







مجلة فصلية تاريخية محكمة تعنى بشنؤون التراث والتاريخ العربي والعالمي



تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب - بغداد

العدد 39 ــ السنة الخامسة عشرة 1409 فـ - 1988 م

## هيئة التحرير

رئيساً للتحرير
نائياً لرئيس التحرير
مديراً للتحرير
محرراً للقسم الاجتبى
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار (الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب) الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني الدكتور حسين محمد القهواتي الدكتور زكي مجيد حسن السيد أسامة ناصر النقشبندي الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي الدكتور عبداللعيف الحديثي الدكتور عبدالمعم رشاد الدكتور جهاد صالح العمر السيد عبدالجبار حمد حسين السيد عبدالجبار حمد حسين



# المينة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي

- 1 ـ الدكتور يوسف غوائمة2 ـ الدكتورة عائشة السيّار
- 3 الدكتور عبداللطيف الرميحي
- 4 \_ الدكتور محمد باجي بن مامي
  - 5 .. الاستاذ محمد طويلي
- 6 ـ الأستاذ محمد عبدالله ريراش
  - 7 \_ الدكتور عبدات العثيمين
- 8 ـ الاستاذ عامر محمد الحجري 9 ـ الدكتور يوسف فضل حسن
  - 10 الدكتورة ليلي الصباغ
  - 11 ـ الشيخ جامع عمر عيسي
  - 12 ــ الدكتور فاروق عمر فوزي 13 ــ الدكتورة خيرية قاسمية
    - 10 ما المحتورة عيرية فالتعية الم
- 15 ـ الدكتورة نجاة عبد القادر القناعي
  - 16 الدكتور ابراهيم بيضون
  - 17 الدكتور محمد طاهر الجراري 18 - الدكتور محمد طاهر الجراري
  - 18 ـ الدكتور عاصم الدسوقي19 ـ الدكتور عبدالودود بن الشيخ
    - 19 ـ الدکتور عبدالودود بر 20 ـ الدکتور زکی مبارك
  - 21 الدكتور حسين عبداله العمرى
    - 22 \_ الدكتور صالح باصرة

الملكة الأردنية الهائيس دولة الامارات العرو دولة البحرين الله الجمهورية التهنسيا الجمهورية الجوائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي الملكة العربية السعودية سلطنة غمان جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديعقراطية الجمهورية العراقية فلسطح دو**لة قط**ر دولة الكويت الجمهزرية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جعهورية مصر العربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الملكة المغربية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية

# شروط نشر البحوث في المجلة

- 1 أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحث.
  - 2 أن يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب.
    - 3 ـ أن لا يزيد عدد صفحاته عن (50) صفحة.
- 4 أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى، على أن يقدم كأتب البحث تعهداً يؤكد ذلك مرفقاً برسمالة مع البحث موجهة إلى مدير التحرير،
  - 5 تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية، وباللغتين العربية والانجليزية.
- 6 يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة، ويفضل أن يكون مختصراً، وثبت إسم الباحث أو أسماء الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم.
  - 7 ـ يطبع البحث على وجه واحد من الوزقة، وتأكل كل ورقة رقبها الخاص، ويقدم بنسختين،
- 8 بالنسبة للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات أو الندوات أو كان مستلاً من رسالة أو إشراف عليها مقدّم البحث يؤشر ذلك في حاشية البحث،
- 9 لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب أنْ توحّد الهوامش الكراصة ببالبحث من أول هامش في البحث إلى أخسر هامش فيه، وتعطى تسلسلاً واحداً.
- 10 يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير مختص، ويُعاد إلى كاتبه الإجبراء التعديالات المقترصة إن وجدت على ان يُعاد إلى مدير التحرير في غضون خمسة أيام.
- 11 رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبّر عن أراء اصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي منبس تاريخي قومي تنطق باسم انقضية العربية الكبرى، والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى اصحابها في حالة عدم نشرها.
  - 12 ـ يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه، وعنوان بحثه باللغة الانكليزية.



ترسل البحوث باسم مدير التحرير ص.ب: (4085)بغداد ـ الجمهورية العراقية مجلة المؤرخ العربي ـ اتحاد المؤرخين العرب ت: 448006



# الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي

- . الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق (50) دينارا، وفي خارج العراق ( 150 ) دولاراً امريكياً.
- ٢ . للمؤرخين في داخل العراق ( 20) دينارا، وفي خارج العراق ( 60)
   دولارا امريكيا.
- ٣ . لطلبة التاريخ في داخل العراق (10) دينارات، وفي خارج العراق
   (30) دولارا امريكيا.



بجلة المؤرخ العربي بطاقة الاشتراكات العنوان: 150 دولار للمؤسسات الرسمية اتحاد المؤرخين العرب 60 دولار للمؤرخين ص . ب: 4085 30 دولار لطلبة التاريخ العراق: بغداد ارجوا قبول اشتراكي في مجلتكم لمدة سنة واحدة يرجى ارسال قائمة بالحساب تجدون طيا صكاً بقيمة ..... ٠.. دولار ! Www! العنوان: -المدينة: .... القطر: التاريخ:

# Subscription Card

| Please enter my subscription for                                                                   | Address:                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| One year \$ 150.00 for Institutions<br>\$ 60.00 for Historians<br>\$ 30.00 for Students of History | Union of Arab Historians P.O.Box: 4085 Baghdad - Iraq |
| Please bill me                                                                                     |                                                       |
| Check enclosed for \$                                                                              |                                                       |
| Name Address Address                                                                               |                                                       |
| CityCount                                                                                          |                                                       |
| Date                                                                                               |                                                       |



تنفيذ ادارادماهيرية النشر والتوزيع والإعلان صرائا الداميريا العربية النسية التسبية القسراكية العطمة

يسعدنا أن نصدر العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي، بأبحاثه المتنوعة التي تغطي مختلف فترات تاريخ الأمة العربية بما في ذلك التاريخ القديم، والوسيط، والحديث، والمعاصر، وذلك من خلال كتابات، تقدم بها مؤرخون عرب عرفوا بتميـزهـم وإخلاصهم في خـدمة تــاريخ أمتنــا العربيــة المجيدةٍ. وتراثها الخالد وقـد أسهمـوا من أجل تعـزيز هـدف نبيل من أهداف الاتحاد ممثلًا في الدعوة المخلصة لإعادة كتابة تاريخ الأمة العربية إذ تتواصل الندوات والمؤتمرات العربيـة في أفطار الوطن العربي لإعادة كتابة تاريخ الأمة العسربية كتنابة علمية رصينة نـابعـة من ذات القيم والمبـادىء التي بني عليهـا وبهـا تاريخ الأمة العربية المجيدة ولذلك انعقدت في مدينة طرابلس بالجهاهيرية العربية الليبية في الفترة من 10-1987/10/14 نـدوة فكرية تحت شعار (نحو رؤية قومية لكتابة التاريخ العربي) ونظمها المجلس القومي للثقافة العربية بالتعاون مع جامعة ناصر، وساهم فيها زهاء المائة أستأذ وكاتب ومؤرخ ومثقف من مختلف أنحاء الـوطن العـربي، وقـدمت عـدة بحـوث في الندوة تناولت المحاور الآتية:

- 1 ـ نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم.
- 2 ـ المؤرخون العرب وتصورهم للتاريخ العربي.
  - 3 ـ بداية الوعي القومي في القرن التاسع عشر.
    - 4 ـ التاريخ العربي والاستشراق.
    - 5 ـ التاريخ القومي والتاريخ القطري .

وقمد أقرّ المشاركون عمدة تموصيات أبرزهما ضرورة

تأسيس مركز عربي للدراسات التاريخية وذلك لبلورة الجهود المبذولة من أجل تأسيس مدرسة عربية للتاريخ تستلهم رؤية قومية ويعمل المركز على توثيق الصلات مع الجمعيات والجامعات والهيشات المعنية بتحقيق هذا الهدف، ويكون في مقدمة مهامه، حصر الجهود المبذولة في الوطن العربي في ميدان الدراسات التاريخية والعمل على إعداد موسوعة قومية للتاريخ العربي. مع متابعة للأعمال التاريخية الأجنبية المنشورة وغير المنشورة المتصلة بالتاريخ العربي، والعمل على تشكيل لجنة قومية لدراسة مناهج تعليم التاريخ في الوطن العربي دراسة نقدية برؤية قومية، والعمل على دراسة وتحليل الكتب المدرسية وبخاصة التاريخية في فلسطين المحتلة.

أما الندوة الثانية في هذا الاتجاه فهي الندوة القومية لكتابة التماريخ التي عقدت في بغداد في الفترة من 27-1987/12/29 تحت شعار «نحو مدرسة عربية لفهم التماريخ وكتمابته».

ونظمتها هيئة كتابة التاريخ في القطر العراقي، وحضرها ما يزيد على مئتي مؤرخ من جميع انحاء الوطن العربي، ومن مختلف التخصصات، وقدّم للندوة أكثر من «40» بحثاً. وقد تدارست الندوة على مدى ثـلاثة أيام، وعبر ست جلسات، جوانب كتابة التاريخ العربي في إطار المحاور الرئيسية الآتية:

- 1 ـ الأسباب الداعية لإعادة كتابة التاريخ العربي.
  - 2\_ مناهج كتابة التراث العربي.
  - 3\_ تيارات كتابة التاريخ الراهنة واتجاهاتها.
  - 4 ـ الرؤية القومية الحضارية للتاريخ العربي.

وقد تعرض المؤرخون العرب لواقع الدراسات التاريخية في الوطن العربي والمدارس السائدة في فهمه وكتابته بالنقد والتحليل فلاحظوا انصباب الاتجاهات السائدة في التاريخ العربي على ما يخدم مراميها وأهدافها، وأشاروا إلى ما يترتب على ذلك من أخطار تهدد الشخصية القومية للأمة العربية وتفتيت وحدتها ووحمدة تأريخهما، وتطمس دورهما الحضاري وتجزيء ماضيها بما يثبت التجزئة الاستعمارية للوطن العربي وتعزيز هـذه التجزئـة بتعامـل قطري وطـائفي ومـذهبي مـع التاريخ العربي، واتفقوا على أن المنهج اللذي يعتمد في كتابة التاريخ العربي وينسجم مع جوهره وطبيعته هو المنهج العلمي ذو الرؤية الحضارية والإنسانية، المنطلق من الثوابت الأساسية وهي وحدة الأمة العبربية ووحيدة التاريخ العربي. وقيد أكَّد المؤرخون العرب ضرورة الانـطلاق عند دراســة تاريـخ الأمة العربية من معطيات الحاضر من أجل فهم التَّطورات التي حصلت في الماضي ودراستها وتبني المنهج القومي الحضاري في دراسة تاريخ الأمة العربية ودراسة الحياة الاجتماعيةٍ، وظهـور الدول وسقوطهما في إطار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة للحياة العربية، والعمل على اعتماد التقسيم الزمني الحضاري للتاريخ العربي، بما يضمن تكامل حقبه وتواصله الحضاري ويؤمن التطور الصاعد في التاريخ ويغطي أفقيّاً الوطن العربي، واعتباد توحيد مصطلحاته، والإفادة من فكرة الوحدة والتنوع في دراسة حضارات الوطن العربي القديمة ومدى تفاعلها مع الحضارة العربية الإسلامية من أجل كشف التواصل والعطاء الحضاري لأبناء الأمة العربية، والاهتمام بتطور الفكمر التاريخي العمربي بما يمكن من الـوعي بتـاريخ التـاريخ وإدخـاله مـادة دراسية في أقسـام التاريـخ في الجامعات العربية، وإيلاء أهمية خاصة للتحديات التي تواجهها الأمة العربية، والتوجه لدراستها وكشف طبيعتها العدوانية وجمذورها وأسبابها وممارساتهما التخريبية المختلفة ومخاطرها على الإســلام والأمة العــربية، واعتبــار ذلك واجبــأ قومياً على المؤرخين العرب، وإدانة محاولات الكيان الصهيوني لطمس الشخصية العربية الفلسطينية وسرقبة تراثها القومي وتزوير تأريخها واعتبار ذلك واجبأ قوميـاً ينهض به المؤرخـون

العرب، ويدعم المؤرخون الهيئة العليـا لكتابـة تاريـخ الأمة العسربية في اتحاد المؤرخين العسرب، وتمكينها من تنسيق النشاطات التاريخية التي تمارسها الهيئات الوطنية لكتابة التاريخ العربي والجمعيات التاريخية وأقسام التاريخ في الجامعات العربية، وتشجيع النشر التاريخي العربي المشترك وتوسيع الصلات بين الجمعيات التاريخية العربية وبعث الثقة والاعتزاز بالأمة العربية وتاريخها، ونشر المعرفة التاريخية وتعميق الـوعي بالتياريخ العربي واعتباد ذُلــك في نشاط المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي بما يضمن وحدة الشخصية القومية للأمة العربية، وزيادة اهتمام الدول العربية بجمع الوثائق والمخطوطات وتيسير اطلاع الباحثين عليها، وضيرورة السعى لتأمين الموصول الى الوثائق في اتضاقياتها الْثَقَافِيَّةِ مَعِ الدول المختلفة وبخاصة تلك التي كانت لها علاقة بالوطن العربي في أيّ حقبة من حقبه التاريخية، وقيام الجامعات العربية بتعميم عناوين دراسات الماجستير والدكتوراة وأسهاء الحاصلين عليها، وترصين الدراسات العلياء والتوجيه للدى أقسام التاريخ بتوجيه الطلبة لدراسة الموضوعات التي لم تُدرِس بعـد وتمكـين الـطلبـة من إتقـان اللغات الضرورية لذلك، وتطوير مدرسة نقدية تاريخية عربية معاصرة.

وهكنذا كانت ندوة طرابلس، وندوة بغداد، ونأمل في انعقاد العديد من هذه الندوات المهمة من أجل بلورة أسس واضحة ومنهجية دقيقة لفهم وكتابة التاريخ العربي.

والله الموفق لما فيه الخير والصواب

#### أ.د. مصطفى عبدالقادر النجار

الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب رئيس التحرير



.

.

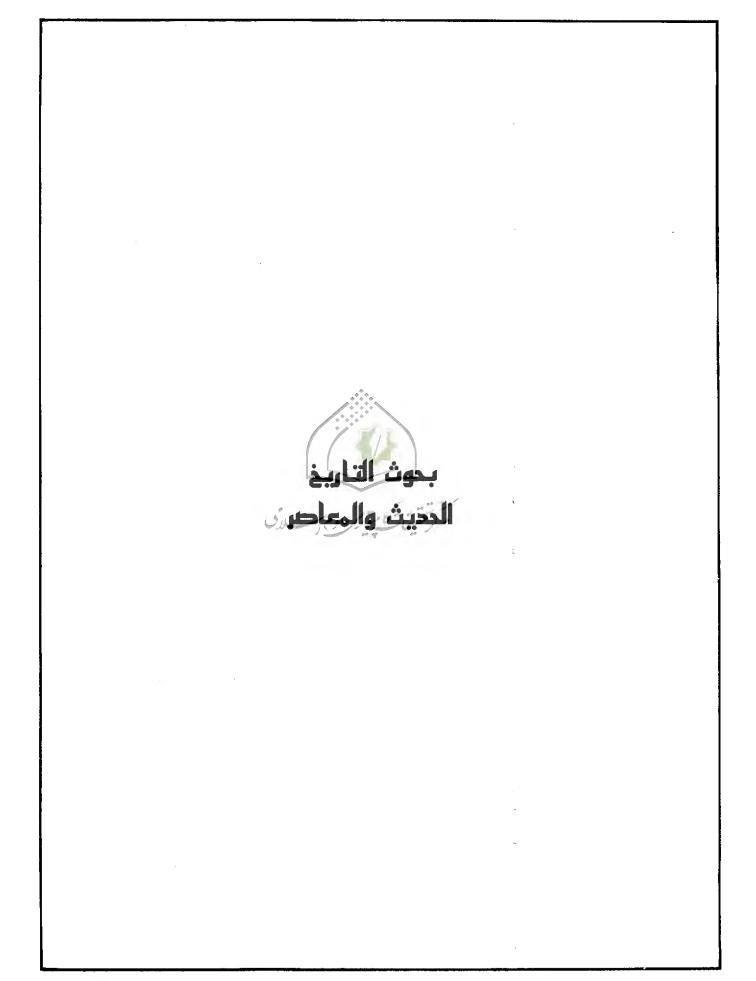



.

# عمر المنتار وحركة المقاومة المسلحة في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي 1931 - 1911

محمد علي حامش

كلية الآداب حجامعة الموصل

والتقتيل البشع من قبل القوات الإيطالية بحق أبناء الشعب العرب في ليبيا .

إن هذا البحث يحاول إبراز المرحلة الأخيرة للكفاح الوطني الحركة ضد الاستعمار الإيسطالي منذ أن بـدأ غزوه للبلاد في اللِّيمي صدرالاستعمار الإيسطالي في الفـترة 1933-1931، وهي فترة المجاهد الكبير عمر المختار، ويمكن أن يطلق عليها «المرحلة الملحمية» حيث تجلُّت فيهـا روح التضحية والفـداء والاستشهاد دفاعاً عن الحرية والاستقلال بشكل لا مثيل لـه، عُبْرت من خلاله حركة المقاومـة والشعب من ورائها عن روح وطنية عالية تحدَّت جبروت القوات الإيطالية وهزمتهم في أكثر من موقع، وأبت الاستسلام رغم ظروف الحصار والتضييق حتى النهاية.

تعد حركة التحرر السوطني الليبية في مسطلع القرن العشرين، واحدة من أبرز حركات التحرر العربية ضد الاستعمار الأوروبي بمختلف أشكاله وصوره. وقد بدأت هـذه أيلول ـ سبتمبر 1911، واستمرت حتى مطلع عام 1932، أي بعد إلقاء القبض على المجاهد الكبير عمر المختار في أيلول عام 1931 بأربعة أشهر.

قـدمت لنا حـركة المقـاومة الليبيـة صـوراً عـظيمـة من البطولة والصمود دفاعاً عن الوطن والشعب، وعن الحرية والاستقلال، وتحدُّت الآلة الحربية الإيطالية بإمكانيات قتــالية بسيطة، وصمدت وقاومت رغم كل ظروف القهر والإبادة

#### ليبيا في ظل الحكم العثماني:

خضعت طرابلس الغرب (ليبيا) للسيادة العشمانية عام 1551 م، وقسمت البلاد في عهد العشانيين إلى ثـــلاثة أقـــاليــم رئيسة، إقليم طرابلس ومركزه مدينة طـرابلس، وأقليم برقـة ومركزه مدينة بنغـازي، وأقليم فزان الــذي أخضع في أواخــر القرن التاسع عشر، وبصورة عامة سيطر العثمانيون على المدن الساحلية، فيها كانت سيطرتهم ضعيفة على دواخل الولاية(1).

وكان اهتهامهم بها اهتهاماً عسكرياً أكثر منه مدنياً، وعلى ذلـك فقد اقتصرت عنايتهم ببعض المدن الساحلية، فلم تنتعش البلاد في أيامهم، بل على العكس تقهقرت في مختلف مناحى الحياة. ويلخص شاهـد عيان وضع البلاد عـلى أيامهم قوله: «والواقع أن الأتراك قد ظلموا السكان ظلماً كثيراً، وخربوا البلاد، فقد انتزعوا من الأهلين جـزءاً من أراضيهم ومنازلهم ونهبوا متاعهم، ولم يحترموا امرأة ولا رجلًا. وكان أهل طرابلس يلقون أنبواعاً أخبري من العنت والإرهاق والإذلال المؤرخ العربى 13

كما يلقى غيرهم من سكان أفريقيا. . . «<sup>(2)</sup>.

استمر الحكم العثاني في ليبيا حتى عام 1912، عدا فترة قصيرة هي بين (1711 م ـ 1835 م) حيث خضعت البلاد لحكم الأسرة القره منلية والتي حكمت بشب استقلال عن الدولة العثمانية. وقد كان لسياستهم الداخلية أثرهـا في طبيعة العلاقة مع أبناء البلاد، وعليه فإن الخلل في السياسة العثمانية تجاه الأهالي من جهة اقتصارهـا على جبي الأمـوال بالضرائب الفاحشة وعدم الاهتهام بالإصلاح، قد ولَّدت ردود فعل عكسية، وعليه فقـد لقي حكمهم مقاومـة عنيفة، فقـد قـام الشعب بـانتفاضـات متكررة بلغت أكـثر من ثلاثـين مرة وفي فترات متتابعة من الزمن، ولم تقتصر انتفاضاته على دواخــل البلاد وإنما سادت في المدن أيضاً كما حدث في درنة وطرابلس وفـزان(3). وبغضّ النظر عن طبيعـة الـدوافـع الكـامنـة وراء انتفاضات الشعب العربي في ليبيا ضـد الحكم العثماني، فـإنها انتفاضات الشعب العربي في سيب --تشير بلا شك إلى خلل في سياسته الداخلية من جهة، ورفضاً في المياتي ذكره. أنتشر نفوذ الحركة السنوسية من خلال زواياها الكثيرة التي أنتشر نفوذ الحركة السنوسية من خلال زواياها الكثيرة التي

#### ظهور الحركة السنوسية:

كانت السيادة العشانية على ليبيا قىد تركزت في الميدن الساحلية، واستمر نفوذها ضعيفاً في الـداخل، لكن خلال

النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح النفوذ الفعلي في داخىل البلاد للحركة السنوسية(4)، والتي أصبحت الموجّمه الرئيس للشعب وشكّلت؛ «دولة داخل دولة».

أسس هذه الحركة السيد محمد بن على السنوسي (1859-1787) منذ عام 1841، ووضع الأساس الأول لحركته عام 1843 عندما أنشأ أول زاوية في تاريخ الحركة السنوسية والتي عرفت باسم «الزاوية البيضاء».

مرَّت الحركة السنوسية بأربعة أدوار تبعاً لقادتها، فكان الدور الأول للسيد محمد بن على منذ عام 1841-1859، والدور الثاني للسيد محمد المهدي بن محمد بن عملي 1902-1859، والشالث لأبن أخيه السيد أحمد الشريف 1916-1902، والسرابع للسيد أدريس بن محمد المهدي 1923-1916، والجدير بالإشارة إلى أن دور كل من السيد أحمد الشريف والسيد ادريس قمد انتهى بالفسترة المحددة

أنشاتها بصورة واسعة في داخل ليبيا بشكل خاص وفي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء بشكل عام. وبلغ نفوذها من القوة أن اعترفت الحكومة العثمانية بها، فتقربت من فادتها ومنحتهم امتيازات عديدة باعتراف فرماني منذ عام 1856(6)،

(1) عوض مصطفى السعداوية: حالة ليبيا كما ذكرها الحاج أبو سالم العياشي في رحلته، مجلد ليبيا في التاريخ، المؤتمر التاريخي، (بنغازي 1968)، ص 280، 284.

(2) أبو الحسن علي بن محمد التمغروي: النفحة المسكية في السفارة العثهانية، نقلًا عن، نقولًا زيادة، ليبيا من حسن الوزان الى التمغروي، مجلد ليبيا في التاريخ، .

(3) الطاهر أحمد الزاوي: جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، دار الفتح للطباعة والنشر، (بيروت 1970)، ص 19 فيا بعدها؛ السعداوية، المرجع السابق، ص 281؛

مصطفى عبدالله بعيو: بعض ملامح تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر، مجلد، ليبيا في التاريخ، ص 317.

(4) السنوسية حركة دينية في بداياتها وهي الفصيلة الثانية بعد الوهابية في فصائل والصحوة الإسلامية الحديثة،، أساسها العودة بـالإسلام الى مـا كان عليـه في عهد الرسول الكريم وخلفائه رضي الله عنهم، وكان القرآن والسنة النبوية الشريفة هما الأصلين اللذين يصح الاعتباد عليهمها في فهم الإسلام دون الإجماع والقياس المتأخرين، وقامت هذه الحركة على ثلاثة أصول، أولها الأصل الديني وثانيها الأصـل الاجتماعي وكـان أهـم مظهـر له إنشــاء الزوايــا، وثالثهــا الأصل السياسي وكان يهدف الى جمع كلمة المسلمين داخل نطاق دولة سياسية كبرى، وعليه فقـد كانت دعـوة لم تقتصر على العبـادة والتصوف ولكنهـا ارادت المسلمين أن يكونوا عباداً عاملين منتجين نشيطين. وعلى الرغم من أن الحركة السنوسية لم تقاتل العثمانيين الا أنها كانت تحدياً ليمطهم الفكري وعجزهم المسيطر، كما أتخذت موقف الحذر بل والمقاطعة أحياناً للدولة العشمانية بسبب انصياعها لـلاستعمار الغـربي، كما كـانت تحديـاً للوافد الغـربي الاستعماري إحتلالاً ونهبأ وتغريباً. انظر:

نقولا زيادة: برقة (الدولة العربية الثامنة)، دار العلم للملايين، (ببروت 1950)، ص 64-65؛

شوقي الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، (القاهرة 1977)، ص 149-161؛

محمود كامل: الإسلام والعروبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (القاهرة 1976)، ص 59؛

محمد عمارة: الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري، دار المستقبل العربي، (القاهرة 1985)، ص 20-21.

(5) زيادة، برقة . . ص 73.

14 المؤرخ العربي

وكان هدف الدولة العثمانية من ذلك أيضاً هو الاستعانة بنفوذ الحركة في استتباب الأمن وإخاد الفتن والمصادمات داخل البلاد وذلك من خلال ما عرف من تعلق العرب في ليبيا بالقيادة السنوسية آنذاك وإصغائهم لنصائحها وارشاداتها. وقد بلغت زوايا الحركة في عهد مؤسسها الأول (22) زاوية، وفي عهد خلفه المهدي نحو المائة عام 1884، انتشرت بين برقة وطرابلس وفزان وطريق ليبيا ـ مصر، وليبيا ـ واداي جنوباً، وتونس ومراكش غرباً، الى شبه الجزيرة العربية شرقاً أن وأصبحت المدن الداخلية في ليبيا ـ برقة ـ وهي الجغبوب ـ أوجلة . جالو ـ الكفرة ، المراكز الأساسية لهذه الحكة .

بقيت الحركة السنوسية قوية ومتمكنة في المناطق الداخلية من ليبيا وهي خاضعة للحكم العثماني، واستمرت على ذلك حتى نهاية العقد الثالث من هذا القرن ـ كما سيأي ذكره ـ كما امتلكت نفوذاً وقدرة في مناطق جنوب الصحراء، تؤيد ذلك الرحالة البريطانية روزيتا فوربس Rosita Forbes في كتابها «أسرار الصحراء» The Secret of the Sahara بالبراهين المؤيدة ومشاهد العيان قولها «إن القوة السنوسية في افريقيا تقوم لها وتقعد كل دولة مستعمرة هناك» (أ) وكانت تشير بذلك تقوم لها وتقعد كل دولة مستعمرة هناك» (الموروبي (البريطاني والفرنسي خاصة) الذي كان ينزحف على ليبيا من جهة الجنوب ومن الشهال (إيطاليا) فيها بعد.

ومثلماً بدأت الحركة السنوسية في ظل السيادة العثمانية على ليبيا، فقد بدأت أيضاً الأطهاع الإيطالية بهذا الاقليم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر وانتهت بغزو ايطاليا لليبيا أواخر عام 1911.

#### التغلغل الإيطالي في ليبيا:

شهد القرن التاسع عشر تنافساً استعمارياً أوروبياً على الوطن العربي بين كل من فـرنسا وبـريطانيــا وإسبانيــا وألمانيــا

وإيطاليا، وفي الفترة ذاتها كانت الدولة العثمانية قد ازدادت ضعفاً وعجزاً عن رد أطهاع هذه الدول تجاه المناطق التابعة لها. وفيها أخذت سياسة الغزو والتوسع تشق طريقها تجاه الأقاليم العربية في شهال افريقيا بين كل من بريطانيا وفرنسا بالذات، فقد «قلق» الطليان من هذا التنافس وقويت رغبتهم في أن يكونوا أحد أطراف الاستعسار وقبل أن يستكملوا وحدتهم. وكان اقتراح نابليون الثالث امبراطور فرنسا أثناء اجتماعه في أوريون مع ملك سردينيا عام 1857 والذي قضى براعطاء» جنزء من «طرابلس الغرب» الى حكسومة سردينيا ها، قد أيقظ الرغبة الاستعمارية لديهم وخاصة بعد أن استكملت ايطاليا وحدتها القومية عام 1870 وأرادت أن تلعب دوراً في السياسة الدولية. وجاء احتلال فرنسا لتونس عام 1882، ليثير مخاوفها أكثر، عام التعاليون لفرض نفوذهم على ليبيا منذ أواخر القرن التاسع عشر.

كان على الطالبا وهي الدولة التي كانت غير محسوبة في عداد الدول الكبرى آنذاك، أن تحصل على موافقة الدول الأستعمارية الأخرى لتنفيذ مشر وعها لاحتلال ليبيا. وعلى ذلك فقد استطاعت في ميدان السياسة الدولية أن تحصل على مباركة وموافقة كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا وروسيا خلال الأعوام 1898-1904 بجملة اتفاقات مع هذه الدول ومن خلال انتهاج مبدأ «do ut des» الكلاسيكي والذي يعني «إن تعطني أعطك» والذي تستخدمه دبلوماسية الدول الكبرى الاستعمارية (أ)، استطاعت أن تضمن حرية العمل في ليبيا على طريق الاحتلال.

جرى التغلغل الايطالي في ليبيا في عهد الوالي العشماني حافظ باشا، واتخذ شكل ما سمي «التغلغل السلمي». وقد تضمن هذا التغلغل مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها حتى عام 1911. فقد تزايد عدد الجالية الإيطالية في ليبيا حتى بلغ عام 1900 حوالي (1100)

<sup>(6)</sup> كامل، المرجع السابق، ص 59-60.

<sup>(7)</sup> لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي، تعليق شكيب أرسلان، ترجمة عجاج نويهض، مطبعة البابي الحلمي وشركائه، (مصر بلا) 297/1 فها بعدها.

<sup>(8)</sup> **الزاوي،** المرجع السابق، ص 25-26.

<sup>(9)</sup> بثينـة عبد السرحمن ياسـين التكريتي: تــطور الحركـة الوطنيـة في ليبيا 1911-1943 رسـالة مــاجسـتير غــير منشورة مقــدمة الى المعهــد العــالي للدراســات القــوميــة والاشتراكية/بغداد 1981، ص 38-45؛

ز.ب. ياخيموفتش: الحرب التركية ـ الايطالية 1911-1912، ترجمة هاشم صالح التكريتي، منشورات الجامعة الليبية، (بيروت 1970)، ص 57، الهامش.

شخص، ونفذ الايطاليون سلسلة من المشروعات الاجتماعية والثقافية، فأسسوا مستشفى إيطالياً وعدداً من المدارس ومصلحة بريد إيطالية وملجأ للأيتام بـين عامي 1900-1903، كما أسسوا وبنك روما، عام 1907 في مدينة طرابلس، وامتدت فروع هذا البنك الى مدينة بنغازي واثنتي عشرة مـدينة أحـرى بين 1908، 1911، وبـذلوا من خــلال البنــك المذكور المساعى لشراء الأراضي من الأهالي بأضعاف قيمتها، واتباع سياسة الإقراض والاستملاك في حالة العجز عن دفع القروض المقدمة لأصحابها، كما سيطروا تدريجياً على صادرات ليبيا من الصوف والحبوب وعشب الحلفا وريش النعام، وأجروا محاولات للتنقيب عن المعادن. كما قامت القنصلية الايطالية في كل من طرابلس وبنغازي بدورها في النشاط السياسي والدعاية لإيطاليا والتجسس على أحوال البـلاد ومراكـز الدفـاع عنها ووسـائله، كما قـدمت عام 1911. بعثة عسكرية بدعوى أنها بعثة «علمية» تمكنت من وضع الخرائط والمصورات عن أحوال البلاد وطبيعتها الجغرافية(١٥)، وانتهزت إيطاليا فرصة إهمال حكومة الاتحاد والترقلي العشانية لليبيـا(١١)، فأخـذت تمهـد الـرأى العـام الأوروبي عن طـريق صحافتها لاحتـلال ليبيـا، وأوضحت مقــالاتهـا أن واجيب الإنسانية (كذا) أن تقوم إيطاليا بإصلاح الحالة في البـــلاد(!!) بعد أن أخفقت الدولة العثانية في ذلك. ونتيجة لهذه التعبئة الإعلامية هام الشعب الإيطالي حباً بليبيا، وأخذ نشيد

طرابلس الجميلة Tripolitania Belle يستردد على ألسنة الايطاليين<sup>(12)</sup>.

#### الغزو الإيطالي لليبيا 1911:

أتمت إيطاليا استعداداتها العسكرية لغزو ليبيا أواخر عام 1911، وبلغت القوات العسكرية المعدَّة للغيزو (34) ألف جندي، و6300 حصان، و1050 عربة، و48 مدفع ميدان، و24 مدفعاً جبلياً، و145 سفينة حربية و114 قطعة بحرية أخرى، ضد القوات التركية العثمانية المكونة من (5) آلاف جندي في طرابلس وألفين في برقة. واتخذت إيطاليا عنذراً واهياً للعدوان على ليبيا، فقد استغلت الصحافة الإيطالية الرسمية اغتيال شخصين إيطاليين عام 1908 مبرراً جيداً للحرب، حيث قامت بالتحريض على احتلال ليبيا وزعمت ان حياة الإيطاليين وأملاكهم معرضة للخيطر، وعلى الىرغم من الرد الاسترضائي للسلطات التركية على الاحتجاجات الايطالية، فقد قررت الأخيرة غزو البلاد<sup>(13)</sup>.

أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية في ليبيا يوم 29 أيلول ـ سبتمبر 1911. وحاولت حكومة الاتحاد والترقي التوسط لدي الدول الكبرى لموقف هذا العمدوان، لكن هذه الدول تظاهرت بأنها على الحياد!! وقد استطاعت القوات الإيطالية وفي غضون شهر واحد من احتلال طرابلس وطبرق ودرنة وبنغازي ومناطق ساحلية أخرى، وفي الوقت نفسه

(10)كولا فولايان: حركة المقاومة في ليبيا، ترجمة محمد علي داهش وزميله، مجلة آفاق عربية (العراق) العدد (3) السنة 1979، ص 108؛

أحمد صدقي الدجاني: وثائق تاريخ ليبيا، منشورات جامعة بنغازي (بنغازي 1974) ص 116؛

صلاح العقاد: ليبيا المعاصرة، معهد البحوث والدراسات العربية، (القاهرة 1970) ص 12؛

جمال زكريا قاسم: موقف مصر من الحرب الليبية ـ الايطالية، مجلد ليبيا في التاريخ، ص 323؛ أمين سعيد: ثورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال (بلا.ت) ص 145؛

أنتوني جوزيف كاكيا: ليبيا في العهد العثماني الثاني (1835-1911)، ترجمة يوسف حسن العسلي، دار إحياء الكتب العربية (القاهرة. بلا) ص 111، 113-114. **الزاوي،** المرجع السابق، ص 36. ؛ زيادة، برقة. . ص 78.

(11) سحبت حكومة الاتحاد والترقى عبام 1910 معظم قبواتها من ليبيها بحجة أن وضعها في اليمن والبلقان يتبطلب ذلك، وسحبت ما كان في ليبيها من أسلحة احتياطية قدرت بـ (40) ألف بندقية، إضافة الى سحبها للضباط الأكفاء وخصوصاً الضباط العرب، وتسركت الولايـة بـ (7) آلاف جندي، ثم سحبت عام 1911 الوالي أدهم باشا ولم تعينُ بديـلًا عنه، وأهملت البـلاد من التموين في وقت اشتـد فيه القحط والجـوع، اضافـة الى انتشار الـرشوة وممـارسة الموظفين لها بشكل واسع، فضعفت البلاد في دكل شيء. انظر:

**الزاوى،** المرجع السابق، ص 35، 64، 68.

(12) قاسم، المرجع السابق، ص 325.

(13) **نولايان،** المرجع السابق، ص 108-109، 113.

16 المؤرخ العربي

بدأت المقاومة الليبية بقيادة القوات العثمانية المتبقية استعداداتها لمواجهة هذا الغزو.

#### المقاومة الليبية المسلحة ضد الاستعمار ِ الإيطالي 1911-1912:

فجُّر العدوان الإيطالي على ليبيا حركة مقاومة عنيفة في كل من إقليمي طرابلس وبرقة، وارتكز الدفاع الوطني على جهود المواطنين الليبيين مع بعض الدعم العثماني، وقاد المتطوعون في طرابلس الشيخ سليمان الباروني وفـرحات بـك، فيها قـاد حركة المقاومة في برقة السيد أحمد الشريف. وقد تعاون القادة الوطنيون مع الضباط العشمانيين والعـرب الموجـودين في ليبيا آنذاك ومنهم أنور باشا ومصطفى كمال وناظم بك وعزيز على المصري، وقبد تولى أنبور القيادة العبامة بينيها قاد عبزيز عبلى المصري الدفاع في برقة، ومصطفى كمال في درنة، وناظم بك في طبرق، لكن الحكومة العثمانية سرعان ما أصدرت أواسرها الى قائدها في طرابلس بإخلاء المدينة والقتال خارجها فقط يُم الانسحاب جنوباً الى سهول غريان (العزيزية). وفي برقية أكرهت ألحاميات العثمانية على الانسحاب الى الداخل، على أن هذا الوضع دفع القيادات الوطنية الليبية لتحمل تبعات المقاومة. وظهرت بطولات عربية استطاعت تأجيج حماسة الجهاهير وتنظيمها للقتال. ففي «الخمس» قاد حركة المقاومة بشير بك السعداوي، واتخذ «ساحل آل حامد» مركزاً لـه يرسل منه الدعوة الى القبائل يحثهم على الجهاد. وفي طرابلس، وبعد انسحاب القوات التركية جنوباً الى «العزيزية»، واصل سليان الباروني وفرحات بك قيادة المقاومة الوطنية فيها، فيها اتخذت حركة المقاومة في برقة شكلًا خطيراً، فقد استنفر زعيم السنوسية السيد أحمد الشريف اتباعه، فخرج من ضمن من خرج من القادة السيد عمر

المختار<sup>(x)</sup> على رأسَ قبيلة العبيـد المنتسبة لـزاوية القصــور التي يرأسها، واشتبك مع الطليان عند «بنينة» حتى جماء أنور بـك الى معسكر القيادة العامة في درنة وعزيز على المصرى الى بنخازي. وطلب السيد أحمسد الشريف من كـل عــربي بلغ الرابعة عشرة من عمره إلى الخامسة والستين المذهباب الى ميدان القتال والخضوع لأوامر أنسور بك بصفت نائب السلطان(14). وقـد أجـبرت المقــاومـة الـوطنيــة اللببيــة قــوات الاحتلال الايطالي على الوقـوف عند السـاحل حتى نهايـة عام 1912 على الرغم من قيام حكومة ايطاليـا بتكثيف قواتهـا حتى بلغت نهايمة تشرين الأول ـ أكتوبسر من العام نفســـه (90) ألفاً من الجنود، مـزودين بمختلف الأعتـدة الحـديثـة. ولم تقتصر دعوة الزعماء الوطنيين على طرد المحتلين فقط بـل وعـلى الحصول على الاستقلال التام لطرابلس وبرقة على الىرغم من وجُود القواتِ العثمانية المساندة لهم، ودلالة ذلك قيام السيد أحمد الشريف بتوجيه نداء في منتصف كانون الشاني ينايس 1912 حث فيه الطرابلسيين والبرقاويين على الكفاح من أجل الاستقلال الوطني ككل وأعلن عزمه على النزول الى الميدان على رأس قوة كبيرة من رجال المقاومة(١٥)، فيها ظهرت المدعوة للاستقلال بعد معاهدة أوشى في اقليم طرابلس فقط على يد الشيخ سليهان الباروني.

### معاهدة أوشي:

أدركت الدولة العثمانية في نهاية عام 1912 عجزها عن رد الأطماع الإيطالية وعزمها على احتلال ليبيا. ومن جهة أخرى كان للمشاكل التي واجهتها في البلقان أشرها في دخولها بمفاوضات مع إيطاليا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويحفظ ماء وجهها أمام الليبيين خاصة. وعليه ففي 18 تشرين الأول ـ اكتوبر عقدت معاهدة أوشي (لوزان) والتي تخلّت

<sup>(</sup>x) ولد عمر المختار عام 1862، وهو من «عيلة فرحان» من قبيلة المنفة، وعندما بلغ الثامنة من عمره بعث به والده الى زاوية جنزور في مدينة الجغبوب ودرس فيها ثهاني سنوات، وكانت علامات الالتزام والجدية ورزانة العقل ودلائل النجابة واضحة عليه فأثار انتباه السيد محمد المهدي فأصبح موضع إهتهامه، وفيها بعد عين شيخاً على زاوية القصور في قبيلة العبيد، وفي عام 1894 إصطحبه السيد المهدي الى مناطق جنوب ليبيا، ورأس هناك زاوية جلك وقام بنشر الاسلام بين الاهالي في مناطق دارفور وكانم وواداي جنوب ليبيا. وبقي هناك حتى عام 1906. وقد قام هناك بدور بـارز في مواجهـة المد الاستعـهاري الفرنسي. وبعد عودته تولى زاوية القصور ثانية، حتى اذا هاجم الايطاليون ليبيا عام 1911 كان أول من لتي نداء الوطن. انظر:

محمد علي داهش: جهاد عمر المختار لنشر الاسلام في افريقيا 1894-1906، مجلة الأمة القطرية، العدد (66) السنة 1986.

<sup>(14)</sup> عبد العظيم رمضان: الغزوة الاستعبارية للعالم العربي، وحركات المقاومة، دار المعارف، (القاهرة 1985) ص 196-198.

بموجبها الدولة العثمانية عن ليبيا لايطاليا و«منحها» «استقلالاً داخلياً مطلقاً وتاماً». وفي اليوم التالي نشرت إيطاليا بياناً بفرض الحماية على ليبيا أكدت فيه بأنها قد أخضعت خضوعاً تاماً للملكية الايطالية، وتعهدت فيه أيضاً بأنها «حالما يستتب لها الأمر في البلاد فأنها ستحضر الى أهلها الحلاقين والقابلات وستنشىء في ليبيا المسارح والملاهي وستهيىء حفلات تأبينية مهيبة كلها مات أحد الأعيان أو المشايخ» (16)!!

#### المقاومة الليبية في طرابلس 1912-1919:

وتَّعت الدولة العثمانية مع إيطاليا معاهدة أوشي من غير أن تستشمير الزعماء العرب في ليبيا، فلم يكن لهم رأي في المقررات التي تناولت مصيرهم على الـرغم من أن المقــاومــة الليبية مع المتطوعين العرب والبالغ عددهم (16) ألف متطوع، كانوا يقومون بعبء الدفاع الأكبر. وقد استغيل الليبيـون مـا تضمنـه الملحق الأول من معـاهـدة أوشى بشنَّانْ م إعلان استقلال طـرابلس وبرقـة، فكلفوا في طـرابلس الشيخ سليهان الباروني بتشكيل حكومة وإبلاغ الـدول لِذلـك./وقد امتد سلطان حكومة الباروني على مناطق طرابلس الوسطى والجنوبية، وأكد الباروني عزمه على مواصلة الكفياج مِن أحِل الاستقلال التام، وقد حاولت إيطاليا استهالته لكنه أب وصمم على طرد الغاصب الأجنبي، لكن كفاحه لم يستمر طويـلًا لتفوق القوات الايطالية في العدة والعدد(١٦٦)، إذ لم يصمد كثيراً امام القوات الايطالية، فلجأ في نهاية عام 1913 الى استانبول، لكنه عاد ثانية عام 1915 واستأنف الكفاح وظل كَنْدُلُكُ الى نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي تشرين الثناني ـ نوفمبر 1918 عقد في (مسلاته) اجتماعاً وطنياً، أعلن عـلى أثره عن قيام الجمهورية الطرابلسية واختير أربعة اعضاء لتولى

الأمر فيها (الباروني ـ السويحلي ـ بلخير ـ عبدالرحمن عزام) إذ لم يتفق المجتمعون على رئيس واحد للدولة ، وقد وافقت اليطاليا اتباعاً لسياسة المسالمة آنذاك على الاعتراف بنظام الحكم الجديد في طرابلس وان تحكم البلاد بالتعاون مع السلطات الوطنية في ظل القانون الأساسي لطرابلس والذي أصبح لها بموجبه برلمان خاص(١٤) ، وكان ذلك بموجب «صلح بنيادم» الموقع في 19 حزيران ـ يونيو 1919 ، ومع ذلك فقد بقيت معارضة الشعب للوجود الإيطالي ولسياسته في البلاد.

#### المقاومة الليبية في برقة 1912-1917:

تصاعدت حركة المقاومة الليبية في إقليم برقة بقيادة السيد أحمد الشريف بعد توقيع معاهدة أوشي، وأكد السيد الشريف على نزعة الاستقلال الوطني التي طرحها قبل توقيع معاهدة أوشى، كما أكد رفضه لهذه المعاهدة التي تعترف بـاحتـلال إيطاليا للبلاد، ففي رسالة وجهها الى أنبور بـك المقيم في معسكر الظهر الأحمر القريب من درنة ما يؤكد ذلك حين قَال: «نحن والصلح عُلى طرفي نقيض ولا نقبل صلحاً بوجمه من السوجوه إذا كسان ثمن هذا الصلح تسليم البسلاد الى العدور، كما أكد من جهة أخرى أن هذا التنازل من السلطان محمد الخامس والاعـــتراف في الملحق الأول بـــالاستقـــلال الداخلي للولاية، يعطيه حق الاستقلال بعيداً عن نفوذ أي من الدولتين، وقد عبر عن هذا الموقف «المستقل» بعد معاهدة أوشى باصداراته التي كانت تموقع بالخماتم الحكومة السنوسية»، وكان شعار الحكومة «الجنة تحت ظلال السيوف، كما أصدر منشوراً الى أهالي البلاد أعلن فيه «الجهاد» ضد القوات الايطالية، وكرر دعوة المقاتلين ما بين سن 14-65 للذهاب الى ميدان القتال مزودين بالمؤونة

<sup>(15)</sup> رمضان، المرجع نفسه، ص 199.

<sup>(16)</sup> محمد عيسي صالحية: صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت (الحولية الأولى) ـ الكويت 1980، ص ٢.٦ الجمل، المرجع السابق، ص 377.

<sup>(17)</sup> عبد الكريم محمود غرايبة: تاريخ العرب الحديث، الأهلية للنشر والتوزيع، (ببروت 1984)، ص 200؛

كامل، المرجع السابق، ص 62-63؛

رمضان، المرجع السابق، ص 199.

<sup>(18)</sup> روزاليا دافيكو: الحرب الليبية 1911-1932، الامبريالية ومقاومة الاستعمار في الشيال الافريقي، عن كتاب (الخطابي وجمهورية الريف) ترجمة صالح بشير، دار ابن رشد (بيروت 1980)، ص 326-327؛

الجمل، المرجع السابق، ص 374, 386-387؛ كامل، المرجع السابق، ص 63.

<sup>18</sup> المؤرخ العربي

والسلاح لمواجهة قوات الاحتلال بعد أن وقع عبء الدفاع على عاتق ابناء البلاد بعد رحيل القوات العثمانية عام 1913 تنفيذاً لمعاهدة أوشي (19).

استمرت الحرب بين حركة المقاومة الليبية وقسوات الاحتلال الايطالي، وظهر عدم تكافؤ القوتين، فكان رجحان الكفة لصالح القوات الايطالية التي نجحت في احتلال بنينة وبـومريم والأبيـار وطوكـرة وجـردس العبيـد وطليمـة والمـرج وسلطنة والشحات ومرسى سوسة وغيرها من المناطق في نيسان من عمام 1913 حتى أوائيل عمام 1914، ومع غلبة القوات الايطالية الا أنها كانت تتكبد خسائر لا يستهان بها(20)، وعـلى الرغم من هذه الانكسارات والتراجعات الأرضية التي منيت بها حركة المقاومة، إلا أنها لم تسمح للقوات الإيطالية بالتقدم الى داخـل البلاد وإنمـا أوقفتها في الشريط السـاحلي من إقليم برقة. والجـدير بـالإشارة الى أنــه كان للظروف الـطبيعية التي أَلَّت بِالبِلاد في شتاء عبام 1913، أشرهنا الكبير في هـذه التراجعات، فقـد كان شتـاء ذلك العـام قاسيـاً، أعقبِه غيزو الجراد مما تسبب في انتشار الأوبئة والمجاعات ثم الـطَاعِونَ ﴿ الـذي ألحق المـوت بـالكثـير من السكــان، ومـع ذلــك فــإنَّ التصميم على المقاومة استمر (21).

جاء تصميم المقاومة الليبية في برقة على مواصلة القتال ضد الاحتلال الايطالي باتخاذ الإجراءات العديدة على صعيد إعادة تنظيم القوات الوطنية التي بلغ عددها (7) آلاف مقاتل، إضافة الى ألف من المتطوعين. واستقر رأي قادة المقاومة وعلى رأسهم السيد أحمد الشريف على الانتقال الى منطقة (إمساعد) لتكون مقراً للقيادة الوطنية، وهذه المنطقة تريبة من الحدود المصرية. وقد كان ذلك قراراً صائباً هإذ إن مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لقوات أحمد الشريف بالرغم من الحياية البريطانية، فإذا ما هوجت قوات المجاهدين انتقلوا

الى الأراضي المصرية فلا تجرؤ القوات الايطالية على مطاردتهم داخل الأراضي المصرية...». وقد فرض هذا الانتقال الى (إمساعد) ظروفاً وأوضاعاً جديدة على الساحة الليبية انعكست آثارها كها يقول د. صالحية، على ميزان القوى في المنطقة لأن أحمد الشريف بدأ بتشكيل جيش نظامي مدرب مستعد لخوض غهار حرب طويلة المدى ضد العدو الرئيس، الطلبان، مستنداً في ذلك الى المساعدات التي كانت تصله من الوطن العربي ومصر خاصة ومن العالم الاسلامي وتركيا بالذات، وجاء اندلاع الحرب العالمية الأولى ليجعل القوى المشاركة فيها تتسارع بل تتسابق لكسب ود السيد أحمد الشريف الى جانبها (22).

قاد التصميم الوطني على المقاومة لطرد المحتلين الى إحراج موقف الإيطاليين، وقد اعترف الممثل الإيطالي في القاهرة للجنرال البريطاني في تموز ـ يوليو 1914 وإن الأمـور تتفاقم في برقة. . . وأنْ على الايطاليـين واحداً من حلين، إما احتلال البلد بكامله أو الاتفاق مع السنوسية بصورة أو بـأخرى، (23). ومنع الدلاع الحرب العالمية الأولى، فقد مال السيد أحمد الشريف الى الدولة العثمانية حليفة المانيا ضد بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكان لذلك أسباب وموضوعية، على رأسها انتصار الألمان والعثمانيين في أوروبا والبلقان، وتصاعد الثورات ضد بريطانيا في الهند وتململ شعوب الافغان والسودان وزنجبار ضد الاستعار، إضافة إلى أن السيد أحمد الشريف كان «يقدر» أن المصريين سيسارعون الى الانضمام الى جبهته ضد بريطانيا، وهذا ما حصل بالفعل حين انضمت القوات المصرية بقيادة محمد صالح حرب اليه مع بداية اندفاعه داخل مصر لمهاجمة بريطانيا في أوائل تشرين الشاني - نوفمبر 1915<sup>(24)</sup>. وفي 11 كانون الأول ـ ديسمبر من العام نفسه، استولى المهاجمون الليبيون وغيرهم على السلوم ثم مرسى

<sup>(19)</sup> صالحية، المرجع السابق، ص 1009؛ الجمل، المرجع نفسه، ص 378.

<sup>(20)</sup> زيادة، برقة. . ً ص 84.

<sup>(21)</sup> 

بحث منشور في مجلد (ليبيا في التاريخ) ـ المؤتمر التاريخي (بنغازي 1968).

<sup>(22)</sup> صالحية، المرجع السابق، ص 12.

<sup>(23)</sup> 

<sup>(24)</sup> صالحية، المرجع السابق، ص 14-15.

Duncan Cumming: Libya in the first world war p. 384

مطروح، لكن بعد ذلك ظهر عجزهم في الحصول على ما يحتاجونه من طعام ومؤن، وبدأ البريـطانيون يضيقـون الخناق عليهم فلم يلبثوا ان استردوا مرسى مطروح، وفي 29 شبـاطــ فبراير 1916، حصلت معركة فاصلة هزم فيها الليبيون واحتلت القوات البريطانية سيدي براني ثم استردوا السلوم في 14 اذار ـ مارس 1916، وانتقل السيد أحمد الشريف مع رفاقه الى سيوه، وفي 8 شبساط فسيرايسر 1917، ضيق عليمه البريطانيون الخناق، فاضطر للهرب مع رفاقه الى الجغبوب. وقد أدى «تورط» الشريف في هذه الحرب الى خـلاف مع ابن عمه السيـد ادريس السنـوسي، وقـد كــان ورجـلًا ذا روح دبلوماسية اكثر منها قتالية» وقند كنان يميل الى مصادقةً بسريطانيسا، واضطر أحمسد الشريف تحت ضغط القسوات البريطانية التي هدُّدت بمهاجمة الجغبوب إن بقى فيها الى أن يغادرها الى طرابلس الغرب ومنها نقلته غواصة المانية إلى استانبول ثم رحل عنها بعد ذلك ليستقر في الحجاز، وقبد تبم ذلك بعد أن تنازل للسيد ادريس السنوسي عن القيادة الخاصة بها وأن تعفى من الضرائب. السياسية والعسكرية للسنوسية مكتفياً بالـزعامـة الدينيـة (25). ومنـذ عام 1917 وحتى عـام 1923 بدأتِ مـرحلة جـديـدة في العلاقات الليبية - الايطالية اتسمت بطابع العير لي وأهل البلاد حين الحاجة. الدبلوماسي.

#### مرحلة الهدنة 1917-1923:

كانت ايطاليا في هذه الفترة قد انهكتها الحرب، كما كانت تعانى من الاضطرابات الداخلية، ولذلك فقد كان يهمها ان تصل الى اتفاق مع السنوسيين يكفل لها الهدوء في ليبيا، كما كانت بريطانيا حريصة على ان تصفى المشاكل على حدود مصر الغربية لتتمكن من نقل قواتها من هذه المنطقة الى أماكن أخرى، وعليه فقد جرت اتصالات بين ادريس السنوسي والبريطانيين والطليان وبناء عليها تهيأ الجو للمفاوضات في «الزوّيْتية» استمرت حتى أواخر عــام 1916،

ثم استؤنفت في أوائـل عام 1917 في «عكـرمــة» بـالقـرب من طبرق، وانتهت بمعاهدة عكرمة التي وقعت في 14 نيسان ـ ابريل 1917<sup>(26)</sup>.

تتلخص بنود معاهدة عكرمة في الأمور التالية:

1 ـ يقف الـبريطانيـون عنـد النقط التي كــانـوا يحتلونها في نيسان ـ ابريـل عام 1916، ويتعهـدون بأن لا يجـددوا مراكـز عسكرية أبداً، على أن يكسون مثل همذا الشرط مقيداً للسنوسيين أيضاً.

2 ـ آعترف الايطاليـون بالإمـارة السنوسيـة للسيد ادريس على أن تشمل مدن جالو ـ أوجلة ـ الجغبوب ـ الكفرة .

3 ـ أخذت إيطاليا على نفسها عهداً بأن تبقى على المحاكم الشرعية وتولي علماء يـوثق بهم أمـر النـظر في القضاء، وفي قضايا الأخوال الشخصية.

4 ـ قبلت إيطاليا أنَّ تفتح المدارس العلمية والمهنية في برقة، وأن تعنى بتعليم القرآن الكريم على أيدي أبناء البلاد. 5 . قبلت إيطاليا أن تعيد الزوايا السنوسية والأراضي

6 ـ تدفع الحكومة الايطالية مرتبات المشايخ للزوايا التابعة لها على أن يقوم هؤلاء بدور الوسيط بين السلطات الايطالية

7 ـ نسمح إيطاليا بتبادل التجارة بين المداخل وثـلاث من الموانىء وهى طبرق ودرنـة وبنغازي عـلى أن يشمل هـذا بقية الموانىء عندما تتحسن الأحوال وتسمح بمثل هذا العمل.

8 ـ كما تم الاتفاق على تجريد السكان من السلاح في فترة أقصاها العام وتحل المعسكرات السنوسية في تاريخ يحدد فيها بعد. ولم يكن من الصعب الـوصول الى اتفاق بين السنـوسيـين والبريطانيين بعد ذلك، فقد قبل أدريس اعادة الاسرى جميعهم اليهم وتقرر استئناف العلاقات التجارية بطريق الساحل المصري، ولم يسمح بإقامة روايـا سنوسيـة في مصر، لكن الزكاة كانت تجمع من أتباع السنوسيين المقيمين في مصر (27).

<sup>(25)</sup> الجمل، المرجع السابق، ص 381-382، فيكو، المرجع السابق، ص 34.

<sup>(26)</sup> الجمل، المرجع نفسه، ص 382-382؛ وانظر:

رُودلفو غرازياني: برقة الهادئة، ترجمة ابراهيم سالم بن عامر، دار مكتبة الاندلس، (بنغازي 1975)، ص 23.

<sup>(27)</sup> زيادة، برقة. . ص 92-93؛ الجمل، المرجع السابق، ص 383-384؛

راشد البراوي: ليبيا والمؤامرة البريطانية، مكتبة النهضة، (القاهرة 1953)، ص 19.

إن التمعن في شروط هذه المعاهدة يؤشر تراجعاً أولياً من قبل ادريس السنوسي أمام أطاع الإيطاليين في البلاد، لكن هذا التراجع لا يعني الموافقة الجماعية لقادة حركة المقاومة، وكان من أبرز مواقف الرفض لذلك تلك التي عبر عنها عمر المختار، فقد رفض فكرة المصالحة لأنها «كرست الوجود العسكري الايطالي في ليبيا» وقال على لسان ممثليه «إنهم لا يقبلون ببالإيطاليين الا في المدن الساحلية على أن يقتصر عملهم هنا على التجارة» وعدم الساح لهم بمهارسة أي نشاط عسكري أو سياسي، مما يوحي أن حركة المقاومة الشعبية ترفض المساومة على مصالح الشعب والوطن وحقها في الحرية ترفض المساومة على مصالح الشعب والوطن وحقها في الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، وعليه فان موقف ادريس السنوسي لا يعبر عن رأي الأغلبية. وقد تأكد موقف الرفض الإمارة السنوسية (28).

إن مرحلة «العمل الدبلوماسي» استمرت بين الطرفين حتى| عام 1920، فيها ترك اتجاه الرفض الذي قادِه عمر المختِّار أَثِره الواضح على طبيعة العلاقة بين الجانبين السنوسي والايطالي وتأكد ذلك من خلال العودة الى فتح بـاب الحوار من جـديد مع الإيطاليين لتحديد صيغة جديدة من العلاقة بين الطرفين، وعليه فقد دخل ادريس السنوسي في مفاوضات مع الايطاليين تم التوصل فيها الى اتفاق «الرجمة» في 25 تشرين الأول ـ أكتـوبر 1920. وبمـوجب هذا الانفــاق عُــدُّلت بعض بنود اتفاقية عكرمة لصالح الإدارة السنوسية. لكنها أكدت من جانب آخر على اقتصار الجيش السنوسي على ألف من الرجال، وعلى أن يقوم ادريس السنوسي بتصفية الأدوار (المعسكرات) السنوسية السبعة خلال ثبانية أشهر، إضافة الى حل جميع المنظمات العسكرية والسياسية المتعلقة بها في المناطق الواقعة خارج حكومته (29). ويبدو صحيحاً الرأي القائل بأن هذه الاتفاقية مع أنها اعترفت بالسيد أدريس السنوسي كحاكم مدني بالإضافة الى زعامته الدينية، فإن إيطاليا لم

تقصد بالطبع وضع السلطة بيده أو الاعتراف به سياسياً بعد منحه لقب (أمير)، بل إن هذه الاتفاقية كانت محاولة من إيطاليا لشراء الهدوء وصمت السنوسيين بما تقدمه من أموال، بالإضافة الى أن هذه الاتفاقية تعني اعتراف الأمير السنوسي بفصل برقة عن طرابلس، ولذا كان قبوله لها موضع نقد الكثيرين (30)

وقد عورض البند الخاص بـوحل المعسكرات، من قبل عمر المختار وكان يرأس قيادة اثنين منها. ولم تكن الغاية من هذا البند لتحقيق أغراض سياسية بحتة، بـل كانت تتعدى ذلك الى ممارسة النشاط والسيطرة على عرب الصحراء في المناطق الداخلية، ومن هنا يظهر جلياً كما يقول فولايان، سبب رفض المختار تلك المحاولة، ويبدو أيضاً أن القبول بهذا البند بعناه تفتيت القوة القتالية لحركة المقاومة، وإتاحة الفرصة للإيطاليين بتوجيه ضربة سريعة وسهلة واحتلال البلاد كاملة في حال العودة الى الأسلوب العسكري من قبل

المفاوضات متذرعاً بأن المحافظة على النظام في منطقته يتطلب المفاوضات متذرعاً بأن المحافظة على النظام في منطقته يتطلب الإبقاء على المعسكرات، وقد حاول الحاكم الإيطالي دي مارتينو حل الإشكال في 11 تشرين الشاني ـ نوفمبر 1921، وذلك بتوقيع معاهدة أخرى عرفت بمعاهدة «بومريم» ونصت على وضع المعسكرين التابعين لعمر المختار مع ثلاثة معسكرات أخرى تحت إشراف ثنائي من قبل الضباط الايطاليين والسنوسيين. وهذا يعني أيضاً سيطرة شبه مباشرة من قبل الإيطاليين على معسكرات المقاومة. ولما لم يتمكن اتجاه الرفض من معارضة هذا الاجراء الذي وافق عليه إدريس السنوسي، فقد استغل عمر المختار والقادة الآخرون هذا الشكل الجديد لتأكيد اتجساههم الرافض للوجود الايطالي. فقد استخدموا المعسكرات المختلطة هذه لنشر الدعاية المناهضة للإيطالين، أي العمل على إبقاء حالة التوتر

<sup>(28)</sup> أحمد محمود: عمر المختار، الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في طرابلس الغرب، مطبعة عيسى البابي الحلبي (مصر 1353 هـ)، ص 14-11؛ فولايان، المرجع السابق، ص 114؛ زيادة، برقة. . ص 92-95.

<sup>(29)</sup> للمزيد من التفاصيل عن بنود هذه الاتفاقية، انظر: الزاوي، المرجع السابق، ص 272-278؛ الجمل، المرجع السابق، ص 385.

<sup>(30)</sup> الجمل، المرجع نفسه، ص 386.

قائمة بين المقاتل الوطني والجندي الايطالي لتأكيد اتجاه الرفض ولكن بشكل غير مباشر. وعليه فقد وجد الايطاليون أنفسهم في موقع يستحيل معه تطبيق أي اتفاق وفرض النفوذ على البلاد، وهكذا وجدوا من عمر المختار عائقاً عنيداً في طريق محاولتهم ايجاد نفوذ سياسي في ليبيا وبصورة خاصة في برقة، وكل هذا يعني بأن الفضل يعود الى عمر المختار وغيره من القادة السنوسيين مثل صالح العوامي وخالد الحمري وآخرين في استمرار اتجاه الرفض للوجود الايطالي (31).

أما في جبهة طرابلس، فقد حاولت حكومة الجمهورية الطرابلسية الحصول على مزيد من الحرية والاستقلال للبلاد بعيداً عن النفوذ الايطالي، وعليه ففي ٢٠ تشرين الأول أكتوبر 1920 عقد مؤتمر غريان وتقرر فيه «ان الحالة التي آلت اليها البلاد لا يمكن تحسينها الا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحقق الشرع الاسلامي بزعامة رجل مسلم ينتخب من الأمة ولا يعزل الا بحجة شرعية وإقرار مجلس النواب وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور نقره الأمة بواسطة نوابها وأن يشمل جميع البلاد بحدودها المعرفة» (23).

وانتخب المؤتمر حكومة وطنية أطلق عليها أسم هيئة الإصلاح المركزية، وانتخب أحمد الشريف رئيساً لها وعبدالرحمن عزام مستشاراً، وكان من اعضائها محمد فرحات الزاوي ومختار كعبار وغيرهم. وخطا المؤتمر خطوة وطنية حينها قرر توحيد الكفاح في القطر الليبي وعرضوا على السيد ادريس السنوسي زعامة طرابلس الى جانب برقة وكان ذلك في اجتماع عقد في «سرت» في كانون الأول ـ ديسمبر 1921، في اجتماع عقد في «سرت» في كانون الأول ـ ديسمبر 1921، ثم كانت الخطوة الأخرى بالعمل من أجل الوحدة الوطنية شم كانت الخطوة الأخرى بالعمل من أجل الوحدة الوطنية سياسياً وعهدوا بالبيعة للسيد ادريس السنوسي ليكون رئيساً للبلاد كاملة. وفي اجتماع اجدابيا المنعقد في تشرين الشاني ـ نوفمر 1922 قبل السيد ادريس البيعة. والجدير بالإشارة هنا نوفمر 1922 قبل السيد ادريس البيعة. والجدير بالإشارة هنا

هو الموقف البارز للمجاهد عمر المختار من قضية الوحدة الوطنية، فقد كان الى جانب آخرين مصممين على الوحدة الوطنية، وقام بدعاية واسعة النطاق في عدة مناطق من برقة للعمل من أجل تحقيقها لأن هؤلاء كانوا «يدركون موقف ادريس الا أنهم كانوا لا يرغبون بوضع شائبة على السنوسية من خلال السيد ادريس السنوسية (33)».

وفي أواخر ايلول - سبتمبر 1923، قضى الايطاليون على آخر محاولة للمقاومة في إقليم طرابلس وأخرج قادة المقاومة من البلاد بعد جهاد دام أكثر من اثني عشر عاماً، فمنهم من أشر لجا الى مصر وسوريا ولبنان أو الى تونس، ومنهم من آشر البقاء لمقاومة الايطاليين فانسحبوا الى فزان ومنهم الى برقة واشتركوا في المقاومة التي قادها المجاهد عمر المختار (34)، بعد أن استلم القيادة الفعلية لحركة المقاومة بعد رحيل ادريس السنوسى الى مصر في العام نفسه.

عمـر المختار والمـرحلة الأخيرة في الكفـاح الوطني الليبي 1931-1923:

تعتبر هذه المرحلة وهي الأخيرة في الكفاح الشعبي المسلح في ليبيا ضد الاحتلال الايطالي من أهم مراحل الكفاح الوطني، ويمكن أن يطلق عليها بحق المرحلة الملحمية حيث تجلّت لدى الشعب، وبشكل أكبر، روح التضحية والفداء والبذل والتصميم على الحرية والاستقلال الوطني رغم الحصار والتضييق ورغم تصاعد الهجمة الاستعمارية الايطالية في الطريق الذي بدأته في إبادة وتشريد الشعب. وقد تركزت قيادة حركة المقاومة بيد المجاهد الكبير عمر المختار، كما قيادة حركة الملومة من خلال اتباع المختار أسلوباً قتالياً جديداً بعيداً عن الحرب النظامية، وهو أسلوب حرب الكمائن (العصابات).

لقد استلم عمر المختار قيادة حركة المقاومة بصفة (النائب العام) بعد رحيل ادريس السنوسي الى مصر. وقد لاقى قبول

<sup>(31)</sup> فولايان، المرجع السابق، ص 114-115، الجمل، المرجع نفسه، ص 386؛ الزاوي، المرجع السابق، ص 248.

<sup>(32)</sup> **الزاوي،** المرجع نفسه، ص 299-301.

<sup>(33)</sup> التكريتي، المرجع السابق، ص 111-111.

<sup>(34)</sup> الزاوي، المرجع السابق، ص 357-373.

<sup>22</sup> المؤرخ العربي

ادريس لـ«البيعة» لترؤس البلاد في تشرين الشاني ـ نوفمبر 1922 معارضة إيطالية، غير أنه رفض التراجع عن ذلك، لكنه لم يدعم ذلك بفعل مقاوم، أي العودة ثانية لحمل السلاح ومواجهة المحتلين، فسافر في كانون الأول ـ ديسمبر 1922 الى مصر «بحجة مرضية» ولم يرجع، ووقع في خطأ ستراتيجي كبير لأنه لم يستغل الإمكانات البشرية القتالية والمساحة الأرضية التي توفرت لديه من خلال البيعة. وبعد رحيله عهد بالقيادة العامة للمجاهد عمر المختار، فيا قام شقيقه الرضا نائباً عنه في الأمور الدينية والعائلية. وقد كان رحيله في وقت تصاعدت فيه الأطهاع الإيطالية بوصول الفاشية الى الحكم. وكان رحيله فشلاً غير معلن لاجتماع أجدابياً.

كان عام 1922 بداية الحد الفاصل بين فترة الهدنة (العمل الدبلوماسي) وضراوة الاكتساح الإيطالي للمنطقة بكاملها وقد بدأت هذه المرحلة بنقض حكومة موسوليني الفاشية للتعهدات التي قطعتها الحكومة الايطالية السابقة مع قادة المقاومة في ليبيا. ففي آذار مارس 1923 أعلن حاكم ليبيا الجنرال بونجيوفاني وأن جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومة مع السنوسيين هي باطلة وملغاة و فكان ذلك إيذانا ببدء الحرب من جديد، فكانت حرباً لا هوادة فيها (35).

تبنّت ايطاليا الفاشية في هذه المرحلة سياسة «القبضة الحديدية» فأعلنت الأحكام العرفية، وحلّت المعسكرات المختلطة في مراوة وسلطنة والمخيلي والأبيار وتكنس وعكرمة، وباشرت حملات الإبادة الجماعية ضد الأهالي بادئة بمدينة أجدابيا مقر الحكومة السنوسية حيث هاجمتها في 8 آذار مارس 1923 وسحقت من وجدته فيها، ثم أعملت القتل والتشريد في المدن الساحلية، درنة، طبرق، بنغازي. ومنذ هذا الوقت ايضاً تصاعدت عمليات التعبئة الوطنية الشاملة

التي بدأها عمر المختار، فعقد اجتهاعاً مطولاً مع قبائل السعاي والجبارنة والحرابي، تدارس معهم الأوضاع الناشئة عن شراسة الهجمة الإيطالية وتخلي ادريس السنوسي عن البلاد، واستقر الرأي في النهاية على ضرورة مواصلة القتال واعتهاد تكتيك حرب العصابات لمواجهة القوات المحتلة (36). وتم خلال الاجتهاع اتخاذ الاجراءات التالية:

1 ـ تأمين إسناد اقتصادي مادي متين للكفاح، حيث أعدّ المختار ترتيبات كاملة لجمع ضريبة العشر من كل السكان، وبرمج الإنفاق لكل ما يجمع.

2 ـ أبدى اهتهاماً بتجهيز المقاومة من الأسلحة والذخيرة والملابس ومواد أخرى كانت ترسل من مصر وتوزيعها بشكل عادلٍ وكامل على جميع قواته.

3. قيم المقاومة الى مجاميع بأعداد تتراوح ما بين 300-100 مقاتل من الرجال الأشداء، يرأسهم قائد ثانوي وموظف للقضايا المدنية وقاض للمسائل الدينية والشرعية مع ضابط ميرة وضباط آخرين للوأجبات العامة.

و 4 عمل على تأمين خدمات تجسسية كافية بحيث أصبح قادراً على تأمين «عين» أو جاسوس في كل مركز إيطالي لكي يكون على بينة من نواياهم وتحركاتهم (37).

إن هذا التنظيم الذقيق لحركة المقاومة والإشراف المباشر من قبل عمر المختار على كل صغيرة وكبيرة، والأسلوب القتالي المتبع (حرب الكهائن) أكسب حركة المقاومة قدرة على دوام المواجهة وشل معنويات القوات الايطالية. وفعلاً وكها يقبول فيكو، كنان عمر المختار «رجل الجبل» هو البوريث الحقيقي للسيد أحمد الشريف أكثر من أدريس السنوسي (38). وعليه فقد أصبح عمر المختار «نقطة الارتكاز» لحركة المقاومة المسلحة وخاصة بعد ان تمكنت القوات الايطالية من إنهاء المقاومة في طرابلس في أيلول . سبتمبر 1923. وساد اتجاه المقاومة في طرابلس في أيلول . سبتمبر 1923. وساد اتجاه

<sup>(35)</sup> هوبير ديشان: نهاية الاستعبار، ترجمة زهير السعداوي، دار بيروت للطباعة والنشر، (بيروت 1953)، ص 76؛

بيير رونوفن: تاريخ الفرن العشرين، تعريب نور الدين حاطوم، دار الفكر الحديث (بيروت 1969)، ص 265؛

زيادة، برقة. . ص 98. ؛ ستودارد، المرجع السابق، 121/2.

<sup>(36)</sup> محمد عبسى صالحية: اودوار في حركة الجهاد الليبي، مجلة كلية الأداب والتربية، جامعة الكويت، العدد (13) السنة 1978، ص 1-152.

<sup>(37)</sup> فولايان، المرجع السابق، ص 115؛ صالحية، الأدوار.. ص 156؛ محمود الشنيطي: قضية ليبيا، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة 1951)، ص 154.

<sup>(38)</sup> **فيكو،** المرجع السابق، ص 340.

الرفض للوجود الايطالي من خلال الإصرار على مواصلة الكفاح. واتضح هذا الاتجاه الوطني بشكل أكبر عندما زار المختار مصر (1923) للقاء ادريس ليسأله متى العودة؟ لكنه (لم يحظ بجواب حاسم)، بل دعاه ادريس للاستقرار في مصر وترك الجبل الأخضر، إلا أن المختار عبر عن ضمير الشعب وحقه في الحرية والاستقلال، والالتصاق بتراب الوطن والدفاع عنه حتى الاستشهاد عندما رد عليه بالقول الن أبرح الجبل الأخضر مدة حياتي ولن يستريح الطليان فيه حتى بواروا لحيتي التراب، وأكد له: دما الفائدة من العيش مهاجراً ذليلا، يجب أن أعود لأموت وأؤدي بذلك آخر حق علي لله ولبلادي (39).

ويتأكد موقفه الكفاحي أيضاً عندما اجتمع به مشايخ قبيلته من الذين رحلوا الى مصر، وهو في طريق عودته الى برقة، والذين حاولوا أن يثنوه عن عزمه على مواصلة الكفاح بدعوى كبر سنه، فكان جوابه قاطعاً فاصلاً وقال لمحدثيه وإن كل من يقول لي هذا الكلام لا يريد خيراً لي لأن ما أسبر فيه هو طريق خير لا ينبغي لأحد أن ينهاني عن سلوكها وكل من يحاول ذلك فهو عدو لي (ها).

وهكذا ساد اتجاه الرفض للوجود الايطالي والاستمرار في الكفاح حتى النهاية، لكن المختار مع ذلك ومن خلال الرغي العميق بطبيعة هذه الحرب ومدى حاجة المقاومة للدعم، لم يقطع علاقته نهائياً بادريس السنوسي وقد عرف عنه احترامه للعائلة السنوسية، فاستفاد من وجود ادريس وغيره من القادة السنوسيين في مصر لدعم حركة المقاومة. من جهة أخرى أشارت بعض المصادر ومن خلال ما كشف من وثائق جديدة تتعلق بحركة المقاومة الليبية، الى أن السيد أحمد الشريف قد بقي على علاقته بحركة المقاومة وموجهاً لها من الخارج وخاصة بعد استقراره في الحجاز (41)، ومهما يكن من أمر فإن

الاتجاه الذي اختطّه عمر المختار من قبل هو الذي ساد خلال هـــذه المرحلة، وتعمق اكـــثر من خــلال حث السيـــد أحمــد الشريف على مواصلة الكفاح.

اجتمع عمر المختار بعد الهجوم الايطالي على أجدابيا مع القيادات العسكرية للتداول في ستراتيجية الكفاح ضد القوات الإيطالية، وقد تمخض الاجتماع عن الأمور التالية:

1 ـ يستمر عمر المختار في الجبل الأخضر ويتخذه قاعدة له وينشىء داخله مراكز لتدريب المتطوعين.

2 ـ يرابط الشيخ صالح الأطيوش (أحد قـادة المقاومـة) في البريقة ويتخذها قاعدة لمقاومة الايطاليين.

3 ـ تؤسس ثـالاثة -راكز عسكـرية أمـام درنة وفي شــهاسا
 (داخل الجبل الأخضر) وفي الحرجة.

وجاء هذا التوزيع لكي يعزز وجود المقاومة في مناطق واسعة من برقة ليتمكنوا من إشغال القوات الإيطالية بشكل أكبر ومن خلال أسلوب حرب العصابات. وكان اختيار عمر المختار للجبل الأخضر ليكون قاعدة لحركة المقاومة قد دلّل على رؤيا عسكرية صائبة في اختيار المواقع الستراتيجية في مثل هذه الحرب، ذلك ان الجبل الاخضر بغاباته الكثيفة ووديانه والمواد الغذائية، كان أصلح المناطق لحرب الكهائن (العصابات) في حين كانت المناطق الداخلية، الجغبوب أوجلة ـ جالو ـ الكفرة، مناطق دفاع في العمق. وقد اعترف الجنرال غرازياني في مذكراته بصواب هذا الاختيار للجبل الأخضر وأكد «صعوبة الوصول اليه ـ الى عمر المختار ـ لتنفيذ العمليات العسكرية» ومراقبة المقاومة والجهاهير على السواء (42).

قسُّم المجاهد عمر المختار حركة المقـاومة الى عـدة أدوار ــ

<sup>(39)</sup> محمود، المرجع السابق، المقدمة.

<sup>(40)</sup>**صالح رمضان محمود**: جهاد عمر المختار على النطاق الليبي، بحث مقدم الى مهرجان الشهيد عمر المختار المنعقد في بنغازي عام 1979. ص 13.

<sup>(41)</sup> كانت الفترة ما بين 1924-1933 تمثل الجانب المهم من حياة السيد أحمد الشريف في المنفى. فخلالها نظم الاتصال بينه وبين المجاهدين في القطر الليبي، وكمان ذلك من خلال الرسائل العديدة التي كان يبعثها الى قادة المقاومة، يدفعهم فيها الى مواصلة الكفاح ضد الاستعبار الايطالي، وبدا محركاً للاحداث فيها وقائداً للمقاومة من الخارج مما اضطر الايطاليين في كثير من الأحيان الى الاتصال به في محاولة لعقد الصلح. انسطر نصوص بعض السرسائيل المنشورة ما أن

صالحية؛ صفحات تجهولة. . . ص 22 فها بعدها.

<sup>(42)</sup> غرازيان، المرجع السابق، ص 33.

معسكرات ـ في عام 1924. وقد نظم المقاومة حسب القبائل، فجعل لكل قبيلة فرقة باسمها، يساعدها عدد من الاخروان، وعلى رأس كل فرقة قائد، وكان المفضل أن يكون قائد الفرقة من أفراد القبيلة لكي يتسنى له ضبط افرادها بشكل أفضل. ويبدو أيضاً أن هذا التقسيم (القبلي) كان الهدف منه خلق حالة التنافس بين الفرق المقاتلة لكي تبقى حالة التوتر والاستعداد العالي قائمة بشكل أكبر. وتختلف هذه الأدوار من حيث عدد مقاتليها ومن حيث توزعهم على المناطق، وهذه الأدوار هي:

1 ـ دور العبيد، ويتكون من (800) مقاتل، وتقع مخيهاتهم قرب (بوقال) تحيط بها غابات كثيفة، وتمتلك حركة المقاومة في هذا الدور (1500) بندقية.

2 ـ دور البراعصة، ويتكنون من (450) مقاتلًا، ينضمّ اليهم عند الحاجة (600) مقاتل، متخصصون للدفاع عن المخيات باعتبارهم مسالمين، وينضمون عند الحاجة إلى صفوف المقاومة كمدد للدور عند الهجوم عليه.

3 ـ فرقة الحاسة، وتتكون من (150) مقاتلًا.

5 ـ دور العواقير ومركزه مدينة الشعفة، ولم يعرف عدده بالضبط، فهو من أكبر الأدوار المقاتلة وحدوده من (الحمدة) شرقاً الى سيدي سلطان غرباً.

وكل هذه التنظيمات من وضع المجاهد عمر المختبار الذي يعتبر كما يعتبر كما يعتبر كما يعتبر أدينان (محيي ومرتب الشورة ضد حركتنا وقواتنا)(43).

تصاعدت حركة المقاومة المسلحة في برقة من جديد، يساندها الشعب بكل فئاته في الجبل الأخضر وفي بقية المناطق من ليبيا، وحرص المقاتلون الوطنيون على عدم الدخول مع الإيطاليين في معركة حاسمة مما أشعر القوات الإيطالية وهي

تقاتل في كل مكان، أنها تقاتل شعباً بأسره وليس جيشاً، وقد عبر القائد الإيطالي تيروزي (حاكم برقة عام 1927) عن ذلك بقوله: وإننا نحارب عدواً ليس له شكل متهاسك، مما جعلنا على أهبة الدفاع باستمرار، وكان الثوار مثل النار يمكن أن يظهروا اليوم في مكان وغداً على بعد خمسين كلم منه، واليوم الذي يليه على بعد مائة متر وهكذا، ولذلك فان خمسة أو عشرة آلاف من جنودنا غير كأفين ضد مائتين أو خمسهائة من الثوار، الذين كانوا يهجمون في الليل عادة ويفاجئون عدوهم الإيطالي في أرض وعرة يعرفون مسالكها كل المعرفة (44).

وخــلال هذه الفــترة (1924 – 1925) وقعت عدة معــارك بــين الطرفين أشهرها معركة الرحيبة وعين المطمورة وكرمة التي قال فيها المختار «بأننا وجدنا في ميدان القتال مــا ينيف عن (500)

قتيل من العدو بينهم ماجور وثلاثة ضباط، واستمرت حمركة المقاومة تأخِّذ المتداداتها الأفقية في كل المناطق، حيث انتشرت المجاميع القتالية من الجبهة الغربية في سرت شمالًا الى فـزان جِيْبِوبِاً والي جالـو شِرقاً، وشغلت قسماً كبيــراً من الجيش الإيطالي الذي راح يصعد حملاته ضدها وضد الشعب عموماً، فقد لجأت القوات الإيطالية في هذه المرحلة من الحرب الى أعمال الإبـادة والتقتيل والتنكيـل وحرق المضـارب وإتلاف الغلال وقتـل المواشي او مصـادرتها، واستخـدمت في ذلك الطائرات أيضاً، كما تمكنت من احتلال العديد من المدن الصغيرة والمتفرقة سواء في الجبل الأحضر أم في جارق وغيرها من المناطق، لكن سلطتهم ظلت لا تتعدى المراكز التي يقيم فيها الجند، اي ان سلطتهم ظلت لا تتعدى المدن الساحلية بعيداً عن الداخل (45)، عما يؤكد قدرة المقاومة الوطنية والشعب من وراثها على مواجهة قوات الاحتلال الإيطالي، وأنهم بعد ثلاثة عشر عاماً من الغزو الإيطالي، مــا زالوا يمتلكون المقدرة على المواجهة والكفاح من أجل الحرية والاستقلال الوطني.

<sup>(43)</sup> غرازياني، المرجع نفسه، ص 34.

<sup>(44)</sup> الشنيطي، المرجع السابق، ص 154؛ الجمل، المرجع السابق، ص 389.

<sup>(45)</sup> محمود، عمر المختار، ص 39, 45-46؛ غرازياني، المرجع السابق، ص 35؛ زيادة، برقة. . ص 110؛ الجمل، المرجع نفسه، ص 389-390.

#### الاستراتيجية العسكرية الإيطالية الجديدة:

غير الإيطاليون في نهاية عام 1925 استراتيجيتهم العسكرية في الصراع مع حركة المقاومـة الليبية. فقـد توهم الإيـطاليون أن صمود المقاتل العربي الليبي واستهاتته في الدفاع عن أرضه وحريته يعودان إلى المتوفر لديه من الإمكانات القتاليـة والمؤنية من الخطوط الخلفية في عمق البلاد (الجغبوب، أوجلة، جالو، الكفرة)، وعلى الرغم من وجاهـة هذا الـرأي، إلا أن الأحداث فيها بعد أكدت ان جـذوة الكفاح من أجـل الحريـة والاستقىلال الوطني بقيت مشتعلة في نفـوس الشعب وحركـة المقاومة رغم كل محاولات التطويق التي مارستها القوات الإيطالية تجاهها. وعليه فقد حشـد الإيطاليـون قوة عسكـرية كبيرة لاحتلال الجغبوب<sup>(٠)</sup>تتألف من ألفين من الجنود وفصــاثل من السيارات المصفحة المسلحة بالمدافع والرشاشات بلغ عــددها ثــهانين سيــارة، إضافــة الى (350) سيارة أخــرى لنقلُ المؤن والمهمات، كما شاركت (12) طائرة لمساندة الحملة(46).

كانت مدينة الجغبوب أكبر الواحـات الخلفية عـدة وعدداً، وهي تشكـل منـطقـة دفـاع في العمق رئيسيـــة، وُلمـا كــانت الجغبوب خاضعة اسمياً للحكومة المصرية، وْفَقْلُ اسْتُطاع ﴿ فِي حِينَ بَقِي ابنِهِ الآخر، الصديق، حاكماً على جالو(٩٥). الإيطاليون عن طريق لندن إقساع الملك فؤاد بالتنازل عنها، وكان عليها يومذاك صفي الدين السنوسي، وكــان يملك عدداً من المدافع والبنادق، لكنه سلَّمها لهم بدون مقاومة في 8 شباط ـ فبراير ـ 1926، وقيل بإيعاز من إدريس السنوسي، في وقت كنان بإمكانه أن يبيد الإيطاليين في قلب الصحراء، فكان تسليمها وأمضى سـلاح استخدمـوه في قتل السيـد عمر وأكبر معين على سد الحدود المصرية في وجه المجاهـدين والتي كانت أعظم مورد لرزقهم، (47)، وكان عمر المختار يومذاك

محاصراً في قواعده في الجبل الأخضر، وقد حياول كسر طوق الحصار وإرسال مجموعات من قواته لصد القوات الإيطالية، لكنه لم يفلح، مما جعله يضع قواته في حالة تهيؤ للدفاع عن مراكزها وخاصة معسكرات الـبراعصة والحباسة والعبيـد نظرأ لتحرك القوات الإيطالية وتهديدها لها(48).

أدت حالة الحصار الإيطالي لقواعد المقاومة في الجبل الأخضر إلى النقص في المال والعتاد والمؤن مما أدى الى ذهاب المجاهد عمر المختار الى مدينة جالو ولقاء السيد الرضا اللذي بنوب عن أحيه ادريس في حكمها اضافية الى أوجلة والكفرة وغيرها من المناطق الداخلية. وقد شكى له المختار حالة المجاهدين ورجاه أن يعطيهم شيئا من المال الذي كان يجمعه باسمهم، فأبي وألحّ عليه المختـار لكن عبثاً ذهبت محـاولته، وأخيراً رجاه أن يشتري لرجال المقاومة بعض جلود الإبل ليستعملوها نعالًا يتقون به حفا الجبل الأخضر، فكان «كنافخ في رماد» ورجع المختار الى جبله. بعد ذلك استطاعت إيطاليا استالة الرضآ الى جانبها حين وعدته بالراحة والاستقرار والأموال، ثم خذلـوه ونفوه الى رومـا بعد ذلـك، فيها التحق ابنه الحسن بالسيد عمر المختار في الجبل الأخضر، فأكرمه،

أستمرت القوات الإيطالية في تنفيذ استراتيجيتها بعد احتلال الجغبوب، والتي ابتدأت من عام 1927. وبعد تعزييز الإيطاليين لقواتهم وتعيين حاكم جديد لبرقة الجنرال نيروزي، اتجهوا لإكمال مخطط التطويق واحتلال الأماكن الداخلية، فاستطاعـوا احتلال «مسـوس» في 16 آذار ـ مارس 1927، ثم «ساونو» بعد يومين، وأخيراً «جـوف المطر» في 27 منه، وفي 27 - 28 نيسانًا ـ أبريل ـ 1927 هزموا المجاهدين في معركة «قبر الظاهر» فيها استمرت المعارك بين الفريقين في

<sup>(</sup>x) تقع مدينة الجغبوب الى الجنوب من طبرق بمسافة 300 كم تحيط بها صحراء قاحلة وقاتلة من الشيال والغرب والجنوب، وكانت مركزاً رئيسياً للحركة السنوسيـة قبل الاحتلال الايطالي، وبها زاوية اعدت لتعليم الاطفال، وبها أيضاً مكتبة ضخمة حوت الاف الكتب، فكانت بحق مدرسة كبيرة للاشعاع الثقافي. وفيها قبر السيد محمد بن علي السنوسي جد العائلة الاكبر، وتقع على حدود مصر الغربية قرب سيوة.

<sup>(46)</sup> محمود شلبي: عمر المختار ضحية الاستعمار الوحشي، المكتبة العلمية ومطبعتها (القاهرة. بلا)، ص 70.

<sup>(47)</sup> سعيد، المرجع السابق، ص 150؛ التكريني، المرجع السابق، ص 128-129؛ محمود، عمر المختار، ص 48-50.

<sup>(48)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 35.

<sup>(49)</sup> محمود، عمر المختار. . ص 58-60.

الجبل الأخضر في منطقة «وادي الكهوف» من 2 – 11 أيار مايو - كما استطاعوا في ايلول - سبتمبر - احتلال المناطق الغربية والتي تقع الى الجنوب الغربي من مدينة بنغازي (50) وتقدمت نحو الداخل لاحتلال مدينتي جالو وأوجلة ووصلت منطقة «زلة» واحتلتها في 22 شباط - فبراير - 1928 بعد أن أبدت المقاومة فيها من الشجاعة والصمود الشيء الكثير واضطر المجاهدون بعدها الى التقهقر بعد أن نفذت الخراطيشهم»، وبينها كانت الحرب دائرة في «زلة» كانت الحرب دائرة في «زلة» كانت التدابير العسكرية تتخذ للتقدم لاحتلال أوجلة وجالو، فتحرك الجيش الإيطالي من «الحسيات» بقيادة الكولونيل مزي، واستطاع احتلال أوجلة في 23 شباط - فبراير - وجالو يوم 25 منه، ومرادة في 18 آذار - مارس - 1928، وبدلك استطاع الإيطاليون عزل المجاهدين في الجبل الأخضر عن مصر من الناحية الشرقية وعن مراكز السنوسية الباقية في الجنوب في فزان والكفرة (15).

كان احتلال أوجلة وجالو شديد الوقع على النفوس لأنها المنفذ الوحيد الى الصحراء بعد الجغبوب، لكن بقاء الكفرة عزز من صمود المقاومة، كما كان لرباطة الجاش وحسن القيادة اللذين اتصف بها عمر المختار أثرهما الكبيران في إبقاء معنويات المقاتلين عالية بحيث أن حركة المقاومة هاجمت أسوار درنة وما حولها في الفترة ذاتها، كما استطاع عمر المختار أن يبيد قوة إيطالية أرادت مهاجمة قافلة من البراعصة خرجت من السلوم محمّلة بالعتاد قاصدة الجبل الأخضر في حزيران من السلوم محمّلة بالعتاد قاصدة الجبل الأخضر في حزيران الوصول اليه كما اعترف غرازياني «لا يزال من الرموز التي لم يهتدوا الى حلها» وأضاف بأن الجبل الأخضر كان «مشكلة» الإيطاليين حيث يوجد عمر المختار متحدياً جبروتهم، ويؤكد من جهة أخرى بأن المختار رغم الضغوط التي تعرض لها عامي 1927 – 1928، «فها زال قائماً بسلاحه في وجهنا» ومع غاية عام 1928 بدأت مرحلة جديدة في العلاقات

الليبية ـ الايطالية بعد أن وحدت إيطاليـا إقليمي ليبيا (بـرقة وطرابلس) تحت قيادة حاكم واحد هو الجنرال باودوليو.

#### عهد المصالحة الفاشل:

بدأت في نهاية عام 1928، العلاقات بين قيادة حركة المقاومة الليبية والقيادة العسكرية الإيطالية تأخذ مسارأ آخر فقد أيقن الإيطاليـون أن الطريق العسكـري لفرض نفـوذهم على البلاد لا يزال متعثراً رغم قدرتهم على احتلال العديد من المناطق الداخلية، وتضييق الحصار على حركة المقاومة في الجبل الأخضر. ويمكن القول إن عهد المصالحة لحل النزاع بين الطرفين عن طريق المفاوضات كان مسألة ضرورية لحركة المِقَالِمِةِ لَكِي تَتَمَكَّنَ مِن تَنظيم قواها مِن جديد وتأمين أسلحة ومؤن من المناطق التي لا زالت غير خاضعية للاحتلال الإيطالي وخاصة مدينة الكفرة. وكان ذلك مسألة ضرورية لها إذا علمنا أن تضحيات المقاومة في الأفراد، لعام 1927 فقط، بلغت (1296) مقــاتــلاً ومن المــاشيــة (30400) رأس، ولعــــام راساً من الماشية، (280) مقاتلًا إضافة الى (26866) رأساً من الماشية، وَلَعْنَامِ 1929، (800) مقاتيل إضافية الى (2000) رأس من الماشية، ولا يمدخل في عمداد ذلك الشهمداء المذين أزهقت أرواحهم في غير ساحات القتال(<sup>53)</sup>.

ومن جانب آخر، أراد الطليان الدخول في المفاوضات لعقد الصلح والوصول الى تسوية بدون خسائر مادية تضمن لهم تحقيق أطهاعهم، وعلى هذا، فقد أوعز الجنرال بادوليو الى الحاكم العسكري الإيطالي في المرج، بأن يتصل بالسيد عمر المختار ويباحثه في عقد اتفاق ينهي الخلاف بينهها. وفي ٢٠ نيسان - أبريل - ١٩٢٩ دارت مفاوضات أولية بين الجانبين، نيسان - أبريل - ١٩٢٩ دارت مفاوضات أولية بين الجانبين، وخير المندوبون الإيطاليون السيد عمر المختار بين أمور ثلاثة، إما الذهاب الى الحجاز أو الى مصر أو البقاء في برقة، فإذا رضي البقاء فيها تخصص له الحكومة مرتباً ضخماً وتعامله رضي البقاء فيها تخصص له الحكومة مرتباً ضخماً وتعامله بكل احترام، ومعنى ذلك قتل حركة المقاومة باستهالة قائدها،

<sup>(50)</sup> رمضان، المرجع السابق، ص 218-219.

<sup>(51)</sup> رمضان، المرجع نفسه، ص 219.

<sup>(52)</sup> غوازياني، المرجع السابق، ص 41؛ شلبي، المرجع السابق، ص 74.

<sup>(53)</sup> زيادة، برقة، ص 112.

لكن المختّار رفض كل هذا وأكد بأنه ليس من الطراز الطامع في الدنيا، المتهالك على أعراضها (54). واستؤنفت المفاوضات شانية وثـالثة ثم قـدم المختار شروط الصلح التي تفـاوض مع بادوليو على بنودها، وهي:

 أن يحضر مندوب من طرف الحكومة المصرية ومندوب من طرف الحكومة التونسية ليشهدوا الشروط التي نتفق عليها ويكون ناقض العهد منا مسؤولاً أمام العالم بشهادتها.

 2 لا تتدخل الحكومة الإيطالية بأمور ديننا، كما لنا الحق في تأديب كل من يخرج عن الدين أو يهزأ بتعاليمه أو يتهاون في القيام بواجباته.

3 أن تكون اللغة العربية معترفاً بها رسمياً في دوائر
 الحكومة الإيطالية.

4\_ أن يكون الموظفون من الوطنيين والإيطاليين.

5 أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسير
 والحديث وسائر علوم الدين.

6 ـ أن تفتح مدارس لتعليم اللغة العربية والإيطالية على السواء، وألا يحرم الـوطنيون من التعليم العـالي، ويلغى القانون الـذي وضعتموه سنة 1923 والذي ينص على منع الوطنيين من دخول المدارس العالية، كما يلغى القانون الذي وضعتموه في السنة نفسها بعدم المساواة في الحقوق بين الوطني والإيطالي.

7\_ أن تكون إدارة الأوقاف تحت تصرف هيئة مسلمة بإشراف رئيس مسلم ويكون لها نظّار مسلمون.

8 أن تعيد الحكومة الإيطالية جميع الأملاك التي اغتصبتها
 من الأهالي.

9 ـ أين يكون للأمة رئيس تختاره بنفسها، ويكون لهذا الرئيس مجلس من كبار الأمة له حق الإشراف على مصالحها، كما يكون للقاضي القول الفصل في الوطنيين.

10 ـ أن نكون أحراراً في حمل السلاح عملى اختلاف أنواعه، كما يكون لنما الحق في جلبه من الخمارج إذا امتنعت الحكومة الإيطالية عن بيعه لنا.

وقد تسلّم موفد القيادة العسكرية الإيطالية، سيشلياني، هذه الشروط ووعد بأن يعرضها على الجنىرال بادوليـو ويوافي

السيد عمر المختار بما يتم في أقرب وقت ممكن، وعلى هـذا انتهت المفاوضات (55).

يلاحظ من شروط السيد عمر المختار عدم وجود تأكيد واضح على إنهاء الاحتلال الإيطالي للبلاد كها كان موقفه في السابق، لكن جوهر هذه الشروط يؤشر نوعاً من والاستقلالية في الشؤون الوطنية في المداخل، وتقترب من الاستقلال الكامل فيها يتعلق بالشؤون الخارجية (البند العاشر)، ويبدو أن وضبع حركة المقاومة في تلك الفترة التي أحكم فيها الإيطاليون الحصار عليها من كُل ناحية أملي عليها اتخاذ هذا الموقف كمرحلة أولى على طريق الاستقلال الكامل وإنهاء الوجود الاستعاري، وللدلالة على ذلك قام المختار بمقاومة أي سلوك يدعو الى حل المقاومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة ببقائها قوية متهاسكة، لأنه كان يدرك طبيعة النوايا الاستعارية لإيطاليا كها سيأتي ذكره.

في هذه الفترة انشق الحسن بن الرضاعن عمر المختار، فقد استخدمه الطليان بوقاً ليفتت شمل المقاومة بالدعوة الى الانفضاض عن المجاهد عمر المختار، ويذكر المجاهدين بر «الهناء»!! و «الراحة» إن هم استجابوا(65).!! وقد رفض المختار هذا السلوك البعيد عن المصلحة الوطنية وتمسك بأن لا يخضع للسلطة الإيطالية، وبدأ في جباية الزكاة ليواجه المصروفات العامة لقواته خوفاً من أن تتسرب الى دوريات الحسن بن الرضا التي تتمتع بكل الإمكانات الحكومية (670) حيث كان الطليان يقدمون التسهيلات المادية والغذائية لدور (معسكر) الحسن الذي اتخذ مقره في غوط الجبل قرب مرادة، وأخذت القوات الإيطالية تصرف على هذا الدور وضباطه المرتبات، وتقدم لهم المؤونة كالدقيق والسكر والرز، لذا اطلق عليه المجاهدون، دور الدقيق من باب التندر والسخرية (680)، فلم يكتف المختار بجباية الزكاة، بل عمل على شرخ صفوف الحسن، حيث اعترف غرازياني بأن المختار المختار بابان المختار المنان المنان المختار المنان المنان المختار المنان ا

<sup>(54)</sup> شلبي، المرجع السابق، ص 76-77.

<sup>(55)</sup> محمود، عمر المختار، ص 75-76.

<sup>(56)</sup> محمود، عمر المختار، ص 86-88.

<sup>(57)</sup> غرازيان، المرجع السابق، ص 58.

<sup>(58)</sup> صالحية، الأدوار.. ص 156.

استطاع أن يدس أتباعه بين صفوف أتباع الحسن واستطاع هؤلاء إبعاد إخوانهم في حركة المقاومة عن التبعية للحسن، وقد أدى ذلك الى تضاؤل سلطة الحسن «من جراء تأثيرات عمر المختار على النفوس» فانشق عدد من رجال المقاومة عنه (59)، وارتموا في أحضان المقاومة الوطنية التي كانت تنتظر رد الطليان على شروط الهدنة.

وأخيراً، وبعد 6 أو 7 شهبور من الانتظار عـلى رد الجواب من قبل سيشلياني في آخـر اجتهاع معـه في «سيـدي رويفـع» هاجمت الطائرات الإيطالية مواقع المقاومة، فكان ذلك جوابـاً صريحاً من قبل الإيطاليين، وألقت الطائرات عليهم مقذوفاتها، واستطاعت المقاومة الوطنية إسقاط واحدة منها. وكان ذلك عودة من قبل الإيطاليين الى الأسلوب العسكري، لقمع المقاومة، وفي الوقت نفسه عودة الى الكفاح المسلح ثانية من جانب حركة المقاومة. وقد أيقن قادة حركة المقاومة وعلى رأسهم السيد عمر المختار أن عقد الأمال على أخـذ الحقوق الوطنية بالطرق السلمية لا يجدي نفعاً، وتأكمد القول بـأن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، فكانت رحلة الكفاح ثانية بلا هوادة، وقد أصدر السيد عمر المختار بعدها بياناً مطولًا ألقَى فيه كل تبعة على الإيطاليين ومما قاله [«وليشهد العمالم أجمع أن نوايانا نحو الحكومة الإيطالية شريفة، وما قصدنا الا الحرية والاستقلال، أما مقاصد إيطاليا وأغراضها فترمى إلى القضاء على كل حركة قومية تدعو الى إنهاض الشعب الطرابلسي المتقدم، وهيهات أن يصلوا الى ما يريدونه ما دامت لنا قلوبُ تعرف أنه في سبيل الحرية يجب بذل كل مرتخص وغالرٍ، وها نحن ندافع عن كياننا ونبذل دماءنا الزكية فداءً للوطن». ثم أضاف «ولهذا نحن غير مسؤولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ما هي عليه حتى يثوب أولئك الأفراد النزاعون الى القضاء علينا الى رشدهم ويسلكوا السبيل القويم ويستعملوا معنا الصراحة بعد المداهنة والخداع» عمر المختار\_

قائد القوات الوطنية<sup>(60)</sup>].

في هذه الفترة العصيبة من تاريخ حركة المقاومة، أعاد الطليان السيد الرضا من روما لكي يستخدموه ثانية لضرب حركة المقاومة والمصلحة الوطنية وليكمل ما بدأه ابنه الحسن في مجاولة شق صفوف الحركة. وقد أكّد غرازياني ذلك وهو وأن يستغل في نشر البيانات ويتمكن من التأثير على الشواره وبمجرد وصوله الى ليبيا اجتمع بابنه الحسن وأقطاب الأعيان الراغبين في الاستسلام والرضوخ للاحتلال الايطالي (61).

في آذار ـ مارس ـ 1930 أصبح الجنرال غرازياني الحاكم الأعلى للقوات الإيطالية في برقة، وبدأت صفحة جـديدة من الحرب الليبية ـ الإيطالية. فقد كان مصمماً على وضع حد للْمِقْنَاوِمِةِ الـوطنية، ولتحقيق هـدفه عمـد الى أن بحـول دون وصول الإمدادات للمقاومة من السكان في الداخل أو من الخارج، فكان يلقى القبض على كل مَنْ يعرف أنه ساعد المجاهدين، وأصدر أوامره بنوع السلاح من أيبدي الشعب يدون شفقة أو رحة (62). كما قام الإيطاليون، من أجل إفناء الناس في بلد كليبيا يندر فيه الماء، بإغلاق الأبار فكانت النتيجة مفجعة، فلقد مات خلق كثير ونفقت أعداد كبيرة من الأغنام حول حفر المياه، وتشتت الناس في الصحراء لشلا يصل اليهم الإيطاليون(63)، كما أنشأ غرازياني والمحكمة الطائرة،، وهي محكمة عسكرية كان أعضاؤها ينقلون من مكان لأخر، حيث يلقى القبض على من يتهم بمساعدة أو بالاشتراك مع حركة المقاومة، وكانت هـذه المحكمة تـأخذ بالظنة وتحاكم محاكمة صورية وكان حكمها يغلب على «الجرم» ليكون ذلسك رادعاً للغسير. وقـد تجــلي في هـذه والمحكمة الطابع اللاإنساني في الحكم على الناس حتى الأبـرياء. كما أقفل غـرازياني الـزوايا وصـادر أملاكهـا ونفي شيوخها وعطّل مرافق الحياة فيها، كما ملأ معسكرات

<sup>(59)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 63-64.

<sup>(60)</sup> سعيد، المرجع السابق، ص 162، محمود، عمر المختار.. ص 94-99.

<sup>(61)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 48,66.

<sup>(62)</sup> الجمل، المرجع السابق، ص 391؛ زيادة، برقة. . ص 113-114.

<sup>(63)</sup> نجلاء عزالدين: العالم العربي، ترجمة، عوض ابراهيم وآخرين، مؤسسة فرنكلين، (القاهرة. بلا) ص 369.

الاعتقال بالكثير من أبناء البلاد(64).

إن هذه الإجراءات التي قام بها غرازياني تـأتي محاولـة منه لتضييق الحصار أكثر على حركة المقاومة والقضاء عليها. وقد صرّح غرازياني «أن عمر المختار الـذي أضفى عـلى نفسـه صورة الرجل الذي لا يقهر وأسطورة النزمان. . (كنذا). . يجب أن نعامله بنفس الطريقة التي استعملناها في القطر الطرابلسي وهي قتله مع جماعته بالتدريج وتضييق الخناق عليه في كل الميادين الى أن يخضع لسلطتنا. . . أو يُباد هو وجماعته بالجوع والعطش وبالحديد والنار»(65). وجاء الرضا ليسهل الاحتلال الإيطالي للبلاد بعد جملة الإجراءات اللاإنسانية التي اتخذها غرازياني، فوجّه نــداءً في العام نفســه الى الشعب جاء فيه: ﴿إِنْ خَصْوعَى لَـدُولَةَ إِيطَالِيا الفَّخْيَمَةُ قَدْ كَـانُ مَنِّي عَنْ طيبة خاطر ولم أكر ، كرهـاً، كما أن لست مكـرهاً اليـوم على ين انه تحت جلد الأسد حمار، (68). نصحكم هـذا بل هـو صـادر عن ضمـيري نتيجـة التجـربـة الصحيحة والتفكير في الصالح العام، لذلك نبذت كمل شيء بـاطـل (كـذا) ورجعت الى الـدولـة، فتـأكـدوا أننى بـالقلب والمذات مع همذه الحكومة أعادي من يعماديها وأصيادق مَنْ يصادقها، وبينما يصف غرازياني بـ «العزيز» وبـ ارحيم عادل»!! ينعت حركة المقاومة بكونها حركة «بساطة» وبـ والعصيان، حيث يقول ولهذا أدعوكم الى ترك العصيان، فكانت دعوة صريحة الى بث الشقاق والتخلى عن عمر المختار على طريق الخضوع والاستسلام للاحتلال(أَقُهُ)، ومع ذلك فقد استمرت حركة المقاومة في كفاحها، يساندها الشعب بما يستطيع من مدد، وخلال الفترة من نيسان ـ أسريل ـ لغاية كانون الأول ـ ديسمبر ـ من عام 1930، جرت اشتباكات غير حاسمة بين الإيطاليين وقوات عمر المختار في الجبل الأخضر، وتمكن فيها الايطاليون من الاستيلاء على منطقة الفايـدية في 14 حزيران ـ يونيو ـ واضطر المختار الى نقل مركز عملياته الى الناحية الشرقية في (الدمتا) لقربها من الحدود المصرية، وأخذ يهاجم القوات الايطالية في منطقة عين غزالــة، ولكن في 20 أيلول ـ سبتمبر ـ جرت معركة «كرسة» التي استشهد فيها خير قواد عمر المختار السيد الفضيل بوعمر والى جانبه أربعون شهيداً (67). وعلى الرغم من حالة (الضعف) التي ألمت بحركة اللؤرخ العربى 30

المقاومة من جراء عمليات التـطويق والحصار من كـل مكان، فقـد استمر عمـر المختار يقـود قواتـه بهجوم خـاطف في كــل مكان من الجبل ضد مراكز ودوريات القوات الإيطالية لكي يرفع من معنوبات قواته من جهة ويرهب القبوات الإيطالية من جهة ثانية، ويعترف غرازياني بذكاء عمـر المختار ومغـزى القيام بمثل هذه الهجهات رغم الحصار المضروب عليه فيقول: وهذه الحركات التي يقوم بها عمر المختار من شأنها رفع معنويات الجنود بحيث لا ترهبهم كثرة العدو وسلاحه، ومن هذا المنطلق يقول غرازياني «يجب أن نأخمذ بعين الاعتبار أن أمامنا عدواً عنيداً»، ويقول أيضاً مؤكداً دور عمر المختـار في ابقاء معنويات المقاتلين عالية هوقد سمعت عمر المختار يقول لأتباعه قبل معركة الساقية، إذا سمعتم زئير أسد من بنغازي الى قلب الجبل لا تخافىوا سوف تحقق لكم الأيمام مرة أخمري

و إن هذه الشهادات من عدو عمر المختار تعبّر بـوضوح عن المعنويات العالية التي كان يمتلكها المختار ورفاقه رغم (الضعف) في الإمكانات القتالية التي بحوزتهم، وكان عناده آلبطولي في مقاومتهم مثار رعبهم الدائم. وعلى ذلك فقد اتخذ غرازياني ومن أجل إحكام التضييق أكثر على عمر المختار، بعزلَ السكان في الجبل الأخضر عن الحركة عزلًا تــاماً، فقــام بعملية تهجير مكثفة للسكان ولماشيتهم. وتشير المراجع الى أن المهجرين من الجبل الأخضر الى صحراء سرت بلغ (80) ألف نسمة مع (600) ألف رأس من الماشية. وقد مات الألاف منهم عطشاً وجوعاً، إضافة الى موت ماشيتهم. وعوملت هذه المجاميع البشرية البريئة بكل فظاعة وقسوة ساهمت في اهـلاك الكثيرين، وكان فصل السكان في الجبل الأخضر عن حركة المقاومة «أمضى سلاح استعملته ايطاليا للقضاء على الشورة في بـرقة، وكــان من أفظع مــا تبيحه الحــروب للقضاء عــلى أحد

<sup>(64)</sup> ستودارد، المرجع السابق، 79/2-80؛ زيادة: برقة. . ص 113-114.

<sup>(65)</sup>غرازياني، المرجع السابق؛ ص 79.

<sup>(66)</sup> محمود، عمر المختار. . ص 97-98.

<sup>(67)</sup> رمضان، المرجع السابق، ص 221؛ شلبي، المرجع السابق، ص 82-84.

<sup>(68)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 143, 157-159.

المتحاربين، (69). ويعترف غرازياني بأن هذه المجموعات السكانية المهجرة الى صحراء سرت، أحيطت بالأسلاك الشائكة المضاعفة والمزدوجة وخضعت حركتهم لأذونات خاصة ـ بيرمسو ـ فانقطعت العلاقة مع حركة المقاومة في الموقت الذي كان هؤلاء ـ رغم المراقبة الشديدة ـ يشكلون المورد البشري والاقتصادي للمقاومة . ومع هذا المسلسل المستمر لعمليات التضييق والتطويق فقد صمد المختار ورفاقه وأبي الاستسلام والخنوع واستمر في قيادة الحركة على أحسن وجه، ويؤكد غرازياني بأن المختار «رغم كبر سنه وانحناء طهره يحتفظ بنظرته القوية الثاقبة التي تدل على أنه رجل يعرف كيف يحكم ومتعود على الحكم»، وأشار أيضاً مؤكداً القوات الإيطالية وتأثيرها على شن الحملات المتلاحقة على القوات الإيطالية وتأثيرها عليهم، بأن هذه الهجات قد «أثرت على معنوياتنا . . وأحدثت جروحاً دامية في قلوبنا» واستفهم «الى متى هذا الشعب لا يلين ولا يقبل الحلول» (70).

استطاعت إيطاليا في مطلع عام 1931 أن تكمل مسلسل التطويق على حركة المقاومة، فكان التوجه نحو مدينة الكفرة التي بقيت آخر خط دفاعي في العمق الليبي، اضافة الى مصر، بالنسبة لحركة المقاومة. وجهّزت إيطاليا حملة لاحتلالها تعد من أكبر الحملات في تاريخ الاحتلال الإيطالي لمدن برقة، فقد استعمل الطليان للهجوم عليها (5) آلاف من الإبل لنقل المؤن والذخيرة، و (3) آلاف أخرى لنقل الجنود و (20) طائرة مجهزة بـ (1400) قنبلة. وفي 19 كانون الثاني يناير ـ 1931، وصلت هذه القوة الكبيرة الى الكفرة واشتبكت مع الأهالي من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم، وأخيراً استطاعوا دخولها واستباحوا قراها ثلاثة

أيام، فقتلوا مَنْ صادفوه من الأهالي وانتشروا في القسرى والبساتين ونهبوا ما وقع بأيديهم، ولم يبرحموا الشيوخ ولا الأطفسال ولا النساء السلاقي اغتصبن، وتشرد الآخرون في الصحراء هرباً من بطش الإيطاليين، لكنهم مع ذلك لم يسلموا من تعقب الجنود والطائرات، وكان سقوطها بيد القوات المحتلة إيذاناً بإكهال الاحتلال الإيطالي للبلاد، ولم يبق الا منطقة الجبل الأخضر التي تحتضن حركة المقاومة يبق الا منطقة الجبل الأخضر التي تحتضن حركة المقاومة المحاصرة من معظم الجهات، وقد أثر سقوطها على حركة المقاومة تأثيراً كبيراً، حيث لم يبق لها منفذ للإمدادات الا الحدود المصرية المخفورة بجيش إيطاليا وطائراتها، ومع ذلك فكانت قوات المقاومة تخترقها لتبتاع من الأسواق المصرية ما يلزمها(٢١).

#### اكتبال عمليات التطويق ونهاية حركة المقاومة الليبية:

إن مسلسل التطويق الذي فرضه غرازياني على حركة المقاومة الليبية لم يؤد الى استسلامها على الرغم من الضعف الدي أصابها من جراء تناقص قواتها البشرية وإمكاناتها الفتالية والمؤنية. وقد حاول عمر المختار وبكل جهد الاستفادة من الحدود المصرية للتزود بما تحتاجه حركة المقاومة والعمل على إدامة نشاطها وتعزيز إمكاناتها. وعليه فقد تحوّل نشاط المقاومة الى منطقة البطنان ـ مرمريقا ـ ليقرب اكثر من الحدود المصرية وواصل المجاهدون تنشيط التجارة مع مصر من ميناء بردية الى أمساعد في شريط طوله (250) كم. ومن جهة أخرى أخذ في تنظيم المعسكرات ورفع معنويات المقاتلين وتوجيه ضربات متلاحقة للقوات الإيطالية المتمركزة في المناطق المحيطة بالجبل الأخضر، ويعترف غرازياني، بأن المختار وقواته كبدوهم خسائر لا حدّ لها، ويضيف قائلا:

احتلال مدينة الكَفْرَة:

شلبي، المرجع السابق، ص 83-85.

<sup>(69)</sup> بقي هؤلاء في صحراء سرت حتى عام 1934 حيث أذن لهم بالرجوع الى جهة الجبل الأخضر وهم لا يتجاوزون (15) ألف نسمة، انظر التفاصيل: ستودارد، المرجع السابق، 66/2-67؛ زيادة، برقة. . ص114؛

محمود، عمر المختار، ص 103.

<sup>(70)</sup> **غرازياني،** المرجع السابق، ص 143,141.

<sup>(71)</sup> محمود، عمر المُختار، ص 106-112، ستودارد، المرجع السابق، 69/2-70؛

الخاضعين لسلطاتنا وابعادهم عن المنطقة واحتلال الكفرة وغيرها من المراكز الهـامة، ورغم هــذا كله فالشوار لا يزالــون أقرياء يهاجموننا في كل مكان، ذلك لأن حسن المداراة والسيطرة عند المختار أعطى الليبيين روح المبادرة ووضع الإيطاليين في موقع محفوف بالمخاطر ومقلقـل وغير واضح المعالم، وقد اعترف بذلك بعض القادة العسكريين الإيطاليين أمثال تيروزي وكورادو زولي وغرازياني نفسه(73). من هنا جاء التفكير في استكمال عمليات التطويق لحركة المقــاومة بــالعمل على انشاء الأسلاك الشائكة مع الحدود المصرية، وقـد بلغ طول هذه الأسلاك (300) كم، بدأت من الشهال قرب الساحل في منطقة بـردى سليهان وانتهت الى مــا بعد مــدينة الجغبوب، فانقطع بذلك الاتصال بين حركة المقاومة في الجبل الأخضر والعالم المحيط بها، ووزعت على هذا الحــاجز ثــلاث مراكز حراسة، وقد حاول المجاهدون اختراق هذه الأسلاك لكنها كانت تلاقى الكثير من الصعوبات. ومع هذا فقــد ظلُّ المختـار صامـداً على مـوقف الرفض وعـدم الاستسيلام، ولم يجزع ولم يركن لهـذا التطويق، بــل استمر يشن الغـارات على مواقع الإيىطاليين، وكمان الأمـل يحـدوه في أن يشور العـرب فيمدوا إخوانهم بما يدفع عنهم خطر الجـوع الذي لإ يخشـون غيره، وأمل من ادريس السنوسي ذلك في مصر، لكن الأخير كان يتظاهر بشيء لم يفهم منه غير أنه ليس لـ صلة بالمجاهد

حاول عمر المختار بعد أن سُدّت في وجهه كل منافذ الإمدادات أن يتصل بالسكان الذين تم تهجيرهم الى صحراء سرت، لكن قوات الاحتلال الايطالي تصدّت له وأفسدت خطته، ومع هذا، فقد بقيت جذوة الكفاح متقدة في نفوس المقاومة. اذ يكفي للدلالة على ذلك ما جرى بين حركة المقاومة والمحتلين الإيطاليين من معارك ومناوشات بلغت (53) معركة و (210) من المناوشات كها يعترف غرازياني (75)، لكن الحصار استحكم اكثر على حركة المقاومة، وكانت بداية النهاية في أيلول ـ سبتمبر ـ من عام 1931.

في 11 أيلول ـ سبتمبر 1931، وقع المجاهد الكبير عمر المختار في قبضة القوات الإيطالية، فقد كان منعادته أن يقوم بجولات استطلاعية على مواقع القوات الإيطالية، وتثبيت على مواقع القوات الإيطالية، وتثبيت على مواقع القوات الإيطالية، وتثبيت العربي

حركاتها ومعرفة نواياها تجاه هذا الموقع أو ذاك من مواقع المجاهدين. وبينها كان يقود كوكبة من المقاتلين يتراوح عددها بين 40-50 مقاتل، التقى بقوة من الجنود الايطاليين الذين أحاطوه من كل ناحية، وحاول الخروج من وديان الجبل، لكنهم أطبقوا على فم الوادي، فلم يجد بُداً من ملاقاتهم رجاء أن يشق له طريقاً، فأصيب جواده برصاصة سقط على أثرها، وسقط معه عمر المختار، فألقي القبض عليه ونقل الى بنغازي عن طريق البحر في الطراد أوسيني، ثم نقل في سيارة المساجين وأودع السجن (76).

وأبرقت قوات الاحتلال الى الجنرال غرازياني نبأ القبض على عمر المختار مساء ١٢ ايلول ـ سبتمبر وكان يقضي إجازته في روما، فعاد مسرعاً وأمر المحكمة بالانعقاد في 15 أيلول ـ سبتمبر فجيء بالمختار مصفداً بالحديد وحوله الحراس من كل جانب، وقال غرازياني بأنه وقع في قبضتهم «أسطورة النزمان المذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للتورة العربية وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لامثيل لها سنين طويلة» (٢٦).

المختار بمظهر المخطىء الذي إنما كان يقوم بأعمال «لصوصية» المختار بمظهر المخطىء الذي إنما كان يقوم بأعمال «لصوصية» لكن المختار بدا له ثابت العزم رابط الجاش وتمسك بأنه كان يجاهد في سبيل الله وقومه ووطنه ويدافع عن قضية حق وعدل (78).

إن عمر المختار حتى وهو في قبضتهم لم يلن ولم يسرضخ وبقي صلباً ومتصلباً في الدفاع عن قضية الوطن، وكان حواره حوار المناضل الحقيقي الذي يعرف كيف يلتصق بتربة وطنه ويدافع عن حريته وكرامته، وبعد مناقشات طويلة

<sup>(72)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 229,166.

<sup>(73)</sup> **نولايان،** المرجع السابق، ص 115.

<sup>(74)</sup> محمود، عمر المُختار، ص 113-115؛ زيادة، برقة. . ص 114.

<sup>(75)</sup> **غرازياني،** المرجع السابق، ص 241-242.

<sup>(76)</sup> سعيد، المرجع السابق، ص 162؛ محمود، عمر المختار، ص 117.

<sup>(77)</sup> غرازياني، المرجع السابق، ص 266-266.

<sup>(78)</sup> زيادة، برقة، ص 115-116.

انتهى الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وهو قد قارب السبعين من العمر، وعندما ترجم الحكم له قهقه بكل شجاعة قبائلاً، الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعدم في اليوم التالي المصادف 16 أيلول سبتمبر 1931 في مركز سلوق بحضور (20) ألف من أبناء المنطقة، ويلاحظ أن الإيطاليين أقدموا على شنقه علناً لكي يقبروا الثورة في نفوس الشعب، لكن ذلك المشهد البطولي كان يفيض بعظمة الموقف وسحره الفاعل في النفوس عندما أخذ يطوق بحبل المشنقة ثابت النفس صامدها، ومضى الى ربه شهيداً، وانتهت حركة المقاومة الليبية بعد استشهاده بأربعة أشهر (على المربعة أشهر). ودخلت القوات الإيطالية معاقبل الجبل المخضر، وتم الأمر لهم ولكن الى حين.

#### الخاتمة:

لماذا صمد المختار حتى النهاية؟ ولماذا رفض كـل إغراءآت الطليان أو إدريس السنوسي والتخلي عن الكفاح؟

إن الجواب على هذا التساؤل المشروع يدفعنا للإشارة آلى مواقف الشهيد عمر المختار من الإسلام. لقد فهم المختار الإسلام على أنه دين العزة والكرامة والتضحية في سبيل الوطن والأمة. دين الحرية والتحرير، دين العدل والمساواة، دين الشموخ وعدم الخضوع للغزاة الأجانب من أي لون أو صنف كانوا. بهذا الفهم الثوري عمل المختار بعقيدة الإسلام منذ البداية وحتى النهاية، وغدا نموذجاً وهاجاً للعرب المسلم الرافض لكل دخيل ومعتد على وطنه ودينه، فكان منذ البداية من طلائع المسلمين في حركة التبشير الإسلامي في البداية القرن التاسع عشر في مناطق أفريقيا الوثنية جنوب الصحراء، وجهاده هناك معروف ضد العدوان الفرنسي.

ومن جهة أخرى، كان المختار زاهداً عن متع الدنيا

وإغراء آتها وأبت نفسه أن يتنعم على اشلاء الضحايا وجوع الشعب وينجر الى إغراء آت الإيطاليين رغم فقره، فقد رفض هدية الجنرال بادوليو عام 1929 وقيمتها مليون فرنك وقال بأنه «ليس من طلاب الهدايا ولا من قابليها» (\*\*\*)، وقاده «انحداره الطبقي الفقير الى الاندماج الكامل مع جماهير شعبه والاستشهاد دفاعاً عن حريته واستقلاله (\*\*\*\*).

إضافة الى ذلك، فقد كان المختار شجاعاً مقداماً لا يعرف الجبن أو التراجع، قائداً هياباً ومناضلاً فذاً امتلك نفساً نضالياً طويل الأمد، لم يعرف الملل أو الكلل، دؤوباً في مواصلة أعماله أو الكفاح الوطني، ذكياً في استخدام امكاناته الضئيلة في مواجهة الخصوم، وامتلاكه للوعي العسكري بأصول الحرب أثار إعجاب أعداثه، إذ يعترف غرازياني بأصول الحرب أثار إعجاب أعداثه، إذ يعترف غرازياني (ص 277) بأن المختار «كان بطلاً في إفساد الخطط وسرعة التنقل بحيث لا يمكن تحديد مواقعه لتسديد الضربات له ولجنوده، وكان «يكافح الى أبعد حد لدرجة العجز ثم يغير خطته ويسعى دائماً للحصول على أي تقدم مهما كان ضئيلاً بحيث يتمكن من رفع الروح العسكرية مادياً ومعنوياً،

واضافة الى المبدئية العالية وصفات الشجاعة والإقدام، فقد كان مثقفاً جيداً، مطلعاً على الثقافة العربية الإسلامية، وهذه المسألة بالتأكيد تقوده الى معرفة عظمة الامة العربية في الماضي، وقدرتها على قيادة العالم، ودورها الفاعل في بناء الحضارة الإنسانية، فكيف يخضع أبناؤها الآن للاستعمار؟

هذه الأمور قادته الى الالتحام الصميمي بقضية وطنه والدفاع عن حريته واستقلاله أو الاستشهاد دون ذلك. وكان استشهاده عنواناً بارزاً على قدرة الانسان العربي في مواجهة التحديات التي تستهدف مصيره رغم كل الصعاب. ويبقى المختار علامة مضيئة في تاريخنا العربي.

<sup>(</sup>x) ترتب على السياسة التعسفية التي اتبعتها ايطاليا في ليبيا من عمليات القمع والابادة والحصار والمعارك والهجرات، أن تناقص عدد سكان ليبيا الى النصف، فبعد ان كان عددهم مليون ونصف عام 1911، الخفض عام 1931 الى (700) الف نسمة. انظر:

التكريتي، المرجع السابق، ص 139. (xx) يوسف ابراهيم يزبك: عمر المختار مقاتلًا شهيداً، (ببروت 1974)، ص 58.

<sup>(</sup>xxx) هائسم الملاح: جهاد عمر المختار بين مبوعة القيادة السنوسية وتضحيات الجهاهير (مهرجان عمر المختار) جامعة قار يونس/بنغازي 1979.

# معركة أنوال علامة مضيئة في تناريخ النضال العربس المعاصر

#### الدكتور هاشم صالح التكريتي

كلية الأداب \_ جامعة بغداد

أخذ ندخل الدول الاستعهارية في المغرب يشتد منـذ بدايــة مباشر، ومع بداية القرن العشرين اشتد الصراع بين الدول الاستعمارية من أجل النفوذ والهيمنة في المغرب بحيث أدى الى حدوث أكثر من أزمة دولية، كما حصل مثلًا في أزمة مراكش الأولى 1905-1906 وأزمة مراكش الثانية (أزمة أغادير) 1911؛ ﴿ تَمَارِسَ سِلْطَاتُ كَامِلُةٌ فِي تَلْكُ المُنطقة. وانتهى الأمر عشية الحرب العالمية الأولى بعقد معاهدتين إحداهما بين فرنسا وإسبانيـا والأخرى بـين فرنســا والمغرب في 1912 وكان من نتيجتهما أن قسم المغرب إلى ثلاث متاطق: الأولى هي المنطقة الفرنسية وتشمـل القسم الأوسط من القطر وتؤلف 80% من مساحته يقـطنها 90% من سكيَّانيُّ والنَّيَّانيَّة هي المنطقة الإسبانية وتشمـل جزءاً صغيـراً من شهال المغـرب يعرف جغرافياً باسم الريف وهو الإقليم الذي يمتد من مـدينة مليلة شرقـاً حتى شيقشاون غـرباً ومن البحـر المتوسط شمـالًا ـ حتى مشارف تازه جنوباً، إضافة الى منطقة أخرى تقع في أقصى جنوب المغرب أطلق عليها اسم (مراكش الجنوبية الإسبانية) وقد ألحقت هذه المنطقة فيها بعد بالمستعمرة الإسبانية التي كانت تعرف باسم (الصحراء الغسربية الإسبانية). أما المنطقة الثالثة وتشمل مدينة طنجة فقد عدّت منطقة دولية.

> لكن ذلك لم ينه القضية بل ظلت الدولتان الاستعماريتان فرنسا وإسبانيا تسعيان للاستيلاء على القطر بأجمعه إلا أن قيام الحرب العالمية الأولى أعاقهما مؤقتاً عن تحقيق هذا الهدف،

لذلك ما أن انتهت تلك الحرب إلا وتجددت مساعى الدولتين في هذا المجال. وفيها يتعلق بإسبانيا فإنها اعتقدت أن الـوقت قد حان لاستئناف ما كانت قد بدأته قبل الحرب من احتالال الأجزاء الداخلية من المنطقة التي أجازت لها الاتفاقيات الدولية السيطرة عليها، لأنها بهذا الاحتلال تستطيع أن

وقد وضع الجنرال بيرنجر المقيم الإسباني العام في المغرب لَمِذَا المغرض خطة في نهاية 1918 تقضى بالمحافظة على السلام مع الريف في البيداية والاكتفاء بإخضاع الجزء الغيربي من المنطقة الإمبيانية وهو الإقليم الذي تسكنه قبيلة جبالة، وبعد أن تتم السيطرة على هذا الإقليم تتوجه القوات الإسبانية شرقاً لإخضاع السريف(1). وطبقاً لهـذه الخطة دخلت القموات الإسبانية في بداية عمام 1919 أراضي قبيلة جبالة، وأثار هذا العمل من جانب إسبانيا القلق لـدى قبائـل الريف، وتـورت العلاقات بين الزعيم الريفي عبدالكريم الخطابي والسلطات الإسبانية الى درجة أدت بالخطابي إلى أن يعتقد بأن الوقت قد حان لإعلان القطيعة مع إسبانيا لقد كان من رأي الخطابي في البداية التقـرب من الإسبان وإقنامة عـلاقات جيـدة معهم واستخدام هذه العلاقات لعرقلة النوايا الإسبانية بشأن الريف وقد تقدم بالفعل الى الحكومة الإسبانية «ليلعب معهما الدور السياسي مخافة منه أن يتقدم إليها قبله أشخاص من ذوي الأفكار الضعيفة فتغلب عليهم المطامع الشخصية وحب الذات فيحققوا لها ما كانت تصبو إليه»(2). وأقام مسع

N.S. Lubskaya, Ocherki Noveishei Istrori Marcco, M. 1973, p. 74. جلال يميي، عبدالكريم الخطابي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1968، ص 42.

محمد محمد عمر القاضي، أسد الريف محمد عبدالكريم الخطابي مذكرات عن حرب الريف تطوان 1979، ص 55.

السلطات الإسبانية اتصالات كان من نتيجتها أن توثقت العلاقات بينه وبينها بحيث عين ولده الأكبر محمد مدرساً في إحدى مدارس مليلة أولاً ثم قاضياً للقضاة فيها، أما ابنه الثاني، أحمد فقد أرسله لدراسة الهندسة في مالقا ثم مدريد في حين عين أخاه من أبيه عبد السلام الخيطابي كاتباً في دائرة حاكم جزيرة الحسيمة (3).

لقد تعرض عبد الكريم بسبب موقفه هذا الى نقد وتجريح أبناء قبيلته الذين كانوا يتهمونه بخدمة مصالح الإسبان حتى ان داره تعرضت للحرق ثلاث مرات. وسعت السلطات الإسبانية الى استغلال ذلك لشق صفوف الريفيين فأخذت تحرضه على الإيقاع بخصومه وتبدي استعدادها لإسناده، ولكنه كان يرفض ذلك على الدوام(4). وظل الحال على هذا المنوال الى ان أدركت الحكومة الإسبانية أنه «لم يكن مخلصاً لها في أعماله»(5) فأخذت تتصل ببعض زعماء القبائل الأخرى في الريف وتبدي استعدادها لإسنادهم على أمـل ان تجعل منهم زعهاء منافسين لزعامته، ولكنها فشلت في ذلك أيضـاً فلم يبق<sup>ا</sup> أمامها الا احتلال الريف عسكرياً فأحذت بالتوسع فيه الى أن بلغت في تــوسعها قبيلة تســـان وقبيلة بني تــوزين المجــاورتــينَ لقبيلته بني ورياغل، عند ذلك قرر أن الوقت قد حان لمقارعة إسبانيا علناً فاستدعى ولديـه من مليلة ومدريـد للالتحـاق به ففعلا، ومنذ تلك اللحظة، هبّ عبد الكبريم وولداه وأخـوه عبد السلام ضد الإسبان جهاراً (وقرروا بأن يحاربوا الاستعمار كيفها كان على العموم واسبانيا على الخصوص الى آخر رمق)<sup>(6)</sup>.

يقول محمد الابن الأكبر لعبد الكريم في مذكراته عن هذا الموضوع «لم يكن أبي منذ وقت طويل راضياً عن سياسة

إسبانيا ولم يكن يريد أن يسمع عن التعاون (معهـا) تحت أية ظروف وقد استدعانا لكي يظهر إرادته التي لا تقهر<sup>(7)</sup>.

مضت إسبانيا في تنفيذ خطتها فاستمرت القوات الإسبانية في عملياتها الحربية في الجزء الغربي من المنطقة الإسبانية طبقاً للخطة المرسومة، لكنها بالسرغم من ذلك، قيامت في بداية 1920 بمحاولة للصلح مع عبد الكريم كسبأ للوقت. فأرسلت الى ولديه رسائل دعت فيها الإبن الأكبر محمد لأن يعود الى منصبه في مليلة والآخر لأن يعود لمواصلة دراستـ، في مدريـد، فرد كل منها (معتذراً بتطورات الموقف السياسي)(8). عند ذلك بدأ الإسبان يعملون بشكل مكشوف لإثارة النزاع مع سكان الريف لكي يتخذوه حجة لـلاستيلاء عـلى إقليمهم، فساحتيوا الشساون في 15 تشرين الأول 1920<sup>(9)</sup>، ثــم دبّـــروا العديبة من الحرائق وأعمال النهب وكلفوا عملاءهم بنشر إشاعة مفادها أن عبد الكريم هو المسؤول عن هذه الحوادث فبعث عبد الكريم برسالة الى القائدين الإسبانيين الجنرال اوسبور والجنرال بيرنجر استنكر فيها هلذه الأعيال وتحداهما قِــائــلاً وأروني سبب أولهــذه المــلاحقــات وهــذه الجــرائم والاستفرازات/ . . لماذا تنسب إلى أعمال وجرائم لم أرتكبهما وليس من الممكن أن أحرض على ارتكابها ١٥٥٠).

لم تعبأ السلطات الإسبانية بهذه الرسالة بل واصلت بث الإشاعات المعادية لعبد الكريم وأخذت تحرض سكان الريف على الإطاحة به مما جعل كأس صبره تنفذ (وعند ذلك جرد سيفه ولسانه... وصار يطوف في الاسواق يدعو الناس للجهاد ولمحاربة إسبانيا التي عزمت على احتلال ما تبقّى لها من قبائل الريف، فأسس مركزاً عاماً للمجاهدين في موضع يسمى (وذيع) مقابلاً للعدو الذي كان بتفرسيت..»(11).

محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 64.

(7)

(11)

<sup>(3)</sup> ناقش قضية تعاون. عبدالكريم مع الاسبان وراى عبدالكريم نفسه في أن ذلك كانت تقتضيه المصلحة الوطنية آنذاك، السيد ج. أحمد عبدالسلام البوعياشي في الجزء الأول من كتابه: حرب الريف التحريرية، طنجة 1974، ص 88-82.

<sup>(4)</sup> انظر محمد محمد عمر القاضى، المصدر السابق ص 58-60.

<sup>(5)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 10.

ر. (6) المصدر نفسه، ص 64.

Queted in M.S. Lutakaya. op. cit. p. 74.

<sup>(8)</sup> أمين سعيد ثورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال، د. ت، ص 178.

<sup>(9)</sup> محمد العلمي، زعيم الريف محمد عبدالكريم الخطابي، الدار البيضاء 1968، ص 20.

<sup>(10)</sup> 

Quoted in N.S. Lutskaya, op. cit. p. 75.

كان المركز الذي حشد فيه عبد الكريم قواته يتمتسع بموقسع استراتيجي مهمّ فهو يشرف على المركـز الإسباني في تفرسيت الذي كان يحرس تفرعاً للسكك الحديدية هناك، لـذلك فـإنه كان يشكل تهـديداً كبيـراً للقوات الإسبـانية، إضـافة الى أن مجرد وجود الفصائل الـريفية في هـذا الموقـع كان مـدعاة لأن تثور القبائل العربية في المناطق التي يحتلها الإسبان(١٤).

لقد أدرك عبد الكريم وكذلك ولداه أهمية القضاء على الخصومات القبلية وتوحيد القبائـل في جيش منظم يضمهـا جميعاً للفوز في الحـرب ضد المحتلين الأجــانب، ولهذا، ففي الوقت الذي كمان عبد الكريم على رأس قواته في تفرسيت ظل ولداه في أجدير يعملان على حث القبائل الأخسرى في الريف على الانضهام الى النضال ضد المحتلين الإسبان(١٦).

ظل عبد الكريم في موضعه مقابل مركز تفرسيت الإسباني. حوالي شهرين (١٩) ثم اعتراه مرض مفاجيء فحمل الى داره في أجدير وتوفى فيها بعـد ثلاثـة أيام من وصـوله(15) وكـانت وفاة عبد الكريم الخطابي على الىرغم من كبر سنة مفاجئة وهناك من يعتقـد بـأن الإسبـان دسّـوا لــه السمّ بـوســاطـة أحــد عملائهم(16). ويذكر أمين سعيـد بأنـه (دعا نجليـه وهو يجـود بالنفس الأخير وأوصاهما بأن يقاوما الزحف ألإسبان جهدهما فإذا عجزا فليغادرا السلاد نهائياً فليس لحر أن يقيم في بلد محتل)(17).

انتقلت زعامة الريف بعد وفاة عبد الكريم الى ابنه الأكبر محمد (18) وكان هذا يدرك تمام الإدراك أهمية الوحدة في النضال ضد المستعمرين لذلك «كان شغله الشاغـل هـو المصالحة والتوفيق بين النباس المتعادية ليتحدوا ويتصالحوا وينسوا الأحقاد والعداوة التي عمّت وترعرعت بين الأفراد والجماعات. . »(19). وقد أثمرت جهود الزعيم الجديد في توحيد القبائل فتمكن من عقـد مؤتمر عـام في أمزورن في 21 شباط 1921. حضره أعيان القبائل وتوصل المجتمعون فيه الى قرارين، أقسموا على الالتزام بهما في كل الأحـوال، الأول هو التعهد أمام الله بالدفياع عن وطنهم وشرفهم ووحدة تـرابهم، والثاني الالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية على كل من تصدر منه جريمة منا ولو كنان من أبنائهم وأقباربهم<sup>(20)</sup>. واتفق المؤتمرون أيضاً على إنشاء مركز عام للمجاهدين في موضع يسمى القـامة(21) في منـطقـة ُ قبيلة تمسـهان وقـد تمكّن محمـد بن عبــد الكريم بعد عمل دؤوب وجهد مضنِ من إقناع غالبيـة زعماء تعييلة تمسمان بالموافقة على إقامة المركنز في أراضيهم بعد أن رفضوا ذلك في بداية الأمر<sup>(22)</sup>.

وحاولت السلطات الإسبانية بدورها تجميع صفوف أنصارها فدعت عدداً من الأعيان لمقابلة المقيم العام في جزيرة النكور ﴿والتذاكر معه في أمور مختلفة كانت من بينها قضية احتلال شاطىء النكور من طرف الجيش الإسباني انطلاقاً من

N.S. Lutskaya, op. cit. p. 75.

<sup>(12)</sup> (13) \_ يذكر أمين سعيد أن أحد عملاء الاسبان زار عبدالكريم في معسكره وعرض عليه مبلغاً كبيراً من المال بعد أن أكد له أن السريفيين لن يستـطيعوا الـوقوف في وجه اسبانيا، لكن عبدالكريم اعتذر عن قبول المال وأكد أنه عاقد العزم على المقاومة حتى النهاية وفاء بواجبه الوطنى والديني ــ المصدر السابق، ص 178.

<sup>(14)</sup> يقول علال الفاسي إن مدة حصار عبدالكريم لتفرسيت كانت نيفاً وعشرين يوماً ـ «الحركات الاستقىلالية في المغـرب العربي، الـرباط د. ت. ص 110ﻫ في حين يذكر عبدالعزيزين عبدالله بأن الحصار دام قرابة شهر. . «تاريخ المغرب، العصر الحديث والفترة المعاصرة، الجنزء الثاني، الـدار البيضاء ـ الـرباط د.

محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 64.

انظر ج: أحمد عبدالسلام البوعياشي/المصدر السابق ص 426,21. يذكر العلمي خطأ أن عبدالكريم الخطابي لقي حتفه في هجوم شنـه على رأس جمـاعة من أهل الريف على معسكر تفرسيت الاسباني ـ المصدر السابق، ص 20.

المصدر السابق، 179.

عرف عند كل من كتب عنه باسم أبيه عبدالكريم ولن نشذ نحن عن ذلك لأن هذا هو الاسم الذي عرف به في جميع انحاء العالم.

محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 92.

المصدر نفسه، ص 94-95.

نقل المركز فيها بعد إلى امبزاورو.

انظر محمد محمد عمر القاضي، ص 96-97.

أنوال وسيدى إدريس»(23)، لكن هذا اللقاء لم يحقق الهدف المرجو منه بسبب صلافة وغطرسة الجنرال سيلفيستري الذي ناب عن المقيم العام في استقبال اولئك الأعيان نظراً لعدم تمكن المقيم الإسباني من النزول الى الجزيرة بسبب هيجان البحر .

على كل حال كانت الاستعدادات الإسبانية لغزو الريف قد انتهت عندما توتى محمد بن عبد الكريم زعامة الريف خلفاً لأبيه الراحل، وبدأت مرحلة التنفيـذ مع بـداية عـام 1921، ففي خطاب العرش الذي ألقاه الفونس الثالث عشر في 4 كانون الثاني 1921، قال ملك إسبانيا مؤكداً قدرة إسبانيا على إخضاع المغاربة «لن تلبث بالادنا أن تكف عن تقديم الضحايا بالدم والأموال من أجل تحقيق هدفنا القومي المقدس» وبمجرد أن انتهى الملك من خيطابه أعلنت الحكومة الإسبانية عن قـرض كبير لتمـويل العمليـات العسكـريـة في المغـرب(24)، ومن ثم بدأت القـوات الإسبانيـة هجومهـا على

الذي عين قائداً لجبهة الريف تتألف من 24000 جندي منهم 4000 من المجندين المغاربة وكان لدى الجنرال بالإضافة الى ذلك ما يقرب من 21000 من الجنود المجهزين بالأسلحة والمدفعية والمدافع الرشاشـــة(25)، وبدأت هـــذه القوات زحفهـــا في عمق إقليم الريف في بداية 1921 وأخذت تحتـل القـرى الواحدة بعد الأخرى دون أن تصادف في طريقها مقاومة تذكر فوصلت في شباط من تلك السنة الى سيدى إدريس.

يبدو أن عبد الكريم كان يعتقد أنه لا بمتلك بعد القوات الكافية لمقارعة الإسبان ولذلك حاول في البداية أن يعقد معهم اتفاقاً لا يمسّ جوهر الحقوق التي يتمسك بها الريفيـون

وهى الاستقلال التام وعدم الاعتراف بالحماية الإسبانية فأرسل الى الجنرال سيلفيستري يعلمه بأن الريفيين مستعدون أن يولوا مصالح إسبانيا الاقتصادية اهتهامهم فيمنحوا الشركات الإسبانية حق الأولوية في استثمار ثروات الريف وأن يستخدم الريف فنيين من إسبانيا كلم احتاج الى ذلك، ولكنه أفهمه أنه إذا ما رفضت إسبانيا هذه العروض فانها تعدُّ لاغية في المستقبل حتى ولو عـرضها الإسبـان أنفسهم(26). ويبدو أن موقف عبـد الكـريم هـذا ونعني استعــداده لـلاتفــاق مـع الإسبان، أثار استياءً ظاهـراً لدى بعض القبـائل، وقـد شكا عبد الكريم نفسه من ذلك في مذكراته قائلًا: إنهم «كانوا يتهموننا بأننا لا نبدى المقاومة»(<sup>(27)</sup>.

عِلَى أَيَّة حَالَ لَم يَعُرُ الْجُنُوالُ سَيْلُفُيسِتْرِي أَيِّ اهْتُمَامُ لَهُذُهُ المقترحات حتى إنه منع مراسل جريدة والصول، الإسبانية الذي نقل إليه تلك المقترحات من إتمام حديثه (28).

بعد أن احتلت القوات الإسبانية مواقعها على خط سيدى إدريس - أنوال - تفرسيت كانت خطة القيادة الإسبانية، كانت القوات التي وضعت تحت إمرة الجنرال سيلفيستري مُ تَقضَى بَالْمَجُومُ والتقدمُ نحو رأس (قيلاطس) تمهيداً لاجتياز أراضي قبيلة تمسمان، ثم القيام بانزال بحري لـطرد قـوات الريف من الحسيمة وأراضي قبيلة تمسمان على السواء، وكان الملك الإسباني قد وافق عـلى هذه الخـطة في نيسان 1921 في أثناء الزيارة التي قام بها الجنوال سيلفيستري الى مدريد (29).

وكانت القيادة العامة للحركة الوطنية ترقب عن كثب وبانتباه تحركات الإسبان فأنشأت مركزين عسكريين بالإضافة الى المركز الرئيسي في (القامة) أولها بأزلاو في السهول بين جبال جيزناية وبني توزين والثاني في رأس سيـدي شعيب على شاطىء البحر وأقامت اتصالًا محكمًا بين المركزين(30).

بدأت القوات الاسبانية عملياتها بـالهجوم في 1 حـزيران

(24)

N.S. Lutskaya, op. cit. p. 67.

<sup>(23)</sup> محمد ابن عزوز حكيم، معركة انوال 21 يوليو 1921 بمناسبة ذكراها الستينية، الرباط 1981، ص 27.

جلال يحيى، المصدر السابق، ص 43.

<sup>(26)</sup> أمين سعيد. المصدر السابق، ص 179-180. (27)

امين سعيد، المصدر السابق، ص 180. (28)

<sup>(29)</sup> (30) أمين سعيد، المصدر السابق، ص 180.

Quoted in N.S. Lutskaya, op. cit. p. 76.

N.S. Lutskaya, op. cit. pp. 76-77.

1921 على جبل أبران فاحتلته دون أن تصادف أية مقاومة، حيث لم تحسرك قسوات السريف ساكناً حتى إن الجنسرال سيلفيستري الذي ظل في أنوال كان (يستهزىء بالاحتياطات التي كان يقوم بها ضباط أركان حربه الذين كانوا ينصحونه بعدم احتلال أبران فكان يجيبهم: إنني كنت على حق عندما خططت للاستيلاء على هذا المركز وقد كنتم جميعاً تعارضونني فها هو ابران قد تم احتلاله ولم يسمع أحد منكم ولو طلقة نارية واحدة وها هو الجيش الإسباني العتيد يتمركز بذلك المكان ويقوم بتحصينه)(31).

لقد كانت خطة الريفيين تقضي بتمكين العدو من التمركز أولًا لكي يطمئن فيترك في المركز حـامية صغـيرة من جنوده ثم ينسحب بالقسم الأساسي من قواته، وهذا ما حـدث بالفعـل فقد ترك الإسبان في المركز بعد أن احتلوه واطمأنوا إلى سلامة وضعهم فيه خمسهائة مقاتل وعاد بقية المقاتلين وعددهم خمسة آلاف إلى أنوال(<sup>32)</sup> وهنا بدأ هجوم قوات الريف بالتركيـز أوْلاً على القوات المنسحبـة وهي في طريقهـا إلى المركــز الرئيسي في أنـوال فدارت معـركة عنيفـة لم تسفر عـلى ما يبـدو عن نتيجة حاسمة على الرغم من تكبد الإسبان فيها خسائر كبيرة في الأرواح، وبعد ذلك تنوجه النويفيون نجيو منوكز ابتران (فاقتحموه وقتلوا جميع من كان فيه من ضباطَ وَجَنُودَ ٱلاَّ عُِدُولَ قليلًا استطاع الهروب فالتحق إما بأنوال وإما بسيدي إدريس)(33). وحقق السريفيون انتصاراً آخر في سيسدي إبراهيم (34) كبدوا فيه الإسبان على ما يذكر الفقيه القاضي نحو ماثتي رجل بـين قتيل وجـريح ولم يفقـد المناضلون إلّا ثمانية شهداء<sup>(35)</sup>.

وكانت غنائم قوات الريف في معركة ابران حسب ما ذكره سيلفيستري نفسه في التقـرير الـذي كتبه في 8 حـزيران 1921 أربعة مدافع وثلاثهائة بندقية وأربعة صناديق فيهما ستون ألف خرطوشة وثلاثماثة وستمون قنبلة مدفع إضافة إلى عدد من الخيم والأدوية والمأكولات، واثنا عشر ألف ريـال إسباني(36)، أما خسائر الإسبان في الرجال فقد بلغت أربعائة جندي وستة من الضباط(37) ولكن الفقيه القاضي وقد شهد المعركة، يذكر أن غنائم القوات الريفية كانت (أرَّبع مدافع خفيفة من عيار 5 وجميع ما كان بيده (يد العمدو) من البندقيات والرشاشات والقرطاس وغيرها) ويقول إن أربعة من المجاهدين استشهدوا في هذه المعركة(38) وأما عبدالكريم نفسه فيقول إن الإسبان خسروا في هـذه المعركـة الأولى من نوعهــا أربعهائة رجــل من بينهم قبطانــان، وأما الغنــائـم فكانت جــداً مهمة، بطارية من غيار 65 سنتيمتراً وبنادق جديدة ونحو ستين ألف من القرطاس وقنابـل وخيم وأدوية ومـأكولات، والأكثر من هذا كله وهو الأهم كان الأثر المعنوي الذي أحدثه ذلك الانتصار الذي لم يكلفنا إلا ثمانية شهداء أو عشرة (39).

لقد كان الأثر المعنوي لهذا النصر كبيراً بالفعل، فبالإضافة إلى أن الكثير من المغاربة العاملين في الجيش الإسباني تحولوا أثناء المعركة إلى القتال إلى جانب أشقائهم الريفيين<sup>(40)</sup>، فإن النصر الذي حققه هؤلاء فيها دفع المئات من المقاتلين الجدد للانضهام إلى قوات عبدالكريم، فقد (جاءت القبائل الريفية المترددة عند محمد (بن عبدالكريم) تطلب المحاربة بجانبه)<sup>(41)</sup> (فقام بذلك أساس التحالف القبلي الذي انعقد فيها بعد

N.S. Lutskaya, op. cit. p. 77.

<sup>31)</sup> لقلاً عن محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، 44.

<sup>32)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 111.

<sup>(33)</sup> انظر محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق ص 47-48.

<sup>(34)</sup> للاطلاع على وصف مفصل لمعركة سيدي ابراهيم، ينظر: محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 115-116.

<sup>(35)</sup> يذكر أمين سعيد أن خسائر الاسبان في هذه المعركة بلغت 318 قتيلًا في حين بلغ عدد الشهداء من المجاهدين ثمانية عشر شهيداً ـ المصدر السابق، ص 181.

<sup>(36)</sup> نقلًا عن: محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 49.

<sup>37)</sup> علال الفاسي، المصدر السابق، ص 110.

<sup>(38)</sup> المصدر السابق، ص 114.

<sup>(39)</sup> نقلًا عن محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 55.

<sup>(40)</sup> 

<sup>(41)</sup> محمد العلمي، المصدر السابق، ص 21.

<sup>38</sup> المؤرخ العربي

لمحاربة الإسبان)(42). ولقد هـز هذا الانتصـار الباهـر، تحرزه فئة قليلة من المجاهدين (الريف كله هزة فرح وسرور، ورفع القوة الأدبية والمعنوية في صدور أبنائـه وأثبت لهم أن الإيمان أقوى من المادة وأمضى، فأقبلوا على الثورة يؤيدونها ويشــدون أزرها ويتطوعون في صفوفها، وفي المقدمـة أبناء قبيلة تمسـمان رغم معارضة بعض شيوخهم المذين كانوا على صلة بالاسبان)(43). وقد لمس الإسبان بأنفسهم ذلك وكانوا يخشون من عواقبه، فهذا أحد صباطهم هو الكولونيـل مـوراليس يكتب إلى المقيم الإسباني العام في 3 تموز. 1921 أي بعد شهر عن معركة ابران قائلًا: (إن قضية ابران المشؤومة تشغل بالنــا منذ أكثر من شهر فهي لا زالت ماثلة أمامنا وسوف نحمد الله إن بقيت الأمور على الحالة التي هي عليه بدلًا من أن يقـع ما هـو أخـطر، ذلـك لأن فقـدان المركـز المــذكـور واستيــلاء عبدالكريم على المدافع أحدث هيجاناً كبيـراً في جميع القبــائلِ حتى التي عهدنا فيها دائماً الهدوء والطاعة التامّين، لأن الشيء الـذي وقع لم يسبق لــه مثيل في الــريف)(44). ولهــذا حــاولت القيادة الإسبانية أن تقلل من وقع الهزيمة التي لحقت بَقُواتُهَا فِي ابران فأعلنت بأن ذلك لم يكن إلَّا (حادثاً عُرضياً)(45) ـَ

خففت معسركة ابسران من غلواء سيلفيسمتري وغسروره وجعلته يتخلى عن استهانته بقوة مناضلي البريف وبأسهم فأخذ يتشدد في اتخاذ الاحتياطات لدرء حدوث كارثة جــديدة كالتي أصابت قواته في ابران فعمل على تعزيز المراكز الإسبانية الأمامية بوحدات عسكرية إضافية وقرر، تأميناً لسلامة تموين هـذه المراكـز ومن اجل القضاء على مـا أحدثـه سقوط مـركز

ايران من أثر في نفوس القوات الإسبانية والقبائل المغربية على السواء، العمل على احتلال مراكز جديدة ووقع اختياره عـلى مركز اغريبا الواقع على بعد ستة كيلومترات من المركز الرئيسي في أنوال، وتم احتلال هذا المركز بـالفعل في صبـاح اليوم السابع من حزيران 1921( المناه وبدأ الجنود الإسبان بتحصينه دون أن يجابهوا مقاومة ودون أن يتعرضوا لأي هجوم من جانب القوات الريفية<sup>(47)</sup>.

بعد احتلال الإسبان لمركز اغريبا عقد الريفيون مؤتمراً عاماً برئاسة عبد الكريم في جبل امزاورو في 9 حزيـران لدراســة الحالة ووضع خطة محكمة لمقاومة التدخيل الإسباني المسلح، ثم عقدوا مؤتمراً آخر حضره ممثلون من عدة قبائل وقرروا فيه اسِيَرْجُواع مركز اغريبا، ثم عقدوا اجتماعاً ثالثاً في 15 حزيــران تم فيه تخطيط العمليات الحربية وتعيين رؤساء الكتائب وعين اليوم الذي يجب أن يبتدىء فيه حصار اغريبا ثم جرى توزيع المعسكرات الثانوية ونقاط المراقبة لتنفيذ العملية(48).

لقد كانت خطة رجال الـريف كما يقـول عبدالكـريم في منذكراته تقضي (بتحصين جميع الأماكن بدلاً من القيام بهجومات غير منتظمة ضد المراكز الإسبانية ((49). وقيد أثار تنظيم قوات المريف وانضباطها وإحكام الخطة التي كمانت تعمل بموجبها إعجاب الأعـداء قبل الأصـدقاء. فهـذا كاتب إسباني، وقد اشترك في المعارك يقول: إن تنظيم تلك القوات كان محكماً لدرجة أن (قوافل تموين المراكـز الثانـوية من مـركز أنـوال الرئيسي تحتـاج إلى خوض معـارك داميـة للوصـول إلى مكانها لدرجة أن كل قطرة ماء كانت تصل إلى مركزي اغريبا

(42)

(45)

N.S. Lutskaya, op. cit. p. 77.

<sup>(43)</sup> امين سعيد، المصدر السابق، ص 181.

<sup>(44)</sup> 

نقلًا عن: محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 54.

Quoted in N.S. Lutakaya, op. cit. p. 77.

تخطيء المؤرخة السوفياتية لوتسكايا عندما تذكر بأن قوات الريف شنت هجوماً مفاجئاً على مركز اغريبا في 18 تمــوز 1921 ثم احتلته بعــد انسحاب الاسبــان منه وان الجنرال سيلفيستري أخذ بتجميع قواته في أنوال في محاولة لاسترجاع المركز المذكور (المصدر السابق ص 77) فـالصحيح أن قــوات الريف بــدأت حصارها لمركز اغريبا في 17 تموز من العام المذكور بعد أن كان الاسبان قد آحتلوه في السابع من حزيران وأن محماولات سيلفيستري كانت تهدف إلى فمك الحصار عن قواته المتواجدة فيه وأن المركز لم يسقط بيد الريفيين إلاً في 21 تموز من العام نفسه أي قبل انسحاب الاسبان من مركـز أنوال الـذي كان محـاصراً هو الأخر بيوم واحد فقط.

<sup>(47)</sup> محمد ابن عزوز حكيم، المصدر السابق ص 59,61,59.

المصدر نفسه، ص 68, 65, 66.

نقلاً: عن المصدر نفسه، ص 64-65.

وبومجان مثلًا كنا نؤدي ثمنها بقطرة دم إسبانية)<sup>(50)</sup>.

أما الملازم كــاسادو وهــو ضابط في الفــوات الإسبانيــة التي اشتركت في هذه المعركة فيقول: (إن اختيار المعسكـر الرئيسي والمعسكرات الثانبوية والعسس كبان يخضع إلى مخبطط محكم مدروس بصفة دقيقة، ذلك أنه إذا ما قــام الثوار بهجــوم على مراكزنا. . . استطاعوا إرغامنا على البقاء في حالة الدفياع من النفس دون أن يتمكن أي مركز فيها أن يعين المركز المهاجم من طرف العدو. . . أي أنه في الوقت الذي تكون فيه حاميات مراكزنا مرغمة على البقاء في حالة حصار داخل مركزها كانت (الحركة) تتمتع بكامل حرية الانتقال حيث شاءت)<sup>(51)</sup>.

بعد ان استكملت قوات الريف استعداداتها شنت هجومها في الصباح الباكر من يوم 16 حزيران عملي مركز بومجان فىدارت معركة عنيفة دامت طوال النهار تكبىد فيهيا الإسبان على ما تذكر إحصائياتهم الرسمية ستة عشر فتيلا وخمسة وأربعين جريحـاً (52)، وإذا لم نغفــل عنف المعـركــة واستمرارها يومأ بأكمله فإننا نقتنع بـأن الخسائـر التي يوردهــا عبد الكريم في مذكراته لهذه المعـركة مقــابل سِتـية عشر رجلًا من قبواته(53). ولم تتمكن قبوات الريف في هيذه المُعْرِكَةُ مِنْ اقتحام بومجان ولكنها واصلت شن هجهاتها عليـه إلى أن سقطًا في 20 تموز 1921 على الرغم من أن القيادة الإسبانية ظلت خلال ذلك تعمل بكل ما أوتيت من عزم على منعها من تحقيق هدفها، فكان الطيران الإسباني يواصل قصف قرى الريف حتى إن عبدالكريم حاول الاتفاق مع القيادة الإسبانية على إيقاف القصف الذي كان يستهدف قرى لا يوجد فيها إلَّا النساء والأطفال، ولكن الإسبان اشترطوا لذلك أن تترك قوات عبدالكسريم أراضي قبيلة تمسهان. ولم يكن عبدالكريم بالطبع على استعداد للقبول بمثل هذه الشروط لـذلك واصــل أعهال الاستعداد الضرورية لمحاصرة مركز اغريبا(٢٥١).

بدأ رجال الريف حصارهم لمركز اغريبا الذي سبق للقيادة الإسبانية أن أقامت فيه تحصينات منيعة ووضعت فيه حامية تقتصر عـلى الجنود الإسبـان وولّت قيـادتهـا واحـداً من خـيرة ضباطها(55)، في 17 تموز 1921 فقطعوا كل اتصال له بـالمراكـز الإسبانية الأخرى فقد فرضوا سيطرتهم على جميع المراكز

القريبة ووجهوا مياه الجبال نحو المنطقة التي تحيط بالقيادة العامة الإسبانية في أنوال، الأمر الذي أقام عقبات إضافية أمام النجدات الإسبانية (56). وبذلك تعذر إرسال قوافل التموين إلى مركز اغريبا، فكل قافلة تموين أو نجدة عسكرية كانت ترسل إليه كانت تصطدم بقوات الريف فتضطر للرجوع بعد أن تتكبد الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات (57). ومن الناحية الأخرى توقع عبدالكريم أن يقوم العدو بإرسال النجدات إلى مركز اغريبا من مركزي أنوال وازومار المجاورين فضرب حصاراً على هذين المركزين أيضاً، للذلك باءت بالفشل جميع المحاولات التي قامت بها قوات المركزين لإنجاد الحامية المحاصرة في اغريبا، ففي كل مرة كانت القوات الإسبانية التي ترسل لهذا الغرض تضطر للعودة بعد أن تتكبد خسائر فادحة، والقافلة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى اغريبا، وكانت مؤلفة من مائة وسبعة وثمانين رجلًا، حققت ذلك بعد أن فقدت في هذه العملية مائة وسبعية وخسين من القتبلي، حيث لم يصل منها إلى المركز المُذِكُورُ إِلَّا ثَلَاثُونَ جِنْدِياً فَقَطَ<sup>(58)</sup>.

وهكذا تواصلت المعارك حول مركز اغريبا وكمانت أحوال الحامية الإسبانية فيمه تزداد سوءأ وانخفضت الروح المعسوية لذي رجالها لدرجة (أخذ بعض الضباط في الانتحار، حتى لا يعيشوا ويروا الهزيمة)(59). وفي ليلة 18 تموز أبرق قائد الحـامية إلى القائد العام يقول: (حالتنا تـزداد تفاقــاً من جراء العيــاء والعطش والجوع زيادة على رائحة تعفن الموتى)(60) عنــد ذلك قرر الجنرال سيلفيستري الذي كان موجوداً في مليلة المجيء

نقلًا عن: المصدر نفسه، ص 64.

نقلًا عن: المصدر نفسه، ص 68-69.

<sup>(52)</sup> المصدر نفسه، ص 69.

المصدر نفسه، ص 71.

انظر \_ محمد ابن عزوز الحكيم ـ المصدر السابق ص 76-80.

امين سعيد ـ المصدر السابق، ص 181. (55)

محمد العلمي - المصدر السابق، ص 21.

انظر: محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 116-119.

محمد ابن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 83.

جلال يحيى، المصدر السابق، ص 45. (59)

نقلًا عن: محمد ابن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 86.

بنفسه إلى أنوال، وعنــدما اطلع وهــو في الطريق عــلى الحالــة الحرجة التي تعانيها المراكز الإسبانية سارع بطلب نجدات إضافية من المقيم العـام، وحاول بعـد أن وصلت إليه قـوات من إسبانيا وتطوان ومن القبائل المواليـة القيام بهجـوم كبير في 21 تموز 1921 اشترك فيه 40,000 جندي و 20,000 من رجــال القبائل (فدارت معركة شديدة لم يسبق لها مثيل في جميع المعارك التي خاضتها إسبانيا منذ دخـولهـا للتراب المغـربي) واستمرت المعركمة نحو ثلاث ساعيات ولم يستطع المهاجمون احتراق الحصار رغم أنهم استعملوا (جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وبعض المطاثرات التي ظهرت لأول مرة في الميدان الحربي بالريف غير أنها لم تسقط أية قنبلة منها(6) فاضطروا إلى العودة بعد أن تكبدوا خسائسر كبيرة. عند ذلك أيقن سيلفيسترى باستحالة إنجاد الحامية المحاصرة في اغريبا فأصدر إلى قائدها أمراً بمغادرة المركز، غير أن القوات الريفية التي تحاصر المركنز قبطعت البطريق عبلى الحيامية المنسحبة ومنعتها من مغادرته. ويصف لنا الفقيه القاضي هـذه العملية عـلى النحـو التـالي: (فلمّا رأى الجيش الـذي كــان محصّوراً بـالقشلة (يقصد مـركز اغـريبا) الانهزام الـذي وقـع للجيشَ المهاجم ويئس من رجالـه لورود التمـوين الذي كـان ينتظره ونفلذ صبره خبرج من القشلة التي كنان بهما وتقدم ليخترق صفوف المجاهدين للموت أو الإفلات إلى أنوال، فلمّا وصل إلى صف المجاهدين قتلوه عن آخره ولم يفلت منه أحد)(62).

واقتحمت القوات الريفية مركز اغريبا واستولت عليه في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 21 تموز 1921. وتذكر الوثائق الإسبانية أن عدد الذين غادروه تنفيذاً لأمر الانسحاب الذي أصدره سيلفيستري هو ثلاثمائة رجل لم يصل منهم إلى أنسوال إلا أحد عشر رجلاً، أما البقية فمنهم من قتل ومنهم من وقع

أسيراً بيد القوات الريفية (63).

يذكر (سجل العمليات اليومية) للإقامة الإسبانية العامة في المغرب بأن عدد قتلى الإسبانية في المعارك التي جرت حول مركز اغريبا هو ثلاث مائة واثنان وتسعون رجلاً منهم كومندار واحد وقبطانان وستة ملازمين أولين وملازمان ثانيان وثلاثهائة وواحد وثبانين جندياً. غير أن الكاتب المغربي محمد بن عزوز حكيم أجرى إحصائية للخسائر الإسبانية في تلك المعارك استناداً إلى الوثائق الإسبانية نفسها فوجد أنها تتلوا في يوم 17 تموز وقبطانان وأربعة ملازمين ومائة وثهانية وثهانون جندياً قتلوا في يوم 17 تموز وقبطانان وأربعة ملازمين ومائة وثهانية أولان وملازمان ثانيان ومائتان وخمسة عشر من الجنود قتلوا في يوم 20 تموز وتسعة وستون أسيراً (64). أما عن خسائر القوات المغربية فقد بلغت على ما يذكر الفقيه القاضي سبعة القوات المغربية فقد بلغت على ما يذكر الفقيه القاضي سبعة شهداء في يوم 18 تموز وعدداً آخر يوم 19 تموز وشهيداً واحداً شهداء في يوم 20 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 21 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 20 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 21 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 20 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 20 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 21 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 21 تموز ونحو خمسين شهيداً في يوم 20 تموز ونحو خمسين شور 20 تموز ونحو خمس 20 تموز ونحو حموز ونحو خمسين شور 20 تموز ونحو 20 تموز ونح

و عندما حررت القوات المغربية مركز اغريبا كان الجنرال سيلفيستري ومعه أكثر من خسة آلاف رجل وعشرون مدفعاً واثنا عشرة رشاشة محاصرين في أنوال، وكان في المراكز المجاورة ما يفوق ألف رجل واثنى عشر مدفعاً وست رشاشات إضافة إلى العدد الحربية الكافية (66) وكان سيلفيستري يدرك خطورة وضعه تمام الإدراك، فقد أرسل إلى المقيم العام في يوم 21 تموز برقية يخبره فيها ببالأمر الذي أصدره حول إخلاء اغريبا ثم يقول: (والآن إني موجود بأنوال والثوار يحاصرونني من كل الجهات، فالحالة خطيرة، بل جدّ خطيرة، وسوف أحاول الخروج من هذا المأزق وإني غير واثق من التمكن من ذلك، لأن العدو استطاع قطع جيع

<sup>(61)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 12-121، كانت الطائرات الاسبانية قبل ذلك تقصف القرى الأمنة بعيداً عن ميدان العمليات الحربية.

<sup>(62)</sup> المصدر نفسه، ص 121-122.

<sup>63)</sup> محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 97، يذكر أمين سعيد أن الناجين من الاسبان كانوا ضابطين وبعض الجنود فقط استسلموا في النهاية. المصدر السابق، ص 182.

<sup>(64)</sup> المصدر السابق، ص 98.

<sup>(65)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 119, 119.

<sup>(66)</sup> محمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 102.

المواصلات والمراكز المجاورة تلحّ عليّ بأن أقوم بمساعدتها مع أنني أحوج منها إلى المساعدة»(٥٠).

ويبدو أن الإسبان المحاصرين بعد أن فشلوا في اختراق الحصار عمدوا إلى تدبير خدعة لإرهاب القوات الريفية التي تحاصرهم فقد طلبوا إرسال مفاوضين، وعندما ذهب إليهم ستون ريفياً بدون سلاح للتفاوض أغلقوا الأبواب وأطلقوا عليهم الرصاص<sup>(80)</sup> غير أن هذه المكيدة زادت من تصميم قوات الريف وعزمها على الاقتصاص من الإسبان فشددت من حصارها لمركز انوال ورغبتها في اقتحامه.

ويبدو أن الجنرال سيلفيستري فقد السيطرة على نفسه وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة أمام حراجة الموقف وفقدان جنوده لروحهم المعنوية وانتشار الذعر بينهم، فنجده مرة يقرر الانسحاب وإخلاء المركز ويخبر المقيم العام بذلك ومرة يعود عن قراره هذا ويقرر الصمود (60)، وقد علق أحد الكتاب الإسبان على حالة سيلفيستري هذه بقوله: (الحقيقة المرة هي أن سيلفيستري كان قد فقد شعوره فلم يعد له إلمام بالواقع ولم يكن في مستوى الأحداث بسبب انهيار أعصابه) (70).

وأخيراً وبعد أن رأى سيلفيستري أن الحالية تزداد حرجاً وعلى الأخص بعد أن رأى المغاربة اللذين يعملون في قوآته يتركونه وينضمون مع أسلحتهم، إلى أشقائهم المناضلين (قرر الانسحاب من جميع المراكز الموجودة خارج مليلة إلى داخلها وأبرق لجميع المراكز يأمرها بالانسحاب. .)(71).

وكان القرار الذي لم يكن يعلم به إلا عدد قليل من الضباط هو أن يجري الانسحاب على دفعات، تتألف الأولى من قافلة الجرحى وتحمل الثانية المعدات الحربية في حين تحمل الثالثة المداّفع والرشاشات (٢٥).

نفّذت عملية الانسحاب في صباح يوم 22 تموز 1921 فخرج سيلفيستري من أنوال (بالجيش الذي كان معه تاركاً جميع معداته الحربية الثقيلة متجهاً إلى مليلة بوضعية تشبه الفرار)<sup>(73)</sup> بحيث (لم يحتج مواطنونا الريفيون أثناء متابعتهم لاستعمال السلاح)<sup>(74)</sup> ولكن قوات الريف قطعت الطريق على القوات الإسبانية المنسحبة واحتلت بعسد أن انضم إليها المجندون المغاربة الذين كانوا قبل ذلك يحاربون في صفوف المعربي

الجيش الاسباني، جميع الطرق واشتبكت مع الإسبان في جميع المراكز التي كانوا يوجدون فيها خارج مليلة والتي أسرهم سيلفيستري بالانسحاب منها (فأصبحت [مناطق] القبائل التي كانت خارج مليلة كلها ميداناً للمعارك. فدامت المعركة يومين، وفي آخر الأمر قضى المجاهدون على جميع الجيوش التي كانت بأنوال فهات من مات وأسر من أسر، كها أن القبائل قضت هي أيضاً على الجيش الذي كسان بداخلها. .) (75) ولقد (سقط بانهزام أنوال أكثر من مائة مركز حربي في يد عبدالكريم)

ويصعب في الواقع تتبع ما حدث بدقة بعد أن بدأت القوات الإسبانية المحاصرة بأنوال تنفذ أمر الانسحاب، ولكن الثابت أن الانسحاب تم في جو من ذعر وفوضى (لا يكن أن تقارن إلا بالفوضى التي تقع على ظهر باخرة غارقة عندما ينادي المنادي (كل من يمكنه أن ينجو بنفسه فليفعل) على حد تعبير أحد الكتّاب الإسبان (٢٦٠) ونثبت هنا ما كتبه عن عملية الانسحاب الكولونيل الإسباني Perez Ortiz وكان أحد ضباط مركز أنوال ومن جملة الضباط القلائل الذين أطلعهم سيلفيستري على قرار الانسحاب من المركز المذكور في 22 تموز 1921، لعل ذلك يساعد على تقديم صورة وأضحة عما جرى للقوات الإسبانية في ذلك اليوم. يقول الضابط المذكور (٢٨):

(وما أن غادرت القافلة الأولى حتى تعرضت إلى هجوم العدو الذي يحيط بنا، الشيء الذي أحمدث فزعاً كبيراً في

<sup>(67)</sup> نقلاً عن المصدر نفسه، ص 98.

<sup>(68)</sup> محمد العلمي، المصدر السابق، ص 22.

<sup>(69)</sup> انظر: محمد ابن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 103-107.

<sup>(70)</sup> نقلاً عن: المصدر نقسه، ص 107.

<sup>(71)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 122.

<sup>(72)</sup> محمد ابن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 111-111.

<sup>(73)</sup> محمد محمد عمر القاضى: المصدر السابق، ص 122.

رده) المستريد المستريد

<sup>(74)</sup> علال الفاسي، المصدر السابق، ص 110-111.

<sup>(75)</sup> محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 123.

<sup>(76)</sup> علال الفاسي، المصدر السابق، ص 111.

<sup>(77)</sup> نقلًا عن: تحمد بن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص 112.

<sup>(78)</sup> نقلاً عن: المصدر نفسه، ص 112-114.

صفوفها فأخذت تتقهقر إلى الوراء فوجدت أمامها القافلة الثانية، ونفس الشيء وقع للقافلة الثالثة التي كانت تحمل المدافع والرشاشات، فكان سبب الفوضى التي عمت صفوف الجيش. .

كنت واقفاً بالمكمان المخصص لي وللقوات التمابعة لقيمادتي أنتـظر دوري لمغادرة المـركز المخصص لي فكنت أشـاهـد كيف أن القوات الأخرى بـدأت تغادر أنـوال فتلتحق بها حـاميات المراكز المجاورة والجميع يتعرض لوابـل من الرصـاص الذي كان يطلقه الثوار وكان الجنرال سيلفيستري يقول لهم: «فـرّوا فرُّوا فإن (الكوكو)(79) سيقبض عليكم، ثم توجه إليِّ وأذن لي بمغادرة المركز.

وغادرت أنوال على رأس القوات التابعة لي دون أن نتعرض إلى هجوم العـدو إلّا بعد أن قـطعنا شـوطاً مهــاً من طريقنا إلى مركز بن (كذا) الطيّب.

وبفضل الترتيبات التي اتخذتها سابقأ كانت نسبة الضحايبا في صفوف قواتي قليلة بـالنسبة لمـا وقع للقـوافل الِتي غيادرتِ أنوال قبل قافلتنا. وما أن أخرجنا من المكان المذي تحييظ به كاستي ولم أبن الطيب إلّا هنيهة تناولت فيها كـوبــأ من المراكز الثانوية حتى رأيت نفسي معزولًا عن القافلة التابعـةُ لي بسبب انضمام قوات تلك المراكز التي كانت تريد أن يكون (كذا) لها الأسبقية في الطريق الضيق الـذي يربط أنـوال بابن

> وعند وصولي إلى مركز إيىزومار وجـدت أن حاميتـه كانت قد غادرته من قبل مخالفة بذلك الأوامر التي كانت قد أعطيت لقائد المركز المذكور. . .

> وحاولت أن أقف هناك هنيهة لأستريُّح في انتظار وصول قــواي لكنني لم أتمكن من ذلــك بسبب الفــوضي التي عمّت طوال البطريق، فكنان المرء إذا أراد البوقوف قبذف به في الخنادق المجاورة وذهب ضحية للفوضي لأن الجنبود أصبحوا لا يحترمون أحداً ولوكان الأمر يتعلق بضباطهم. .

> ومن جملة ما شاهدته أن الجنود اللذين كبانبوا يقودون البهائم المحملة بالسلاح لم يكونوا يحترمون حتى قافلة الجرحي، فكانـوا يدفعـون بهم إلى الخنـادق دون أن يلتفتـوا وراءهم..

وتابعت السير وأنا أشاهد على جانبي الطريق يمينـاً وشمالًا

العشرات من صناديق القرطاس وعدداً كبيراً من العربات والمدافع والرشاشات والبنادق ومعدات أخرى، الشيء الـذي كان يعرقـل المرور، فخطرت ببالي إحـدى اللوحات الـزيتية التي تمثل هزيمة نابليون.

وقبل وصولي إلى مركز بن (كذا) الطيب رأيت كيف أن القوات التي كانت أمامي لم تعد مكثفة ووافرة كمها كانت من قبل، لدرجة أنه لم تبق هناك قوات أخرى غير التي كندت أقودها، بل لاحظت أن عدد قواتي نفسها قد تقلُّصت (كـذا) لدرجة أنها لم تعد تتكون إلّا من خمسين أو ستين رجلًا. .

عندئذ حاولت الوقوف بعض الوقت في انتظار أن يلتحق بي باقي الجنود ولكن بدون جدوى، فكنت مضطراً إلى متابعة مسترق إلى أن وصلت إلى مركز بن (كذا) الطيب. . .

وهناك سألت قائد المركز عن القوافل التي خرجت من أنوال قبل معادرتي المركز المذكور فقال لي إنه لم يمر بابن (كذا) الطيب إلا منتان أو ثلاثمائمة من الجنود، فتأكمدت من أن الباني قد قتل في الطريق.

الماء. . . ثم تابعت طريقي إلى أن وصلت دار الدربوش ولم أجد في الطريق أحداً من البشركما أنني لم أعمد أسمع ولمو طلقة نارية واحدة، وسبب ذلك هو أن الثوار كانوا قد قضوا على جميع القوافل فانسحبوا عن (كذا) مراكزهم إلى جانب الطريق..

وهكذا انتهت عملية الجلاء عن أنوال فهذه المأساة لا تختلف في شيء عمها وقع بابران وباغريبا فلم تكن ابران واغريبا وانوال إلاّ ثلاثة مناظـر لمأســاة واحدة هي انهيــار قيادة مليلة سنة 1921، هذا الانهيار الذي كلُّف إسبانيا أودية من الدم ومئات الملايين من البسيطات).

وهكذا استطاع رجال الريف في الفترة الواقعة ما بين 21 و26 تموز 1921 اقتحام جميع المواقع الإسبانية، الموجودة خارج مليلة وتعقب فلول الجيش الإسباني المندحر إلى مركز اعروى الذي يقع ما بين مليلة وأنوال على بعد 50 كم من مليلة والذي لجأ الجنرال نافارو الذي خلف سيلفيستري في منصب

<sup>(79)</sup> كلمة يستعملها الاسبان لتخويف الأطفال.

القائد العام للقوات الإسبانية هـو ومن بقى معـه من فلول الجيش الإسباني المنهار وعددهم 1800 جندي وحاصروه هناك إلى أن اضطر إلى الاستسلام دون قيد أو شرط بعد خمسة عشر يوماً من الحصار<sup>(80)</sup>.

سيطر رجال الريف على المنطقة الواقعة خارج مليلة جميعها واقتربوا من أسوار هذه المدينة المغربية التي كانت إسبانيا قد استولت عليها في القرن الخامس عشر واعتبرتها تعسفاً، جزءاً من إسبانيا بل دخلوا ضواحيهـا واقتحموا (بعض الـدور التي كانت في أطرافها)(81) ولكن عبدالكريم قرر عدم احتلال المدينة (آخذاً بالاعتبار الوضع القانوني التقليدي لمليلة وخشية من أن يؤدي خرقه إلى احتمال تدخل الدول)(82). وقد ارتكب بذلك خطأً كبيراً لأن قواته التي كان النصر قد الهبها وزاد من حماستها كمان بمقدورهما آنذاك أن تـطود الاسبـان نهائيـاً من المغرب، وتقول لـوتسكايـا إن عبدالكـريم نفسه اعـترف بهذا الخطأ في حديث أجراه فيها بعد مع د. ماثيو مراسل جريدة (مانین)

لقـد قضت معركـة أنوال عـلى جيش الجنرال سيلفيسيـتري وكانت ضربة منوجعة قصمت ظهنر الجيش الإسباني وكبندته خسائر فمادحة جمداً في الأرواح والمعدات بلغت البشريـة منها

على ما يذكره المؤرخ السوفياتي كارتسا أكثر من ثلاثين ألف شخص منهم عشرة آلاف ما بـين قتيــل وجــريــح وأكــثر من عشرين ألف أسير(84) وطبقاً لاعتراف الاسبان بلغت الخسائر 14772 رجلًا و29504 من البنادق و392 مدفع رشاش و129 مدفع ميدان و570 أسيراً (85). أما الفقيه القاضي وهو من رجال الخطابي القياديين فيذكر بأن خسائر الإسبان في معركة أنوال بلغت أكثر من 40 ألف جندي و1900 أسير في الرجال وما يزيد على مائة مدفع ثقيل ومائتي مدفع صغير ونحو ألف رشاشة وأكثر من ثلاثين ألف بندقية وملايسين من الخرطوش والكور المعدّ للمدافع وغير ذلك من البهائم والملابس والمؤن

ومهما يكن من أمر فإن الثابت أن خسائر الإسبـان في هذه المعركة كانت كبيرة بحيث حدت بعبدالكريم نفسه أن يعلق عليها بقوله: (لقد أعطانا الإسبان في ليلة واحدة كل ما كنا نحتاج إليه للقيام بحرب كبيرة)(87).

لقد كانت الهزيمة التي لحقت بالقوات الإسبانية ساحقة ماحقة لم يتجملها الجنرال سيلفيستري فاختفى عن الأنظار ولم يعثر له على أثر، فشاعت حول مصيره الكثير من التكهنات، فمن قائل إنه انتحر إلى قائل إنه مات متأثراً بجراحه أو مات

(82)

<sup>(80)</sup> انظر: محمد محمد عمر القاضي، المصدر السابق، ص 123.

المصدر نفسه، ص 124. (81)

N.S. Lutskaya, op. cit. p. 76.

Ibid, p. 78.

<sup>(83)</sup> ناقش الكاتِب المغربي محمد بن عزوز حكيم هذه القضيـة في الفصل التـاسع من كتـابه الأنف الـذكر (ص 155-162) فخلص إلى أن الأمـير الخطابي ارتكب خطأ فادحاً بعدم احتلاله مليلة .

Kh. Gartsa, Ispania V 1918-1939 G.G. «Novishaya Istoria Stran Zapadnei Evrpei e Ameriki 1918-1939» Tom I Moskva 1959, p.

جلال يحيى، المصدر السابق، ص 47 ـ يقول أمين سعيد بأن عدد من استسلم من الضباط والجنود بلغ (بحسب الاحصاء الذي تـولنه قبــادة الثورة 1265 اسيراً بينهم 65 ضابطاً في مقدمتهم الجنرال تكارو (يقصد نافارو الذي استسلم بعد أن حوصر في مركز جبـل اعروى الـذي انسحب إليه بعـد معركـة أنوال وظل يقاوم فيه مدة خمسة عشر يوماً كيا رأينا) الذي حل محل الجنرال سيلفيستري بعد مصرعه و4 برتبة كولونيل، مع عدد من أصحاب رتب قومندان وكابتن وملازم» ـ أمين بن سعد، المصدر السابق، ص 182.

محمد محمد عمر القاضي: المصدر السابق، ص 124 ـ يذكر عبدالعزيز بن عبدالله بأن المجاهدين استولوا بنتيجة معـركة أنــوال على عشرات المـراكز الحــربية و220 مدفعاً و20000 بندقية ومليون خرطوشة علاوة على السيارات ـ عبدالعزيز بنعبد الله، المصدر السابق، ص 104.

Quoted in Lutskaya, op. cit. p. 78.

<sup>(87)</sup> 44 المؤرخ العربي

بأنوال مع جميع ضباط أركان حربه، إلى آخر ما هناك من التكهنات<sup>(88)</sup>.

لقد كانت معركة أنوال واحدة من أمجيد معارك النضيال العربي المعاصر فقد أدت إلى تحطيم الجيش الإسباني في المغرب، وكانت لها انعكاساتها وتأثيراتها في الأوضاع السياسية في إسبانيا(89) وعمَّقت من انقسام الرأي العام الإسباني فارتفعت أكثر من السابق في إسبانيا الأصوات التي تطالب بالجلاء عن المغرب واشتدت فيها الحركة المناهضة لحرب الريف والمطالبة بإنهائها. فالهزيمة التي لحقت بالجيش الإسباني في أنوال (هزت البلاد بأجمعها وأثارت أوسع الجهاهمير للنضال من أجل إيقاف الحرب الاستعمارية في المغرب ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة العسكرية)(90). ففي أيلول 1921 مشلا أعلن عمال بلبـاو إضراباً عـاماً احتجـاجـاً عـلى ارســال الجيش إلى المغرب فاضطرت الحكومة إلى العدول عن إرسال عدد من كتائب الجيش إلى إفـريقيا عن طـريق هذا المينـاء<sup>(91)</sup>ـ وقد انتقلت الحركة المعادية للحرب بعد ذلك إلى الجيش حتى أن بعض وحمداته كمانت ترفض المذهباب إلى إفريقية (92) وعليها وفعي الجهة الواحدة نجد جيوش إسبانيا تمتلك السلاح وبالمقابل ازداد تمسك البطغمة العسكرية وجنرالات الجيش الإسباني بضرورة مواصلة الحبرب لإخضاع المغرب بحجة الانتقام للشرف العسكري الإسباني ومحو عار الهزيمة.

ومن الناحية الأخـرى كـان للنصر الـذي تحقق في أنــوال نتائج إيجابية بالنسبة إلى النضال العربي المعادى للاستعمار في المغسرب نفسه وفي الأقسطار العربيسة الأخرى في الشسمال

الافريقي، حيث استقبل العرب هناك الـذين كانـوا يتتبعون الصراع بوعي واضح وحماس عظيم انتصارات الريف بفرح وابتهاج كبيرين فانتعشت الحركة المعادية للاستعمار في المغرب الأقصى خاصة وفي أقطار المغرب العربي عامة.

عـلى أن أهم النتائج التي ترتبت عـلى النصر في أنوال هي تكاتف قبائل الريف واتحادها في حلف قتالي واحد ضم الكثير من أبناء المغرب الآخرين، ومن ثم ارتقاء حركة النضال المسلح بدحولها مرحلة تنظيم شامل انعكست بإنشاء حكومة الريف في آب 1921(٥٠) التي كرست كل جهدها لتحقيق هدف أساسي واحد هو الانتصار التام في الصراع ضد الغزاة الأجانب وتحرير التراب المغربي من رجس الاحتلال الأجنبي . يُجَانِت الحرب الـريفيـة ـ الإسبانيـة (من أغـرب حـروب النَّارْيَخ) طِبقاً لتعبير المؤرخ روم لانـدو فهي (لم تكن حـربـاً يتساوى فيها المقاتلان ولم تكن -رباً بين بلدين، لقد كانت نضالًا بين دولة أوروبية قـوية وبـين زعيم قبلي ليس لـديه من الموارد سوى ما تدره عليـه المنطقـة المحدودة التي كــان يسيطر أَلْحُديث وَفِي الجهة الثانية نجد قبائل. . . تعتمد على السلاح الذي يقع بين أيديها مصادفة وقد يكون ثمة عدد من المدافع الحديثة، ولكن من المؤكد أن عدداً كبيراً من البنادق القديمة كتلك التي استعملها رجال الأمير عبدالقادر في الجزائر قبل ذلك بتسعين سنة كانت تستعمل ولم يكن الرجال مدربين في فنون الحرب الحديثة وكان يقودهم زعيم ذو بأس من أهل

Kh. Gartsa, op. cit. p. 350.

Ibid, pp. 350-351.

Ibid, p. 351.

المحتلين الأجانب وأن ذلك لم يكن في حسابات عبدالكريم إلّا خطوة على طريق تحرير المغرب بأكمله من رجس الاحتلال الأجنبي .

المؤرخ العربي 45

(91)

(90)

<sup>(88)</sup> يؤكد محمد العلمي بأن سيلفيستري انتحر معد أن أرسل أوسمته مبع ياوره وجماعة من الجنود إلى مليلة (المصدر السبابق، ص 22)، وتؤيد لـوتسكايــا فكرة يالانتحار (المصدر السابق، ص 78) وكذلك يفعل أمين سعيد (المصدر السابق، ص 182)، أما جلال يحيى فقد كان أكثر دقة عندما أكد بأن (أحداً لم يعرف مصيره (مصير سيلفيستري) على وجه التحديد) ـ (المصدر المسلمر الما 146) ويصل إلى الاستنتاج نفسه الكاتب المغربي محمد بن عزوز حكيم بعبد استقراء قام به للوثائق الاسبانية حول الموضوع وخلص منه إلى الفرُّن إنه (ليس بامكان أحد أن يكون على صواب فيها يتكهن به حول مصير الجنرال سيلفيستري لأن كل ما قيل آنذاك لا أساس له من الصحة) \_ (المصدر السابق، ص 116).

عالج جان ماير بشكل سريع ومقتضب بعض جوانب هذا الموضوع في بحثه الموسوم بـ (الانعكاسات السياسية لحـرب الريف في اسبـانيا) المنشــور في كتاب: (89)والخطابي وجمهورية الريف: نقل إلى العربية باشراف صالح بشير، دار ابن رشد، 1980، ص 244-240.

<sup>(92)</sup> يرى البعض بأن إنشاء حكومة الريف يدل على نية عبدالكريم الخطابي على فصل الريف عن المغرب وإنشاء حكومة مستقلة فيه تحت رئاسته، ولكن شواهد (93)كثيرة ربما عدنا إليها في بحث مستقل، تشير إلى أن انشاء حكومة الريف ونولي عبدالكريم الخطابي رئاستها كان أمراً اقتضته ضرورة النجـاح في الحرب ضــد

الجبال لم يدخل يوماً من الأيام باب مدرسة حربية، (94).

فيها الذي جعـل قوات الـريف، إذن، وهي بهذا التخلف الشديد عن مستوى الجيش الإسباني المجهز بأحدث الأسلحة والمتفوق عليها من حيث العـدد والمدرب عـلى أحدث فنـون القتال، تحقق هذا الإنتصار الساحق؟ يحلل المؤرخ السوفياتي م. ف. فرونزه أسباب الاندحار الذي أصاب الجيش الإسباني في المغرب فيشير إلى أن الإسبان لم يعدوا حملتهم إعداداً حيداً ولم يؤمنوا لها التجهيزات اللازمة ولم تنظم ظهيرة الجيش التنظيم اللازم (95). وتضيف المؤرخة السوفياتية لـوتسكايـا إلى ذلك أسباباً أخرى منها أن الجنود الإسبان لم تكن لديهم رغبة في الفتال لمصلحة رجال المال الإسبان وأن المحسوبية والوساطة هي المتبعة في تعيين الضباط في المناصب القيادية في الجيش الإسباني وأن هؤلاء القياديين يتحدرون في غالبيتهم الساحقة من عوائل النبلاء وهم يفتقرون إلى الموهبة والمبادرة والتعليم العسكري والخبرة في إدارة العمليات الحربية وكانت تستغرق حياتهم المؤامرات والدسائس، إضافة إلى الفساد الـذي كـان مستشريـاً في الجيش وعـدم التنسيق بــين أعــال قياداته المختلفة.

وتشير الباحثة المذكورة في هذا المجال إلى الصراع الذي كان محتدماً في إسبانيا بين المللاك والفلاحين وبين العمال والرأسماليين، في وقت كانت فيه غالبية الجيش من الفلاحين

ثم من العيال الذين أريد لهم أن يحاربوا لمصلحة أعدائهم الملاك والرأسياليين، وكذلك إلى الخلافات المحتدمة بين المللاك والبلاط من جهة والبرجوازية من جهة أخرى. ثم تتحدث عن قبائل الريف فتقول إنها بخلاف القوات الإسبانية كانت واحدة في سعيها لحاية حرية واستقلال الوطن بأي ثمن، فنخلص من ذلك إلى أن الوحدة والروح المعنوية العالية هما اللتان حددتا لدرجة ملحوظة نجاح تلك القبائل في صراعها غير المتكافىء مع الغزاة (60).

قد يكون ذلك كله صحيحاً ولكن ينبغي أن لا نغفل أيضاً الأفضليات التي كان يتمتع بها مناضلو الريف ومنها سرعة الحركة والمعرفة التامة بطبيعة المكان الذي كانت تجري فيه العمليات العسكرية، وتعاطف وإسناد المكان وتكتيك الحرب الخاطفة الذي اتبعوه والتنظيم المحكم وحسن الانضباط والقيادة الجيدة ذات الكفاية العالية، وأهم من هذا كله الاقتناع بالهدف الذي من أجله يحاربون وإيمانهم بعدالة قضيتهم، وروحهم المعنوية العالية واستعدادهم للدفاع عن وجودهم القومي مها غلا الثمن وعزّت التضحيات.

وهكذا يعلمنا النصر الذي تحقق في أنوال أن أية قوة مهما كانت عاتية للست قادرة على قهر شعب صمّم على الدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال وتوفرت له القيادة الحكيمة المخلصة.

<sup>(94)</sup> روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ترجمة نيقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت د.ت.، ص 150.



\*

# انجاهات البحث في تاريخ الغزو الصليبي

## د.نجاج القابسي

نتوخى من هذه الدراسة المسحية توجيه الأنظار الى واقع الدراسات التاريخية حول فترة الغزو الصليبي، ونسلك الى ذلك سبيل تتبع تطور هذه الدراسات في الحيزين العربي والاوروبي ومقارنتها والوقوف على الجوانب التي يتناولها البحث أكثر من سواها، وعلى الجوانب التي أهملت سعياً وراء الكشف عن الاغراض التي قد تكمن وراء ذلك.

ومشل هذه الدراسات المسحية تفيد ولا شك في السعي الإعادة كتابة التاريخ، فمثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة بل يقتضي الى جانب أمور أخرى معرفة الأدبيات حول هذا الموضوع من حيث طرق التناول والأراء المتبناة وكيفية الوصول اليها وما الغرض من التركيز على هذا الرأي دون سواه. اذن ما هي الصورة التاريخية التي تتوخى هنا وهناك والى أي حد تنسجم مع ما تؤديه المصادر ومع رؤيتنا؟

وينطلق تناولنا لموضوع الغزو الصليبي وفي هذه الفترة المني تتكامل مع بالذات من اعتقادنا الراسخ ان هذه الفترة التي تتكامل مع حركة الاسترداد، لا بل انبثقت عنها فكرياً وعملياً (1)، لم نخصها حتى الآن بالاهتمام الكافي على اهميتها للإنسان العربي وهو يقاوم الآن في المنطقة ذاتها غزواً استيطانياً يتعاظم خطره في ظل طغيان موجة التشرذم والنكوص، كما ننطلق في ذلك من حقيقة أننا نقف خلال العقد القادم أمام سلسلة من المناسبات التي تتعلق بهذين الموضوعين وسيجري التطرق اليها كثيراً خلال العقد القادم على المستويين العلمي العهم

والإعلامي والعربي والأوروبي.

ومثلما احتفل في هذا العام بالذكري الشاغائة لمناسبتين عزيزتين على قلب كـلُ عربي همـا الانتصار في حـطين، وفتح القدس، وعقدت لهذا الغرض ندوات ومؤتمرات في البوطن العربي وخارجه، وحلَّت قبلها الذكري التسعيائة لـلانتصار في الزلاقة وبعد أقل من عامين سنحتفل بالذكري السبعائة التحرير طرابلس الشام من الصليبيين كها ستشهد السنوات الفادمة إحياء الذكري السبعائية لفتح عكما 1291 وإجلاء الصليبيين عن فلسطين، وذكرى إجلاء آخــر صليبي عن ساحل الشمام من طرطوس وجزيرة ارواد في 1291، وبالأحرى بالذكري السبعمائة للقضاء على الغزو الصليبي،على أن التسعينـات تعني أيضاً ذكـريات مـرة. منها ذكـري مـرور خمسمائة عمام على سقوط غرناطة 1492 والمذكري التسعمائة لمجمع كليرمونت 1095 اللذي يعتبر البداية الرسمية لتنظيم الغزو الصليبي، والذكري التسعائة لتأسيس أول كيانين صليبيين على أرض الشام والجزيرة هما البرها وانبطاكية في 1098 والذكرى التسعمائة لاحتلال الصليبيين للقدس في

ويجدر بنا ونحن أمام هذه المناسبات المتتالية وفي إطار سعينا لإعادة كتابة التاريخ العربي أن نطرح السؤال: ما هي مساهماتنا في دراسة هذا التحدي الذي عاشته الأمة وكيف استطاعت القضاء عليه، وقبل أن نتعرض لمساهمتنا نستعرض

<sup>(1)</sup> H.E. Mayer, Greschichte der Kreuzzüge 6 th. ed-Stuttgart 1985 p. 23.

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البابا أوريان الثاني الذي دعـا في خطاب بمجمع كليرمـونت إلى تنظيم الحمـلات الصليبية كـان من اتباع دير كلوني الذي عرف بتطوير فكرة الحرب المقدسة ضد المسلمين في الاندلس، وأن ريمون ريمـون الصنجيلي صـاحب بروفانس وقائد أحد الجيوش الصليبية الأساسية كان بمن اشتهروا بالاشتراك في حرب الاسترداد.

تبطور الدراسيات الدورية حول هبذا المتوضوع ثم نتنباول الدراسات العربية فربما كان ذلك أيسر للمقارنة وعلى وجه الخصوص ان الدراسات الأوروبية قبد بدأت في وقت سابق للعربية وكانت ذات أثر واضح عليها.

الدراسات الأوروبية حول فترة الغزو الصليبي.

في البيبلوغرافيا التي أعدها 1965 هانس ابرهاردمايـر أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة كيل وحصر فيها ما صدر من كتب وأبحاث حول الحروب الصليبية باللغات الاوروبيـة بلغ عدد العناوين الواردة فيها 5362 عنواناً بين كتاب ومقالة (2) ومن المؤكد أن مئات العناوين قد صدرت خلال العقدين اللذين انقضيا منذ نشر البيبلوغرافيا المذكورة.

وعندما نضع أمام أعيننا هذا الفيض من الـدراسات التي تتناول معظم الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية يجـدر بنا أن نتسـاءل متى بدأ اهتـمام الاوروبيـين بدراسة الحروب الصليبية.

تسمح باتباع الطريقة العلمية في الدراسات، فانه يمكن أن ينظر الى صدور سلسلة المقتطفات المتعلقة بالحروب الصليبية التي جمعت من المؤلفات التاريخيـة وبـدأ صـدورهـا في 1841 بعنوان: Recueil des historiens des Croisades عـلى أنها البداية الحقيقية لدراسة التاريخي الصليبي. وجاء نشر هذا العمل الضخم اثر قرار اتخذته اكاديمية النقوش والأداب الفرنسية عــام 1934 واستغرق إنجـازه حوالي سبعـين عامــاً. وصدر خلال الفـترة 1841-1906 في ستــة،عشر مجلداً ضخــهاً يضم النص الأصلى والترجمة الفرنسية (3)، وقسمت هذه المجموعة إلى عـدة أقسام تضم مـا يذكـره المؤرخون العـرب والسريان والبيزنطيون والأرمن والجيورجيون والغربيون عن الحيروب الصليبية، ومنهذ 1946 شرعت الأكاديمية بنشر مجموعات الوثائق المتعلقة بالحروب الصليبية تحت عنوان:

Decuments relatife à l'histoire de croisades تكاملت هذه المجموعات الوثائقية مع ما نشرته جمعية الشرق اللاتيني Société de l'orient latin من رسائل الحجاج ومواد تاريخية أخرى كما تولّت مجلة وثائق الشرق اللاتيني Archines de l'histoire latin نشر مواد مصدرية مكملة.

وبهذه الأعمال الضخمة اكتسبت الدراسات التاريخية الأوروبية أداة عمل ممتازة تستند الى أقوال مؤرخين من مناطق متباينة ومواقف ولغات مختلفة. ومما زاد حظ المؤرخ اووروبي في الاستفادة من هذه المواد تلك الترجمة الفرنسية التي وضعت الى جانب النص الأصلي، والفهارس التي زود بها كـل مجلد. انه عمل ضخم قام على رؤية سياسية تنطلق من نظرة فرنسا الى إنها صاحبة الإرث الصليبي وبالتالي فإن دورها في تشجيع دراسة هذا الإرث وإقامة حقوق تاريخية عليه إن أمكن أصبح خلال القرن التاسع عشر أمراً محسوماً في السياسة الفرنسية وطبق خلال القرن العشرين.

على أن بدايـة الدراسـات الأوروبية حــول الغزو الصليبي مع صدور مجموعات المقتطفات في 1841 يصطدم بحقيقة صدّور العديد من الأعمال التي تؤرخ لهذه الفترة قبل 1841 ولــو أنها لا تبلغ في ضخامتهـا العمل الــذي أنجز مـع صدور مجموعات المقتطفات ولا تقتصر الأعمال السابقة لسنة 1841 على مجموعات مصدرين فحسب بـل تتضمن أيضاً دراسـات عامة في التاريخ الصليبي.

في 1611 صدرت في جزءين مجموعة تتضمن أهم التواريخ الغربية للحروب الصليبية قمام بتحريىرها باللاتينية الفرنسي جاك بونغار وقام على أساس هذين الجزءين وغيرهما من المــادة المصدرية المتوفرة عدة دراسات كانت من بينها دراسة ساخرة وضعها الكاتب الفرنسي فولتـير(6)، وخمسة كتب صـدرت في إطار المسابقة التي أعلن عنها في 1806 قسم التــاريخ والأداب في المعهـد الفرنسي لـلإجابـة عن السؤال حـول أثـر الحـروب الصليبية على الشعبوب الأوروبية في مجالات حرية المواطن،

Jacques Bongras. Gesta dei per Francos 2 vols. Hanoviae 1611.

(2)

H.E. Mayer. Biblographie der Kreuzzuge 2nd ed. 1972.

لقد تولى دوسلان DeSlane ترجمة وتحقيق النصوص العربية. (3)

أسسها بانت ريانت Pant Riant في 1875. (4)

<sup>(5)</sup> (6)

H.E. Mayer «Aspekte der Kreuzzüge forschung». Geshichte und Gepen Wart: Festschrift sur. Karl Erdmann 1979 p.75.

والحضارة، والثقافة والتجارة والحرف<sup>(7)</sup>.

وخلال العقدين الأولين من القرن التاسع عشر وضع جوزيف فرانسوميشو تاريخاً شاملًا للحروب الصليبية في ستــة مجلدات نشر خلال الفترة 1812-1822<sup>(8)</sup> وقد طبع خلال أقل من أربعة عقود (حتى 1856) تسع مرات وتـرجم الى أكثر من لغة وهذا يدل على مـدى التأثـير الذي خلفـه الصحفي ميشو لدي قرائه.

والى هـذه الفترة يعـود تاريـخ شامـل آخر صـدر في سبعة مجلدات خلال الفترة 1807-1832 وضعه الألماني فريدريش فيلكن وهو أكثر علمية من عمل الصحفى ميشو إذ اعتمد في إعداده على مخطوطات المؤلفات التاريخية العربية التي لم تكن قـد خققت وقنئذٍ. وعـلى الـرغم من أن جميـع من كتبـوا عن الحروب الصليبية خـلال القرن التـاسع عشر لم يجـدوا عملًا يركن اليه أفضل من كتاب فيلكن، إلا أنه لم يحظ بالصيدي الذي خلفه كتـاب ميشو الـذي ترجم الى الألمـانية ذاتهـا، ولم تصدر منه طبعة أخرى<sup>(9)</sup>.

ولم ينصرم القـرن التاسـع عشر إلاّ وقد وضعت دراسـات شملت الى جانب التاريخ السياسي والعسكري التاريخ الحضاري، فقد أصبح التاريخ الصليبي موضوعًا للتوجهات السياسية الفرنسية أكثر من ذي قبل، فقد كلف الأمراطور نابليون الثالث أمانويل راي بدراسة الأثار الصليبية باعتبارها آثاراً فرنسية فدرس القلاع ووضع كتاباً حولها(١٥)، وحتى الانجليز لم تفتهم فرصة دراسة القلاع الصليبية منذ زارها لورنس العربي قبل أن يبدأ دوره مــع الشريف حسين ووضــع دراسة حولها نشرت مع مطلع القرن العشرين.

والى القرن التاسع عشر يعود ذلك التاريخ الحضاري الشامل الذي وضعه الألماني برونس حول الفترة الصليبية (11)

وعرفت نهاية القرن التاسع عشر كتاباً بالألمانية يتسم بالدقمة والتفاصيل وتزامن صدوره مع زيارة الامبراطور فيلهلم الثاني الى الدولة العشمانية والقندس وقد ألَّف هنذا الكتاب رويشن وصدر بعنوان عملكة بيت المقدس(12).

وعندما طبقت معاهدة سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى احتلت انكلترا فلسطين واحتلت فرنسا سورية التي أخذت تبرر استعمارها تاريخياً وقىرنته منع الإرث الصليبي ولا يتضح ذلك من كلمة الجنرال غورو عندما أعلن على ضريح صلاح الدين الأيبوبي «ها قد عدنا يا صلاح الدين»، فحسب، بل من خلال مؤتمر كرِّس لدراسة سوريا وعقـد في . (13)1919/1/5-3

وقد عبر عن هـذه الأغراض الفرنسية المستشرق الفرنسي رينيه غروسيه في تاريخه الشامل للحروب الصليبية الذي ألُّف إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ولم يكتف بالتــاريخ للكيــانات الصليبية بل عمد الى فرض مصطلحات جديدة لا تعني سوى ترويج للنوايا الاستعمارية الفرنسية التي تتمثل في إيجاد حق تاريخي في المنطقة قائم على أساس ما يـدعى بـإحيـاء التراث الفرنسي السياسي الحضاري وهكنذا يطلق غروسيه عكى كونتية طرابلس الصليبية اسم مقاطعة بروفيانس اللبنانيية ويسمى مملكة بيت المقدس الصليبية فرنسا شرقي البحر

إن هذه المصطلحات الجديدة التي تبرز في مؤلف غروسيه ذي الأسلوب الجذاب إنما تنم عن الارتباط المسف بين العلم والعقبل الاستعماري، إنها السروح الصليبية إلتي لا تجد لهما مناسبة الا وتعبر عن نفسها بكل وقاحة وتتجاهل حق الشعوب في الوجود فوق أرضها وتقرير مصيرها. وفي منتصف القرن العشرين صدر تباريخ شسامل للحسروب

(9)

(14)

المصدر نفسه، ص75 و86 وما بعدها. (7)

<sup>(8)</sup> 

J.F. Michaud. Histoire des croisades 6 vols 1812-1822. Friedrich Wilken. Geschüchte der Kreuzzüge 7 vols 1807-1832.

E. Rey Etude sur les monument de l, architecture militaire des croisades en Syrie et dans l'Île de Chypre 1871. (10)(11)Prutz. Kulturgeshichte der Kreuzzüge 1883.

<sup>(12)</sup> Robricht. Geschichte des Konigereichs Jerusalem 1898.

Chambre de Commerce, Marseille-Congre's français de la Syrie 1919. (13)

H.E. Mayer «America and the Crusades»-Proceeding of the Amer. Phil, Soc. 125 (1981) p.41.

الصليبية وضعه ستيفان رنسيمان (15) المختص في التساريخ البيزنطي وترجمه الباز العربني الى العربية ترجمة ممتازة بمجلداته الثلاثة.

وإذا كناحتى الآن قد وجهنا معظم اهتهامنا الى التواريخ فيجدر بنا أن لا ننسى الدراسات الامريكية حول الحروب الصليبية التي بلغت ذروتها مع مونرو في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. فهو صاحب فكرة تأليف تاريخ شامل للفترة الصليبية وفي تلك الفكرة التي تحققت فيها بعد باسم تاريخ بنسلفانيا للحروب الصليبية وخطط له أن يقع في ستة مجلدات (16). ووضع مونرو دراسة هامة حول ملكية بيت المقدس ووضع تلاميذه سلسلة من التراجم للقادة الصليبين (17) وحلل لامونت الملكية الإقطاعية في بيت المقدس (18). ولم تقتصر المساهمات الأمريكية على الدراسات المستفيضة في جوانب التاريخ الصليبي فحسب بل صدرت سلسلة من المصادر التاريخية (19) وأصبحت فيلادلفيا وماديسون من المراكز الهامة للدراسات الصليبية (10).

وبالأضافة الى التواريخ الشاملة وضعت أعمال علايلة تتناول كل دويلة صليبية بذاتها ومن أبرز هذه الدراسات كتاب جان ريشارد عن كونتية طرابلس (21) ودراسة كلود كاهن عن امارة أنطاكية (22) ويوشع براور عن مملكة بيت المقدس (23).

ولم يقتصر اهتهام التواريخ الشاملة أو الجزئية على النواحي السياسية والعسكرية بل تطرقت أيضاً الى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كها درست هذه الجوانب في مؤلفات مستقلة ووجه الاهتهام على وجه الخصوص - كما ذكرت - الى فن العهارة العسكرية والقلاع على وجه التحديد. وبعد دراسة

راي ولورنس نجد بدءاً من الشلاثينات دراسة مستفيضة وضعها دو شامب وجاءت في ثلاثة مجلدات وثلاثة البومات تحتوي على مخططات وصور (42). ووضع هذا الكتاب أيضاً في نفس إطار كتاب راي فهو ينطلق من فكرة إحياء الآثار الفرنسية، إذ قامت فرنسا بترميم بعض هذه القلاع خلال الانتداب الفرنسي على سورية انطلاقاً من هذا الموقف.

وليس من المستغرب أن يهتم يـوشــع بـراور الاستــاذ في الجامعة العبرية بقضايا الاستيطان الصليبي في مملكة بيت المقدس فهو يعي جيـداً من خلال دراستـه المستفيضة لمملكـة بيت المقمدس الصليبية التي وضعهما في جزءين في أواخمر الستينات (25) الطبيعة العدوانية للدولة الصليبية والصهيونية، ويدركِ أيضاً أن مدة قرنين من العدوان والاستيطان الصليبي لم تقض على السعى المستمر لدى الإنسان العربي للقضاء على الجسم الغريب واستبعاده. ولذلك نسراه يتولى مشروعـاً كبيراً وشاملاً يضم فراق عمل مهمتها دراسة الأسباب التي جعلت الغزو الصليبي يزول الى الدمار بعد هذه المدة الطويلة. وهـو لا يقفِ في دِراسته هذه عند المصادر التاريخية والوثائق بل يعمد أيضاً الى دراسة كتب الجهاد والفتاوي والاسلحة والأدب وغيرها من المصادر التي يمكن أن تساعــد في التوصــل الى تفسيرات دقيقة لانهيار الكيانات الصليبية. ولا يعمل براور وحمده في ذلك بىل يستعمين بالعلماء المتصهينين في الجماعات الغربية. . فلهم مراكز بحث ومستشارون في جامعة باريس لدى العالم اليهودي كلاوكاهن وفي الجامعات الأخرى الأمريكية أمثال اشتور شتراوس وبرونشفيك وتيشر رابالون المختص بالعصر المملوكي وغوثياين الذي كتب عشرات الأبحاث حول القدس والصليبيات واليهود والإسلام (26)...

(15)

(16)

(17)

(18) (19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

S. Runciman. A history of the Crusades. 3 vols 1951-1954.

Kennth M. Settou. A history of the Crusades. vols 1-6 1955-1977.

H.E. Mayer Op.cit p.40 sq--

J.L. La Monte. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100-1291 Cambridge 1932.

Translations and Reprint from: Original Sources of European History.

H.E. Mayer Op.cit p. 44 sq.

Jean Richard Le Compte de Tripoli 1945.

Claude Cahen La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades 1940.

I.Prawer Histoire du Royaume Latin de Jerusalem-2 vols 1969-1970.

Deschamp, Les chateaux des Croice's en Terre Sainte-3 vols- 1939- 1973.

<sup>(25)</sup> انظر الهامش رقم 23.

<sup>(26)</sup> شاكر مصطفى، من الغزو الصليبي الى الغزو الصهيوني وبالعكس. تاريخ العرب والعالم 100-106 (1987) ص 7.

وإذا كنا قد اكتفينا بهذا القدر من الإشارات السريعة فإنما اخترنا إشاراتنا لذكر الأعمال الأساسية، ولم نول الدراسات الحديثة الكثير من الاهتمام وبخاصة تلك التي وجهت الى القيادات العربية الإسلامية مثل عهاد الدين زنكي ونور الدين وصلاح الدين والظاهر بيبرس وقلاوون وترجمت لهم. فهي عديدة وبالغة الأهمية وبخاصة تلك التي اهتمت بنور الدين وصلاح الدين. وباختصار فان الدراسات الاوروبية شملت جميع الجوانب ولو أنها تركز على موضوعات بعينها وتهمل أخرى أو تذكرها عرضاً.

وأما البلدان التي تهتم بالدراسات الصليبية فيمكن أن نذكر منها على وجه الخصوص فرنسا وانجلترا وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وهولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا ونيوزيلاندا والعدو الاسرائيلي<sup>(27)</sup>.

وإذا ما تأكد لنا أن الاهتمام الذي حظيت به الـدراسات الصليبية كان كبيراً وواسع النطاق وبلغت أعداد الأبحـاث في المكتبة الأوروبية ما يزيد على ستة آلاف بين كتاب ومقالة. فما هو وضع هذه الدراسات في الحيز العربي.

## الدراسات العربية حول الحروب الصليبية بجرير كامترا

لما كانت المكتبة العربية ما زالت تفتقر الى قائمة بيبلوغرافية تحصر الأدبيات التاريخية في الوطن العربي<sup>(88)</sup>، فان أية محاولة لتتبع بـدايات الأدبيات العربية حـول الحروب الصليبية وتطورها تغدو صعبة وتقترن بالكثير من الثغرات.

الصنيبية ولطورها لعدو صعبة ولعارل بالمعير من المعرات. إن ما استطعنا حصره يسمح لنا بالتميينز بين صنفين من التأليف حول هذا الموضوع في مطلع القرن الحالي. ويتمشل الصنف الأول في المؤلفات التاريخية العامة التي تتناول بلاد الشام ومصر وهي عادة لا تخرج عن إلقاء نظرة عامة على الحروب الصليبية منسجمة وخط المؤلف الذي ارتضاه لكتابه

وخلفيته الفكرية، وقلما تمكننا من القبول على ضوثها ببداية دراسة الحروب الصليبية مع صدور هذه التواريخ العامة وهذا ينسحب على كتب تاريخ سورية ليوسف الدبس وتاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ومحاضرات الخضري بك في تاريخ الدول الاسلامية وخطط الشام لمحمد كرد على.

وأما الصنف الثاني فيتمثل في دراسات خصصت لهمذا الموضوع أو ألُّفت في إطار الجامعـات ونذكـر منها كتـاب علي الخريري الذي صدر في طبعتـه الثانيـة 1911<sup>(29)</sup>. وجاء هـذا الكتاب متوسط الحجم إذ تبلغ صفحاته 410 ويصفه التميمي أنه «طائفة من الحوادث والأخبـار التي فيها الشيء الكشـير من الصحة والطرافة ولكنه لم يسلم من هفوات غير مقصودة خففت من أهميت العلمية» (30) ومن وصف التميمي لهـــــذا الكتاب يمكننا النظر إليه على أنه بداية الدراسات العربية حول الحروب الصليبية أي أن دراساتنا حول هذا الموضوع قَـ أخرت عن أوروبا حوالي قرن من النزمن وجاءت بعـ د صدور العديد من المؤلفات الشاملة والدراسات التي تتناول موضوعات محددة من مختلف جوانب التاريخ الصليبي. وهكذا فإننا لا نستغرب أن تشأثر أعمالنا لا بسل أن تقع تحت وَطَاهَ الْأَعْبَالَ الأوروبية. وأكثر ما يتمثل هذا في أعمال أولشك الذين امتلكوا ناصية اللغات الحديثة أو درسوا في الجامعات الأوروبية. والحق أننا نستطيع القبول ان غالبية الدراسات العربية حتى الآن وبالأحرى الأعمال الشاملة تعاني من تأثيرها الواضح في الدراسات الأوروبية في طريقة تناولها وتبويبها.

وإذا ما استمرينا في استعراضنا للدراسات التي صدرت في النصف الأول من القسرن العشرين لا يسعنا إلا أن نسذكسر عملين هامين صدرا خلال العشرينات حول صلاح الدين الأيوبي أولها أطروحة دكتوراه تقدم بها الى الجامعة المصرية

<sup>(28)</sup> لا شك أن بيبليوغرافيا الوطن العربي 1908-1980 التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية تسد ثمنرة هامة في هذا المجال، الا أن عدم صدور الجزء الموضوعي منها حتى الآن، يجعل من الصعب حصر الدراسات التي صدرت حول موضوع بعينه، ومن المؤمل أن يتمكن المركز من اصدار هذا الجزء حتى تزداد فرص الاستفادة منها، ولا يقوتنا بهذه المناسبة الا أن نشيد بالجهود التي يبذلها اتحاد المؤرخين العرب لاصدار قائمة تحصر رسائل الماجستير والدكتوراه التي قدمت الى الجامعات العربية.

<sup>(29)</sup> على الحريري الاخبار السنية في الحروب الصليبية ط . 2 القاهرة 1911 .

<sup>(30)</sup> رفيق التميمي، الحروب الصليبية، القدس 1945 ـ المقدمة.

أحد بيلي (13) وثانيها كتاب وضعه محمد فريد أبو حديد (21) وفي حين يمتدح التميمي أطروحة البيلي بقوله «مكتوب (كتاب البيلي) وفقاً لأساليب التأليف الحديثة ومبسوب أحسن تبويب» (33) ينتقد الكتاب الثاني للثغرات الكثيرة التي تعتريه وإن كتاب رفيق التميمي الذي صدر 1945 بحيث يغطي متطلبات تدريس مادة تاريخ الحروب الصليبية لطلاب شهادة الاجتياز للتعليم العالي. نجده كتاباً متوازناً في معالجته يستفيد ولا شك من المراجع الأوروبية ولكنه لا يخضع لها، ويمكن أن يعتبر بداية صحيحة لإعطاء معلومات دقيقة موثقة ومبوبة تبويباً جيداً حول هذه الفترة الحساسة. وقبل أن ينصرم النصف الأول من القرن أخذت تصدر أعمال الدكتور حسن حبثي التي بدأها بدراسته حول الحرب الصليبية الأولى (34).

وإذا ما عدنا الى مصطلح «البداية الفعلية» للدراسات العربية حول الحروب الصليبية فاننا نستطيع أن نقرنها بظهور مجموعة من اساتذة الجامعات أخذت بدءاً من منتصف القرن بالتأليف والترجمة والتحقيق وشهدت الخمسينات والستينات على وجه الخصوص دفعاً للدراسات العربية حول هذا المرضوع ويمكن أن نعترهم بمثابة القاعدة التي انطلقت منها المحاولات التي اعقبتها في السبعينات والثمانينات وهي التي شكلت إيجابيات وسلبيات الدراسات العربية وبالتالي لا يسعنا إلا أن نتوقف بحيث نذكر على الأقل بعض هذه الأعمال.

لقد شهدت الخمسينات والستينات أساتذة أفاضل مشل حسن حبشي والباز العريني وسعيم عاشور وجوزيف نسيم ومحمد مصطفى وجمال الشيال... لا يسعنا أن نفهم نشاطهم

في إطار عملهم الجامعي والاختصاص فحسب بل يجدر بنا أن نتلمس تأثير الاتجاه التحرري القومي الذي ساد الخمسينات وتمخض عن تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا. لقد شجعت الوحدة الدراسات حول هذه الفترة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بدراسة وحدة الشام بجا فيها الجزيرة ومصر التي ما فتئت أن امتدت لتشمل ليبيا واليمن والحجاز وشكلت طريق النصر والقضاء على الصليبيين وكياناتهم. فقد شجعت الوحدة تحقيق مؤلفات مؤرخي هذه الفترة مثل كتاب الروضتين وذيله لأبي شامة وكتاب ابن واصل كما دفعت العمل في تحقيق ابن النديم وابن عساكر، كما اندفع التأليف في شتى الجوانب.

وإذا ما استعرضنا أعال هؤلاء الأساتذة الأفاضل فإننا نلاحظ أن معظمهم حاولوا أن يخوضوا جميع المجالات من تأليف وتحقيق وترجمة، وكأنهم كانوا يشعرون ان هذه الحقبة المهمة في تاريخنا، التي تتكرر أحداث متشابهة لها في أيامنا، تتطلب جهوداً مركزة بحيث ندرسها دراسة عميقة تجعلنا نقف على تجربة سبق لإنساننا العربي أن تعرض لها وجابه تحديثا على مدى قرنين من المزمن وخرج منتصراً بفضل ما بذله من تضحيات وبتوحيد صفوفه وبإخلاص قياداته.

فقد درس حسن حبثني الحملة الصليبية وحملة لدويس الأولى<sup>(35)</sup> ووضع دراسة عن نور الدين<sup>(36)</sup>. وترجم مصدراً غربياً<sup>(77)</sup> إضافة الى دراسته عن لويس التاسع. وقام الباز العريني بترجمة كتابي باركر ورنسيان عن الحروب الصليبية، كيا وضع كتاباً عن مصادر الحروب الصليبية، ووضع دراسات عن الايوبيين والماليك والمغول<sup>(38)</sup>.

<sup>(31)</sup> أحمد بيلي، حياة صلاح الدين الأيوبي القاهرة 1920.

<sup>(32)</sup> محمد فريد ابو حديد صلاح الدين الايوبي وعصره، القاهرة 1927.

<sup>(33)</sup> رفيق التميمي، المصدر السابق، المقدمة.

<sup>(34)</sup> حسن حبشي، الحرب الصليبية الأولى، القاهرة 1947.

<sup>(35)</sup> حسن حبشي، الشرق بين شقى الرحى: حمَّلة لويس على مصر والشام القاهرة 1949.

<sup>(36) —</sup> نور ألدين والصليبيون. القاهرة 1948.

<sup>(37)</sup> أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمة حسن حبشي، القاهرة 1958.

<sup>(38)</sup> الباز العريني، مؤرخو الحروب الصليبية القاهرة 1962. الشرق الأوسط والحروب الصلبية، الفاهرة 1963

المغول، بيروت 1967 المهاليك، بيروت 1968

وأما سعيد عاشور فبدأ مؤلفاته بكتاب قبرص والحرب الصليبية ((30)) وكتابه الشامل الحركة الصليبية ((40) الذي يوازي الأعمال الشاملة الأوروبية، ودراسته عن الظاهر بيبرس ((41)). وله مؤلفات أخرى هامة حول هذا الموضوع ولا يزال يتحف المكتبة العربية بدراساته ويجاريه في هذا المجال مؤلفات جوزيف نسيم يوسف التي نشرت في إطار مكتبة الحروب الصليبية التي ضمنها كتبه الثلاثة العرب والروم واللاتين ((20))

وإن أعمال عاشور ونسيم تفهم في إطار المد الوحدوي الذي شهدته المنطقة، وبخاصة أن جوزيف نسيم وضع كتاباً حول الوحدة العربية (44) وهي الدراسة المستقلة الوحيدة في هذا الموضوع.

وعرفت الخمسينات أيضاً دراسات تتناول العلاقات الاجتماعية (46) ودراسة تتناول بيت المقدس (46) وتراجم لنور الدين (47) وصلاح الدين (48) تلتها تراجم لعاد الدين (نكي وتاملات عن شخصية نور الدين (49).

إن هذا السرد لأهم المؤلفات التي صدرت خلال الخمسينات والستينات لم يتضمن جميع الأعمال بل اكتفيا بنهاذج كما أننا لم نتوقف عند محققي النصوص التي ساعدت ولا شك في دفع الأبحاث. ولم نتعرض الى الدراسات التي تتناول على سبيل المثال الأيوبيين والمماليك والفاطميين والسلاجقة والتي يمكن أن تعتبر في جزء كبير منها من صلب الموضوع إلا أننا نرى أنه من المناسب أن نلقي نظرة عامة على

منهج هذه المؤلفات في تناولها لموضوعاتها.

آن الصفة شبه العامة التي يمكن أن تطلق على هدة المؤلفات أنها متأثرة بطريقة التناول الواردة في المراجع الأوروبية من حيث تقسيم الحروب الصليبية الى حملات ثمان في غالب الأحيان وهبو أمر لم نقع عليه إلا في المراجع الأوروبية والحروب الصليبية ليست سوى عدوان مستمر كان يتلقى باستمرار الدعم دون انقطاع الا أن الضربات القاصمة التي وجهت للصليبيين بدءاً من فتح الرها كانت تسبب ولا شك في قدوم نجدات يترأسها ملوك أوروبيون في معظم الأحيان.

كما نلاحظ انعدام التوازن بين معالجة أوضاع الصليبيين ودراسة الأوضاع في الجانب العربي الإسلامي، فالحملات الصليبية وتطورات الأوضاع داخل الدويلات الصليبية تحظى باهتمام رئيسي بينها نجد أن معالجة التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحيز العربي الإسلامي شكه منعدمة

الحق أن السبعينات والثمانينات أخذت تشهد محاولات للخروج عن هذا الوضع واقتراح وضع بديل، ونخص بالذكر ما يتكرر ذكره في مقدمات أعمال الأستاذ سهيل زكار (50) ويفترح في هذه المقدمات أن تدرس الحروب الصليبية في إطار الموضوعات التالية:

1 ـ أحوال بلاد الشام والجزيرة في القرنين العاشر والحادي شم. وهزيمة لويس التاسع(<sup>(43)</sup>.

<sup>(39)</sup> سعيـد عاشــور، قبرس والحروب الصليبية، القاهرة 1957.

<sup>(40)</sup> الحركة الصليبية صفحة مشرفة من تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، القاهرة 1963، جزءان.

<sup>(41)</sup> الطاهر بيبرس، القاهرة 1963.

<sup>(42)</sup> جوزيف نسيم يـوسف، العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى الاسكندرية 1963 (مكتبة الحروب الصليبية 2).

<sup>(43)</sup> جوزيف نسيم يوسف، العدوان على مصر هزيمة لويس التاسع في المنصورة الاسكندرية 1976 (مكتبة الحروب الصليبية 3).

<sup>(44)</sup> الوحدة العربية وحركات اليقظة ابان العدوان الصليبي ـ الاسكندرية 1967.

<sup>(45)</sup> زكي النقاش، العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والأفرنج خلال الحروب الصليبية. بيروت 1957.

<sup>(46)</sup> عمر كمال توفيق، مملكة بيت المقدس، القاهرة 1958.

<sup>(47)</sup> حسين مؤنس، نور الدين محمود. القاهرة 1959.

<sup>(48)</sup> عبد المنعم ماجد الناصر، صلاح الدين يوسف الإيوبي، القاهرة 1958، كيا وضع قدري القلعجي، ترجمة شاملة لصلاح الدين.

<sup>(49)</sup> عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي. نور الدين الرجل والتجربة.

<sup>(50)</sup> ورد ذلك في مقدّمة مجموعة المصادر التي بدأ بتحرير المقتطفات الخاصة بالحملتين الأولى والثانيـة ونشرها بعنـوان: الحروب الصليبيـة. الجزء الأول ودمشق.ه 1984.

 2 ـ أحوال أوروبة خاصة الأمبراطورية البيزنطية في الفـترة فسها.

3 - أوضاع الغرب الإسلامي وعلاقته بأوروبة الغربية في الفترة ذاتها.

4 ـ أحوال الخلافة العباسية في المشرق مع أوضاع الخلافة الفاطمية.

5 ـ الغزو الصليبي لبلاد الشام والجزيرة واحتلال الأرض
 حتى نهاية المد.

6 ـ حرب الاسترداد العربية ومراحل أعمال التحرير وأهم البوقائع والدروس (وهنا يشار الى النجدات الأوروبية الكرى)(١٥)

إن التقسيمات المقترحة مغايرة الى حد بعيد لطريقة التناول السائدة في معظم المؤلفات العربية التي وضعت حتى الآن حـول الحروب الصليبيـة وتبتعـد عن التقسيــات الأوروبيــة، وهي تـأخذ بعـين الاعتبار حقيقـة أن الغزو الصليبي مــا كان ليحصل لولا الفراغ السياسي والعسكـري الذي كـانتِ تعياني منه المنطقة، كما أنها تربط بوضوح بين حـركة الاســترداد التيُّ أخـذت تحقق بعض الانتصارات الملمـوسة في الأنــدلس وبين الحركة الصليبية وفي هذا يتفق مع ابن الأثير عندما يذكر لأول مرة الغزو الصليبي إذ يقول في أحداث 491: «وكان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم الي بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعائة فملكوا طليطلة وغيرهما من بملاد الأندلس وقمد تقدم ذكر ذلك، ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها وقد ذكرته أيضاً وتطرقوا الى أطراف أفريقية فملكوا منها شيئاً وأخـذ منهم ثم ملكوا غـيره على مـا تراه فلما كـانت سنة تسعين خرجوا الى بلاد الشام»(52).

ومهما يكن شأن هذه التقسيمات المقترحة فـإن ما يجـدر بنا فعله يتمثل في الإقدام على دراسة هذه الفترة دراسة عميقة.

وبقدر ما نحتاج الى دراسة شاملة ذات منطلقات جديدة، فاننا بحاجة ماسة الى دراسات تتناول موضوعات محدودة

فنتناولها على الرغم من أهميتها وحساسيتها.

مازلنا نفتقد دراسات حول أوضاع الشام والجزيرة قبيل الغزو الصليبي، إضافة الى الدراسة التي وضعها سهيل زكار حول إمارة حلب والتي استوعبها في كتابه المدخل الى تاريخ الحروب الصليبية، كما نفتقر الى دراسة تتناول العلاقة بين حركة الاسترداد الإسبانية في الأندلس والحركة الصليبية. إن دراسة تطور مفهوم الجهاد والمظاهر التي اتخذها في مقاومة الغزو الصليبي مازالت لم تحظ بالاهتمام على الرغم من توافر عدد من المخطوطات التي تعود الى هذه الفترة ووضعها علماء مشهورون وشخصيات كانت لها علاقة بقيادة المعركة.

وعلى الرغم من أهمية الوحدة في حركة التحرير والقضاء على الغزو الصليبي، في زالت الساحة خاوية من دراسة أو دراسات تتناول الخطوات الوحدوية والمراحل التي مرت بها، وتحديد هذه المراحل من مراحل التحرير والاشارة الى ان الاخفاق المرحلي الذي كانت تعانيه كان يقترن مع مكاسب يحققها الغزاة. ان الجهد الذي بذله جوزيف نسيم مازال وحيداً على الرغم من مرور عقدين على صدوره. إن ظاهرة الكامل وما قام به من تسليم القدس وغيرها من المناطق للصليبين ما زالت دون دراسة مرضية.

على الرغم من أهمية الجوانب الاقتصادية فانها لم تحظ بأي اهتهام وكذلك الأمر فيها يتعلق بالمؤسسات الثقافية والعلمية، لم تصدر حتى الآن دراسة تبين مدى الدور الذي ساهمت به المدارس والروابط والخانقاهات والفقهاء والمتصوفة في دعم حركة الجهاد والخطوات الوحدوية. ولقد وضع أحمد بدوي كتابه عن الحياة العلمية في العصر الأموي إلا أنه لم يوضح دور هذه المؤسسات في الإطارين السياسي والجهادي.

إن المعركة ضد الصليبيين كانت تشمل مجاهدين من مشرق الوطن العربي ومغربه وفي المصادر إشارات واضحة الى ذلك، وهذه الحقيقة لم تحظ باهتهامنا أيضاً.

إن دراسة الأسلحة وتطويرها، وكذلك دراسة التكتيك والاستراتيجية للقيادة العربية الإسلامية مازالت أيضاً تحتاج الى المزيد من الدراسة. وفي هذا الإطار يجب أن نشير الى ضرورة دراسة تشكيسلات الجيش، ما همو دور الجيش المؤدخ العربي 55

<sup>(51)</sup> سهيل زكار، الحروب الصليبية، ص 37.

<sup>(52)</sup> ابن الأثير، 1985/8.

النظامي. ما هو دور المتطوعة والدور الشعبي في المقاومة. ما مدى تأثير نظام الإقطاع العسكري على المدة التي كان يقضيها الجنود في الخدمة.

إننا بحاجة إلى دراسات حول المجتمع الصليبي وحول الاستيطان وتركيبة المجتمع المدني، والقلاع الصليبية.

إذا كنا قد حاولنا أن نشير هنا الى موضوعات حساسة لم تلق بعد الاهتهام المطلوب وبالأحرى لم يتطرق اليها مطلقاً، لا بد لنا من التذكير أنه ما زالت مجموعة من المصادر العربية حول هذه الفترة لم تحقق، كها اننا لم نترجم سوى عدد قليل

من المصادر الغربية حولها، وإن المحاولة التي بذلها الدكتور سهيل زكار لترجمة مقتطفات من مصادر غربية وبيزنطية وسريانية تتعلق بالحملتين الأولى والثانية، مازالت تتطلب التكملة حتى لا تبقى بعض النصوص مبتورة.

وأخيراً، ونحن أمام المناسبات الكثيرة التي تتعلق بالغزو الصليبي حبذا لو توجهنا الى وضع أبحاث لعمل عربي موحد في هذا الاطار، واننا عندما ندرس إمكانية تكليف جهة علمية معينة بتولي مشروع للدراسات يتركز حول الغزوين الصليبي والصهيوني، نكون قد ساهمنا في تشجيع هذه الدراسات التي آن لنا أن نتولاها.





# الدور التاريخي للخط الحديدي الحجازي

د. سعد أبو دية

كلية الأداب - جامعة اليرموك

توطئة -

إنَّ الخط الحمديدي الحجمازي تتوييج لفكرة قمديمة ترتبط بعلاقات بلاد الشام مع الجزيـرة العربيـة، وإن هذا الاهتـمام ظهـر في العهود القـديمة وقبـل الإسلام وفي العهـد الإسلامي وفي العهود اللاحقة. كان الاهتهام يتأرجح، تارة تهتم السلطة في الجزيرة العربية ببلاد الشام على نحوما حصل في عهد معين وسبأ ثم عصر ما قبل الإسلام ثم العهبد الإسلامي، وتأرة كانت السلطة في الشمال تهتم بالجزيرة العربية على نحواما حصل في العهد الأموي والعهـد العثماني، وأن الامــوبين والعشــهانـين اهتمـوا بالاتصـال مع الأمـاكن والديــار المقدســة في الحـجاز إ ولقد وصل اهتمام العثمانيين ذروته بالاهتمام ببطرق الحبج الشامي ثم بلغ الاهتبام عهـداً ليس له مثيـل وتم إنشاء الخطّ الحديدي الحجازي في فترة بـدت فيها الأخـطار تهدد الـدولة العثمانية وبدا أنَّ عهداً جديداً من الإصلاحات قد ظهر. قمام الخط الحديدي الحجازي ليرد لدولة الخلافة الإسلامية روحها ويبعثها من جديد بخاصة في فترة ظهرت فيها الأطماع الاستعمارية بالمنطقة وظهرت الاهتمامات بالطرق التجمارية وخطوط المواصلات وظهرت الخطوط الحديدية في أوروبــا وفي

روسيا وانهالت الطلبات على الـدولة العشمانية للحصبول على امتيازات. وكانت الدولة تىرى بضرورة الاعتماد على ألمانيا والابتعاد عن انجلترا وحلفائها لعدة أسباب بعض منها يـرتبط بخشية الدولة من الأطهاع البريطانية وقد سيطرت على قناة السويس واحتكرت الطريق وأن البديل هو ألمانيا التي كمانت مستعدةً لمدّ يد العون. ومـدّ خط بهدف إحيـاء طريق تجـاري جديد فيه فائدة للعثمانيين والألمان معا وفيه فائدة للعشمانيين الذين بدأوا يوجسون خيفة من الاستعمار البريطاني بالتحديسد الذي وصل إلى قناة السويس وأصبح قريباً من المناطق الجنوبية في الدولة العثمانية واحتكر طريق المواصلات الـرئيسي إلى باب المندب وفصل مصر عن الدولة العثمانية. كانت أحد الأفكار التي وردت فكرة مدّ قناة من المتوسط إلى البحر الأحمر عن طريق البحر الميت، لكن الخطوط الحديدية قـد أصبحت من مظاهر ذلك العصر وظهر أنها ذات فاثدة عسكرية واقتصادية وأصبحت أمنية من أماني السلطان عبىد الحميد وبدأ تحقيقها فعلا

مقدمية

تؤكد المصادر بأن المنطقة التي يمر بها الخط الحديدي الحجازي هي منطقة تاريخية واشتهرت بأنها طريق لمرور القوافل عبر السنين الطويلة، وأن هذا الطريق ربط بملاد الشام بالجزيرة العربية وأنه كان يسير بمحاذاة الصحراء من 58 المؤرخ العربي

الناحية الغربية في الجنوء الجنوبي من بـلاد الشام ليـترك على الناحية الشرقية الأراضي الخصبة. ويمكن أن نتتبع الموضـوع على النحو التالي:

#### 1\_ العهود القديمة:

المصادر القديمة تؤكد بأنّ المعينين والسبأيين عندما امتد سلطانهم التجاري شمالاً وتعاملوا مع مصر والشام فإنهم ابتدعوا نظاماً للواحات على الطريق التجاري. كانوا يرسلون جالية من عرب الجنوب وكان يقيم مع هذه الجالية مقيم من أهل الجنوب يشرف على ملوك الإقليم ورؤساته ومراقبتهم حتى لا يقوموا بأي عمل يعطل مصالح الماليك الجنوبية معين أو سبأ اللتين اتبعتا نفس النظام السياسي لإدارة الواحات، وأن حكام آشور وسوريا لم يفهموا هذا النظام السياسي على طريق التجارة الرئيسي ولم يهتموا بالمفاوضات مع الملوك المحليين بل اتجهوا إلى (المقيم الجنوبي) الذين كانوا يعرفون بأنه يشرف على الإقليم ويخلطون بينه وبين الملك الجنوبي الذي كان المقيم يعمل في خدمته.

إن الإشارات التي وردت في الوثائق (السريانية والعبرية) عن السبايين تذكرهم بانهم كانوا يقيمون في الجنوب الشرقي للبحر الميت<sup>(1)</sup>.

يؤكد (موزيل) بأن الطريق الذي كان يمر من العقبة إلى الشمال بين البدو والحضر كان يحمل اسم (الطريق العربي) لأنه يمر على حافة الحدود الغربية لأرض عروبي أو عريبي أو بلاد العرب كها تسميها الوثائق الأشورية والعبرية. يستفاد من ذلك بأن المنطقة من جنوب الجزيرة العربية وحتى شهال بلاد الشام وشرقها كانت من عهود سبأ ومعين طريقاً للقوافل وأن المنطقة أديرت بواسطة مقيمين سبأيين ومعينين (2).

## 2 - عهد ما قبل الإسلام

(4)

يتضح لنا من قراءة بعض آيات القرآن الكريم أن «رحلة الشتاء والصيف» التي أشارت آيات القرآن الكريم كانت تتمّ

عبر الأردن، ونصّ الآيات القرآنية هـو: «لإيـلاف قـريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».

فسر ابن كثير ذلك بأن رحلة الصيف كانت إلى الشام ورحلة الشتاء كانت إلى اليمن. ولا شك أن رحلة الشام كانت تمر في نفس طريق القوافل السابقة في عهود معين وسبأ ومن تبلاهم (3) وأن الرسول على سار في الطريق التي يسير عليها الخط الحديدي الحجازي الآن حيث تمر كها يقول (اللاباغ) في معان ثم الحسا ثم أبني (خان الزبيب) ثم عهان ثم المفرق وحتى الشام (4).

#### 3 ـ العهد الأموي

بعد ظهور الإسلام فإن الفتوحات الإسلامية انطلقت اسمالاً وبعد أن وطد الخلفاء الراشدون أركان الدولة فإن الأمويين قد استقروا في دمشق. ولقد شمل اهتمام بني أمية طريق القوافل ولبني أمية علاقة بالتجارة وأن وظيفة من وظائف مدينة مكة السياسية قبل الإسلام كانت العتاب (حمل اللواء) وقيادة القوافل كانت لبني أمية.

ركز معاوية على ذلك الطريق الذي يربط بين مكة المكرمة ودمشق.

يلاحظ أن اهتمام بني أمية بالحجاز قد انعكس على أهمية طريق القوافل وازدهاره وأن العكس صحيح أيضاً، بمعنى أن أي اهتمام من قبل الحجاز بالشام تنعكس آثاره على طريق القوافل وازدهاره والاهتمام به، وأن انتقال مقر الخلافة إلى بغداد في عهد العباسيين قد انعكس على طريق القوافل في بعداد الشام إلى الحجاز بحيث لا تجد في كتب الأدباء والمؤرخين أي إشارات لازدهار الطريق على النحو الذي تجده في العهد الأموى.

مصطفى مراد الدباغ، القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين (بيروت: دار الطليعة، 1979)، ص 209.

Alois Musil, The Northern Hejaz (New York: The American Geograpical society, 1926) p. 243.

 <sup>\*)</sup> موزيل: \_ أستاذ الدراسات الشرقية والعربية (في ألنمسا في مطلع هذا القرن) تعتبر أعماله تحقيقات مضنية تخصص في بادية الشام والعبراق والحجاز ونجد.
 عمل لصالح المانيا وتركيا وله مؤلفات عن الزولة وغيرهم من البدو.

<sup>(2)</sup> انظر الدكتور عبدالمحسن الحسيني شيال الحجاز (اسكندرية: 1952) ص 1-9 ترجمة كتاب موزيل السابقة الذكر.

 <sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير القرشي (عمدة المفسرين شيخ الحفاظ والمحدثين عاد الدين أبي العزاء اسهاعيـل بن عمر بن كشير القرشي الـدمشقي النافعي (700-774) ج 4
 القاهرة مكتبة النهضة 1968، ص 587.

#### 4 ـ العثمانيون

اهتم العثمانيون بطرق الحج إلى الحجاز وبالقلاع ونلاحظ أن السلطانين (سليم وسليمان) وجها اهتماما لهذا الموضوع وأنهما وجدا بعض القلاع القديمة ورمماها وبنوا قلاعاً جديدة ساحلية كانت أم داخلية (المنافق واهتمام السلطان العثماني ببناء هذا القلاع فيقول:

وصل أمر شريف من قبل المرحوم السلطان سليهان إلى دمشق بتعمير قلاع بطريق الحج الشامي وتعيين صنجق لكل قلعة وفي صحبته سباهية ومعلمون وفعول ومعهم وما يكفيهم من الزاد واحدة بالقطرانية وثانية بمعان وثالثة بذات حج ورابعة بتبوك فعمرت كها أمره (6).

ويمكن أن نــورد الجدول التــالي بأســـاء القلاع وسنــة البناء ومن بناها.

## مشاهدات الرحالة في منتصف القرن السابع عشراً

تعطينا مشاهدات الرحالة انطباعات عن ازدهار المدن على خط القوافل بين الشام والحجاز، على سبيل المثال أن

1 ـ مذكرات الشيخ حسن بن محمد البوريني المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتام، كان قاضياً لقافلة الحج الشامي لسنة 1024.

2 ـ الخياري المدني: \_ يصف في رحلته ازدهار مدن القوافل على خط قوافل الحج<sup>(8)</sup>.

3 ـ عبدالغني النابلسي: \_ يصف في رحلته الشيء نفسه

الذي شاهده الخياري المدني (٩).

### فكرة الخط الحديدي الحجازي

في أواخر القرن التاسع عشر وفي تشرين الأول 1899 بدأ العمل بالخط الحديدي الحجازي عندما رأت الدولة العثمانية أن بلاد اليمن والحجاز شماسعة وبعيدة عن مقر السلطان. ومن جهة أخرى رأت أن بعض القبائل هناك تخفي شرًا يلوح في الأفق إذا أتت فرصة مواتية (10).

كان السلطان عبدالحميد الذي تـولى الحكم من عام 1876 إلى 1909 هو صاحب فكـرة إنشاء الخط الحـديدي الحجـازي وكان هو منفذها أيضاً وفي ذهنه فكرتان(١١):

1 ـ تعزيز قوة الدولة وقدرتها وتحقيق أهداف سياسية وعسكرية كبيرة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي . [2] \_ التضامن الإسلامي .

كانت الطروف قد تهيأت لفكرة هذا الخط لعدة النارية.

الدولة العثمانية وممتلكاتها في أوروبا.

معند الحميد يسعى لتعزيز مكانته بصفته خليفة للمسلمين.

3 بدأ السلطان عبدالحميد إصلاحات عامة في الجيش وبدأ يتوجه توجها إسلامياً وهذا يتطابق مع فكرة الخط الحديدى.

4 - بدأ السلطان عبدالحميد يفكر بالاستقلال المالي عن أوروبا (13) وبدأ في الوقت نفسه يتحالف مع دول أوروبية

(5) نوفان الحمود: ـ حركات العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين.

(7) راجع محمد عدنان البخيت، معان وجوارها استعراض تاريخي مجلة دراسات تاريخية ـ جامعة دمشق لجنة كتاب العرب 1983م.

(10) محمد كرد علي، سكة الحجاز المقتطف نوفمبر 1904، ص ص ص 970-980.

William Oschsenwald, the Hijaz Railway (univ. press of Virginia, 1980). Ibid.

60 المؤرخ العربي

(11)

<sup>(8)</sup> الخياري المدني هو ابراهيم عبدالرحمن الخياري المدني، رحلة الخياري تحفة الأدباء وسلوة الغرباء القاهـرة وزارة الثقافـة والاعلام، مـديريـة الثقافـة العامـة، ص ص 8.84/8. الخياري من شيوخ الأزهر وعلماء المدينة كانت رحلته في القرن الحادي عشر هجري.

<sup>(9)</sup> عبد الغني النابلسي (1143-1731) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازُ نسخة مصورة عن مكتبة أسعـد افندي 2376 انسظر الصورة في مركز الوثائق والمخطوطات ــ الجامعة الأردنية عيان تحت رقم 573، ص ص 384-386.

<sup>(12)</sup> (13) كانت فرنسا صاحبة الامتياز في ادارة السكك الحديدية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

كبيرة لتحقيق أهدافه الداخلية، مثلًا أن تحالفه وعبلاقاته مع المانيا هيأت الفرصة للاستفادة من الخبرة والمساعدة الألمانية في مد الخط.

5 - تأييد اثنين من كبار الشخصيات العربية لفكرة مد الخط وهما عزت باشا العابد أمين سر السلطان وهو من دمشق والثاني الشيخ أبو الهدى الصيادي (من قرى حلب) كان يؤيدان فكرة مد الخط ويشجعان السلطان عليها ويدعهانها.

#### بداية العمل

وفي تشرين الأول 1899 بدأ العمل بالخط وسط ظروف صعبة جداً وكان القرار أن يبدأ العمل فوراً من دمشق إلى مكة المكرمسة ثم إلى جدة بتكاليف عشرة ملايين من الجنيهات. وتشكلت لجنة للخط مقرها الآستانة وبيدها جميع الأعمال وكانت هناك لجنة فرعية في دمشق (14).

بدأ العمل بالخط باربعين مهندساً نصفهم من العثمانيين المساعدين والباقي معاونون أجانب برئاسة (مايسنس) المهندس الألماني، وقد أثبت الجميع كفاءة عالية. أشرف مايسنز على مد الخط من دمشق حتى مدائن صالح ثم تولى التنفيذ بعد ذلك مهندس عثماني (مختار باشا) الذي تولى العمل من مدائن صالح حتى المدينة المنورة وأقسموا أن يمد الخط إلى مكة المكرمة ووصل الحماس إلى أن يمدوا الخط إلى حضر موت (16).

لقد كانت الحماسة لا توصف ولقد عمل الجميع بهمة ونشاط ووصل معدل العمل اليومي «ثلاثة كيلومترات».

أي أن العــاملين وصلوا لمرحلة أن يمــدوا ثلاثــة كيلومترات

يومياً وأنّ كل كيلومتر كلفهم (1500) جنيه بما في ذلك المحطات وأحواض المياه وغيرها من مرافق السكة وهذه أقبل قيمة أنفقت على خط حديدي في العالم (٢١)، كان الجندي يتقاضى (قرشاً) عن كل متر مكعب و (ثلاثة قروش) عن كل متر مكعب من الصخر المتوسط وإذا زادت صعوبة الصخر زاد الأجر.

وصل راتب الجندي إلى جنيه ووصل أجر الضابط أربع (بارات) عن كل متر مكعب ولقد عمل في الخط الحديدي مدنيون وكانت رواتبهم مثل رواتب الجنود واشترك في العمل دوابهم من جمال وبغال وحمير(18).

عمل مع المهندتس مايسنر (450) جندياً وخسياية عامل من غير الجند تركز عملهم من دمشق لعيان ثم أصبحوا ألفاً، بعد ذلك (190 أخذ العدد يتزايد تدريجياً حتى وصل إلى (5700 رجل في عامي 1901-1902، وفي عام 1907 وصل العدد إلى 5700 رجل) كانت الدولة تشجع الجنود على العمل بتخفيض المدة الإجارية واحتساب ثبلاث سنسوات بدلاً من أربع ثم تشجيعهم بالعلاوات والترقيات والأوسمة (20).

"كَانَتُ مَعَانَاةً الجُنُود كبيرة بسبب الأمراض وقبد اتخذت الدولة ترتيبات صحية في عام 1907، فقط لمقاومة الأمراض التي انتشرت من (التفوئيد والكوليرا والدوزنطاريا)(21)...

#### التمويل:

اعتمد العثمانيون على الأمور التالية:

أ ـ إعانات من سكان الولايات وكانت أكبر المبالغ من مسلمي الهند ومصر (22) بالرغم من أن المعتمد البريطاني

<sup>(14)</sup> المصدر نفسه، اللجنة الأولى مهمتها جِمع التبرعات واللجنة الثانية مهمتها التنفيذ.

<sup>(15)</sup> عين صادق باشا المؤيد العظم مساعداً ولمايسنر، ولمايسنز باع طويل في انشاء خطوط السكك الحديديــة واكتسب خبرة في بغــداد ومنحه السلطان لقب بـــاشــا. كان أكثر المهندسين مع مايسنر من المانيا.

<sup>(16)</sup> المقتطف ج 1 مجلد 33 اكتوبر 1908، ص 812.

<sup>(17)</sup> محمد كرد علي، مصدر سابق، ص 972.

<sup>(18)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(19)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(20)</sup> (21)

<sup>(22)</sup> محمد كرد على، سكة الحجاز، المقتطف نوفمبر 1904، ص ص 77-980.

Oschénwaid, op. cit.

Ibid.

«كرومر» لم يوافق على فرض ضريبة على المواطنين المسلمين في مصر مقدارها (خمسة قروش)(23). اتخذ الخط طابعاً إسلامياً شاملًا ولم يعد مجرد خط عشماني فقط، بل شاركت فيه دول إسلامية وتلقته الأمة الاسلامية كعمل وطني لتخفيف عناء السفر عند حجاج المسلمين وإعمار البلاد.

ب ـ صدرت طوابع لتوضع على المعاملات الرسمية .

ج - فرضت ضرائب على امتيسازات المعادن والأراضي الأميرية وأخذت تتقاضى كل سنة عُشر شهر أيار من المأمورين الذين تتجاوز رواتبهم شهرياً (500) قرش سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، حاولت الدولة تأمين الموارد اللازمة من المصادر الداخلية ولكن محاولاتها لم تتوقف فاستوردت الكثير من (بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة).

يــروي محمــد كــرد عــلي بــأن البعض تــبرع ووصــل تــبرع أحدهم 10,000 جنيه دون أن يذكر اسمه ويقول بالحرف: ـــــ

ووتلكا بعض ممن جرت عادتهم أن يكونوا أول الباذلين في كل ما تريد الدولة القيام به من الأعمال لأنهم كانوا في شك من إتمام العمل، ولما أخذت أمارات الهمة تبدو حيناً بعد آخر أخذ الهنود والمصريون يشتركون في مد يبد المعونة وقد جاء بعض المكتتبين بليرة أو ليرتين لكل كيلومتر ودفع بعضهم عشرة آلاف جنيه دون أن يعرف اسمه . . . ه (24).

#### أهمية الخط

أثّر الخط في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والعسكرية ويمكن استعراض بعض من فوائد هذا الحط:

الناحية العسكرية: أصبح الخط وسيلة سريعة لإحباط أي تمرد عسكري حيث تحقق للدولة فائدة ثمينة في حشد قواتها بواسطة هذا الخط وبطريقة أسرع. فعلى سبيل المثال فإن

الدولة أرسلت في عام 1904 ثلاثة آلاف جندي للقضاء على عصيان البدو بين ينبع والمدينة ووصلت القوة إلى معان ثم سارت للعقبة سيراً على الأقدام واتجهت بحراً إلى ينبع، وفي عام 1905 أرسلت الدولة بالطريقة ذاتها ثمانية وعشرين طابوراً من دمشق إلى الحديدة في اليمن خلال أسبوعين، وفي عام 1908 أرسلت الدولة تعزيزات إلى المدينة عنندما وقع عليها هجوم القبائل (25).

وفي عام 1910م أخدت ثورة الكرك بالسرعة ذاتها، كان شيوخ الكرك قد اتفقوا على إعلان الشورة في 1910/11/23. قبل هذا التاريخ المحدد هاجمت عشائر الكرك ضمن حدودها الموظفين والجنود الأتراك ودخل الشوار المدينة وحاصروا الموظفين في القلعة. تشجع البدو القريبين وهاجموا موظفي الإحصاء والخط الحديدي الحجازي من المدورة إلى الجيزة ولو كان لديهم متفجرات لنسفوا الجسور بعد مهاجمة المحطات. في يوم 1910/11/29 جاءت نجدة عن طريق الخط الحديدي على الوضع في أيام معدودات (26).

الناحية الاقتصادية: بالرغم من أن الدولة أرادته خطأ عسكرياً حربياً لا تجارياً (27)، إلا أنها أخذت النواحي الأخرى الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار. فعلى سبيل المثال فإن الدولة من البداية اختارت الطريق التاريخي للقوافيل وهو الأكثر عمراناً ومياهاً وأن الخط يسير في أرض زراعية. من أبرز النواحي الاقتصادية الهامة هي:

أ\_ الخط أثبت احباط محاولات لإنجلترا في عرقلة أعمال الدولة العثمانية في خدمة بلادها ولقد جاء الخط ليجعل الدولة وحلفاءها يستغنون عن قناة السويس الواقعة تحت سيطرة بريطانيا، وظهرت فكرة إحياء طريق تجاري جديد إذا ربط الخط الحديدي الحجازي بخط بغداد وفي هذه فائدة ليست

Oschsenwald, op. cit.

<sup>(25)</sup> راجع المقتطف عدد 1/شباط 1908 مجلد 33 لتلاحظ توزيع القوات العثمانية بأنه قد كان في سالونيك، الاستانة، ادرنه، اذربجان، دمشق، صنعاء، بغداد، راجع مقال (الجيش العثماني) في المجلد المذكورة وراجع:

<sup>(26)</sup> مذكرات عودة القسوس 1877-1943 وثورة الكرك وثائق ووقائع من تاريخ شرق الأردن خلال 70 عام (مخطوط 1943). انظر ص ص 65-76.

<sup>(27)</sup> محمد كرد علي، المقتطف مرجع سنابق، ص 973. الخط كان بعـرض 105 سُم يقطع المسافة 25 كم في السّاعة ولــو كان بعـرض 150 لقطعهــا في 80 كـم. الدولة راعت الناحية الاقتصادية.

اقتصادية بل عسكرية أيضاً (28)

ولقد حقق هذا الخط بطرقه المختلفة تحسين أحوال المعيشة للشعب على هذا النحو:

- (1) انخرط سكان المدن القريبة من الخط في أعهال السكة. بعضهم انصرف عن الزراعة كها حصل في مدينة معان.
- (2) نشّط الخط النزراعة في مناطق أخرى. ويسروي محمد كرد علي بأن الخط أثّر على الزراعة ونشطت في مناطق قريبة من الخط. إن بعض السوريين من أعيان دمشق استصفوا مشات من الأفدنة ليزرعوها. كما أن الدولة بدأت تهتم بالأراضي الزراعية وتضيفها لأملاكها (29).
- (3) أثر الخط على حركة الهجرة في أرجاء الدولة، مشلاً في مدينة حيفا ارتفع عدد السكان من الستة آلاف عام 1880م إلى 22 ألف عام 1910 وفي باقي المناطق حيث وجمات مطات صيانة وإصلاح قطارات فإن المهاجرين تدفقوا، مشلا تدفق المهاجرون إلى مدينة معان من سوريا ومصر وقطاع غزة (31)، وتدفق المهاجرون إلى عهان أيضاً وظهر حي كامل باسم بعض المهاجرين من معان (32).
- (4) ساعد اختراق الخط لأراضي حوران وجنوب الأردن في دعم الحركة التجارية ونقل شحنات القمع من حوران إلى حيفا ثم بنغازي لينقل القمع إلى هناك ثم تعود السفن محملة بالملح. وساعد الخط على نقل الماء عن طريق القاطرات، وحفر العمانيون آبار جديدة أو رتموا القديمة. كانت واردات الخط الحديدي الحجازي تغطي نفقاته على عكس الخطوة الفرنسية التي لم تكن وارداتها تغطى نفقاتها(33).
- (5) إن الأهمية الاقتصادية للخط الحديدي الحجازي ليست جديدة إذ إن القوافل على طريق الحج الشامي كانت

تقوم بالدور نفسه كما لاحظ «باربير» Barbir، وأن طريق القوافل قبل الخط الحديدي الحجازي كانت عامرة بالحركة التجارية، وأن البضائع كانت تأتي من الكرك والخليل وحوران والشوبك إلى قلاع الحج (34).

#### خاتمسة

يمكن أن نجمل ملخص الدراسة بما يلي:

- (1) يُلاحظ أن الخط الحديدي الحجازي هو استمرار لدور القوافل بين بلاد الشام والجزيرة العربية من عهود معين وسبأ وحتى اليوم.
- (2) يلاحظ أن الخط الحديدي الحجازي يقوم بالدور نفسه الذي كانت تقوم به القوافل في تبوطيد أواصر العبلاقات بين بلاد الشام والجزيرة العربية. وأن العبلاقات بين بلاد الشام والجزيرة كانت تؤثر في الحركة التجارية والاجتماعية على طول طريق القوافل في عهود معين وسبأ ثم العهد الإسلامي وبالتحديد العهد الأموي والعماني، وأن الأمويين والعثمانيين قد تشاجوا في موضوع الاهتمام بالجزيرة العربية وبالتحديد الأراضي المقدسة. ولقد انعكست آثار ذلك على طرق القوافل حيث القوافل وانتعشت وازدهرت الحركة على طرق القوافل حيث وصلت هذه الاهتمامات ذروتها في الخط الحديدي الحجازي.
- (3) يمكن القول إن الخط الحديدي الحجازي توخّى أهدافاً أكثر شمولاً من طرق القوافل، وأن للخط الحديدي الحجازي أهدافاً عسكرية ودينية واجتماعية، وأن هذه الأهداف لم تكن قد ظهرت في أذهان الأمويين أو غيرهم من الذين أولوا طرق القوافل اهتماماتهم.
- (4) أصبح الخط الحديدي الحجازي منافساً لقناة السويس
   على صعد مختلفة بعضها تجاري وبعضها عسكري وبعضها
   استراتيجي.

<sup>(28)</sup> السلطان عبدالحميد الثاني، مذكراتي السياسيَّة 1891-1908 (بيروت: مؤسسة الرسالة 1982) ص ص 126-128، 67, 106.

<sup>(29)</sup> المقتطف، دسكة الحجازة نوفمبر 1904، ص 974.

<sup>(30)</sup> 



ملحق (2)

|           | •    | مدينة          | ىنورە دن شامە قدر عودت مرحلة | لري<br> |                |
|-----------|------|----------------|------------------------------|---------|----------------|
| وناق ساعد | ساعت | اسامیء مراحل   | قوناق                        | ساعت    | اسامیء مراحل   |
|           | 00   | مدينة منوره دن | 19                           | 03      | تبوك           |
| 03 01     | 03   | جرف            | 20                           | 12      | قاع الصغير     |
| 02 02     | 02   | بثر الصغير     | 21                           | 13      | ذآت الحج       |
| 11 30     | 11   | بيار ناصيف     | 22                           | 08      | مدوره          |
| 10 04     | 10   | فحلتين         | 23                           | 13      | بطن الغول      |
| 13 05     | 13   | ديسة العظام    | 24                           | 06      | عقبة           |
| 06 06     | 06   | هديه           | 25                           | 06      | بئر الشيويه    |
| 12 07     | 12   | براقه          | 26                           | 12      | معان           |
| 06 08     | 06   | بئر جدید       | 27                           | 10      | عنيزة          |
| 08 09     | 08   | بئر الزمرد     | 28                           | 12      | حسا            |
| 12 01     | 12   | سهل مطران      | 29                           | 12      | قطرانه         |
| 10 11     | 10   | مداين صالح     | م المحقيقات ميور 30 وم       | 14      | بلقا           |
| Δ.        | 08   | حبل أبو طامه   | 13                           | 10      | أ زرقه         |
|           | 10   | دار الحمره     | 32                           | 12      | مفرق           |
| i         | 07   | مفرش البربير   | 33                           | 10      | رمته           |
|           | 12   | معظم           | 34                           | 05      | مزيريب         |
| ĺ         | 08   | جناين القاضي   | 35                           | 07      | كتيبه<br>كسوه  |
| i i       | 06   | اخضر           | 36                           | 05      | کسوه ٔ         |
| 1         | 13   | ظهر المعز      | 37                           | 03      | شامشريف        |
|           |      | مراحل          | 37                           |         | ساعت مسافة 343 |

موكب حج شريف محمل وصرة همايون ايله برابر صره اميننك زير نظار تنده وحج محافظتك تحت محافظه سنده اوله رق شهر

#### ملحق (3)

1 ـ اتخذ القرار بإنشاء الخط يوم 1/900/5 للدفاع عن الدولة ضد الهجهات الأجنبية.

2 - وصل الخط إلى المدينة في آب 1908. افتتح يوم 1908/9/1 عيد جلوس السلطان. رافق الرحلة الوفد السلطان.

3 - وصل الخط إلى معان في 1904/9/1 يوم جلُّوس السلطان. رافق الرحلة الأولى وفد سلطاني.

4 ـ أول قسم من الخط تم بناؤه بين:

| في الأعوام 1902-1903 | 250کم  | المزريب ـ درعا ـ الزرقاء |
|----------------------|--------|--------------------------|
|                      | 124 كم | دمشق ـ درعا              |
|                      | 123 كم | الزرقاء ـ القطرانة       |
| 1905-1903            | 168 كم | حیفا ـ درعا              |
| 1906/9/1 افتتاح      | 120 كم | المدورة ـ تبورك          |
| 1908/9/1 افتتاح      | 610 كم | تبوك ـ المدينة           |

بلغ عدد الجسور 950 جسراً على الخط الرئيسي وفروعه، أهمها في وادي البيرموك ووادي الأردن بـين حيفًا ودرعًا منهما ستة جسـور حديـدية والأخرى من الحجر .

6 ـ هناك ستة أنفاق يتراوح طولها بين 40-170م.

7 ـ تم إنشاء خطوط فرعية: حيفا ـ عكا 1911-1913 ـ درعا ـ بصرى 39 كم تحقيقا كالبور/عام

القدس ـ بئر السبع عنيزة ـ الشوبك

8 - مجموع المحطات 96 استمر العمل بها حتى عام 1914. من هذه المحطات الرئيسية: دمشق .. درعا .. حيفا .. معمان .. تبوك .. مدائن صالع -

9 ـ في عام 1914 كان هناك ثلاث سفرات في الأسبوع من دمشق إلى المدينة تستغرق 56 ساعة، وكانت من قبل تستغرق أربعين يوماً تقريباً.



i.

.

# علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر

د. ميمونة خليفة الصباح

كلية الأداب ـ جامعة الكويت

مقدمة

بالرغم مما يلقاه تاريخ الكويت من اهتمام الباحثين المختصين في الوقت الحالي لاسيها من العرب والكويتيين إلا أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والبحث في كثير من جوانبه، وذلك أن اهتمام وعناية المهتمين لم يبدآ إلا منذ فترة قريبة جداً، لذلك فإنهم لم يغطوا كافة مراحله ببل إن تاريخ الكويت الحديث وهو تاريخ قريب جداً ولا يتعدى فترة الثلاثهائة عام لا يزال الغموض وعدم الوضوج يكتنف بعض النواحي الأساسية فيه لاسيها في مراحله الأولى منذ مطلع القرن الثامن عشر، ثم يتعدى الغموض ذلك القرن ليصل الوضوح في تاريخنا يعود إلى عدم الاحتفاظ بأصولنا التاريخية الوضوح في تاريخنا يعود إلى عدم الاحتفاظ بأصولنا التاريخية وإهمال جمعها ومتابعتها.

كيا أن اهتهام الدارسين غالباً ما ينصب على المراحل الحديثة جداً والمعاصرة والواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن الحالي وذلك نتيجة لتوافر المادة العلمية اللازمة لتلك الدراسات. كيا أن الدراسات جاءت بشكل اجتهادات فردية متفرقة ومتناثرة ولا يمكن أن تشكل تاريخاً متكاملاً للكويت، وهذا ما دفعني إلى العمل الجاد بكل جهد ومثابرة سعياً للوصول إلى غاية عزيزة صعبة المنال وهي إعادة كتابة تاريخ الكويت بطريقة علمية معتمدة على المصادر

الأولية المتوافرة في الوثائق الإنكليزية الموجودة في دور الوثائق البريطانية والتي سأبينها في قائمة المراجع والمصادر، ثم بعض الوثائق العثمانية، إلى جانب الدراسات التي سبقتني في تناول جوانب معينة من تاريخ الكويت سواء الأجنبية منها أم العربية ثم المصادر والمراجع المعتمدة والموثوق بها، والتي تدخل الكويت ضمن اهتمام مؤلفيها.

كتابة تاريخ وطني الحبيب الكويت، وتمثلت هذه المحاولة بشكل بحوث متتالية من الناحية الزمنية والموضوعية بحيث أجمعها في النهاية بكتاب من عدة أجزاء تكتمل من خلال هذه الأجزاء دراسة كاملة لتاريخ الكويت. وقد قمت بنشر بعض هذه الأبحاث في مجلات علمية محكمة معترف بها حرصاً مني على مستوى هذه الدراسة من ناحية، وللاستفادة من رأي أساتذي مستشاري التحرير في هذه المجلات العلمية في تعديل ما يستدعي التعديل وسد أي ثغرة أو نقص يعتري هذه الدراسة من ناحية أي ثغرة أو نقص يعتري هذه الدراسة من ناحية أخرى.

وفي نهاية مقدمتي أتضرع إلى الله العزيز الحكيم أن يوفقني في تحقيق هذه الغاية الغالية والهدف النبيـل الذي أسعى إليـه بإصرار وصبر.

### علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر

كان من أهم ما اتسمت به سياسة الكويت الخارجية منذ استقرار العتوب فيها وتأسيس حكمهم على أرضها هو السلم الذي تشتق منه وجودها واستقرارها ونموها، وبالتالي فإنها حرصت على الالتزام به والمحافظة عليه في ذات الوقت الذي تمسكت فيه بالحياد وعدم التورط في عداء مع القوى والدول المجاورة أو الانحياز، إلى واحدة من تلك القوى المتصارعة في المنطقة لكي لا يجرها هذا الميل إلى الدخول في حرب لا تريدها. ولم تدخل الكويت حرباً إلا دفاعاً عن نفسها.

ولا شك أن تقيد الكويت بتلك السياسة منذ تلك الفترة المبكرة من عمرها يعود إلى إدراك حكام الكويت منذ البداية أن الحياد هو الضيان الأفضل لاستمرار بقياء ووجود دولة صغيرة وضعيفة. لذلك وعبر تاريخها باستثناء فترة الحياية البريطانية عليها وضعت الكويت سياستها الخارجية على أساس نهج حيادي في الصراع مسع القوى المحيطة بيار وعرفت الكويت أن حيادها يضمن استقلالها السياسي بالمفهوم السائد في حينه، كما يحافظ هذا الحياد على كيانها الإقليمي بصورة دائمة. وبالرغم من أن الكويت سعت في البداية للحفاظ على التوازن في علاقتها مع الدول الأقوى منها والمحيطة بها دون أن تتحصل من تلك الدول على نص مكتوب تنقيد فيه هذه السدول الأكر بضان استقلال مكتوب تنقيد فيه هذه السدول الأكر بضان استقلال الكويت السياسي والمحافظة على كيانها الإقليمي (1)، إلا أن تأكيد استقلال الكويت على مرّ السنين.

وما دمنا في مجال الكلام عن الاستقلال الذي حرصت عليه الكويت منذ عهدها المبكر، فلا بدّ لنا من التطرق إلى إشارات بكنجهام (Buckingham) حول استقلال الكويت،

وذلك على الرغم من أن هذه الإشارات جاءت في فترة لاحقة لتأسيس حكم آل الصباح. فقد زار البرحالة الانكلينوي المذكور المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر (عام 1816م) ولفت نظره أن تكون الكويت حتى في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المدينة وقد احتفظت باستقلالها دوماً، وذلك حتى في الوقت الذي خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والإحساء الوقت الذي خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والإحساء لحكم أجنبي، كذلك فإن القطيف والبصرة وقد كانتا تخضعان للأتراك، خضعتا لحكم البرتغال من قبل، حين داهموها بجيوشهم، وأهل الكويت معروفون بأنهم أكثر أهل الخليج حباً للحرية والإقدام (3).

ولا شك أن تلك هي شهادة مشرفة للكويت وأهلها من رحالة أوروبي ينتمي إلى دولة مستعمرة لها من الأطماع الشيء الكثير في الكويت والمنطقة بأسرها.

ويؤكد غمتع الكويت بالاستقلال على الدوام أيضاً الكابتن بلي (Pelly) المقيم السياسي الإنكليزي في الخليج الذي كان من حسن الحظ يرزور الكويت عام 1863م ويدون عنها ملاحظات هامة جداً ومفيدة لإعطاء صورة تاريخية واضحة عنها في تلك الفترة التي عزّت فيها المصادر التاريخية المهتمة بالكويت لاسيها الوثائقية منها وكانت ملاحظات البلي، دقيقة جداً تنطق عن درايته التامة بالمنطقة (4) وهو يشير إلى استقلال الكويت من خلال عرض له في صدر تقرير لانواع الحكومات في منطقة الخليج وأي منها تتبع شاه فارس، وأي منها تتبع السلطان العشاني، ثم وضع جدولاً بأسهاء إمارات أخرى سمّاها بالإمارات التي تخضع فعلياً لشيوخها دون أي خضوع من هؤلاء الحكام لشاه أو سلطان، وأكد أنها خاضعة لزعهاء عرب مستقلين، وكان من بين تلك الإمارات الأخيرة أمارة الكويت ألها والكويت أنها خاضعة إمارة الكويت الكويت أنها خاضعة أمارة الكويت ألها وكان من بين تلك الإمارات الأخيرة

ومن ناحية أخرى، فإلى جانب حرص الكويت على

(4)

(5)

<sup>(1)</sup> د. حسن الابراهيم (الكويت) دراسة سياسية، ص 40-41.

<sup>(2)</sup> بكنغهام: رحالة انكليزي يتحدث بغزارة عن الخليج العربي وهو مصدر مفيد لاسيها فيها يتعلق برحمة بن جابـر الجلاهمـة، كها أنــه يورد تفــاصيل هــامة عن الكويت، في صفحات 370 و462 و462 عن أبو حاكمه «تاريخ الكويت الحديث»، ص 198.

Buckingham: Travels in Assyria etc. p. 370.

Lewis Pelly-Recent tour around the northern portion of the Persian Gulf.

Pelly Remarks: 70-74.

<sup>(3)</sup> 

استقلالها وما اتصفت به سياستها الخارجية من حرص على السلام والحياد فقد كان من أولويات سياستها في تلك الفترة المبكرة إقامة علاقيات ودية مع مختلف القوى التي تجاورها، غير أنها أكدت من خلال معالجتها للأحداث ومن خلال علاقتها الوثيقة بجيرانها أن هذه الصداقة يجب ألا تعني بحال من الأحوال الخضوع لحكم أجنبي. وتأكيداً لما ذهبنا إليه بهذا الشأن نجد الكويت وسط ذلك التيار المتصارع من القوى في المنطقة تمارس نوعاً من الاستقلال الذاتي، على الرغم من المعافظتها على ولائها لبني خالد وللدولة العثمانية المتمثلة بولاية البصرة.

وبذلك نجد أن سياسة الكويت اتسمت بالحكمة والتعقل في التعامل مع كافة القوى في المنطقة وفي الحفاظ على استقلالها وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع، فعرفت كيف تبني علاقتها الطيبة مع جبرانها في الوقت الذي لا تسمح به لأى من هذه القوى بالاعتداء عليها.

ولا شك أن سياسة الكويت الحالية التي تقوم على العلاقات الطيبة مع الجميع مع الاحتفاظ بالحياد والسلام وحفظ التوازن والتي حققت استقلالها بواسطتها تعود إلى تلك الفترة المبكرة مع الاختلاف في تقبل تلك الفاهيم والعميل بها تبعاً لاختلاف الزمن والظروف المتغيرة.

وقد أشاد «بلي» بتلك السياسة التي انتهجتها الكويت منذ البداية فيقول «.. وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على الأمن والسلام داخل المدينة وخارجها أي مع جيرانها، وهي لا تدفع زكاة للأمير فيصل (الوهابي) لكنها تحفظ بعلاقات صداقة معه»(6). ويثني «بلي» على الشيخ صباح بن جابر لحسن إدراكه لمفاهيم السياسة المحلية في الخليج، كها كان يدركها والده الشيخ جابر وذلك من خلال قصة سردها الشيخ صباح على الكولونيل «بلي» الذي سجلها بالإنكليزية. وهذه ترجمة لها: «عندما بلغ والدي المائة والعشرين من عمره، ناداني إليه، وقال: يا ولدي إنك تعلم أنني سأفارق

الحياة. إنني أموت فقيراً دون أن أترك لك ثروة أو نقوداً، غير أنني كونت في حياتي صداقات حقيقية خالصة مع أناس عديدين، عليك أن تعتمد على هؤلاء. انظر إلى القوى المختلفة من حولك في منطقة الخليج تجد أنها قد تساقطت بسبب الظلم وسوء الإدارة ولكن إمارتي كانت دائماً تقوى وتتسع. تمسك بسياستي، ومع أنك محاط بقبائل كانت ذات يوم معادية، وهي ما زالت حتى يومنا هذا غير مستقرة أو متحضرة، فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر».

وكان مما لفت نظر بلي أيضاً وشد إعجابه في شخص الشيخ صباح بن جابر بن عبدالله الصباح سعة أفقه واطلاعه على أمور كانت تجري بعيداً عند دار حكمه. ذلك أن الشيخ وقومه كانوا على صلة بما يجري من أحداث في أوروبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في باريس وترسل إليهم من هناك، ولعل هذا الاطلاع على الأخبار الأجنبية وهو الأمر الذي أدهش «بلي»(7)، هو أمر مدهش

هذا، وكان لا بدّ أن يسترعي النمو السريع الذي شهدته الكويت في تلك الحقبة انتباه القوى الأخرى في الخليج العربي لاسيها وأن الكويت قد اعتمدت اعتباداً كليًا على سياستها الخارجية في تنمية اقتصادها وذلك نتيجة لقلة مواردها الطبيعية خاصة المياه، مما جعل ميادين الكسب المادي تنحصر في التجارة وحركة النقل البحري والبري مع الجهات الخارجية بصورة رئيسية. وتبعاً لذلك فقد اضطرت إلى الاحتكاك بالقوى المحيطة بها سلباً وإيجاباً، فوقفت بعض القوى المجاورة منها موقف المعاداة بعد أن عجزت عن منافسة موانئها التي أثر ازدهارها على موانىء تلك الدول تاثيراً عكسياً، لذلك اتجهت إلى الانتقام منها ومهاجمتها كلم سنحت عكسياً، لذلك اتجهت إلى الانتقام منها ومهاجمتها كلم سنحت من القوى المحيطة بالكويت موقف اللامبالاة فلم يكن لها من القوى المحيطة بالكويت موقف اللامبالاة فلم يكن لها تأثير يذكر على نمو الكويت السياسي والاقتصادي، بل لعل

<sup>(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> د. أبو حاكمة، نفس المصدر، ص ص 202-206.

<sup>(8)</sup> رنده المصري قطينة، في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية، العدد الأول، ص 189.

<sup>70</sup> المؤرخ العربي

الشيخ صباح قَبِل بهذا الاتفاق رغم ما تضمنه من قيود، على أد أن تام له الفرصة مستقلًا للتخلص منه وقد تحقق ذلك

الكويت استفادت مما أصاب تلك القوى واستغلّت نقاط ضعفها لصالحها فكانت مصائب قوم عند قوم فوائد، ولا بدّ لنا من معالجة طريقة تعامل الكويت وعلاقاتها مع هذه القوى كل على حدة لكي نتبين كيف تمكنت الكويت من الصمود أمام جميع المخاطر والتحديات وكيف واصلت اطراد نموها وازدهارها وسط ذلك الزخم المتصارع من القوى الأكبر المحيطة بها الذي يتمثل ببلاد فارس والأتراك والشركات الإنكليزية والهولندية والفرنسية، وبني خالد، بعد أن بزغ نجم الحركة الوهابية صار لا بدّ من ضمها إلى تلك القوى البحرية العربية.

## قبيلة بني خالد:

هي قبيلة كبيرة ومن أقوى القبائيل العربية التي كانت تقطن السواحيل الشهالية من الخليج العربي في ذلك الوقت وكان سلطانها يمتد من شبه جزيرة قطر جنوباً حتى البصرة شمالاً بمحاذاة ساحل الخليج من ناحية ووسط الجزيرة العربية من ناحية أخرى، ولقد بقيت هذه القبيلة التي ظهرت إلى مجال السيطرة منذ أوائل القرن السادس عشر (9)، وتمت على شكل شبه تنظيم سياسي حين أصبح شيوخها بشكيل رسمي هم حكام شرقي جزيرة العرب منذ القرن السابع عشر حتى انتزعوا الحكم من الولاة العنهانيين حتى قرب نهاية القرن الثامن عشر حتى استولى الوهابيون على ديار بني خالد.

ويرجع بنو خالد في أصولهم إلى عرب الشهال والعدنانيين الذين تنزل قبائلهم في ديار نجد وساحل العدان الممتد إلى أطراف الكويت الشهالية. ونظراً لنشأة الكويت في ظل حماية بني خالد ولكونهم هم أصلاً أصحاب تلك البقعة من الأرض التي قامت عليها الكويت الحديثة حين منحوها للعتوب وسمحوا لهم بالاستقرار فيها وإقامة حكمهم وإمارتهم فيها، لذلك رأينا أن نبدأ الحديث عن علاقات الكويت الخارجية

بالتطرّق لعلاقتها بحماتها بني خالد في ديار حكمهم في منطقة الحسا وشرقي الجزيرة العربية حيث كان بمقدورهم أن يتحدّوا تحرشات جميع القوى الخارجية الخطرة، مما أتاح الفرصة للكويت في ظل هذا الأمن الخالدي أن تنشأ وتـترعرع بـدون خوف(10).

أما عن نوع العلاقة التي قامت بين العتوب وبني خالد فعلى الرغم من نظرة المؤرخين المعاصرين على أن الكويت قد خضعت خضوعاً مباشراً لحكم بني خالد اعتماداً على روايات بعض الرحالة الذين زاروا المنطقة في ذلك الوقت مثل «نيبور» رعض الدعلة الذي لم يزر الكويت وإنّما سجّل ملاحظاته اعتماداً على ما سمعه عنها حيث يقول نيبور (فرين) محكومة من شيخ معين - تابع لشيخ الإحساء لكنه يطمح بالاستقلال. وفي مثل هذه الحالات وحين يتقدم شيخ الإحساء بمقاتليه يتراجع سكان فرين بممتلكاتهم إلى جزيرة فيلكا الصغيرة» (11).

غير اننا نشك في تبعية الكويت المباشرة لبني خالد في أي وقب من الأوقات وذلك أن اعتباد المؤرخين فيها ذهبوا إليه بهذا الخصوص على الرحالة الأوروبيين يجعل الأمر موضع شك. فنظرة الرحالة لم تكن صحيحة فيها يتعلق بالتبعية المباشرة أو غير المباشرة لعدم تفهمهم الكامل لطبيعة الحكم القبلي التي تختلف اختلافاً كلياً عن نظم الحكم الأوروبية للبلاد التي جاءوا منها. كما أن فترة بقائهم في المنطقة دائماً تكون قصيرة جداً ولا تتعدى المرور وقد يبنون أحكامهم على السمع دون أن يزوروا البلاد التي يتكلمون عنها مثل حالة الرحالة نيبور والرحالة بكنجهام وغيرهما، ونظراً لعدم الاهتهام بدراسة تاريخ المنطقة في تلك الفترة وعدم وجود المؤلفات الأوروبية بلغاتهم التي تعينهم على دراسة أحوال المنطقة ونظمها، فغالباً ما تكون أحكامهم قاصرة وغير مسلم المنطقة ونظمها، فغالباً ما تكون أحكامهم قاصرة وغير مسلم الاسيها إذا صدر الحكم على أمور غريبة عنهم في بلاد لم

<sup>(9)</sup> د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الإحساء (مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية). المجلد 17 ... تـ 1970

<sup>(10)</sup> د. أبو حاكمة، نفس المصدر ص ص 19-21.

Carsten Niebuhr, Travel through Arab and other countries in the East, translated by Robert Heron, Vol. 2 (Edinburgh and London, 1972), p. 127.





المراحل الأولى من بـدء استقرارهم في وطنهم الجـديد الـذي اتخذوه منطلقاً لإنشاء إمارتهم وحكمهم (19). وكانـوا يرتبـطون بشكل أو بآخـر بنوع من التبعيـة لحكم بني خالـد ولو كـانت تلك التبعية إسمية، ولذلك كان من المتوقع حينها داهمت بني خالد الغزوات السعودية في الفترة من 1785 إلى 1795 أن يبادر التابع لنجدة متبوعه، ولكن الشيخ عبىدالله بن صباح كـان متردداً بين أمرين.

الأول: تقديم العون لبني خالد والانضمام إليهم في حربهم مع السعوديين ومعنى ذلك أن يستمر على ولائه لهم.

الثاني: مساعدة السعوديين في إسقاط أسرة بني خالد.

وقمد يكون الشيخ مقدّراً أن الأمر الثاني سيترتب عليه انطلاق الكويت في إحدى المراحل العامة لتأكيد استقلالها وتخلصهـا من أي نوع من التبعيـة لبني خالـد، إلَّا أنـه بمـا لا شك فيه أن الشيخ عبدالله كمان يدرك في ذات الـوقت قيوة الضغط السعـودي لاسيــها في تلك المـرحلة التي انــدفــع فيهـــا الموحدون بشكل تعصبي بالغ بهدف نشر الدعوة الـوهابيـة في سواحل الخليج العربي وما سيترتب عـلى ذلك بـالضرورة من تعرض إمارته لخطر مجماورتها لنفوذ السعوديمين في الإحساء، خـاصة وأن الشيخ بدأ بجس بـالآلام التي يُتعرَّض لهــا شعبه نتيجة تعرض الكويت بشكل واضح وجدي لمناوشتات السعوديين القاسية، خصوصاً بعد قدوم القائد السعودي إبراهيم بن عفيصان بجهاعة من قبائـل الخـرج والعـارض والسدير إلى الكويت وقيامه بمهاجمتها وحصوله على قـــدر كبير من الأسلاب، لذلك كله حرص الشيخ عبدالله أن يبـدو في مسلكه واقفاً على الحياد في الصراع الـدآثر، ولكن من المؤكـد أنه كان يتعاطف مع القوتين المتحالفتين وهمــا العثمانيــون وبنو خالد في صراعهما ضد السعوديين (20).

وكان تقدير شيخ الكويت أن إمارت تتمتع باستقلال ذاتي في ظل العشمانيين وبني خالـد ولكنـه لا يضمن أن تستمــر

مشيخته متمتعة بذلك الاستقلال في ظل السيطرة السعودية، على أنه من ناحية أخرى كان حريصاً على ألّا يظهر من خلال تقديم الكويت عونها للعثمانيين وبني خالمد تأكيمدأ لتبعيتها لهاتين القوتين. لذا، قرر أن يكتفي بتقديم المساعدات لشيخ المنتفق الـذي كلف من قِبَـل والي بغـداد بـإعـداد قـوة كبـيرة بالتحالف مع شيوخ بني خالد لمقاتلة السعوديين، وتم ذلك بالفعل حين جمع الشيخ عبدالله جميع إمكانيات الكويت البحرية في خدمة العمليات الحربية، واستخدمت السفن الكويتية لنقل قسم كبير من قوات الشيخ ثويني إلى الإحساء، إلاَّ أن النتيجـة لم تكن طيبة ومشجعـة عـلى أيـة حـال(21)، إذ تفرقت تلك القوات وقتـل ثويني في إحـدى المعارك الـطاحنة التي نشبت بينه وبين السعوديين(22)، وعقب ذلك نجح السعوديون في الاستيلاء على الإحساء وتأكيـد نفـوذهم في المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية. مما ترتب عليه أن أصبحت الكويت ملامسة للقوة السعودية التي راحت تتـاخمها من الجنوب. وعملي السرغم من أن الكويت استفادت من مُقوط أسرة بني خالد على المدى الطويل في تأكيـد استقلالهـا والتخلص من الارتباط الذي كان قائماً بينها وبين هذه الأسرة في عهد الشيخ صباح الأول ـ والذي أشرنا إليه سابقاً ـ إلّا أن أشيوخ الكويت اعتبازاً من ذلك التاريخ أخذوا يتعرضون لهجهات سعودية مباشرة وعنيفة (23).

هـذا، ولما كـانت مـدن العتـوب ودويـلاتهم الصغـيرة قـد نشأت وتأسست في ظل حماية بني خالد وأن هذه المدن عندما نمت وازدهـــرت وازدادت أهميتهــا وتـــوسعت وضمت إليهـــا أراض ِ جديدة بفتح البحرين بعد الزبارة، ولما لم يرد ما يفيــد تغيير مُسلك شيوخ بني خـالد تجـاه زعماء العتـوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين. لـذا، فقد استمسرت العلاقـات المودية قبائمة بين خالمد والعتوب بـل إن الأخـيرين قـدمـوا مساعدتهم لبني خالد في اللحظات الأخيرة من تاريخ حكم

ين ءن برسبي وسنان، حيث اساروا إلى حرص امراء بني خىالدُّ عـلى استتبـاب الأمن والســلام في ديــارهـم حتى تكــون

شكلية وأن الكويت كانت تحكم منذ البداية بواسطة حكامها من آل الصداحة مذاك مد و اما المد

<sup>(19)</sup> د. عثمان بن سند، سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد، ص 8.

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى مقال الأب انستاس الكرملي عن الكويت في مجلة المشرق، العدد العاشر لسنة 1952، ص 45.

د. جمال، نفس المصدر، ص ص 96-97.

حسين بن غنام روضة الأفكار والافهام، ج 2، ص 165 وما بعدها.

<sup>(23)</sup> لوريمر، دليل الخليج، ج 3، ص 1508.

<sup>74</sup> المؤرخ العربي

بني حالد. وما الإقامة المؤقتة لزيد بن عريعر في الكويت عام 1793م عندما لم يكن بمقدوره أن يقف أمام هجوم الوهابيين على أراضيه في منطقة الإحساء إلَّا مثالًا على تقديم الكسويت المساعدة للخوالد وكمذلك براك بن عبدالمحسن عمام 1795، عندما هرب من الإحساء لنفس السبب، ولا شك أن الكثيرين من سكان الإحساء اللذين هربوا اتقاء لخطر الوهابيين قد لجاوا إلى مدينة الزبارة الحصينة، كما أنه من المؤكد أن قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه صوب أراضي الكويت شمالًا كلما هنزمها النوهابينون، أما الحضر من بني خالد فكانوا يتجهون بمراكبهم إلى الزبارة والأماكن الساحلية المشابهة لهـا، وكان العتـوب يتصرفون في تلك الأحـوال وفقاً للقواعد العربية القاضية بحماية المستجير في ذات الوقت الذي كـانوا يـزيدون فيـه من قواتهم المقـاتلة واستعداداتهم الحـربية نتيجة لإدراكهم أن دورهم لا شك قــادم، لاسيها بعــد قبولهم لأولئـك اللاجئـين مما جعـل السعوديـين يعملون بوضـوح في سبيل إخضاع الدويلات العتبية لسلطانهم.

### العلاقات بشركة الهند الهولندية:

قامت علاقات ودية وثيقة بين شركة الهند الشرقية التي أقامت لها مستعمرة في جزيرة خرج الإيرانية وبسين الكويت (24)، فقد قامت صداقة بين رئيس الوكالة التجارية الهولندية البارون كنفهاوزن (Kniphausen) والشيخ عبدالله بن صباح شيخ الكويت (25). وقد بلغت هذه الصداقة حدّ التأثير على علاقة الكويت بالشركة (26)، التي قويت وأدت إلى قيام تعامل وترابط كبيرين بين الطرفين إلى درجة دعت بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا المنطقة مثل الدكتور إيفز (Ives) إلى الاعتقاد بأن شيخ الكويت يدين للبارون بالشيء الكثير أو أنه الشيخ حين قام بالتفاوض معه لتسهيل مرور الدكتور إيفز الشيخ حين قام بالتفاوض معه لتسهيل مرور الدكتور إيفز

ورفـاقه عـبر الكويت إلى حلب، دليـل خضوع الشيـخ لنفوذ البارون كما زعم لـوريمـر (Lorimer)، وربمـا وقـع الأخـير في الخطأ بعد أن قرأ حرفية الكلمات التي أوردهما إيفر من أن الشيخ «كان واقعاً تحت تأثير البـارون»، ففي الحقيقـة أن الشيخ لم يكن تابعاً للبارون بحال من الأحوال وأن ما بينهما من علاقمات كانت قمائمة عملي قدم المساواة، وبهدف المنفعة والمصالح المشتركة، فالبـارون والشيخ كـانا يستفيـدان من نقل التجارة عبر الصحراء على الجهال بطرق تتجنب المرور بالبصرة. وكان الغرض من تجنب البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس الجمركية التي كان يفرضها على البضائع المارة بمدينته، لاسيما وأن البارون يكنّ للمتسلم شيئاً من الكراهية نتيجة خروجه من البصرة قبل سنوات قليلة مطرودأ إثنو الخلاف الـذي نشب بينه وبـين ذلك المتسلم. وهـذا مـا جعل للبارون فائدة قصوى من جراء حسران المتسلم لتلك الكوس التي كانت كبيرة نسبياً. أما شيخ الكويت فكان بدوره يستفيد فائدة كبرى من ذلك الخلاف ويعمل على تصعيده نظراً لتحول الكثير من السفن الهولندية وغيرها إلى ميناء الكويت لتفريغ شحنتها من البضائع فيها بـدلًا من البصرة، وكانت هذه البضائع تصدّر إلى الشام وأوروبا(٢٥).

هذا، ومن حادثة الدكتور «إيفز» وغيرها يتضح لنا قيام علاقات كبيرة بين شركة الهند الشرقية الهولندية وبين الكويت وأن هذه العلاقات قائمة على التعاون في المجال التجاري وقيام صفقات تجارية متعددة بين الجانبين. إلا أننا لا نستطيع تحديد حجم هذا التعاون التجاري على وجه الدقة بالرغم من تأكدنا من وجوده. وإلى جانب المارسات التجارية التي قامت بين الطرفين فإن هناك نشاطاً كبيراً تعاون خلاله الجانبان في نقل التجارة عبر الصحراء وبواسطة البحر من الكويت إلى حلب وأوروبا. فقد أصبحت الكويت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر محطة للقوافل المسافرة بين حلب وشرقي القرن القرن عشر محطة للقوافل المسافرة بين حلب وشرقي

<sup>(24)</sup> خالد السعود الزيد، المصدر السابق، ج 1، ص 23.

<sup>(25)</sup> خالد السعود الزيد، نفس المصدر، ج 1، ص 37-40.

<sup>(26)</sup> المقصود بالتأثير هنا هو أن الصداقة القائمة بين البارون وشيخ الكويت قد انعكست على توطيد العلاقات الـودية بـين الكويت والشركـة وليس كيا قــد يتبادر للذهن من أن البارون كان له بعض التأثير على الكويت من خلال صداقته للشيخ .

<sup>(27)</sup> د. أبو حاكمة، المصدر السابق، ص 30.

الجزيرة العربية. فكانت القوافل المارة بالكويت تحمل معها بضائع الهند التي كانت تصل الكويت على السفن الكويتية والتي كانت تحمل معها إلى جانب البضائع الركاب المسافرين إلى حلب بمن يكونون قـد وصلوا شهال الخليج قـادمـين من الهند أو جنوب الخليج (28). ولا شك أن هـذه التجـارة عـبر الخليج إلى الهند، وذلك النشاط في حركة البضائع والأفراد التي تحملها سفن النجار الكويتية ثم القوافل إلى الكويت، تشكل مصدر الدخل الأكبر بالنسبة للكويت.

وبصفة عامة، فقد استفادت الكويت فائدة كبيرة من المساهمة في النشاط التجاري الملحوظ لشركة الهند الشرقية الهولندية في ذات الوقت الذي استفادت فيه فائدة أكبر من التعامل مع شركة الهند الشرقية الانكليزية التي بدأ نجمها في الارتفاع ابتداءً من ذلك الوقت حتى تمت لها السيطرة الكاملة على النشاط التجاري والاقتصادي في الخليج في القرن التاسع عشر بعد أن تمكنت من القضاء على منافسة القوى الأوروبيية الأخـري لها، ثم أخـذت تمارس فـرض نشاطهـا السياسي في المنطقة في الفترة اللاحقة.

ومن الجانب الآخر فقـد استفادت شركـة الهنـد الشرفيـة الهولندية من العلاقات الطيبة التي نشأت بينهـــا وبين الكيــويت بصورة كبيرة في إقامة تعامل تجاري معها، فعقدت معها ﴿ إِلَّ إِنَّامَةُ عَلَاقَاتُ وَدَيْهُ وَثَيْقَةً مع الكويت. صفقات كبيرة بهذا الصدد، في محاولة للاستعانة بالكويت كمركز لتصريف بضائعها واتخذت من تجار الكويت واسطة لهذا الغرض، كما اتخذت من الكويت محطة لقوافلها المارة عبر الصحراء إلى الشام وحلب ثم إلى أوروبها. كما لم تقـلُّ أهمية ميناء الكويت البحري عن طريقها الصحراوي فارتادته سفنها وحملت السفن الكويتية بضائع الشركة من الهند إلى الأسـواق الأخرى في الجزيرة العربية والعراق والشام وأوروبا.

> لذلك كله، كانت للكويت أهمية خاصة في نظر الشركـة ومسؤوليتهـا وتجلَّى هـذا الاهتهام بـوضـوح في تضاريـر أولئـك المسؤولين الحافلة عن الكويت والتي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلَّا وعنيت بها مما ترك لنا مادة علمية هامـة جداً عن تــاريخ

الكويت في تلك الحقبة من الـزمن التي لم نجد فيهـا من يهتم بالكويت ودراسة تاريخها إلاّ قلّة من الرحالة الأوروبيين الذين طافوا في المنطقة، وهذا ما صعّد فائدة تقاريبر مسؤولي شركة الهند الشرقية الهولندية. ومن هذه التقارير تقرير «نيفهاوزن» مدير الشركة ومساعده السالف الذكر عن المنطقة الساحلية للخليج والذي اهتم بالكويت بشكل خاص(29).

ولا شك أن ذلك الإهتهام من أولئك المسؤولين راجع إلى تقديرهم لأهمية الكويت بالنسبة لتجارة شركتهم، وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي الممتاز على خط مواصلات الشركة البحرية والبرية، ولمهارة تجار الكويت ونشاطهم في مجال النقل للأفراد والبضائع.

ولم ينحصر اهتمام شركة الهند الشرقية الهولندية بالكويت في النواحي النجارية ونشاط النقل البري والبحري بل شمـل هذا الاهتمام مجالات أخرى كشيرة، فقد قام «فان نيضاوسن» (القيم السياسي الهولندي في البصرة) بتخطيط لتعدين الكبريت في الكويت وذلك عام 1754(00).

وبهذا نجد أنه كانت لشركة الهند الشرقية الهولندية اهتيامات كبيرة شملت مجالات كثيرة ومتعددة مما دفع الشركة

هذا، ومهما كان لشركة الهنـد الشرقية الهـولنديـة من آمال بإقامة مشاريع في الكويت إلا أن بريطانيا تمكّنت من تبديد هذه الأمال تدريجياً حتى استطاعت السيطرة على تجارة الخليج والتحكم بحركة النقل فيه وعبر أراضيه الصحراوية والقضاء على المنافسة الأوروبية لها في هذه المجالات وفق خطوات عملية ومدروسة بإتقان حتى تمكنت في النهاية من القضاء على منافسة كافة الأطراف، وأولها حليفة الأمس هولنـدا وحكّمت حلقات نفوذها ومصالحها في الخليج الذي غدا أشبه بالبحيرة الإنكليزية، وذلك بعد أن عقدت الاتفاقيات المانعة مع دوله، وعن طريق تلك الاتفاقيات غير المتكافئة حصلت على احتكارات كاملة لكافة المصالح الحيوية في دول الخليج العربي

Dr. Ives, Voyages 201-216.

<sup>(29)</sup> ترجمة التفرير عن الهولندية والمنشور في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ـ العدد الثالث ـ ص 15 .

عجلة الوثيقة التاريخية البحرينية (مؤتمر البحرين عبر التاريخ) ج 3، ص 67.

وكانت اتفاقيتها المانعة (الحماية) مع الكويت عام 1899م.

#### علاقة الكويت بالدولة العثانية:

تعتبر الكويت أقرب إمارات الخليج العربي للدولة العثمانية في العراق إلا أنه لم يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية عليها قبل عام 1869م. وقد اقتصر الأمر على مجرد نوع من التبعية الإسمية، وذلك أن المستوطنين الأول في الكويت من العتوب برعامة آل الصباح لم يجدوا مناصاً من تأمين مركزهم بالاعتراف بشيء من الولاء للوالي العثماني في العراق(31)، وذلك في بداية مرحلة استقرار العتوب في الكويت(32)، وبذلك أقرت الكويت للدولة العثمانية نوعاً من السيادة ولا تدخيل من جانب الدولة العثمانية في الشؤون المحلية (33).

وكان التحرر من التبعية العثمانية عاملاً سائداً ومؤكداً في سياسة شيوخ الكويت في غضون القرن الشامن عشر (34)، وحتى بعد منتصف القرن التاسع عشر (1869م) وحتى حين يتعرضون للخطر الخارجي فإنهم لا يلجأون إلى الدولة العشمانية وإنما يعتمدون على أنفسهم في درء ذلك الخطر، وهذا ما حدث حين تعرضت الكويت للهجمات الوهابية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.

ولتأكيد استقلال الكويت عن الدولة العثمانية فإننا نجد أن هناك من المسؤولين العثمانيين أنفسهم من يعترف جهذا الاستقلال. فمثلاً، مدحت باشا (والي بغداد منذ 1869م) اعترف باستقلال الكويت وذلك بالرغم من أنه كان يعمل

منذ توليه ولاية بغداد على تنظيم علاقة العراق العشماني بالخليج العربي بحيث يضمن سيادة الدولة العشمانية على الكويت وبقية إمارات الخليج العربي والجزيـرة العربيـة. وقد جاء اعتراف مدحت باشا في مذكراته (ترجمة حاله)<sup>(35)</sup> حين ذكر في معرض وصفه لأحوال الكويت «ومع أن جميـع أهلها مسلمون إلا أنها لم تكن مرتبطة بأية جهة، وبالرغم من محاولات نامق باشا الىوالي السابق لإلحاقها بالبصرة وتشبثه بإدارتها عن طريق تكليف أهلها بقبول ذلك، إلا أنها لتمتعها بإدارة مستقلة مستثناة مجردة من جميع التكاليف، وخشية من تحميلهم الضرائب ورسوم الجهارك، لم يـوافقـوا عـلى تغيير حالهم وفضَّلوا البقاء على وضعهم . . . وبالنظر لمساعدة موقعهم الجغرافي فإنهم يؤلفون مملكة أشبه ما تكون بالجمهورية حيث يحكمون أنفسهم منذ القدم. . وكانت سفنهم تبحر للتجارة غالباً تحت الراية الخاصة بمملكتهم (36) إلاّ أنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى رفع العلم الفلمنكي (الهولندي) تارةً والإنكليزي تارة أخرى لتامين سلامتهم.

الكويت عن كافة الأطراف حتى عن الدولة العثمانية نفسها ودعا إلى إيجاد التنظيمات التي تجعل الكويت ولاية مستقلة ذاتياً من ولايات الدولة العثمانية مع إعفائها من الضرائب والمكوس وذلك في رسالة منه إلى الصدر الأعظم (37). فرفع الصدر الأعظم ما جاء في رسالة مدحت باشا إلى السلطان (88) الذي استحسنها وأصدر أوامره بتنفيذها (99). ونظراً لوقوع هذه الأمور في وقت لاحق لفترة دراستنا لذا، فلن نتناولها بالتفصيل. وبالإضافة إلى هذا الاعتراف من أحد كبار

(34)

<sup>(31)</sup> د. جمال زكريا قاسم ـ الخليج العربي (دراسة لتاريخ الامارات العربية) 1840-1914، ص 255 ـ القاهرة 1966.

<sup>(32)</sup> د. مصطفى النجار ـ التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ـ التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ـ 38 (منشـورات مركز دراسات الخليج) ـ البصرة ـ عام 1975.

<sup>(33)</sup> سيد نوفل ـ الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي ـ ص 152 ـ 1953.

F.O. /78/5113 India Office to Foreign Office, 24 March 1897.

<sup>(35)</sup> مذكرات مدحت باشا (ترجمة حاله) من وثائق وزارة الخارجية الكويتية.

<sup>(36)</sup> قد يقصد بالراية الخاصة، الراية العثمانية مع وضع كلمة «كويت» على أحد جانبيها تمييزاً لها أو هي الراية الخاصة بالفعل أي الراية الحمراء تسوسطها كلمة «كويت».

<sup>37) -</sup> رسالة من وإلى بغداد إلى الصدر الأعظم (ص1 م 1) من دفتر المهمة العثياني بتاريخ 8 ذي القعدة 1286هـ/يناير 1869م.

<sup>(38)</sup> كتاب من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني بتاريخ 25 ذي الحجة 1286هــ 1869م.

<sup>(39)</sup> كتاب من رئيس كتاب إلى الصدر الأعظم رداً على كتابه إلى السلطان وذلك في 26 ذي الحجة 1286هـــ 1869م.

المسسؤولين العثهانيين (مدحت باشا ـ والي بغداد) فإننا نجد عدم وجود دلائل للتبعية العثهانية في الكويت مثل الدفع الضريبي أو الجيزية من الكويت للدولة العثهانية (40). وعدم وجود حاميات غسكرية أو مراكز عثهانية (40). عدم وجود أي موظف رسمي عثهاني في الكويت، بل إن الشيخ مبارك رفض في وقت لاحق محاولة الدولة العثهانية لتعيين مدير عثهاني لميناء الكويت (40). كها أن شيوخ الكويت ألجأوا الثائرين على السلطات العثهانية (43) ـ كها سنرى ـ وهذا دليل واضح السلطات العثهانية العثهانية. كها لا يوجد أي اتصال فعلي بين الكويت والدولة العثهانية. وظل أمراء الكويت بمنأى عن السيطرة العثهانية يشكلون وحدة مستقلة حرصت على حريتها وازدهار تجارتها (40).

إلا أن هذا الاستقلال لم يمنع وجود تعاطف ومودة من شيوخ الكويت للدولة العثانية على أساس تقارب روحي انطلاقاً من كونها دولة الخلافة. ومن كون السلطان يمثل رأس العقيدة الإسلامية. وهذا ما نلمسه من خلال تتبعنا للأحداث ومن ذلك ما نجده من تعاطف الكويت مع البصرة أثناء الحصار العشاني لها (1775م - 1776م). فعلى الرغم من اضطرارها للوقوف موقفاً حيادياً درءاً للخطر الفارسي عن الكويت بل وتقديها بعض المساعدات للفرس على مضض كتلك التي قدمتها لمساعدة صادق خان (قوة قوامها مائتا رجل)، فإن ذلك لم يكن عن طيب خاطر بل إن تعاطفها كان مع الدولة العثمانية، وكثيراً ما استقبلت مراكبها للإصلاح في ميناء الكويت (176 مع المدولة العثمانية ورفعهم الراية العثمانية على قصرهم في وذلك نتيجة لمحاولات بذلها الإنجليز لمد نفوذهم إلى وذلك نتيجة لمحاولات بذلها الإنجليز لمد نفوذهم إلى إمارتهم (166). ومع ذلك، فإن رفع الكويت للراية العثمانية لم

يعن اعترافها بالسيادة العشمانية بـل إنها وبقية إمارات الخليج (كما يـذكـر كمبـول) «Colonel Camball» المقيم السياسي المبريطاني في الخليج العربي كان من الصعب على سفنها أن تبحر تحت أعلامها الخاصة نظراً لعـدم وجود اعـتراف دولي بهذه الأعلام. كما أن علم الدولة العثمانية لم يكن يقترن في الأذهان بالدولة العثمانية بل إنه يمثل الراية الإسلامية، وهي مظهر روحي لاحترام دولة الخلافة الإسلامية (47).

وأكد كمبول استقلال الكويت عن المدولة العشمانية حيث استدل من واقع الأمور على أن سكان الكويت قاوموا بنجاح جميع المحاولات التي بذلت لجعلهم تحت السيادة العشمانية وتحتُّ نفوذ القضاء العشهاني وأنهم حافظوا على استقبلالهم. وأشار كمبول إلى حقيقة أن سكان الكويت يعترفون بالسيادة العثمانية إلا أن ذلك لا يتعدى كونه اعترافاً إسمياً (48). هذا، وكانت علاقات الكويت بالدولة العثمانية ودية على الدوام لا كيكدرها إلا قيام شيوخ الكويت ببعض الأعمال من واقع استقلالهم مثل قبول اللاجئين وحين ذاك يصطدمون بالدولة العثمانية، وهذا ما حدث حين ألجأت الكويت مصطفى آغا متسلم البصرة حين أجبرته قوات باشا بغداد هو وأتباعه على الالتجاء إلى الكويت على إثر محاولته الرامية لحكم البصرة حكماً مستقلًا عن بعداد. وأيَّده في ذلك الشيخ تويني بن عبدالله أمير المنتفك. وقد دارت مراسلات عديدة بين بغداد والكويت لتسليم اللاجئين وكان لصموئيل مانستي Menesty (رئيس الوكالة البريطانية في البصرة) دور رئيسي للتموسط بين الجانبين، فكتب إلى الشيخ عبدالله الصباح كتاباً بهذا الصدد ذكر فيه «لقد قمت مؤخراً بزيارة باشا بغداد في معسكره. . . فأشار إلى أن علاقة قديمة ربطت وما زالت تربط أهل الكويت بالبصرة. ولكنه عبر عن دهشته وغضبه العظيمين

(40)

(41)

(42)

F.O. 78/5113 Viceroy to Foreign Office, telegraphic 12 Feb. 1899.

F.O. 78/5114 From Sir O'Connor to the Marquis Salisbyry, No. 440 9 Sept. 1899, Secret.

F.O. 78/5114 Foreign Office to Viceroy No. 6 Secret, 9 Sept. 1899.

<sup>(43)</sup> د. جمال زكريا قاسم \_ المصدر السابق \_ ص ص 263-264.

<sup>(44)</sup> البيان الثالث لحكومة الحكويت (بمناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت) الصادر بتاريخ 1961/7/15.

<sup>(45)</sup> د. مصطفى أبو حاكمة ـ المصدر السابق ـ ص ص 77-78.

<sup>(46)</sup> حافظ وهبه \_ جزيرة العرب في القرن العشرين \_ ص 83.

<sup>(47)</sup> (48)

Whigham: The persian problem, p. 101-103.

Frazer: India under Curzon and after, pp. 97-98.

<sup>78</sup> المؤرخ العربي

تجاه سلوككم في منح الحماية لأناس كانوا ثائرين عليه، وفروا ليتجنبوا العقاب المذي يحتمه ذنبهم . وحذر من أنه ما لم له، ويرسل إليكم حملة عسكرية مدعمة بقوات طلبها من بومباي يقودها بنفسه إلى القرين<sub>»(49).</sub>

فأجاب الشيخ على رسالة مانستي برسالة بين فيها «أن الكويت ملك للباشا وأن سكانها مستعدون لخدمته. ولكنكم تعرفون حق المعرفة أن عاداتنا تلزمنا بحماية أيّ مستجير بنا، ومن العار التخلي عنه أو تسليمه إلى أعدائه. . . وإني أعتمـ د على صداقتكم في إيضاح الأمر على حقيقته للباشا(60)». وبالفعل أقنع مانستي الباشا بـالعدول عن إرسـال الحملة التي كان يزمع القيام بها وساعد مانستي في مهمة ترك الـلاجئين الكويت إلى نجد (51).

وإذا كنا استندنا إلى بعض الإشارات لالتجاء الفارين من الـدولة العشانية إلى الكـويت لتأكيـد استقـلال الكـويت عن الصباح معونات بحرية ساعدتها كثيراً (55). الدولة العثمانية، فبلا بدّ من الـتركيز بهـذا الشأن على إنتقال الوكالة البريطانية (أو المركز السريطاني التجاري) نفسها إلى الكويت في 30 ابريــل عام 1793م وظلت فيهــا حتى اغسطس عام 1795م نتيجة لخلافات بينهم وبين الموظفين العثمانيين (52). واختيــار الكـويت يشـــير إلى دلالتـين: الأولى: أن مــوظفى الوكالة ارتاحوا للتعامل مع الكويت أثناء انتقال بعض نشاطهم إليها خلال حصار الفرس للبصرة (1775م ـ 1776م) والشانية: والأهم عدم خضوع الكويت لأية سلطة

وبالرغم من كبل دلائل الاستقبلال القاطعية فإن حكمية

شيوخ الكويت تـدعوهم إلى بنـاء علاقـات ودية مـع الجـارة القوية الدولة العشمانية، وكثيراً ما كانت تساهم في حملات الدولة العثمانية السبرية والبحرية مشل حملة ثويني بـاشا شيخ المنتفك عام 1797م حين أرسله والي بغداد لمهاجمة الوهابيين في الإحساء فتوقف في الجهرة الكويتية لجمع مستلزمات الحرب. وقد ساهمت الكويت في هذه الحملة ولكن لا يعرف بالتحديد ماهية مساهمتها، ولا بـدّ أنها أسلحـة وبعض المراكب لأن الحملة كانت بحرية وكان دافع الكويت للمساهمة في هذه الحملة والحملات الأخرى هو ما قاسوه من هجمات الوهابيين على بلادهم. وبعد فشل هذه الحملة نتيجة اغتيال قائدها أبحرت حملة عثمانية أحرى في أواخر السنة التالية (2 ديسمبر 8 1798م) بقيادة متسلم البصرة الكيخاعلى باشا (54). وقد سلكتُ الحملة طريقاً برياً وبحرياً في تقدمها نحو الإحساء، فسارت نحو الجهرة حيث قدم لها شيخ الكويت عبدالله

ولا بدّ من الإشارة إلى أن من الأسباب الرئيسية التي وعملت على عتع الكويت باستقلالها عن الدولة العشانية واحتفاظها على الدوام بهذا الاستقلال دون محاولات تذكر من الدولة العثمانية لتحويل سيادتها الإسمية إلى سيادة فعلية لاسيها خلال القرن الثامن عشر (66)، هي الأوضاع السياسيـة المهلهلة السائدة في العراق العثمان ممَّا مكِّن الكويت أن تحتـل مكاناً مرموقاً في عالم الخليج دون خوف من الجارة الكبرى. فقد شهدت البصرة منبذ أواخر القبرن السابع عشر ومستهل القرن الثامن عشر فترة اضطرابات وفتن استمرت حتى نهايمة النصف الأول من القرن الشامن عشر. وقد صاحب هذه

(52)

القرين: هو الاسم الذي كان يطلقه الأوروبيون على الكويت التي عرفت به عند مجيئهم إلى الخليج وذلك نسبة إلى الساحل الذي تقـوم عليه والـذي ينحني في اتجاه دائرة مكوناً ما يشبه القرن.

د. مصطفى النجار ـ المصدر السابق ـ ص ص 38-39. (50)

Factory Record, persia and persian Gulf, Vol 18 serial No. 1532 letter dated 17th April 1789. (51)

Ibid, letter dated 30th April 1789.

Factory Records, persia and persian Gulf, Vol. 19 letter No. 1652, dated 18th July 1795. (53)

د. مصطفى النجار ـ المصدر السابق ـ ص 41. (54)

Lorimer, Gazette letter of the persian Gulf, IV, Table 9 p. 1004. (55)

<sup>(55)</sup> ظهرت بعض المحاولات العثمانية لتحويل سيادتها الاسمية على الكويت إلى فعلية عنـدما حـاول نامق بـاشا ذلـك عام 1866م ثم مـدحت باشـا عام 1869م ولكن نظراً لكون هذه المحاولة خارجة عن فترة دراستنا كها أنها لم تسفر عن شيء يذكر لذا فلن نتناولها في دراستنا هذه.

الاضطرابات انتشار وباء الطاعون الذي أفنى البصرة وخربها خراباً أدّى إلى هجرة بعض أهاليها، وبهذا لم تكن أوضاع العراق العثاني بأحسن حال من جيرانهم الفرس. لذا، فلم يكن بمقدورهم بالتالي أن يلعبوا دوراً ذا بال في هذه الحقبة من الزمن، بالإضافة إلى أن قوتهم لم تكن قادرة على تحدي قوة بني خالد على السواحل الشرقية للجزيرة العربية. ويكفي أن نذكر أن البصرة خلت من السكان بسبب الطاعون والمجاعة واضطهاد حكامها العثمانيين وتسلطهم (57).

ومن ناحية أخرى لا يفوتنا أن نذكر التأثير الكبير لاحتلال الفرس للبصرة (1776 م - 1779) على اوضاع العراق العشماني وما ترتب على ذلك من إضعاف النفوذ العشماني في الخليج والجزيرة العربية ودحر أي محاولة لهم لمد نفوذهم هناك. فقد كان لاحتلال البصرة نتائج عكسية واضحة بالنسبة للنفوذ العثماني في المنطقة بينها كانت له في المقابل نتائج إيجابية كبيرة بالنسبة لنمو الكويت وازدهارها السياسي والاقتصادي. ذلك أن احتلال البصرة دفع بكثير من أهلها للهجرة إلى الكويت لاسيها أولئك الذين كانوا من أصول نجدية وعربية - فزادت تلك الهجرة من سكان الكويت بشكل ملحوظ، عما زاد من مسؤولياتها السياسية تجاه القادمين الجدد وترتيب أمود استقرارهم، واتخاذ ترتيبات أمنية لمواجهة أي محاولة فارسية للامتداد الى الكنويت، هذا بينها أدى ذلك الاحتلال إلى تلاشي أية محاولة من سلطات البصرة إلى تحويل تبعية الكويت تلاشي أية محاولة من سلطات البصرة إلى تحويل تبعية الكويت الإسمية لها الى تبعية فعلية أو محاولة ضمها (88).

ومن ناحية أخرى، فإن احتلال الفرس للبصرة حوّل الأنظار إلى الكويت مما دعّم مركزها السياسي لدى القوى المحلية (العربية) والقوى الأجنبية المتمثلة بالشركات التجارية مثل شركة الهند الشرقية الإنكليزية وشركة الهند الشرقية المولندية، وهكذا سنحت الفرصة للكويت للظهور والبروز في المنطقة، كما أن الكويت لم تتأثر سلبياً نتيجة الاحتلال، لأن حكامها عرفوا كيف يتصرفون أثناء الحصار فاتبعوا سياسة

ذات حدين في إرضاء طرفي النزاع (<sup>59)</sup>.

ومن جميع ما تقدم يمكن أن نصف السيادة العشهانية على الكويت بأنها سيادة إسمية لا تظللها أي سلطة فعلية ولا يتبعها أي مظهر من مظاهر النفوذ، فلا خراج ولا ضرائب، ولا وجود لقوة عسكرية ولا موظف مدني عثماني، بل تصرفت الكويت في ظل السيادة الإسمية للدولة العثمانية تصرف الدولة المستقلة كاملة السيادة فاستقبلت عثلي الدول الأجنبية وأقامت علاقات مع الأطراف الخارجية وعقدت معهم المعاهدات والاتفاقيات من مثل اتفاقية الصداقة مع بني خالد ثم معاهدة الأمن والسلام مع بريطانيا عام 1841م م إلى غير ذلك من أركان السيادة التي تمتعت بها الكويت بصورة كاملة وغير منقوصة.

وانحصرت مظاهر السيادة العثمانية بتلقي ولاء الكويت الديني وتقديم المساعدات في المناسبات اللازمة وإصدار فرمان باسم وارث العرش الذي يختاره آل الصباح دون أن يكون لها يد في اختياره ثم رفع الكويت للعلم المتركي مع إضافة كلمة كويت على أحد جانبيه.

### عبداية الاتصالات البريطانية بالكويت:

يمكن اعتبار عام 1775 هو بداية الاتصال البريطاني المباشر بالكويت وذلك لأنه أسبق تاريخ مدون لهذا الاتصال كها أنه مثبت بواقعة مادية هي احتلال الفرس لمدينة البصرة في ذلك العام. فبدأ إرسال البريد الصحراوي الإنجليزي عبر الخليج إلى حلب يتوجه عن طريق الكويت بدلاً من الزبير، وذلك على الرغم من أن الفرس لم يحتلوا الزبير إلا بعد ذلك بأكثر من عامين وبالتحديد عام 1778م، كما أن النظرة البريطانية إلى الكويت في ذلك الوقت على أنها تابعة للبصرة (60).

ولم يقتصر اهتمام الإنكلينز بالكويت على كونها محطة لإرسال بريدهم بل اهتمت بها شركة الهند الشرقية الإنكليزية

<sup>(57)</sup> د. أبو حاكمة \_ المصدر السابق \_ ص 41.

<sup>(58)</sup> مقال للباحثة بعنوان (نشأة الكويت وتطورها في الفرن الثامن عشر) مجلة دراسات الخليج والجنزيرة العنزبية ـ العندد السادس والأربعنون ـ رجب 1406هـ. الموافق ابريل 1986م.

<sup>(59)</sup> رنده المصري: مقالةً بعنوان والكويت، (دراسة تحليلية) مجلة الوثيقة التاريخية ـ العدد الأول، السنة الأول، رمضان 1402هــ المواق يوليو 1982م.

<sup>(60)</sup> لوريمر دليل الخليج النسخة المترجمة، ج 3، ص 1504-1505.

لأغراض تجارية، فقد حلَّت المشكلة التي واجهتهــا الشركة في تصريف بضائع الهند وسورات في بلدان الشرق الأوسط بعــد احتلال البصرة. وهذا ما تكشفه لنا رسالة القنصل البريطاني في حلب إلى المستر لاتوش الوكيل البريطاني في البصرة بتاريخ 11 يمونيه 1776. فقلد ذكر فيها «أنه إذا كنان بالإمكنان بقاء القرين (61) محايدة فإنه يمكن للقوافل أن تسافر إليها، وأن تحمل البضائسع منها إلى حلب. وأنها ذاتُ مـوقع جيـد يمكّنها من أن تكون خلفاً للزبير، غير أن هذا لن يَتَأَتَّى من دون بقائها مستقلة «(<sup>72)</sup>.

وقيد أيد المستر لاتوش رأى القنصل البريطاني في حلب مبيّناً وجهة نظره الخاصة: «بأنه يدرك تماماً أن بدء اتصال برّى مع حلب وبغداد عن طريق القرين لهو حدث يتطلعـون إليه بكل شوق لأنه سيمدهم بمخرج لبضائع البرتغال وسورات المكدسة في بومبـاي والتي تنتظر تجـار البصرة لاسيها وأن القرين لا زالت بعيدة عن عبث الفرس(63).

وعلى أية حال، فقد استفادت الكويت من هذا الوضيع الجديد فائدة تجارية كبرى فأصبحت مركزأ تجاريا عظيماكم توقع لها القنصل المريطاني في حلب. وذلك إلى جانب ما ثبت من أن الكويت استفادت من استعمالها كمحطة يسلم بها البريد الصحراوي، فقد جرت العادة على أن تؤجر الشركة موظفى بريد الصحراء السريع من الزبير، ولكن حين خلفت الكويت الزبـير أصبح هؤلاء المـوظفون يختــارون منها<sup>(64)</sup>. إلّا أن البريد لم ينتظم في البداية لعدم وجود ممثلين للشركة فيها. فكلف المستر لاتوش اللفتناننت تويس Twiss قبطان السفينة (تربيل Terrible) للقيام بهذه المهمة. وبذلك استفادت الكويت من احتلال الفرس للبصرة مثلها استفادت في السابق

من وباء الطاعون الذي حلُّ بالأخسيرة عام 1773-1774 فــانتقل إليها عدد من التجار ومعهم المال اللازم للتجارة لتصويل صناعة السفن (65). وفي عام 1778 رفض الشيخ عبدالله تسليم الضابط الفرنسي المسيو دي بورج الذي التجأ إليه لرجال الوكالة البريطانية في البصرة (66)، مراعياً بذلك قواعد الضيافة العربية، إلَّا أنه عاد ووافق على القبض عليه بعد أن تبين لــه أنه محتال، وحرصاً منه على عملاقته البطيبة بالإنكلينز التي تعرضت للتصدع نتيجة لهذا الحادث<sup>(67)</sup>. وفي 24 أبريل 1793 انتقل المخزن التجاري البريطاني (الوكالة التجارية) إلى الكويت نتيجة للعقبات التي وضعتها في وجهه السلطات الـتركية وبقى في الكـويت حتى 26 أغسـطس 1795(٥٠). فكـان لهذا الإنتقال أثر كبير في ازدياد نمو الكويت وتطور اقتصادها. ويقول المبتر بريدجز Brydges أحد موظفي شركة الهند الذي التجا إلى الكويت 1794، أن الشيخ قدم للمخزن كل التسهيلات وأن المخزن كان مزوداً بحرس من الهنود لحراسته خصوصاً من اعتداءات السعوديين (الوهابيين)(69).

المروتطورت علاقة الإنكليز بالكويت إلى الأحسن حين كانوا يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية بعد أن زاد نشاطهم في الهند والمحيط الهندي، وكانت الحرب قبد أعلنت بين إنجلترا وفرنسا. وقد استفادت إنجلترا من صداقة المستر مانيستي (Menesty رئيس المخزن) والشيخ عبدالله الصباح بهذا الصدد، في القضاء على المخططات الفرنسية الرامية إلى استخدام السفن الكويتية في حمل مبعوثيها ورسائلهم، وفي القضاء على محاولة الفرنسيين في أن يجعلوا من الخليج العربي طريقاً غير صالح لاستخدام الإنكليز.

وعلى الرغم من توثق العلاقات البريطانية ـ الكويتية

(65)

(66)

(67)

القرين: هو الاسم الذي أطلقه الأوربيون على الكويت ومنهم عام 1816 من كتابه Travels in Assyria حيث يصف أهل الكويت بأنهم مشهورون من بين أهل الخليج بأنهم أكثرهم حرية وشجاعة.

خطاب من القنصل البريطاني في حلب إلى المستر لاتوش في البصرة بتاريخ 11 يونيه 1776م. (62)

خطاب من لاتوش إلى مجلة المديرين في لندن بتاريخ 24 يوليو 1776. والخطابين مأخوذين عن د. أبو حاكمة. تاريخ الكويت ص 173-174. (63)

رسالة الباحثة للدكتورة بعنوان العلاقة البريطانية الكويتية في الفترة 1922-1961 (غير منشورة ص 2). (64)

Marlowe, The persian Gulf in the Twentieth century, p. 24.

Capper, Observation, pp. 99-101.

Brydges, Wahauby, pp. 175-176.

السير ارنولد ويلسون الخليج العربي (النسخة المترجمة) (ترجمة عبدالقادر يوسف) ص 402. (68)

Brydes, An account of His Majesty's to the court of Parsian pp. 12-16.

<sup>(69)</sup> 

بشكل أكبر في فترة لاحقة والتي أدت في نهاية القرن التاسع عشر إلى توقيع اتفاقية الحماية، إلاّ أننا لا بـد أن نقف في دراستنا عند هـذه الفترة التي تنتهي عندهـا الفترة المحـددة للبحث.

#### علاقة الكويت ببلاد فارس:

إن الأوضاع السياسية التي كانت تسود بـ لاد فــارس في مطلع القرن الشامن عشر قد عملت على أن تحتل الكويت مكاناً مرموقاً في عالم الخليج بعد حين، فقد مهدت أحوال فارس المضطربة وغير المستقرة خلال الربع الأول من ذلك القرن(70) سبل النمو والاستقرار والازدهار للكويت بحرية ودون أدنى خوف من تلك الدولة المتسلطة، والتي كانت في زمن قوتها تتحين الفرص لتفرض سيطرتها على الجانب الغربي من الخليج العربي. إلَّا أنها في تلك الفـترة كانت مشغـولة في محاولة لملمة شمل أجزائها المهلهلة ومعىالجة أوضاعها المتردية نتيجة تعرضها للغزو الأفغان ثم العشان ثم السروسي عملي التوالي. لذا، فقد كان من الطبيعي أن يتحرر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية. فبالإضافة إلى الغزو الخارجي الذي تعرضت له بلاد فارس كانت أوضاعها الداخِلية أكثر سيوءًا بر فقـد دبُّ الوهن في جسم الـدولة الفـارسيـة نتيجـة للفـوضيُّ والفتور والاضطراب في سياستها الـداخلية وتفشى الفســاد في الدولة الصفوية، عما أغرى الشعوب الواقعة تحت نبرها أن تطالب بالاستقلال وتسعى لنيله وأن تقوم بحركات عسكرية للتخلص من سيطرة الفرس (٢٦)، عما زاد من ضعف الدولة وفتّ عضدها وجعلها تنصرف عن محاولة فرض سيطرتها على الدول المجاورة نتيجة لانشغالها بأمورها الخاصة، وذلك إلى جانب عدم إحكام مواصلاتها. كمل هذه العوامل وغيرها فسحت المجال واسعاً أمام العتوب في الكويت لإنشاء دولتهم والعمل على نموها وتقدمها والمحافظة على استقلالها من كافة

الأطراف، بل إن العتوب طمحوا إلى ما هو أكبر من ذلك وهو عملهم على تحرير البحرين من الحكم الفارسي (72)، بعد أن اطمأنوا إلى ضعف فارس من جهة والعراق في ظل حكم الأتراك من جهة أخرى، وهما البلدان الوحيدان اللذان كان بقدورهما بما لهما من قبوة عسكرية أن يلعبا دوراً هاماً في سياسة الخليج العربي في هذه الحقبة من الزمن، غير أنه لا الأتراك ولا الفرس كانوا في وضع يمكنهم من أن يقوموا بمثل ذلك الدور الهام والحيوي في تباريخ المنطقة. وهكذا، خلا ميدان الخليج العربي السياسي في تلك الفترة من أية قوة كبرى ميدان الخليج العربي السياسي في تلك الفترة من أية قوة كبرى تفرض هيمنة كلية عليه، ومن هنا صبار في مقدور المدن الناشئة كالكويت أن تتطور وتقوى دون أن تتعرض لخطر حكام فارس أو الأتراك.

هذا، ولم يأخذ الخليج العربي دوراً مرموقاً في الاهتهامات الفارسية إلا بعد عام 1726م عندما سيطر نادر شاه على فارس جيعها، وبدأ يتطلع بأنظاره إلى مدن الخليج العربي، وتبنى حينداك (سياسته البحرية) في الشهال والجنوب، أي باتجاه بحر قزوين والخليج العربي. وحتى هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس اللازمين لمواكبة ذلك الطموح والأطهاع السياسية. ذلك أن قوام أسطوله كان يقوم المحارة الهنود والبرتغالين المرتزقة (٢٦). أما الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الأسطول فهو ميناء بوشهر الذي أطلق عليه نادر شاه عام 1734م اسم بندر نادريه نسبةً إليه.

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان الحكم في إيران قد آل إلى كريم خان الذي كان يمثل أقوى إدارة قامت في الخليج، فكانت قاعدته الأساسية شيراز ثم بسط نفوذه على البلاد جميعاً فيها عدا بعض المناطق البعيدة المتطرفة. ومن الجهات القليلة التي لم تخضع له خضوعاً كاملاً تلك المتاخمة للخليج مثل عربستان. وبالرغم مما وصل إليه كريم خان من قوة ونفوذ إلا أن مركزه في الداخل كان دقيقاً وحرجاً بحيث

L. Lockhart, Nadir Shah, A Critical Study, pp. 1-17.

<sup>(70)</sup> 

<sup>(71)</sup> محمد حجازي ـ تاريخ ايران ـ 1346هـ (باللغة الفارسية) ص 179.

<sup>(72)</sup> د. علي أبا حسين ـ دراسة في تاريخ العتوب ـ مجلة الوثيقة التاريخية ـ العدد الأول، ص 100.

<sup>(73)</sup> د. أبو حاكمة ـ المصدر السابق ـ ص 42.

<sup>(74)</sup> 

لا يسمح له بالتأثير في الأحداث الخارجية، إذ كنان مشغولاً مدة حكمه القصير بقمع حركات التمرد في الداخل. وكانت الكويت قد بدأت في البروز<sup>(75)</sup>، بعد أن استقرت أمورها في الداخل ونظمت شئونها فسعت بكل جهدها إلى الظهور في عالم الخليج، فتحقق لها ما أرادت تحقيقه لنفسها من نمو وتطور بسرعة كبيرة وذلك بفضل العوامل الخارجية المحيطة بها والتي منحتها الأمن والسلام في تلك الحقبة من الزمن التي كانت بأشد الحاجة لمثل هذين العاملين الهامين لاطراد نموها وتقدمها.

أسا الخطر الحقيقي الذي كان يهدد الكويت في هذه المرحلة من تاريخها فقد جاء من الجانب الفارسي من الخليج العربي ولكنه لم يأت من الفرس بل من العرب مثل عرب بني كسب الذين كانت مدينتهم الدوراق مركز سلطتهم وقوتهم وكانوا ينزلون إلى الشرق والجنوب الشرقي من البصرة وكانوا لا يداومون على ولاء لأحد، فهم طوراً مع الفرس وطوراً أخر مع الأتراك وأحياناً مع الطرفين في آن واحد (60). والخطر الأخر تمثل بعرب بندرريق ثم بوشهر وكانت هذه القرائيل العربية الشلاث التي تحكم المدن الشلاث هي التي ترسم الخريطة السياسية للجزء الجنوبي من بلاد الفرس في العقد السابع من القرن الثامن عشر.

ويمكن القول إن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين ساحل فارس الجنوبي على الجانب الفارسي من الخليج العربي وشرقي الجزيرة العربية، نظراً لأن ذلك الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة الذين كانوا هناك. ولما أراد نادر شاه أن يوطّد أقدامه على ساحل الخليج الشرقي، اعتمد على مشاته الفرس، ثم لما أراد أن يبسط نفوذه خارج حدود فارس عبر الخليج العربي، اعتمد على ضباط من القرى لقيادة سفنه التي كان يسيرها ملاحون من العرب وهو متعمد بذلك على إبعاد العنصر العربي من جيشه البري، وأسند إليه أعمالاً ثانوية في بحريته، فكان مآل تلك السياسة إلى الفشل، إذ إنه لم

يتمكن من أن يفرض تفوقه في مياه الخليج حيث فتك الجنود العرب برؤسائهم الفرس وسلموا الأسطول إلى إخوانهم العرب.

وعند تسلم كريم خان الحكم عام 1757م عمل على تسركيز السلطة في يده بشكل كامل ووطّد علاقاته مع العرب النازلين بفارس فطلب منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة الخليج العربي، إلا أن العسرب لم يتعاونوا مع كسريم خمان بمحض إرادتهم بل إنهم تسبّبوا له بكثير من المشاكل (77).

وهكذا، ساهمت أوضاع بلاد فارس بصورة عامة في تسهيل مهمة العتوب في الكويت وفي تمكينهم من تأسيس مدينتهم وتوطيد حكمهم والعمل على إعلاء شأن بلدهم فكان ضعف الفرس وانعدام نفوذهم إلى جانب انعدام نفوذ القوى الكبرى الأخرى وهي الدولة العثمانية في العراق، مما أتاح الفرصة أمام المدن الصغيرة النامية مثل الكويت والزبارة أن تتطور دون خوف من خطر قوة أكبر منها قد تتدخل في شئونها وتفرض عليها سلطانها، فتحد من حريتها واستقلالها ونشاطها وغوها واطراد تقدمها.

لذا، انحصر جهد العتوب الجاد والمضني في العمل على مواجهة تحديات القوى العربية الثلاث وهم بنو كعب وعرب بندرريق وبوشهر الذين تمكن العتوب في النهاية من النجاح في مقاومتهم والقضاء على خطرهم، والحفاظ على استمرار استقلال بلدانهم في الكويت والزبارة، وتخليص البحرين منهم وضمها للمدن العتبية كقوة جديدة ناشئة.

وبالإضافة إلى تلك القوى القبلية الثلاث الكبيرة كانت هناك جماعة أخرى هي عرب الهولة النازلون في الجزء الجنوب من الخليج والمنتشرون في جزر قشم وقيس وهرمز وغيرها من الجزر الصغيرة الواقعة في جنوب الخليج العربي، وبما أنهم لم يقوموا بدور يذكر في فترة دراستنا الممتدة عبر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لذا لن نتطرق إلى الحديث عنهم في هذا البحث.

<sup>(75)</sup> لويمر ـ دليل الخليج ـ القسم التاريخي ـ ص 225-226.

<sup>(76)</sup> 

<sup>(77)</sup> د. أبو حاكمة \_ نفس المصدر \_ ص 66-67.

#### بنو كعب:

هم قبيلة شهيرة من سبيع ترجع في أصلهـا إلى نجد ومنهـا هاجر الكعبيون إلى أقصى بقعة في شهال الخليج العربي، حيث نزلوا الإفشار في العراق(٢٥) وبلغوا درجة كبيرة من القوة ورفعة الشأن في منتصف القـرن الثامن عشر. وكـان شيخهم آنذاك سليهان الذي بلغت شهرته أوروبا نتيجة لصراعه مع الإنكليز واستيلائه على بعض سفنهم. واستمر الشيخ سليمان يحكم بني كعب حتى عام 1766م. ثم انتقلت هذه القبيلة إلى شط العرب واستوطنت مدينة (قبان) ثم لم تلبث أن تمكنت، أثناء حكم الشيخ سليهان، من الاستيلاء على مدينة الدورق في أعقاب مقتل نادر شاه عام 1747م بعد أن أبدلتُ تسميتها إلى (الفلاحية). وقد نجح الكعبيون في إقامة إمارة لهم تذبذبت في ولائها السياسي بـين العثمانيـين والفرس<sup>(79)</sup>. فقـيـ كـان على حكـام بني كعبُّ أن يراوغـوا الطرفـين لــلاحتفـاظ باستقلالهم، ونجح الشيخ سليمان في الحفاظ عـلى استقلال بلاده دون أن يدفع الخراج لأي من المدولتين. بل إن الدولتين تسابقتا في محاولة كسب ودّ الشيخ سليمان هـذا. كما نجح الكعبيون في تكوين أسطول بحري كبير سأعدهم في ميد نفوذهم عـلى المنـاطق المجـاورة(80). ويقــال إن انتقـالهم من العراق على إثر نشوب خلاف بينهم وبين الدولة العشمانية التي طردتهم من أراضيها فتوجهوا إلى الأراضي الإيرانية بعد ذلك(81)

وقد انقسم الكعبيون إلى قسمين: قسم منهم أقام في المحمرة وعابدان وقد تألف من عشائر (المحسن) و (الدريس) و (النصار) وغيرها. والأخر أقام في الفلاحية (الدورق) وتألف من عشائر (مقدم) و (العساكرة) وغيرها(82). وهاتان

الأخيرتان هما اللتان نشبت بينهما وبين الكويت معركة الرقّة.

وقد تعرضت مشيخة الكويت الناشئة في وقت مبكر من تاريخها الحديث لخطر الغزو من قبل الكعبيين الذين كانوا يمارسون نوعاً من النفوذ على بعض المدن والقبائل النازلة على شواطىء الخليج العربي ممن كانت تصلهم السفن الكعبية.

وقد تزايـد خطر بني كعب وتعـدّى تهديـدهم للقبائـل إلى تهديد نفوذ متسلم البصرة وتجارة شركمة الهند الشرقيمة الإنكليزية. لذا، اتحد متسلم البصرة مع مسئولي الشركة في محاولة لإخضاعهم، إلا أنَّ كريم خان حاكم فارس تدخيل لحمايتهم محتجاً بأنهم من أتباعه المتمتعين بحمايته كما هي الحال بالنسبة لشيخ بوشهر الشيخ نصر آل مذكور الذي تمتع بحماية كريم خان كذلك (83). وكان هدف كريم خان من منح هذه الحماية لبني كعب وآل مـذكور هــو الاعتماد عــلى أسـطولهـما البحري أعتاداً كليّاً، لأن كريم خان لم يكن يملك أسطولاً يحرياً. ولما تزايـد خـطر بني كعب وحلفائهم وآل مـذكـور شيوخ بوشهر على العتوب، وضمن محاولات الأخبرين الجادة لدرء هذا الخطر فقد عملوا عملي كسب صداقة رجال شركة الهند الشرقية الانكليزية ومتسلم البصرة العشاني، في الوقت الذي أبقوا فيه على صداقة بني خالــد حماتهم الأولــين، وَذَلْكَ فِي مُحَاوِلَةَ لَلْتَمْتُعُ بَحَمَايَةً هَذَهُ الْقُوى الْكَبْرِي الثَّلَاتُ فِي المنطقة في ذلك الحين، نظراً لأن قوة العتوب البحرية الذاتية لم تكتمل بعد، غير أن قوة بني خالد في ذلك الوقت قد بدأت في الاضمحلال بحيث لم تكن قادرة على حماية العتوب، وذلك ما تأكد حين لم تحل تلك القوة لبني خالــد دون هجوم بني كعب على ميناء القطيف الخالدي وتدميره ونهبه. فعاد ينو كعب إلى عاصمتهم الدورق محملين بغنائه القطيف الوفيرة(84). وذلك على الـرغم من قيام بني كعب بهـذا الهجوم

(78)

Niebyhr, Voyage en Arabie, 11, 178-188.

<sup>(79)</sup> د. بدر الدين الخصوصي - المصدر السابق - ص 105.

<sup>(80)</sup> مصطفى عبدالقادر النجار ـ التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية 1897-1925، ص 44-41.

<sup>(81) -</sup> سيف مرزوق الشملان ـ من تاريخ الكويت ـ ص 119.

<sup>(82)</sup> حسين الشيخ خزعل ـ تاريخ الكويت السياسي ـ ج 1، ص 1082.

Parsons, Abraham: Travels in Asia and Africa (London 1808) pp. 196-198. (83)

A Letter from Mr. Latouche, Moore & Abraham (The Basra Residency) to the Court of Directors, London dated 13th of May 1774, from the factory records persia and the persian Gulf vol. 17, despatch No. 1074.

منفردين ودون مساعدة حليفهم شيخ بوشهر والذين كانوا يعملون معه في تحالف خاضع لكريم خان يحركهم كأداة كيفها شاء ضد العثمانيين وغيرهم من القوى المتنافسة في منطقة الخليج العربي، وهذا ما اتضح بجلاء أثناء حصار الفرس للبصرة عام 1775م.

وعلى الرغم من أن شيخ الكويت عبدالله بن صباح تصرف بحكمه أثناء حصار الفرس للبصرة وحاول إرضاء السطرفين، ولم يعمد إلى إثارة غضب أي منهم بل لعلَّه استجاب لكثير من طلبات الفرس على مضض، في محاولة لدرء خطرهم وحطر حلفائهم عن الكويت الناشئة، وفي الوقت الذي كان الشيخ يحتفظ فيه بعلاقات صداقة طيبة مع متسلم البصرة الـذي يكنّ له مـودّة ومحبّة، فـإنه أراد فيـه أن يخطب ودّ الجانب الآخـر في الصراع فاستجـاب لطلب شيـخ بني كعب في تسليمه السفينتين الحربيتين التابعتين لباشا بغداد واللتين وصلتا إلى الكويت محملتين بجمع من الأتراك والعـرب يقدر تعـدادهم بنحو مـائتـين وثـلاثـين رجِـلاِّ ــ كــها يستدل من رسالة بعث بها وكلاء شركة الهند الشرقية الإنكليـزية بـالبصرة إلى مجلس المديـرين بلندن. وتشـير نَفسٌ الرسالة إلى أن الشيخ عبدالله قد أرسـل جماعـة قوامهـا مائتــا رجل لمساعدة صادق خان. وتؤكد الرسالة أن هذه المساعدة لم تكن عن طيب خـاطر من الشيـخ إلّا أن تلك المحاولات من جانب الشيخ لم تؤدّ إلى ما كان يـرمي إليه منهـا، فلم تثمر في درء خطر الفرس وحلفائهم عن الكويت الـذين استمروا في مهاجمة سفن العتـوب التجـاريـة والتعـرض لهــا وسلب مــا يستطيعون سلبه، مما دفع العتوب واضطرهم إلى اتخاذ مـوقف عدائى من أنصار الفرس والعودة للعداوة التقليدية بينهم وبين بني كعب، بـل تطور المـوقف إلى أكثر من ذلـك حين خلقت عداوة مستجدة بينهم وبين شيخ بوشهر على ما سنرى(85).

وبالرغم من أن أسباب ذلك الصراع الذي نشأ بين

العتوب وعرب بني كعب غير واضحة (86) تماماً، إلاّ أنها على أية حال كانت بسبب الغيرة من ازدهار العتوب ومنافستهم القوية لموانء بني كعب.

#### معركة الرقة:

هي أول معركة في تاريخ الكويت ـ بغض النظر عن معركة فتح البحرين التي لم تقع في الكويت ـ ويعتقد أن وقوع معركة الرقة كان عام 1782م.

وأسباب هذه الموقعة الحربية طمع بني كعب في الكويت ورغبتهم الأكيدة بإخضاعها، وإباء أهل الكويت الخضوع وتمسكهم باستقىلالهم وتحديهم لمظالم بني كعب(87). فقد استرعى انتباه بني كعب ازدهار الكويت وتطورها السريع، وبعد أن عجز (بنو كعب) عن مجاراتها، ومنافسة موانثهـا التي ازدهسرت وتفوقت عسلى سمواهما من الموانىء المجاورة، واستحبوذت عملي معسظم التجارات القسادمية من مختلف الأصفاع، وذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعها زعيمها الشَّيخ عبدالله بن صباح في البقاء عـلى حياد الكـويت وإقامـة عَلَاقَاتَ طَيْبَةً مَعَ كَبَرَى القوى التجارية الأوروبية، مثل شركة الهند الشرقية الإنجليزية مع حرص الشيخ على تبني سياسة تجارية ناجحة، مما زاد في اطّراد نمو الكويت وتطورهما التجاري وازدهارها الاقتصادي. وتضاعف هذا الازدهار(88) النجاري والاقتصادي حين انتقلت للكويت نشاطات وكالة شركة الهند الشرقية الإنجليزية من البصرة نتيجة لحصار الفرس للمدينة المشهورة، فأثار هذا الازدهار والتفوق التجاري والاقتصادي حسد بني كعب وتطلعهم لإخضاع الكويت بقصد التمتع بخيراتها والقضاء على منافستهما القويمة لموانثها، وموانء حلفائهم، وفي محاولة لــــلإقدام عــلى هـــذه الخطوة قبل أن تبلغ الكويت أشدّها وتضاعف قـوتها فتتمكن من مقاومة عدائهم وصدّه<sup>(89)</sup>.

<sup>(85)</sup> د. أبو حاكمة \_ نفس المصدر \_ ص 79-80.

<sup>(86)</sup> خالد سعود الزيد ـ نفس المصدر ـ ص 54 .

<sup>(87)</sup> خالد سعود الزيد ـ المصدر السابق ـ ص 54 الهامش ـ ج 3، ص 242.

<sup>(88)</sup> الشيخ يوسف القناعي ـ صفحات من تاريخ الكويت، ص 11-12.

<sup>(89)</sup> رنده المصري ـ الكويت (دراسة تحليلية) منشؤرة في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية (العدد الأول، ص 178-195).

وفي محاولة بني كعب(90) احتلال الكويت تــذرعوا لــذلك بحيلة لتغطية مطامعهم وغايتهم فتقدموا يخطبون (مريم) ابنة الشيخ عبدالله لأحد أبنائهم وهم يعلمون أن طلبهم لن يستجاب. وحين استشار الشيخ عبـد الله أعيـان الكـويت أظهروا له أشـدُّ الإباء والامتناع وحذَّروه من الانصياع لبني كعب والخضوع لما يريدون لإدرآكهم أن الأخيرين يرومون من وراء هذه المصاهرة ربط الكويت ببلادهم وقد أخذ الكويتيون للحرب أهبتها، وأودعوا نساءهم وأموالهم في سفن حتى إذا ما هُزموا يهرب الآخرون بالنساء والسفن ويتركـون البـلاد خاويةً. وساروا هم بسفن أخرى لملاقاة عدوهم، وبعد مسيرهم تخوّف الشيخ عبدالله من غلبة عدوّهم ونـدم على مـا فرّط ندماً عظيماً، دفعه إلى أن يبعث من يعيدهم قبل أن يشتبكوا وإياهم في قتـال، سيها وأن جمـاعة(آل خليفـة) .. كما تشر بعض المصادر (91) \_ كان من رأيها إتمام تلك المصاهرة إرضاءً للكعبيين، اعتقاداً منهم بعـدم مقـدرة العتـوب عِيْلَيْ مواجهة الخصوم.

على أن رأي آل خليفة لم يمنع الكويت من مواجهة تحدي الكعبيين (92)، كما لم يمنعهم عن ذلك حرص الشيخ عبدالله على أبناء شعبه، فبدلاً من أن يطلب رسول الشيخ من القوة الكويتية العودة ويثنيهم عن عزمهم في مواجهة العدو، حنهم على ذلك قائلاً: (إن الشيخ عبدالله يقول لكم «سود الله وجوهكم! إلى الآن أنتم لم تناجزوا العدو أتظنون أن المرء يموت قبل يومه؟» فأثار هذا الكلام حماس الكويتيين وشد من عزيمتهم وحفز شجاعتهم وإقدامهم فجرت معركة حامية الوطيس بين الفريقين في الرقة وهي منطقة من البحر بقل فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تستطيع السفن المتوسطة فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تستطيع السفن المتوسطة الحجم المرور منها(80)، وهذا ما أوجد صعوبة لدى سفن بني كعب الكبيرة الحجم، سيها وأن المعركة جرت في وقت توقفت

فيه الرياح مما أفقد السفن الكعبية حرية الحركة وأتاح الفرصة للسفن الكويتية لكي تجيط بسفن الخصوم وتشعل فيها النيران فانهزم الكعبيون على ذلك النحو، وتمكن الكويتيون من الاستيلاء على بعض سفن الأعداء وأسلحتهم (94)، ومن بينهم بعض المدافع التي حملوها معهم إلى الكويت حيث نصبوها على ساحل مدينتهم كذكرى عزيزة غالية لذلك الانتصار الكم (95).

ويقال إن أهم الأسباب في انتصار الكويتيين خطتهم الحكيمة حين هاجوا سفن القادة أولاً فنجحوا في ذلك مما أدى إلى تداعي قوة الجند نتيجة لقتل قادتهم فركنوا إلى الفرار خوفاً من ملاقاة نفس المصير. كما أن دراية أهل الكويت بطبيعة جزّر الماء في ذلك الموقع من وطنهم وطريقة تسيير السفن بواسطة المجاديف إذا ما سكن الهواء، كل ذلك مكنهم من النصر على أعدائهم الذين يجهلون تلك الأمور. وبذلك فشل الهجوم الكعبي على الكويت التي نجحت في رد المعتدين والانتصار عليهم. ومن أهم ما يمكن الخروج به من ملاحظات تحليلية لمعركة الرقة ونتائجها المشرفة على قلة ما جاء عنها في المصادر المعاصرة لها بل والمعاصرة لنا بحيث لا تورد إلا إشارات قليلة وقصيرة عن هذه المعركة، إلا أننا المدقق في تتبعه لهذه المعركة الأولى في تاريخ الكويت الحديث، وهي:

1) إباء الكويتيين وشجاعتهم وإصرارهم على الحفاظ على استقلال بلدهم ورد الأعداء عنها مها كلّفهم ذلك من تضحية بالأرواح والأموال.

2) بالرغم من حكمة الشيخ عبدالله بن صباح المشهبود له بها وحسن تصرفه تجاه الأحداث الجسام، إلا أنه كان يصرُّ دائماً على استشارة أهل الرأي من شعبه حتى في شؤون الحرب.

Hopwood: The Arabian Penisula p. 32.

<sup>(90)</sup> عبدالعزيز الرشيد \_ المصدر السابق \_ ص 88.

<sup>(91)</sup> سيف مرزوق الشملان ـ المصدر السابق، ص 119.

<sup>(92)</sup> 

<sup>(93)</sup> عبدالعزيز الرشيد .. المصدر السابق ـ ص 89. \*

<sup>(94)</sup> الشيخ يوسف القناعي \_ نفس المصدر \_ ص 12 .

<sup>(95)</sup> د. بدر الدين الخصوصي (الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث) دراسة منشورة في مجلة كليـة الأداب جامعـة الكويت العـدد السادس ـ ديسمـبر 1974/ م. 8

3) أن الكويت كانت تمتلك في ذلك الوقت المبكر من تاريخها أسطولًا كبيراً ومجهزاً تجهيزاً طيباً. فقد تضافرت عـدة عوامل على ظهور قوة الكويت البحرية، أهمهما كون العتوب تجَّـاراً فكانـوا يزيـدون من سفنهم التجاريـة كلما نمت تجارتهم والتي نمت بشكيل واضح وكبير بعد حصار الفرس للبصرة. ولا تسك أن تلك الزيادة في عدد السفن التجارية صحبها زيادة في عدد السفن الحربية مع تجهيز حربي لبعض السفن التجارية ذاتها، وذلك لحماية أسطول الكويت التجاري سيما وأن هـذه الحمايـة أصبحت أمراً لازمـاً لا مفـر منـه لمـواجهـة حملات النهب والسلب التي كان يتعرض لها الأسطول أثناء رحلاته التجارية والتي تضاعفت بعد موت كريم خمان حاكم إيران (عام 1779م) الذي كان يتمتع بهيبةً في المنطقة جعلت أولئك الذين يمارسون هذه الأعمال يتوقفونَ عن القيام بأعمال السلب والنهب في الخليج، حصوصاً تلك القبائل العربية التي كان لكريم خان بعض النفوذ والسلطة عليهم. لـذا، فقلد اشتد الصراع بينها بعد وفاة كريم خان وزادت أعمال القرصنة والسلب على السفن العربية التي تنقل التجارة في الخَلَيْجِ (96). مما دفع الـدول البحريـة على شــاطىء الخليج إلى الاستعـدَأَدُّ لمواجهة تلك الأعمال وحماية تجارتهما منها وكمانت الكويت من أبرز تلك المدن.

4) على الرغم من أن عهد الشيخ عبدالله بن صباح كان عهيداً كله سلم ورخياء فلم تبدأ الكويت خيلاليه أحيداً بالعداء. وكمانت سياستهما تقوم عملي السلم والأمن والابتعاد قدر الإمكان عن الحروب اتقاءً لشرورهــا ودفعاً لــويلاتهــا إلاّ أنها استعدت لحاية نفسها ورد الأعداء عنها عند مواجهتها بالعداء من قبل القوى الأخرى، وهذا ما كان من ردّها للمعتدين من البحر أمثال بني كعب والـذي تـولاه أسطول الكويت بقدرة وإتقان بينها كان الشيخ سبدالله بنفسه ومعه أبناؤه يقودون العتوب في صد الأعداء من البر (كما سنرى). هـذا، ولم تنته العـداوة التقليديـة التي نشـأت بـين بني كعب والكنويت والتي كان من أوضح أسبابهما الطمع والحسد من ازدهار الكويت ونموهما السياسي والاقتصادي والرغبة في

امتلاكها والتمتع بخيراتها، والقضاء عـلى منافستهـا لموانئهم، ثم إن تأسيس العتوب للزبارة التي زادت من رخائهم وثرائهم زاد من طمع بني كعب بهم ورغبتهم في احتلال مـدنهم سيا الكويت القريبة منهم، والأكثر ازدهاراً وتطوراً. لذا، هدد بنو كعب الكويت وتجارتها لأنهم لم يخشوا بأس أسطولها الذي كانوا قادرين على مواجهته بل إنهم كانوا قادرين على الوقوف في وجه أساطيل الشركة الإنكليزية وحماربوا كريم خان زنمد شاه فارس قبل وفاته عندما ضم قوته إلى قوة الشركة، وحاول عام 1759 دون طائل إخضاع الشيخ سليمان شيخ بني كعب(97). كما فشلت حملة تركية إنكليزية مشتركة في القضاء عـلى بني كعب والاستيلاء عـلى مدينتهم الـدورق عام 1765، وحتى الوهابيين لم يكونـوا قد بلغـوا شأنـاً يمكّنهم من التحرك نحو شرقي الجزيرة في هذه الفترة الواقعة ما بين عامي . 1775-1760

الذا، الستمر تهديد بني كعب للعتوب وتجارتهم فأدت المناوشات التي وقعت بين تحالف بني كعب مع شيخ بـوشهر وشيخ بندريق من ناحبة وبين العتوب من ناحية أخسرى إلى جانب الصراع بين القواسم وعرب مسقط وشيخ هرمز وشيخ جزيرة خرج، بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في العراق العثماني وبلاد فارس، مما أدى إلى تحرك العتوب نحو البحرين واحتىلالها وتقليص نفوذ شيخ بـوشهر عليهـا، وهذا مـا أدى بدوره إلى إشعال العداوة التقليدية بين العتوب من جهة وبين كعب وآل مذكور من جهة أخرى.

### العلاقات مع شيخ بوشهر:

تخضع بوشهر لحكم آل مذكور وهم من عرب المطاريش العمانيين وكمان شيخهم آنذاك همو الشيخ نصر أل مـذكور. ويشير نيبور إلى أصل عرب بـوشهر مـا ترجمتـه «أن العـرب النازلين في منطقة بوشهر ليسوا من الهولـة ولقد امتــازت بينهم ثلاث أسر اثنتان منها كانتيا تنزلان في بوشهر منذ أمد بعيد جداً، أما الثالثة والمسيّاة بالمطاريش فقد جاءت مؤخراً من عمان حيث كانت تعمل في صيد السمك، وسرعان ما

<sup>(96)</sup> در أبو حاكمة ـ نفس المصدر ـ ص 91.

نضافرت الأسر الشلاث واستطاعت أن تستولي على زمام الأمور في بوشهر كما هو الأمر القائم حالياً، وهذا لا شك قد تم قبل عام 1765م بكثير».

ولم يكن الشيخ نصر يحكم تلك المدينة وجزءاً من البحرين فحسب، بل إنه كان يمتلك ممتلكات واسعة (خرم شهر) التي كان يحكمها باسم كريم خان، والذي لم يكن ليطمئن للشيخ نصر إلا بعد أن ترك أولاده رهينة لديه، وقد استفادت شيراز من محالفة الشيخ نصر لها نتيجة لوجود ممتلكاته في (خرم شهر).

هذا، وقد فاقت الأسباب التي دعت حكام بوشهر لمعاداة البحرين، كما أن رد الكويت على هذا الاستنجا العتوب تلك الأسباب التي تجمعت لمدى حلفائهم من بني البحرين، كما أن رد الكويت على هذا الاستنجاح كعب وذلك أن بوشهر كانت أكثر تأثراً منذ البداية بالنجاح التجاري الذي أحرزته مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة الاء ولنقرر بالتالي ما إذا كان موقف بوشهر العداؤ المنتجاد الشرقية الإنكليزية إليها في العقد السابع من القرن كان أحد أسبابه رفض الكويت لهذا الاستنجاد الثامن عشر، وكان هذا التأثر من أهم الأسباب التي أدت إلى السبب إلى الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها آنفاً. ومها يكن الرد على هذا الاستنجاد فقد انضم وذلك إلى جانب تأثرها الكبير الناتج عن ازدهار تجارة بوشهر بنو كعب وعرب بندر ريق في عدائهم للكويت أمراً محتوماً (80).

لذلك أخذت تنظر إلى الكويت بعين الحقد والحسد وتتحين الفرص لتنفيذ عداوتها بالهجوم عليها، وهذا ما دفعها لمحالفة الفرس وبني كعب ضد الكويت ومناصرة الأخيرين في هجومهم على الكويت أثناء معركة الرقة، وذلك بالرغم من أن الشيخ نصر كان قد لجأ في وقت سابق إلى العتوب في الكويت واستنجدهم في فتح البحرين الذي تم عام 1753م، الكويت واستنجدهم في فتح البحرين الذي تم عام 1753م، ولا شك أن في ذلك دليلاً واضحاً على أن الشيخ نصر كان مدركاً لقوة العتوب في الكويت ومقدراً لها، وأنه في حاجة إلى مدركاً لقوة العتوب في الكويت ومقدراً لها، وأنه في حاجة إلى مساعدتهم بعد أن بلغوا ذلك القدر من القوة والنفوذ في الخليج العربي نتيجة لازدهار تجارتهم وتطور سفنهم حجماً واستعداداً، إلى جانب نمو مدينتهم وتقدمها. لذلك استنجد بهم الشيخ نصر المذكور طالباً مساعدتهم في فتح البحرين على

أن يعفيهم في مضابل ذلك من دفع أية ضريبة على ممارسة الغوص في مغاصات البحرين. وكنان العتوب يتقنون عملية الغوص (99).

ولا ندري ما إذا كانت الكويت قد استجابت لهذا الاستنجاد أم لا، وذلك لأن رد الكويت لم يرد في التقرير المولندي لمدير شركة الهند الشرقية الهولندية نيفهاوزن (Kniphausen) ومساعده (جان فان هولست) عام 1756م والذي رفعاه إلى الحاكم العام للشركة (جيكوب وسبل) ووصفا فيه أحوال المنطقة الساحلية للخليج وسكانها، والذي أشار إلى استنجاد الشيخ نصر بالكويت لفتح البحرين، كما أن رد الكويت على هذا الاستنجاد لم يرد في أي مصدر آخر لنعرف ما إذا كانت الكويت استجابت له أم لا، ولنقرر بالتالي ما إذا كان موقف بوشهر العدائي للكويت كان أحد أسبابه رفض الكويت لهذا الاستنجاد فنضم هذا السبب إلى الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها آنفاً.

بوشهر، ومها يكن الرد على هذا الاستنجاد فقد انضمت بوشهر العتوب إلى القوى الأخرى في الجانب الشرقي من الخليج العربي وهم بنو تعب وعرب بندر ريق في عدائهم للكويت وتطلعهم لاخضاعها والسيطرة عليها، في محاولة للقضاء على منافستها والحسد لتجارتها وتفوقها عليهم. وبالرغم من أن بوشهر لم تقم ما دفعها بهجوم مسلح مباشر على الكويت إلا أنها بسلا شك قد ساعدت حلفاءها بني كعب في هجهاتهم المسلحة على السفن الكويتية التي تجوب الخليج تنقل التجارة والأفراد ونهبت وسلبت ممتلكاتها ثم ساعدت بني كعب كذلك في هجومهم على الكويت في معركة الرقة.

هذا ويشير مستر لاتوش إلى طلب الشيخ نصر شيخ بوشهر الصلح مع شيخ القرين (الكويت) وذلك قبل فتح العتوب للبحرين بقليل، غير أن شيخ الكويت رفض إجابة طلبه إلا إذا دفع نصف دخله من البحرين وقدراً كبيراً من الجزية سنوياً عن بوشهر (100)

ولا شك أن طلب الصلح الـذي تقـدم بــه الشيــخ نصر

<sup>(98)</sup> د. أبو حاكمة ـ المصدر السابق ـ ص 76-77.

A Letter from Mr. Latouch (The Basra Residency) to the Court Directors, London dated 4th Nov. 1782, Vol. 17, despatch 1(100) (99)

للشيخ عبدالله بن صباح يؤكد مدى القوة التي تمتعت بها الكويت في تلك الفترة والتي دفعت حاكماً قوياً مثـل الشيخ نصر يملك أسطولًا ضخماً وقـويـاً أن يـطلب الصلح معهـا. ومكُّنها من رفض هذا الطلب للصلح وتقديم شروطٍ صعبة ولا يخشون بذلك تهديـد القوة التي راح الشيخ نصر يعدهـا للهجوم عليها رداً على رفضهم الصلح معه، فبلا شبك أن عتوب الكويت كانوا على ثقة بقدرتهم على رد هذا الهجوم المنتظر، كما استطاعوا أن يتحـدوا بني كعب ويردوا هجـومهم على بلدهم في معركة الرقة وينتصرون عليهم.

كمل ذلك جعمل الصراع يشتمد عني النفوذ والسلطة في المنطقة والذي أدى إلى تمكّن العتوب من الاستيسلاء على البحرين عام 1782م والقضاء على سلطة الشيخ نصر ونفوذه فيها.

#### بندر ریق:

شيخها يتمتع بنفوذ يمتد إلى أبعد من حدود مـدينته بنـُـدر رَيْقَ والمدن المجاورة لها ويصل حتى أماكن أخرى في (خرم شهر).

وكمان شيخ بندر ريق حليفاً لشيبوخ بني كعب وشيبوخ بوشهر لذا، فقد عاون الأخير عام 1753م في احتلال البحرين. وربما كان من أسباب هذا التعاون إلى جانب كونهها حلفاء أنهما يشتركان في الانتهاء إلى قبائل عربية عمانية، فشيخ بندر ريق ينتمي إلى قبيلة بني صعب، بينسها ينتمي شيخ بوشهر إلى قبيلة المطاريش. وقد كان حاكم بندرريق في العقد السابع من القرن الثامن عشر مير مهنا نجل مير ناصر، وكانت هذه الأسرة تنتمي إلى المذهب السنِّي إلَّا أن مير مهنا، نظراً لعلاقماته الموثيقة مع شاه إيمران، رأى أن من مصلحته ومصلحة بلده أن يتحول إلى المذهب الشيعي وأن يتزوج من إيرانية شيعية، فكان من نتيجة ذلك أن أصبح العرب ينظرون إلى أسرة مير مهنا على أنها فقدت عراقتها .

وقد لعب مير ناصر وولده مير مهنا دوراً بــارزاً في أحداث

الخليج العربي لاسيسا في الفترة سا بين عام 1753 وعام 1769 وَذَلَكُ أَنْ مِيرِ نَاصِرِ قَدْ سَمَحٍ فِي عَامِ 1753م لِلْهُولِنَدِينِ بِاتَّخَاذَ جزيرة خرج التابعة له مقراً لوكالتها التجارية (وكالة الهند الشرقية الهولندية)، ثم قام البطل العربي مير مهنا بدور وطني كبير حتم عليه أن يحارب ضد الهولنديسين والفرس والإنكليـز على التوالي، وذلك أنه بعد مدة قصيرة من إقامة الهولنديين في جزيرة خرج وقع خلاف بين رئيسها البارون نيفهاوزن (Kniphausen) ومير ناصر بعيد أن رفض الأول أن ينريسد الايجار الذي نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة لوكالة هولندية ، مما أوجد عداوة بين الجانبين استمرت قائمة حتى حينها تولى مير مهنا مشيخة بندرريق بعد أن قتل والده عام 1758م. وفي الوقت ذاته كانت علاقة مير مهنا مع الفرس لا تقبل سوءاً عما هي عليه مع الهولنديين غير أنه احتفظ بعلاقات ودية وثيقة مع باشاً بغداد العشماني ومع متسلم البصرة، كما ساءت علاقة مير مهنا بشركة الهند الشرقية الإنكليزية نما جعله في وضع حـرج. لكن لا يهمنا من هـذه إلى الشال من بوشهـ وقامت مشيخـة بندر ريق التي كـان والأمور سوى علاقة مير مهنا بالفرس والتي اضطرته للجوء إلى الكويت عام 1769م وذلك أن مير مهنا بعد أن تخلص من الهولنديين بطردهم من جـزيرة خـرج اشتد النـزاع بينه وبـين كريم خان الذي أحكم الحصار عليه مما أجبره على الهرب والالتجاء إلى الكويت متسترأ بظلام الليـل حامـلًا معه بعض

ولعل لجوءه إلى الكويت جاء بعد تحسن علاقته معها وبعد أن انفرط عقد ذلك التحالف العدائي للكويت واللذي كان طرفاً فيه مع بني كعب وآل مذكور، وقسد يكون تحسن العلاقات مع الكويت ناتجاً عن أن الأخيرة قد أقامت علاقات حسنة مع شركة الهند الشرقية الهولندية في جزيرة خـرج، فلما طرد مير مهنا الهولنديين من تلك الجنزيرة رغب في الاحتفاظ بتلك العلاقات الطيبة لاسيها وأن علاقته مع حليفيه السابقين (بني كعب في الفلاحية وآل مذكور في بوشهر) لا بدّ أن تكون

المقربين إليه وشيئاً من كنوزه، مبحراً في سفينة سريعة إلى

الكسويت التي وصلها في الليلة التاليسة في طريقه إلى

البصرة (102).

د. أبو حاكمة ـ نفس المصدر ـ ص 71.

<sup>(102)</sup> لوريمر ـ دليل الخليج القسم التاريخي ـ المجلد 3، ص 55.

قد تأثرت نتيجة لسوء علاقته مع كريم خان.

ومهما يكن الأمر، فقد رحبت الكويت به كلاجيء وكانت على استعداد لحيايته رغم ما بدر منه من عداوة سابقة، إلا أن مير مهنا رغب في مواصلة سفره إلى البصرة حيث ظن أنه سيكون هناك بمامن من كل خطر لاسيما وأنه كان لا ينزال محافظاً على المعاهدة القائمة بينه وبين والي بغداد الخاصة بعدم التعرض لأية سفينة متجهة إلى البصرة أو عائدة منها، هذا وقد أحسن المتسلم استقباله وأكرم وفادته باعتباره صديقاً لسيده باشا بغداد (103) تبعاً لرواية الرحالة الإنكلين المعاصر بارسونز (Abraham Parsons) إلا أن لوريم يختلف مع الأخير عين يؤكد أن المتسلم التركي قد غدر بالمير مهنا وأعدمه شنقاً في منتصف ليلة 21 مارس 1769 (104) ولا نريد أن نتبع قصة مير مهنا لنتأكد أياً من الروايتين صحيحة، فإن أكثر ما يهمنا في موضوعنا هو لجوء مهنا إلى الكويت.

#### العلاقات الكويتية البحرينية:

ترتبط الشقيقتان الكويت والبحرين بروابط أخوية متينة وثيقة العرى ثابتة البنيان لا يمكن تفكيكها أو تفتيتها مهما كانت الظروف التي تمر بها، أو الأحداث التي تتتأثير بها فهناك روابط القربي المتينة التي تشد الأسرتين الحاكمتين في كلا البلدين بعضها لبعض. فإن لهما أصلاً واحداً ونسبأ واحداً حيث تنتميان إلى نفس القبيلة وهي قبيلة عنزة العربية الكبرى. حيث يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إننا آل خليفة وآل صباح كلنا عنزة من قبيلة العمارات أبناء تغلب بن واثل والاستين رباط قربي أكبر من انحدارهم من قبيلة واحدة فهما تنتميان إلى نفس الفخذ (جميلة) بل وإلى نفس واحدة فهما تنتميان إلى نفس الفخذ (جميلة) بل وإلى نفس الفرع (شميلة) بل وإلى نفس الفرع (شميلة) بل والى نفس الفرع (شميلة) واحد حيث واحد حيث واحد ميث واحد حيث واحد ميث واحد حيث واحد ميث واحد حيث وا

يقول الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة واحدة هي (الأدسالم) أي أولاد سالم وبقيت حتى بعد انتصار آل الصباح في معركة الرقة (يـذكر الشيخ عبدالله أنها وقعت عـام 1782) وفتح آل خليفة للبحرين عام 1783 (107)

وإلى جانب روابط القربي القوية بـين الأسرتين الحـاكمتين والعتوب عموماً من سكان البلدين فإن تاريخ الكويت والبحرين واحدٌ لا يتجزأ منذ القدم حيث شملت مملكة دلمون الكويت (فيلك) وكثيراً من أجزاء الخليج العربي ثم في التاريخ الوسيط حين كان حاكم البحرين يشمل بنفوذه أجزاء كبرى من منطقة الخليج العربي منها الكويت. ثم كانت الكويت والبحرين أكثر اتحاداً والتصاقـاً بعضهما ببعض في التاريخ الحديث بحيث لا يستطيع دارس تاريخ الكويت إلاّ أن يبدأ بهجرة العتوب بزعامة آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة من موطنهم الأصلى (الهـدار) في نجد متحـدين تحت أسم واحد هو (جماعة العتوب) ومرورهم بعدة أماكن متضرقة حتى وصلوا إلى الكويت وأسسوا ممدينة الكويت فيها وتقاسموا الأمور فيها من سياسية وتجارية وشئون البحر، فاختصت كل أسرة من هذه الأسر بشأن من الشئون. وعملوا على نمو الكويتِ وتقدمها وازدهارهـا فلما تم لهم ذلك وسَّعـوا نَفُوذُهُمْ وَمُدُوا سَلْطَانِهُمْ إِلَى كُـلُ مِنَ الْـزِبُـارَةُ وَالْبَحْرِينَ مشتركين ومتحدين في كل هذه الأحداث الهامة في تباريخ الكويت والبحرين. لذا، فلا يمكن فصل تاريخ أي من البلدين عن الآخر مهم حاول الباحث واجتهد في ذلك نتيجة لاختصاصه لمدراسة واحدة من البلدين، ودارس تاريخ البحرين الحديث سيصادف نفس الوضع الذي قابله عنىد دراسة تاريخ الكويت الحديث.

أما أسباب هجرة آل خليفة من الكويت والتي حدثت حوالى عام 1766 فقد اختلف حولها المؤرخون حتى من أسري آل الصباح وآل خليفة، فبينها يجمعون على أنها جاءت بسبب

(103)

Parsons, Abraham: Op. Cit. 196-198.

<sup>(104)</sup> لوريم .. المصدر السابق .. المجلد الثاني .. ص 2655.

<sup>(105)</sup> رسالة جوابية من الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى سيف مرزوق الشملان بتاريخ 4 ذو الحجة 1374هـ منشورة في (من تاريخ الكويت) ص 104.

<sup>(106)</sup> نوريه الصالح علاقات الكويت السياسية بشرقى الجزيرة العربية والعراق العثمان 1811-1902، ص 15.

<sup>(107) -</sup> المقالة السابقة للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الوثيقة العدد الثالث رمضان 1403هـ. الموافق يوليه 1983م.

<sup>(108)</sup> د. علي أبا حسن في رسالة جوابية بتاريخ 7 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 3 ديسمبر 1984م رقم ط 1984/91/1.

<sup>90</sup> المؤرخ العربي

بني كعب فإنهم يختلفون في تفاصيل هذا السبب بحيث يصفه كل جانب بشكل مغاير عن الجانب الآخــر. ففي حين يــذكر الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه سمع من كبار عشيرته آل خليفة أن سبب الهجرة كان محدداً، وذلك أن إحدى سفن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وفيها أحد أبنائه (لا يعلم هل هو خليفة أو أحمد أو مقرن) كانت راسية في الدورق وكمانت تحمل تمرأ فهاجمهما قطاع المطرق ليلأ بهدف نهبهما ونشبت بين المهاجمين وأصحاب السفينة معركمة انتهت بقتل أحد المهاجمين وهو من بني كعب. وغادرت السفينة مرساها بسرعة وعادت للكويت فطلب بنـو كعب بتسليم ابن الشيخ محمد لأخذ الثأر منه لقتيلهم فرفض الشيخ محمـد تسليم ابنه واقـترح عليه الشيخ عبدالله بن صبـاح أن يـأخـذوا الابن في مسيرة ويذهبـوا إلى بني كعب ويطلبـوا منهم الصفح عـلى أن يـدفعوا لهم ديـة القتيل، فلم يـوافق الشيخ محمـد على ذلـك الرأي وقال إنه مستعد لدفع الدية مهما بلغت لكنه لن يسلم ابنه، خاصة وأن بني كعب هم الذين بدأوا العدوان. فـاشتد الخلاف بين بني كعب والشيخ عبدالله نتيجة لذلـك الرفض، ﴿ مما دعا الأخير إلى الإلحاح على الشيخ محمـد بتسليم أبنه عَـلَى أساس أنه ليس في مقـدورهم محاربـة بني كعب، فأدى ذلـك إلى مغادرة الشيخ محمد آل خليفة مـع من رافقه من العتـوب وتنوجه إلى أقاربه وأصهاره العتنوب من آل بنعلى الذين هاجروا من الكسويت في وقت سابق وسكنـوا الفريحـة في قطر فسكن عندهم وأسس مدينة الزبارة في وقت لاحق واستقل بها عن قطر<sup>(109)</sup>.

وفيها يورده مؤرخنا المحلي الشيخ يوسف القناعي (صفحات من تاريخ الكويت) تأييداً لبعض ما ذهب إليه الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، إذ يشير إلى أنّ أصحّ

الأقوال في سبب هجرة آل خليفة هو ما حصل من التعدي على أهل الكويت من بني كعب بن عامر فلم يطق الشيخ محمد بن خليفة هذه الإهانة فهاجر إلى الزبارة (110).

هذا، وتعزو الرواية المحلية الأخرى تلك الهجرة إلى أن الحلاف تطور بين بني كعب وشيخ الكويت إلى مرحلة حدت بالأولين إلى فرض شروط على الشيخ رآها آل صباح مقبولة وشايعهم بعض العتوب في ذلك ورآها آخرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة، مما حدا بالأخيرين إلى الهجرة. حيث قال شاعرهم: هب الهبوب وطير الشر وانجال (۱۱۱۱). واللي يبقى حاشا الردى (والله عليه فأجابه شاعر آل صباح ومن اقام معهم: هب المدبور وطير التبن وانجال. لا بقي إلا مصطلح (۱۱۵) الحب كله (۱۱۵).

ويؤكد النبهاني رواية الشيخ عبدالله آل خليفة فيقول «إن الشيخ محمد بن خليفة كان قد وقع عليه جور وتعديات من أمراء المحمرة من بني كعب الذين كان لهم نفوذ ومطامع في تلك الجهات، مما زهده في سكنى الكويت وحبب إليه الربارة من بر قطر(115).

أما الكولونيل ديكسون (Dickson) فيورد رواية مغايرة نقلاً عن الشيخ عبدالله السالم الصباح (الحاكم الأسبق للكويت) أن جماعة آل خليفة كان من رأيها إجابة طلب الكعبيين للمصاهرة مع حاكم الكويت الذي تقدموا به قبل معركة الرقة اعتقاداً منهم بعدم قدرة العتوب على مواجهة بني كعب في حال رفض طلبهم، وأن هذا الخلاف في الرأي بين آل الصباح وآل خليفة كان دافعا للجاعة الأخيرة على الهجرة من الكويت عام 1766م كما يذكر هوب ود (Hopwood) (116)

وتخرج علينا جماعة أخرى من آل خليفة برواية مختلفة حتى

<sup>(109)</sup> الشيخ عبدالله بن خالد المفالة السابقة مجلة ثقافية نفس العدد ص ص 20-21.

<sup>(110)</sup> الشيخ يوسف القناعي صفحات من تاريخ الكويت.

<sup>(111) -</sup> انجال ـ مقلوب انجلي اي انكشف.

<sup>(112)</sup> حاشا الردى ـ نال الردى.

<sup>(113)</sup> مصحصح ـ خالص .

<sup>(114)</sup> عبدالعزيز الرشيد نفس المصدر ص ص 89-90.

<sup>(115)</sup> النبهاني تاريخ البحرين، ص 119.

<sup>(116)</sup> 

Dickson: Kywait and her Neighbours, p. 27.

عن رواية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة السابقة حيث يعزون تلك الهجرة لأسباب سياسية خاصة بالحكم فيذكرون: إنه سبق لفيصل جد خليفة حكم المنطقة التي أقام فيها العتوب قبل نزولهم إلى الكويت، وقد قام فيصل هذا بتزويج إحدى كريماته لجابر، (والد الشيخ صباح بن جابر) عقب اختياره كأول حاكم للعتوب في الكويت على أمل أن يصبح الحاكم الذي سيخلفه من أسرة (فيصل). فلما اختير (عبدالله) أصغر أبناء (صباح) للحكم رحل آل خليفة من الكويت.

هـذا، ويمكن الأخذ بـأي من الروايـات السابقـة لتقاربهـا وإجماعها عملي كمون السبب المباشر للخلاف والهجرة همو اعتداءات بني كعب وردود فعل كلّ من الأسرتين عليهـا مهما اختلفت تلك المروايات في تفسمير ردود الفعمل تلك حسب ميلهـا لأل الصباح أو آل خليفـة، إلَّا أننـا لا يمكن أن نقبـل الـرواية الأخـيرة بأي حـال من الأحـوال لأنها تجـانب المنبطقُ وتخرج عن سير الأحداث التاريخية التي مرت بها الأسرتان كيها أنها لم ترد في رواية أو مصدر آخر. فَإذا حلَّلنا هـذه الروايـة نجد أنها غير صحيحة ابتداءً من كون أي من الأسر العنبية لم تحكم أي منطقة من المنـاطق التي مروا بهـا قبِل وصيولهم إلى الكويت وتأسيس حكمهم فيها وكان استقرارهم في كُلُّ البلاد التي مروا بها تحت ظل حكامها سواء طال هذا الاستقرار أم قصر. كما أن المصادر تشير إلى وفاة جابر والــد الشيخ صبــاح الأول في الزبارة (في قطر) قبل وصول العتوب إلى الكويت، وهـذا ما يؤكـده المنطق والأحـداث فلو كان جـابر حيًّـا حـين استقر العتوب في الكويت لوتي هــو حاكـــاً على الكــويت بدلاً من ابنه، ثم لو افترضنا أن الشيخ صباح تـولى الحكم ووالده على قيد الحياة وأن فيصل أراد المصاهرة بقصد أن يؤول الحكم إلى أسرته، فلماذا لم يزوجها الشيخ صباح نفسه. ثم حتى لو آل الحكم إلى أحد أبناء ابنه فيصل فإن هذا الابن هو من سلالة آل صباح وليس من سلالة آل خليفة لأن الابن

ينسب إلى أبيه وليس إلى أمه. وأخيراً، فإنه من المعروف لدى الجميع أن أول مصاهرة بين آل الصباح وآل خليفة كانت حين تزوج خليفة بن محمد بن خليفة من (مريم) ابنة الشيخ صباح بن جابر، وذلك أن والمد خليفة هذا وهو الشيخ عمد بن خليفة قد توفي في الكويت في العقد الثالث من القرن الثاني عشر الهجري الموافق للعقد الثاني من القرن الثامن عشر. ولما كان الشيخ خليفة صغيراً في السن عند وفاة والده الشيخ محمد لذا، فقد رعاه عمه الشيخ صباح وزوجه ابنته (18).

وأقىرب رواية إلى المواقمع ومسايسرة الأحمداث تلك التي وردت في ملاحظات (فرانسيس واردن) عن العتوب. فقد أشار إلى أن الكويت عنـدما بلغت مستـوى عاليـاً من التطور والازدهار إبان الخمسين عاماً الأولى من نشأتها، رغب الفرع التجاري في التحلل من التحالف القديم لكي ينفرد أصحابه بالتمتع بالغني والحصول على الثروة(120). لـذلك اضطر هذا الفرع التجاري أن يسلك طريق المواربة لتحقيق مبتغاه. وذلك عندما صور الشيخ (خليفة بن محمد) للجاعتين الأحريين محابل الـثراء التي تـتراءى لعينيـه من الانتقـال إلى سواحل ذلكِ الجزء من الخليج حيث يكثر اللؤلؤ، وأنهم إذا أتشأوا مستوطنا في بقعة مجاورة استطاعوا أن يباشروا استخراج اللؤلؤ بأنفسهم، فأذن شيخ الكويت للشيخ خليفة بمغادرة الكويت مع قسم من جماعته حيث نزلوا في الزبارة وحصلوا على قسم هام من مصايد اللؤلؤ، حيث تمكن الشيخ خليفة من استدعاء بقية جماعته إلى هـذا المستوطن الجـديد، ومع مرور الـزمن انفصلت جماعـة (آل خليفـة) تمـامـاً عن الجماعتين الأخريين واستقلت بالزبارة(121).

هذا، ومهما اختلفت المصادر في تفاصيل أسباب هجرة آل خليفة عن الكويت والتي أوردناها جميعاً ورجحنا ما رأيناه أكثر واقعية، إلاّ أنه يمكننا القول بعد ذلك وباطمئنان إنه لم ينتج عن هجرة آل خليفة أي خلاف بينهم وبين آل الصباح

Hopwood, Op. Cit. p. 40.

(121)

<sup>(117)</sup> 

<sup>(118)</sup> د. أبو حاكمة، تاريخ شرقي الجزيرة العربية، ص 93.

<sup>(119)</sup> المقالة السابقة للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ـ نفس المصدر، ص 18.

Mr. Warden: The rise and progress of the Arab Tribes of the persian Gulf, Vol. No. 4 pp. 362-363. (120)

Extract, Op. Cit. No. 5 pp. 362 F.

أو ضرر لبلديها، وإنما نتج عن هذه الهجرة زيادة في تعباون الأسرتين بإطار من المحبة والمودة والوفاق في العمل لكل ما فيه مصلحة بلديها وتقدمها ورخائها فقد مد جماعة العتوب نفوذهم إلى مناطق أخسرى ووسعت من سلطتها في هذه المناطق الجديدة مما عاد عليها بالغنى الوفير نتيجة لامتلاء تلك المستوطنات الجديدة (الزبار) ثم البحرين فيها بعد وصلاحية موانئها ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز، مما ساهم في ازدهار نجارتهم وتطور نشاطهم في النقل البحري.

ومهما يكن من أمر هجرة آل خليفة، فالثابت أن هذه الجماعة عندما تركت الكويت بين عام 1762((121))و1766((121)) وكان على رأس هذه الجماعة الشيخ (خليفة بن محمد)((124))، قد سلكت طريق البحر نحو جزر البحرين للإقامة هناك ((125))، إلا أن حكامها من (آل مذكور) حالوا بينهم وبين ذلك ((126))، على فاتجهوا إلى شبه جزيرة قطر، وأقاموا في المزبارة ((127))، على مقربة من جزر البحرين حيث أخذوا يتطلعون منها إلى تلك الجزيرة لإخضاعها لنفوذهم.

#### الاستعداد لفتح البحرين:

وبنزول آل خليفة منطقة الزبارة بقطر ـ على ذلك النحو ـ أصبحوا على مقربة من الجيران في البر والبحر على حد سواء، فمن ناحية البركان (الخوالد) يتركزون في الإحساء، وهؤلاء لا خوف منهم فقد سبق للعتوب التحالف معهم، وهناك (آل مسلم) أصحاب النفوذ والسلطان الفعلي في قطر، وبما أنهم قد سبق لهم الاصطدام بالعتوب قبل رحيلهم إلى الكويت

خلال هجرتهم من موطنهم الأصلي (الهدار) لذا، لم يكن مستبعداً أن ينشب نزاع بينهم وبين آل خليفة لاسيما وأن الأخيرين رفضوا دفيع الزكاة لهم (128)، وأعدوا عدتهم للاستقلال بالزبارة. كما أن العشائر القطرية الأخرى كانت على استعداد لمناوأة العتوب الذين شاركوهم خيرات بلادهم بل فاقوهم نشاطاً وخبرة مما أكسبهم المزيد من الغني والثراء.

ولـذا، وإزاء تلك الأخطار التي أحـاطت بعتوب الـزبـارة كان عليهم الاستعداد والاعتماد على النفس في الدفاع عن مركزهم الجديد، فأقاموا العديد من الحصون والأسوار (129) لحماية مدينتهم، ولم يعولوا كثيراً على تحالفهم مع (الخوالمد) لانشيغال الأخيرين في نزاعهم الأسري من ناحية، وصراعهم مع الرَّمَابِينِ من نـاحية أخـرى، واهتم آل خليفة إلى جـانب ذلك بتنمية مواردهم الاقتصادية وذلك لمواجهة التحديات الني تعترضهم، وقد وجدوا أن ذلك لا يتحقق إلَّا بـالإكثار من سفنهم العاملة في صيد اللؤلؤ وتخفيض المرسوم الجمركية وبعد فترة عجزت الزبارة عن تلبية احتياجات مجتمع (العتوب) الجديد الذي تزايد أفراده بشكل كبير بانضمام جماعات أخرى إليه في أعقباب احتلال الفرس للبصرة (1779-1776)، واضطرار أعداد كبيرة من مواطنيها إلى الهجرة نحو موانىء الخليج المختلفة وبصفة خاصة تلك التابعة للعتوب في الكويت والـزبارة، نـظراً للتسهيلات الكبـيرة التي كانت توليها هذه الجماعة للتجارة. وذلك إلى جانب قدوم جماعات من شبه الجزيرة العربية واستقرارهما في الكويت والزبارة كذلك (130).

Albaharna, The Arabian Gulf States, p. 3.

<sup>(122)</sup> د. على أبا حسين في رسالته الجوابية السابقة لي.

<sup>(123)</sup> 

<sup>(124)</sup> د. أبو حاكمة محاضرات في تاريخ شرفي الجنزيرة العربية في العصور الحديثة ص ص 131-128.

<sup>(125)</sup> د. أبو حاكمة نفس المصدر، ج 1، ق 1، ض 129 ـ محاضرات ص 79.

<sup>(126)</sup> يذكر الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه سمع من المرحوم الشيخ محمد بن عيسى رواية عن المرحوم راشد بن فاضل آل بنعلي أن بنعلي أثناء هجرتهم من الكويت التي سبقت هجرة أل خليفة حاولوا المرور بالبحرين ومنعهم آل بمومهير من ذلك أي أن الذين حاولوا المرور بالبحرين والاستقرار فيها هم آل بنعلى وليس آل خليفة.

<sup>(127)</sup> عثمان بن سند\_ المصدر السابق، ص 12.

<sup>(128)</sup> أمل الزياني، البحرين من 1783-1973، ص 43.

<sup>(129) -</sup> تمكن آل خليفة خلال عامين من نزولهم (الزبارة) من بناء سور المدينة وقلعة مرير.

<sup>(130)</sup> د. بدر الدين الخصوصي دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ج 1 ص ص 108-110.

فيه بعد رحيلهم عن الكويت.

وفي السوقت الذي وقف فيه شيوخ (بني كعب) و (بندريق) و (هرمز) و (القواسم) إلى جانب (آل مذكور) انضمت العشائر القطرية إلى جانب عتوب الزبارة، كها كان من الطبيعي أن ينضم إليهم بقية العتوب من آل صباح والجلاهمة (134).

#### معركة الزبارة:

وقد اتخذت قوات العتوب موقف الدفاع في بداية المعارك التي نشبت بشأن البحرين، ولكنهم نجحوا في الاستيلاء على إحدى سفن الخصوم (حبياء)، عما أجبر الأخيرين على الخروج لهاجمة الزبارة ومحاصرتها، إلا أنهم فشلوا في ذلك وأخذت سفنهم تتردد ما بين الزبارة والبحرين، وهنا حاول (راشد بن مطر) شيخ القواسم في (جلفار) التوسط بين الجانبين غير أنه فشل في وساطته مثلها فشلت وساطة (شيخ بندريق) التي سبقتها. لذلك، تحركت قوات بوشهر نحو الزبارة للاستيلاء على قلعتها (الكنها ووجهت بمقاومة باسلة من العتوب مما اضطر الأعداء إلى الفرار على أشر هزيمتهم (1787)، وقتل بعض فادتهم في معركة الزبارة عام 1782م. هكذا وقعت معركة الزبارة.

#### فتح البحرين:

يشير د. أبو حاكمة إلى أن العتوب ظلوا بعيدين عن تلك المعركة (الأولى) وذلك نتيجة لكونهم ينتظرون أن ينزل بهم هجوم بوشهر قبل الزبارة نظراً لقرب مدينتهم من ديار بني كعب وبوشهر. كما يبدو أن أنباء الهجوم على الزبارة قد وصلتهم متأخرة وبعد أن ألقوا القبض على مركب تابع لبوشهر يحمل أنباء هزيمة جيوش الأخيرة في الزبارة، وأوامر

Extracts, Op. Cit. No. 11, p. 364.

فكان من الطبيعي إزاء تـزايد عـدد سكان «الـزبارة» عـلى ذلك النحو أن يتجه العتوب بأنظارهم نحو البحرين والتي تمثل لهم مركز الثروة والرخاء في منطقة الخليج العربي لشهرتها بمغاصات اللؤلؤ ووفيرة النزرع والنخيل بهما. لـذا، فكروا بالتوسع نحوهما ومد سلطتهم إليهما ولم يتطلعوا في ذلك إلى التوسع الداخلي في شبه جزيرة قطر نتيجة لتبعية أجزاء منها لبني خالد الذين تربط بهم علاقات طيبة، فلم يكونوا راغبين بالإساءة إلى تلك العلاقات. أما الأجزاء الأخرى التابعة للعشائر القطرية فقد كان العتوب مدركين لمدى الجهد الذى يتوجب عليهم بذله لإخضاعهم، كما كانوا مدركين أن نجاحهم في ذلك إلى جانب صعوبته فإنه وقتى لأن التحرك الوهابي نحو شرقي شبه الجزيرة العربية كان قد اشتـد وأحاط الزبارة بخطره. لذا، فلم يكن أمام عنوب الزبارة من سبيل يطرقونـه سوى البحـرين التي سيحققون الكثـير من المكاسب المادي بإخضاعها، كما أنها كانت في مأمن بعض الشيء من الموحدين السعوديين لـوجود الحـاجز المائي، ثم إن الطريق إليها أكثر يسراً من التحوك إلى الداخل، فهم يمتلكون السفن القادرة عَلى إخضاعها، وهم بـوجودهم في (الـزبارة) أقـرب إليها من آل مذكور حكام بوشهر الذين كانوا يزاولون السلطة والنفوذ على تلك الجزر، والبذين كانبوا يتحينونُ الفرصَ المناسبة لشن هجهاتهم على عتوب الزبارة(132). خلال الفترة السواقعة بسين عسامي 1777 و1782 بعسد أن زادت قسوتهم وازدهارهم الاقتصادي ومنافستهم لهم بتحول القسم الأكبر من تجارة البحرين إليها، مما حدا بآل مذكور الوقوف منهم ذلك الموقف العدائي(133). وقد شجع ذلك الموقف من آل مذكور (عتوب) الزبارة على بذل المحاولات الجادة من جانبهم لإخضاع البحرين منتهزين فرصة النزاع القائم بينهم وبين حكام البحرين من آل مذكور ومعتمدين على ما أسسوه من قوة بحرية بحكم المهارسة والواقع الذي وجدوا أنفسهم

<sup>(132)</sup> د. أبو حاكمة تاريخ شرقي الجزيرة العربية ص ص 143-144 محاضرات ص ص 105-106.

IOR: Briet history or Bahrain Islands. (133)

Hopwood: Op. Cit. p. 40. (134)

<sup>(135)</sup> (136) د. بدر الدين الخصوصي دراسات في تاريخ الخليج العربي، ج 1 ـ ص 110.

Belgrave: The pirate, p. 124. (137)

إلى ابن الشيخ نصر المتصرف بشؤون البحرين بأن يبذل كمل مَا فِي وَسَعُهُ لَلْدُفَّاعُ عَنِ اللَّذِينَةُ حَتَّى يَتَيْسُرُ لُـوَالَّـدُهُ أَنْ يُمَّـدُهُ بـالعون وبـذلك يتسنى لعتـوب الكويت معـرفة مـا يجـري في الزبارة والبحرين (138).

لذلك، أبحر أسطول الكويت المكون من مراكب كبيرة وبعض المراكب الصغيرة إلى البزبارة لنجدتها (١٦٩) متخبذين بذلك إجراءً سريعاً وحاسماً لمساعدة آل خليفة فتوجهوا إلى البحرين واستولوا على قلاعها البرئيسية وقبطعوا خط البرجعة على أسطول الشيخ نصر المهزوم.

ويذكر المستر لاتوش (Latouch) (مقيمية البصرة) في رسالة منه إلى ديوان الإدارة بلندن (مؤرخة 4 نوفمبر سنة 1782) ما ترجمته: «هاجم أهالي القرين والزبارة مؤخراً البحرين ونهبوها مثلها استولوا على عدة سفن تنابعية لبنوشهمر وبنندر ريق في مدخل النهر (شط العرب)، ورد الشيخ نصر على ذلك بجمع (الحامية الفارسية)(141) عن القلعة. قوة بحرية وأخرى برية من بوشهر وبندر ريق وموانيء فارسيق على خان في أصفهان لكي يمده بالمال. ورغماً عن مظاهر الحماس، يقال بأن (الشيخ نصر) أرسل مؤخراً إلى القرين في طلب الصلح ولكن (شيح القرين) رفض الموافقة عـلى هذا الطلب ما لم يدفع له الشيخ نصر نصف دخيل البحرين، وأيضاً أتاوة سنوية كبيرة عن بوشهـر». ويمضى لاتوش في سرد الأحداث قائلًا: «لم تحض سنوات كثيرة على الوقت الذي كانت فيه القرين مجبرة عـلى دفع أتــاوة كبيرة لبني كعب، أمــا الزبارة فكنان اسمها قبل أن يعرف، ولكن عندما هاجم الفرس البصرة تحول أحد شيوخ القرين (خليفة بن محمد آل خليفة) إلى الزبارة مع كشيرين من كبار القـوم، وتحول أيضــاً عدد من تجار البصرة إلى هناك، وبهذه الطريقة دخل جزء كبير من تجارة اللؤلؤ وتجارة الهنـد إلى هناك (الـزبارة) وإلى القـرين

خلال الزمن المذي استولى فيه الفرس على البصرة. ولقد زادت قوة هذه الأماكن (هذين المكانين) زيادة عظيمة، كان من شأنها أن تحديا بني كعب زمناً ما، وتفوقا عليه (أي الشيخ نصر) بمزايا عظيمة لا يخشون من القوة التي يهددهم بجمعها ضدهم»<sup>(140)</sup>.

وعلى الرغم من عـدم معرفتنـا أي معركـة من المعارك التي دارت بخصوص البحرين يشير كل من لـوريمر ومستر لاتوش إلى أن اشتراك الكويت بهذه المعركة يؤكد لنا مدى مساهمة الكويت الفعالة في فتح البحرين. وهذا ما تؤكده أيضاً كافنة المصادر الأجنبية الرسمية المعاصرة، ومنها ما جاء في مختبارات حكومة بومباي: 365 أن لوريمر 839, 1,1 في وصفه لهذا الفتح يقبول إن الحملة الكويتية أسرعت إلى المنامة عاصمة البحرين، واستولت على المدينة وأشعلت فيها النيران وعزلت

ولا نعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة إخوانهم عتوب الكويت في هجوم الأخبرين الأول على المنامة الاعتداءات بشن هجوم على الزبارة. وكتب إلى على مرزا في البحرين إذ لم نجد في التقارير الأجنبية (مسئولي شركة الهُند الشرقية وحكومة بومباي) ما يشير إلى مشاركتهم. وذلك على الرغم من أن الرواية المحلية لأل خليفة تعزو فتح البحرين إلى أحمد بن محمد بن خليفة والقبائل العربية النازلة بر قطر وعتوب الجلاهمة وهي تنفي أن يكون لعتوب الكويت أي دور في الفتح، إلَّا أننا بـاعتهادنـا على مـا أشرنا إليـه من تقارير رسمية نؤكد باطمئنان كامل أن الدور الأساسي في هذا الفتح كان لعتوب الكويت حيث ندعم تأكيدنا هذا على ما سبقت الإشارة إليه من تقارير رسمية إلى جانب التقارير الأقدم (Warden) والكابتن تايلور (Taylor) والتي تشــير بوضــوح إلى أن دور الكويت كان هاماً وحاسباً

وبهذا الفتح من العتوب امتدّ نفوذهم وسلطانهم إلى منطقة

(140)

<sup>(138)</sup> د. أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 92-93.

<sup>(139)</sup> 

Mr. Latouche (The Basra Residency) to the Court of Directors. London, 4th Nov.

الحامية الفارسية التي يشبر إليها لوريمر في تقريره هي حامية الشيخ نصر وهي من العرب في الغالب لا الفرس. (141)

انظر تقريرهما في منتخبات حكومة بومباي (24): 18-29. (142)

Lorimer, Op. Cit, 1, i, p. 839.

أخرى هامة (البحرين) فأصابوا بذلك نَجاحاً سياسياً كبيراً إلى جانب ما حققوه بهذا الفتح من مكسب وازدهار اقتصادي ناتج عن غنى البحرين الكبير بأصداف اللؤلؤ، بالإضافة إلى أن هذا الفتح دعم نجاحهم وتطورهم التجاري ونشاطهم في مجال النقل البحري وهو ما حققوه خلال النصف الأول من القرن الثامن.

ومما لا شك فيه، أن ذلك النجاح السياسي والازدهار الاقتصادي قد جلبا معها منافسات شديدة ومنازعات جديدة لم يكن لها وجود قبل عام 1782، ذلك أنه بالإضافة إلى أعداء العتوب الثلاثة التقليديين وهم (بنو كعب) و (عرب بوشهر) و (عرب بندر ريق) فقد ضم الفتح إلى قائمة أعداء الكويت بالذات الشيخ راشد شيخ رأس الخيمة وابنه، والشيخ عبدالله شيخ هرمز الذين صاروا أعداء للقوة العتبية النامية، كما أن خطراً أعظم من ذلك تعرض له عتوب البحرين تمثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى في وقت سابق السيادة في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى في وقت سابق السيادة على البحرين. ولكن هذا الخطر الأخير لم يتضح بصورة كاملة إلا في نهاية القرن الشامن عشر (١٤٠١). وفي عاولة من الكويت لحهاية البحرين ضد اعتداءات سلطان مسقط أخذت الكويت لحهاية البحرين ضد اعتداءات سلطان مسقط أخذت القواسم إلى تحويل نشاطهم ضد السفن البحرينية إلى سفن الواسم إلى تحويل نشاطهم ضد السفن البحرينية إلى سفن إيران على الجانب الآخر من الخليج.

#### العراقات الكويتية الوهابية

#### تعريف الوهابية:

الوهابية هي حركة دينية إصلاحية إسلامية سنّية دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكان لها آثار عميقة انعكست

على الأوضاع السياسية في شرقي الجزيرة العربية بأكملها، بل وتعدّى هذا الأثر شرقي الجزيرة العربية إلى بقية إمارات الخليج العربي. وكمان ذلك خلال الفترة ما بين 1765 و1800م.

وتقوم هذه الدعوة الدينية على الوجـدانية، وعـدم الشرك بالله بأية صورة كانت. وبما أن الشيخ محمد بن عبـدالوهـاب حين دعا إلى دعوته تلك لم يبتدع أي شيء جديد، لذا، فهي خالية من أي تعاليم جديدة غير موجودة في الإسلام (144) ولا بدّ من اعتبارها دعوة للعودة إلى تعاليم الدين الصحيحة كما نزلت في القرآن الكريم كتاب الله (سبحانه وتعـالى) وفي سنّة رسول محمد (ﷺ)(145). فقد صرف السيخ محمد بن عبدالوهاب من هذه الحركة الإصلاحية أن يخلص المسلمين من الأثبام التي وقعوا فيهما عندما تركبوا الالتزام بالشريعة الإسلامية المنزّلة بالقرآن الكريم وتحللوا من التقيد في كثير من واجباتهم الدينية. لذلك، توجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى مواطنيه وإلى كافة المسلمين بدعوة للعودة إلى تفهم أصول الدين الصحيحة والتقيد بجوهـ تعاليمـ المستمدة من كـ لام الله(146) (سبحانه وتعالى) في قرآنه المجيد ومن أقـوال الرسـول والصحابة (الخلفاء الراشدون)، وقد أصبحت هـذه الحركـة تعـرف باسم الـوهابيـة على الـرغم من أن هذا اللقب أطلقـه عليها خصومها واستعمله البحاثة الأوروبيون نقلاً عنهم عندما تناولوا هـذه الحركـة في أبحاثهم أمـا أصحاب الحركة فيطلقون على أنفسهم الموحـدين، وهم سنيون من أتبـاع ابن حنبل (كما شرحه ابن تيميه)(١٤٦) الـذي هاجم عبـادة الأولياء وما تبعها من زيارة قبورهم والتبرك بها وتقديم النذور إليها -إلى غير ذلك من الخرافات الطارئة على الإسلام. وذلك في كثير من كتاباته لاسيها الرسائل(148).

Burchardt: Notes on the Bedouins and Wahabys, p. 277.

<sup>(143)</sup> د. أبو حاكمة، نفس المصدر، ص ص 93-94.

<sup>(144)</sup> د. أبو حاكمة، المصدر السابق، ص ص 104-104.

<sup>(144)</sup> لم يتفهم كثير من الباحثين الأوروبيين المعاصرين للشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته وأصولها لـذا حفلت كتابـاتهم عنها بـالكثير من الأخـطاء والتي دعت بعض الكتاب الأوروبيين الأخرين من الذين كتبوا بعدهم ومنهم.

<sup>(146)</sup> لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب، ص ص 277-263.

<sup>(147)</sup> د. حسن الابراهيم، المصدر السابق، ص ص 36-37.

<sup>(148)</sup> أحمد بن صالح بن تيميه بمعموعة الرسائل الكبرى القاهرة.

ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العينية بنجد. أما تعليمه الديني المبكر فقد تلقاه عن والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي العينية وعن علماء آخرين، ومن خلال أسفاره الكثيرة في العالم الإسلامي توصل إلى أن الإسلام في طريقه إلى الاضمحلال إذا لم يعد المسلمون إلى مبادىء دينهم الحقيقية وتعاليمه الأساسية.

وحين عاد محمد بن عبدالوهاب إلى بلدته العينية وبدأ ينشر دعوته فيها طرده الشيخ سلمان بن محمد آل حميد أمير بني خالد. فانتقل إلى الدرعية حيث أقام فيها نهائياً. ولم تكتسب دعوة محمد بن عبدالوهاب قوتها إلاّ حين احتضنه محمد بن سعود أمير الـدرعية والـذي أصبح بـدوره المؤسس السيـاسي للحركة. فقد تضافرت القوة الروحية لمحمـد بن عبدالـوهاب مع قوة سيف ابن سعود لتضيف فعالية كبرى للحركة وتبعث فيها الحيويـة والانـدفـاع إلى تحقيق أهـدأفهـا ونشر تعـالميهــا واتسمت بـطابع العنف والقـوة. ففي الوقت الـذي احتفظت فيه بمظاهرها الدينية فإنها أصبحت في حقيقتها حركة سياسية قومية متطرفة، تستهدف الوحدة، وإقامـة إمبراطـورية عَـرَبيّةٍ وطرد النفوذ الأجنبي الفارسي والـتركي من المنطقـة(149). وفي" سبيل تنفيذ ذلك اصطدم الوهابيون بمعظم جيرانهم، فكل من لم يكن وهابياً اتهم بالشرك والضلال. وكان لا بدّ أن تكون بداية تلك الحروب والنزاعات مع جيرانهم القريبين بني خالد أصحاب السلطان والنفوذ الواسع في كثير من الأجزاء الشرقية من جزيرة العرب فأرادوا أن يقضواً على ذلك النفوذ ويخضعون تلك الممتلكات الواسعة لحركتهم فيتمكنون بىذلك من الامتداد إلى أبعد من تلك الممتلكـات في الخطوة التــالية. لاسيها وأنهم يحملون لشيوخ بني خمالد عـداءً سابقاً نتيجـة لطردهم للشيخ محمد بن عبدالوهاب من العينية. وما دام بنو خالد يملكون القوة التي تمكنهم من تحدي قوة الـوهابيـين فإن الكويت بقيت بعيدة عن متناول الوهابيين. وقد لجأ كشير من بني خالد في فترة لاحقة وبسبب توالي الهزائم عليهم من قبـل الوهابيين إلى محميتهم السابقة الكويت حيث وجدوا الملجأ

البعيد عن ديار الوهابيين، غير أن كرم ضيافة الكويتيين لبني خالد جرّت عليهم عداء الوهابيين وجعلتهم يتعرضون لمواجهتهم الحربية، لاسيا في الفترة بين عامي 1792-1795 حين استطاع الوهابيون أن يقضوا على مقاومة بني خالد ويقوضوا حكمهم في الإحساء ويركزوا اهتمامهم على العراق والأجزاء الأخرى من الخليج العربي بما في ذلك الكويت والمزبارة (150). حينذاك دخلت الكويت في صراع طويل مع قوات الوهابيين. وبالرغم من أن قوة الكويت لا يمكن مقارنتها بقوة الوهابيين من حيث الإمكانيات البشرية والمادية الغزوات العديدة للوهابيين وأن تحافظ على استقلالها.

ما سبق نتبين أن الحركة الوهابية نشأت أصلاً في نجد، أي في وسط شبه الجزيرة غير أنها أخذت تؤثر على أوضاع الخليج منذ أن امتد نفوذها إلى الإحساء عام 1787م وقد استغرقت عملية توحيد نجد أربعين عاماً من 1747-1786. لذا، فقد مضى مؤسس الدولة (محمد بن سعود) سني حكمه دون أن يتمكن من تحقيق الوحدة، وما أن تمكن خلف عبد العزيز بن محمد بن سعود من القضاء على جميع عناصر المقاومة في نجد حتى تطلع إلى الإحساء وإلى غيرها من أقطار الخليج.

ولا بد أن نحكم على الحركة الوهابية بمقياس عصرها فنقرر أنها أسدت خيراً إلى إقليم نجد فأنقذته من حالة الفوضى والتفكك التي كانت تسوده. بل ويمكن القول إن تلك الحركة غدت تعبيراً عن شعور وطنى نجدي.

أما في أقطار الخليج فقد اختلف تقديرها باختلاف البيئات، ففي المدن والإمارات التجارية مثل الكويت والزبارة والبحرين ساد روح الاستياء من هذه الدولة العسكرية التي تفرض سلطتها بالقوة وترهق السكان بالضرائب والمكوس المختلفة باسم الجهاد مما يؤثر على ازدهار التجارة وحويتها(151).

<sup>(149)</sup> د. حسن الابراهيم، نفس المصدر، ص 37.

<sup>(150)</sup> أحمد عبدالحليم بن تيميه، نفس المصدر.

<sup>(151)</sup> د. صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج العربي، ص ص 57-59.

#### الهجمات الوهابية على الكويت:

يمكن اعتبار سقوط حكومة بني خالد كبداية للعلاقات المباشرة بين الكويت والسعوديين. ولا يمكن اعتباره بأية حال بداية خضوع الإمارة للنفوذ السعودي(152).

فقد ترتب على نجاح السعوديين في الاستيلاء على الإحساء وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية، وترتب على ذلك أن أصبحت الكويت ملامسة للقسوة السعودية التي أخذت تتاخمها من الجنوب(153). وقبد تكون الكويت قد استفادت من سقوط بني خالد في التخلص من الارتباط القائم بينها وبين هذه الأسرة في بدايـة نشأتهـا إلا أن الكويت أخذت تتعرض لهجهات الوهابيين العنيفة (154).

هذا، ولم يكن لجوء الفاريين من بني خالد من بطش السعوديين إلى الكويت هو السبب الوحيد في تعرض الأخيرة للهجهات الوهابية. فالوهابيون في تعاليمهم الأساسية ذكروا أنهم سيـوجهـون حـروبهم إلى أيـة بقعـة فيهـا شرك وبـدع. فكانت الكويت شأنها شأن غيرها من المسلمين من غير الوهابيين تعتبر من بقع الشرك حسب معتقدات البوهابيين، وذلك إلى جانب الغني الوفير في المدن العُتبيَّةِ والكذي لفت أنظار الوهابين ودعاهم إلى محاولة الاستيلاء على أموال العتوب الذين لم يكونوا بحال من الأحوال وهابيين أو ممن التزموا وتقبلوا المبادىء الوهابية (155). وقد شن الوهابيون أول غاراتهم المتعددة عملي الكويت وكمثرت هجماتهم عليهما خلال الفترة من 1793-1795 في الوقت الـذي انتقلت فيه الـوكـالـة البريطانية مؤقتاً من البصرة إلى الكويت. لكنهم لم يحققوا أي نجاح يذكر(156). إلاّ أنها أثارت حالة من الرعب هناك.

ويعتقد بعض المؤرخين أنه كان لـوجود الـوكالـة التجاريـة

البريطانية في الكويت في الفترة من 1793-1795 أثر كبير في حماية الكويت من السقوط في قبضة السعوديين. فقد رأى المستر مانسترى (Manistry) (القائم بأعمال الوكالة آنذاك) أن يبقى طراد صغير في ميناء الكويت لحماية الموكالة من الخطر السعودي، كما وضعت فرقة من الحرس الهنود يقودها ضابط هندى على الشاطي في وذلك على الرغم من أن الوثائق الرسمية البريطانية قد حرصت على أن تنفى نفياً قاطعاً تدخل الموكالة البريطانية العمامة التي كمانت تقرر عمدم التدخمل في الصراعات الداخلية في الخليج العربي، وإن الوكالة كانت حريصة على أن تقف موقف الحياد في الصراع بين الموهابيين والكويت خوفاً على بريدها الصحراوي من التعرض لانتقام السعوديين. . . وهذا ما أكده المستر بريدجز Brydges المسئول الثاني بالوكالة في الكنويت في كتابه عن الوهابيين Wahauby إذ بين أن الكويت دافعت عن أهلها فحسب، وأن الـذي حماهـا هو شجاعتهم وثقتهم الكـاملة في شيخهم عبدالله بن صباح، الشيخ الوقور، المهيب الطلعة الذي كانوا ينظرُون إليه نظرهم إلى والد لا حاكم. وقد نجح هذا الشيخ الجليل بعدله وسماحتمه من أن يجنب إمارتمه الخضوع لِلِسعـوديـين(157). إلاّ أن بعض المؤرخــين ممن يؤكـدون دور الوكالة الفعال في رد الهجهات السعودية يستندون إلى مـا ذكره أحمد الموظفين في الوكالة البريطانية ويدعى المستر رينود Reinaud من أن المستر مانسترى أصدر أوامره خلال عمليات الغزو السعودي للكويت عام 1795 بإنزال مدفعين من الطراد الإنكليزي، وطلب من الجنود الهنود الاستراك مع أهمالي الكويت في صد السعوديمين عن الإمارة، فكمان رد الفعل المنتظر مهاجمة السعوديين لمبريد بسريطانيا الصحراوي والذي حدا بمانستري إلى إرسال رينود إلى المدرعية وتكليف

<sup>(152)</sup> د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء/ مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - المجلد السابع عشر سنة 1970 ـ ص ص 95-97.

<sup>(153)</sup> حسين بن غنام روضة الأفكار والافهام في مرتاد حال الامام، ج 2، ص 165.

<sup>(154)</sup> لوريمر، دليل الخليج، ج 3، ص 1508.

<sup>(155)</sup> د. أبو حاكمة، نفس الصدر.

Kelly, Britain and the persian Gulf, London 1928 of Chapter 1.

<sup>(156)</sup> Brydges, Sir Harford Jones: An account of His Majesty's mission to the court of Persia 1809-1808 to which is appended a brieg (157) history of the Wahquby Vol. 2, p. 12.

بمقابلة الأمير السعودي في عاصمته. فكان رينود بذلك أول أوروبي يزور عاصمة الوهابيين السعوديين الأولى.

وقد نتفق مع الأخيرين في الأخذ برواية رينود لأن الوكـالة كانت بطبيعة الحال تخشى على أموالها المودعة بالكويت فيها لـو حـدث غزو وهـابي والتي كانت ستصبح غنيمـة مشروعـة في عرف الوهابيين باعتبارها (أموال الكفار). فضلًا عن وجـوب الالتزام الأدبي من الوكالة أن تشترك بالدفاع عن المدينة اعترافاً بجميل الشيخ الذي أفسح لها مكاناً في بلاده (158). ولكننا مع ذلك لا بدُّ أن نؤكـد أن الدور الـرئيسي في الدفـاع عن الكويت قيام بـ الكويتيون أنفسهم بتشجيع وقيادة شيخهم الحكيم اللذي حرص على السلم، في نفس الوقت المذي لم يعرض لبلاده بالسذل والتسليم والخضوع لأجنبي ورفض التنازل بأي شكل من الأشكال عن استقىلال بلاده. ويبـدو أن عتـوب البحــرين لم يتمكنـوا من مســانــدة أبنـــاء عمومتهم آل صباح وذلك لبعد المسافة بين الكويت والبحريل من جهة والأخيرة والزبارة من جهة أخرى خلفت صعوبة في إرسال قوات للنجدة برأ وبحراً. بالإضافة إلى أن طبيعية القتال الوهبابي كانت تعتمـد على الغـارات السريعة، ونُـظَامُّ الكر والفر في الحرب، فاعتمد الوهمابيون عملي قـدرتهم في تجميع قواتهم وتفريقها في سرعـة فائقـة(<sup>(159)</sup>. ويشير المؤرخــان الـوهـابيـان ابن بشر وبن غنـام أن أول غـارة وهـابيــة ضــد الكويت وقعت سنة 1208هـ/1793م وكان يقودها إبراهيم بن عفيصان الذي انتصر منذ أمد غير بعيد على بني خالد في عدة معارك. وكان قنوام جيش ابن عفيصان عنوباً من نجند من الخرج والعارض وسدير(160). أما الغارة الشانية فقـد حدثت سنة 1212هـ/1797م واشترك فيها \_ بخلاف سابقتها \_ أهـال الإحساء إلى جانب الوهابيين. ويذكر المؤرخون الوهابيون أن أهل الكويت خرجوا لملاقاة الوهابيين خارج أسوار مدينتهم،

وكان من بين الغنائم أسلحة ثمينة عاد بها ابن عفيصان ورجاله إلى بلدانهم بعد أن قتلوا ثلاثين من أهل الكويت (161).

أما الغارة الوهابية الثانية على الكويت فقد وقعت عام 1212هـ/1797م كها ذكرنا إلا أنه يمكن القول بصفة عامة إن الغارات الوهابية لم تنقطع منذ عام 1793 وكها اختلف مسئولا الوكالة البريطانية اللذان كتبا عن الغارات الوهابية على الكويت (بريدجر ورينورد) حول دور الوكالة في الدفاع عن الكويت فإنها عادا للاختلاف عند وصفهها للمعارك الدائرة بين الجانبين. ففي حين يذكر بريدجر أن الهجوم الأول الذي قام به الوهابيون على الكويت كان قوامه خمسهائة رجل، انهزموا على إثر طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من إحدى سفنه إلى البر(160). يدّعي المستر رينود أن أولها أنزله من إحدى سفنه إلى البر(160). يدّعي المستر رينود أن أولها مسلح ببندقية والثاني بحربة يحمي زميله حين يحشو مسلح ببندقية والثاني بحربة يحمي زميله حين يحشو

وبالرغم من أن السعوديين واصلوا عملياتهم الحربية ضد الكويت إلا أن تلك المناوشات لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. بل إن الكويت تمكنت من إحراز انتصارات اقتصادية هامة ضد السعوديين خلال السنوات التالية. وذلك حينها أدت المشاكل والحروب المستمرة بين الوهابيين والقبائل التي أخضعوها لسلطانهم في الإحساء إلى تحول طريق تجارة الهند إلى أواسط شبه الجزيرة العربية عن مجراه الطبيعي.

ونحن لا نريد أن نتناول موقف كافة الأطراف من الدعوة السعودية ونجاحها الديني والسياسي في نشر تعاليمها ومد سلطانها ونفوذها إلى أبعد من مكان انبعاثها في أواسط الجزيرة العربية إلا بقدر ما يتعلق ذلك الموقف لأي جهة بالكويت وأثره عليها. وأول ما يهمنا في هذا المجال موقف الدولة

<sup>(158)</sup> د. جمال زكريا نفس المصدر، ص 98، 9211/332 .98. Bruckhardt: Op. Cit. pp. 211/332 وابن غنام ج 2 ص ص 191، 273.

<sup>(159)</sup> 

<sup>(160)</sup> ابن بشر، المرجع السابق، ج 1، ص ص 102-111.

<sup>(161)</sup> ابن غنام، المرجع السابق، ص 191.

<sup>(162)</sup> انظر The Wahauby p. 12

Montaliche correspondentz pp. 234-235 انظر كذلك (163)

Buckhart: Op. Cit. pp. 211-232.

العثمانية من التقدم الوهابي وذلك لما لهذا الموقف من نتائج وانعكاسات على الكويت في مـواجهتها للوهـابيين، فقـد كان العثمانيون في الإحساء قبل بني خالد، وكانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية، وتتمتع بشيء من النفوذ السياسي على مناطق شرقى الجزيرة العربية وإمارات الخليج العربي لاسيها الكويت الجارة القريبة جداً ذات الموقع الاستراتيجي على الخليج العربي. وعلى وجه العموم، فقد ساء الدولـة العثمانيـة امتداد النفوذ الموهابي حتى حدود البصرة وأطراف الشام بحيث لم يصبح أمامها مفر من الاشتراك معهم ومواجهتهم بجدية وحزم لوقف امتدادهم وخطرهم عملي الأراضي الخاضعة لسلطانها في الوطن العربي.

وقد تقدم الوهابيون للاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعـد أن ثبتوا أقدامهم في الإحساء. غير أن ذلك لم يكن غفلة من العثمانيين في العراق الذين تنبهوا لخطر تـزايد النفـوذ الوهـاي فحركوا حملة لمواجهة الوهابيين بقيادة ثويني عام 1787. وبعيد اطراف العراق، فأرسل العشانيون ثويني مرة أخرى بحملة عــام 1796 حيث لقي مصرعه فقــام الوهــابيون بغــزوة قادهــا سعود مغيراً بجماعته عملي الشهال فهماجموا حُتَى العِمراق يَ فَلِيماً رأى سليهان باشا (والى بغداد) الخطر الوهابي يدق بابه لم يجد بدًا من إعداد حملة ضد الوهابيين عهد بقيادتها إلى على باشا. وقد تقدم فرسان الحملة عن طريق البر قـاصدين الإحسـاء، أما المشاة والمدفعية والذخائر فقد حملتهما السفن إلى البحرين ثم إلى موانىء الإحساء، حيث استقبلت بكل ترحيب. . ولا نريد الدخول في تفاصيل الحملة وسنعالجها بقدر ما يهمنـا أن نسلط ضوءاً على تاريخ الكويت. ويذكر صاحب لمع الشهاب بأن الحملة استأجرت مائتي مركب من الكويت لاستخدامها في عملية نقل شحناتها من المؤن والأسلحة والأغذية. ولا شـك في أن اسبتخدام مـوانىء العتوب وسفنهم دلالـة واضحة على انحيازهم إلى جانب العثمانيين (164). وقد ورد في مختـارات بومباي أن العتوب كانوا ينوون المشاركة في الحملة بـالإضافـة التاسع عشر، فقد انقصمت شوكة بني خالد نهائياً إلى جـانب

إلى عرب المنتفق وقبائل البصرة. غير أنه لا توجمد تفاصيل عن ماهية تلك المشاركة في حملة على باشا عام 1798م. ويبدو أن العون الذي قدمه العتوب كان عوناً بحرياً. ولم يكن هــذا العون أمراً مستغرباً من العتوب لكونه يأتي في إطار محاولاتهم الرامية للقضاء على الخطر الوهابي الذي كان يتهدد ديارهم. وهذا ما يفسر لنا مساعدة الشيخ جابر لإبراهيم باشا القائد المصري أثناء حصاره المدرعية التي أشرنا إليها فيها مضي والتي وقعت في وقت لاحق لحملة على باشا وبالتحديد كانت عام

أما سربقاء الكويت محتفظة باستقلالها وبقائها خمارج منطقة النفوذ الوهابي بعد إخضاع الوهابيين للزبارة. فلا شك أنه يعود إلى كون الوهابيين منهمكين بعد سنة 1796م في رد الهجهات التي شنَّها عليهم شرفاء مكة من نـاحية وثـويني شيخ المنتفق من ناحية أخرى، بالإضافة لعمدم احتفاظ العشوب يجيش يتخوف منه الوهابيون على نفوذهم القائم في شرق فشل هذه الحملة واصل الوهابيون حملاتهم واعتداءاتهم على ﴿ الجَزيرة العربية. فكان بمقدور الأخيرين إرسال قـوات إلى ميدان المعركة في أي وقت يشاؤون لا قِبَـل للعتـوب عـلى ملاقاتها (165)، ولكن لم يكن معنى ذلك أن العتوب في الكويت كإنوا على ذلك القدر من الضعف الذي توقعه الوهابيون. بل راينا الكويت تـواجه الـوهابيـين في المعارك السـابقة بشجـاعة ورباطة جأش. وهو أمر شهد لهم فيه المؤرخون الـوهابيـون أنفسهم إلى جسانب المؤرخين الأخسرين ممن عساصروا تلك الأحداث من عرب وأوروبيين.

وإذا قيل إنه قد يكون لعلاقة القربي التي تربط شيوخ الكويت بآل سعود أثر في احتفاظ الكويت باستقلالها، فإنسا نرى أن ذلك غير صحيح بدليل أن علاقات القربي لم تمنع الغزوات المتكررة على الكويت. كما أن العوامـل الأخرى التي كمان لها أثـر خلال الـربع الأخـير من القـرن الثـامن عشر في حفظ استقلال الكويت مثل بني خالىد وإقامة الوكالة البريطانية في الكويت قد تلاشت وتلفت مع مطلع القرن

<sup>(164)</sup> د. أبو حاكمة، نفس المصدر، ص ص 128-129.

Brydgestoc (Mr. Jacob Bosanguet) the court of directors, London Vol. 21 dated 1st Dec. 1798. (165)Lorimer, Gazetteer, 1, i 1006.

كون المصالح البريطانية في الكويت قد انتفت بعودة الوكـالة إلى البصرة، وبالتالي لم يعد ما يُلزمها للمساهمة بالـدفاع عن الكويت. وهو أمر مشكوك فيه في حينه. كما لم يفد الكويت محاورتها للبصرة في الاحتساء بسلطان والي البصرة أو شيخ المنتفك، فلم يكن بمقدور هذا ولا ذاك الصمود أمام هجمات الوهابيين المتلاحقة. لذا، لا بد أن يكون الفضل كل الفضل في بقاء الكويت مستقلة عن سلطان الوهابيين للكويت ذاتها ودون معاونة أي طرف خارجي. فقد كانت الكويت لا تزال قوية في مطلع القرن التاسع عشر بحيث كان بمقدورها أن ترد أي خطر بحري عليها. في حين لم يكن للوهابيين قوة بحريـة سوى قوة حلفائهم القواسم وحتى تلك القوة لم يكن بمقـدورها أن تدحر أسطول الكويت. وكذلك لم يكن بإمكان الوهابيـين أن يحتلوها عنوةً بـرًّا لنفس الأسباب(166)، إذ لا ريب أن الكويت كانت تملك وسائل دفاعية تستطيع بـواسطتهـا رد أي اعتداء خارجي عليها، إذ كان بمقدورها أن تجنيد للدفاع عن النفس ما بين 5000 و7000 مقاتل(167). فضلًا عن الإمكانيات العسكرية بسراً وبحراً، ولكن يجب أن لا تنسيب تلك و وقد أمضى العتوب القرن الثامن عشر وهم يبذلون الجهود الإمكانيات ما كان يتمتع به الشيخ عبدالله بن صباح منَّن حكمة وسداد رأي وقدرة سياسيـة وحسن تدبـير وإدارة، وهو أمر شهد له جميع معـاصريه. وبـالرغم من استمـرار هجمات الوهابيين على الكويت في مطلع القرن التاسم عشر، إلَّا أن تناولها يخرجنا عن فترة دراستنا.

#### الخساتمسة

لعل أهم ما يمكن التوصل إليه من خلال دراستنا هذه هـو أن الكويت استطاعت الحفاظ على استقلالها وتأكيده بكيانها المحدد بأرضها وشعبها، كما استطاعت مواجهة كافة التحديات والمخاطير بكفاءة واقتدار يفوق حجمها وإمكاناتها المادية وذلك بفضل السياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة التي اتبعها حكامها من آل الصباح منذ تأسيسها، والتي كانت أوضح معالمها اعتهاد سياسة الحياد والابتعاد عن الدخول في منازعات أو الانحياز إلى جهة ضد أخرى، وبناء علاقات

ودية متينة مع الجميع ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. عـلى أن لا يكمون في هذه العملاقات أي معنى للخضوع والتنازل عن السيادة، فملكت الكويت ناصية أمرها ونجحَّت في اختيار طريقها الأصوب وسط ذلك المسوج المتعاظم من الصراع والتنافس والتلاحم. فتمكنت الكويت من معايشة كل ما يحيط بها من مخاطر وتحديات بعزيمة وقوة. واستطاعت الكويت أن تمسك زمام شئونها الخارجية والمداخلية. ولم يكن حفاظها على استقلالها ليجعلها تعيش في عزلة عما حولها بل إنها وازنت بين حرصها على هذا الاستقلال وبين نشاطها في المجال الخارجي، وعلاقتها مع القوى المحيطة، وذلك أن قلة مواردها الطبيعية والزراعية فرضت عليها الاعتهاد بشكل كبير على سياستها الخارجية لتعويض نقص مواردها بتوجهها إلى المجال الخارجي بنشاطات اقتصادية مختلفة عن طريق البحر لتنهل من خيراته ما حرمتها الصحراء القاحلة منه. وسعت يمسيرة جادة نحو النمو والازدهار فحققت في فترة قصيرة ما لم يحققه غيرها في فترات طويلة.

الصادقة الحثيثة لتنمية بالادهم وتنركينز أنفسهم وتناسيس حكمهم وتدعيم نفوذهم والدفاع عن بالادهم، فكان من نتيجة هذه الجهود أن احتلت الكويت مكانة مرموقة بين مشيخات الخليج والجزيرة العربية آنـذاك. وقـد اعتمـدت الكويت في تقدمها على التجارة والملاحة والنقـل البحري والغوص إلى غير ذلك من النشاطات البحرية.

ولفت تطور الكويت السريع ونموها وازدهارهما السياسي والاقتصادي أنظار المحيطين بها، وأثـار حسد وحقـد بعض القوى الغريبة فوقفت من الكويت موقفاً عدائياً. وأخذت تتحين الفرص للقضاء عليها وعلى منافستها لموانيهم وتقويض مكانتها والاستيالاء على ما فازت به من مكاسب اقتصادية كبيرة، وذلك بعد أن عجزت عن منافستها والفوز بما تميزت به في مجال التجارة والغموص والنقل البحري، فاتجهت إلى الانتقام منها بدون أي ذنب اقترفته بحقها.

وكانت أنظار الحكام شاخصة إلى الكويت وآمالهم معلقة

<sup>(166)</sup> د. أبو حاكمة، نفس الصدر، ص ص 147-148.

بالاستيلاء عليها وقد حاولوا ذلك بطرق شتى ولكنهم لم ينالوا منها شيئاً ولم يفوزوا بما يبتغون، وكان من فتح عيونهم عليها هم شيوخ بني كعب والنصار إلا أنهم فشلوا في تحقيق محاولاتهم الرامية للقضاء على استقلال الكويت والاستيلاء على كيانها النامي وحققت الكويت كل نجاح في التصدي ومواجهة الطامعين والمعتدين بالرغم من قلة إمكاناتها الحربية والمادية.

وقد ساعدت أوضاع العراق العثماني المهلهلة على أن تحتل الكويت مكانة مرموقة في عالم الخليج العربي دون أن تخشى محاولات الدولة العثمانية لفرض أي نفوذ أو سيادة عليها أو تحويل سيادتها الإسمية إلى سيادة فعلية. وذلك نتيجة لانشغال الولاة العثمانيين بالفتن والاضطرابات التي سادت البصرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بالإضافة إلى وباء الطاعون، ثم احتلال الفرس للبصرة (1776-1779م)، إلى غير ذلك من الأمور التي ساعدت الكويت على اطراف النمو والتطور في كافة المجالات واحتفظت باستقلالها ورخائها.

ومن الظروف التي ساعدت الكويت على النمو والازدهار وسط أمور آمنة مستقرة ضعف بلاد فارس، فقد دبّ الهرم الدولة الصفوية في مطلع القرن الشامن عشر فلم تتعرض الكويت لجشع حكام فارس واعتداءاتهم دون أن تقع تحت سيطرتهم.

ومن ذلك يتبين أن الكويت تمكنت بفضل سياستها الخارجية الحكيمة والمتزنة من مواجهة كافة المخاطر والتحديات والتغلب عليها بإرادتها القوية وكفاح شعبها وصبره وعمل حكامها الدائب والمستمر لما فيه مصلحة بلدهم وازدهارها. وكانت تلك السياسة هي حجر الأساس الذي قامت عليه الكويت الحديثة، وما سياسة الكويت الخارجية في الموقت الحاضر التي رفعت اسمها عالياً إلا امتداد لتلك السياسة التي اختطتها لنفسها منذ تأسيسها وحرصت على تطبيقها بدقة خلال القرن الثامن عشر.

تم بحمد الله ومن الله التوفيق

### مراجع ومصادر البحث وثائق غير منشورة

#### أولاً ـ الوثائق العربية:

1 ـ تقرير سري، اعداد وزارة الخارجية الكويتية عن وضع الكويت بالنسبة للدولة العثمانية معتمد على مذكرات مدحت باشا نفسه.

#### ثانياً ـ وثائق مترجمة إلى العربية من الوثائق العثمانية:

- (1) الوثيقة العثمانية رقم (111) من دفتر المهمة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني باسطنبول ص 713.
  - (2) مذكرات مدحت باشا ترجمة حاله (من وثائق وزارة الخارجية الكويتية).
- (3) كتاب من مدحت باشا إلى الصدر الأعظم بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1286هـ الموافق 28 كانون الثاني (يناير) سنة 1869م (مقترحات مدحت باشا بشان الكويت).
  - (4) كتاب الصدر الأعظم إلى السلطان بتاريخ 25 ذي الحجة سنة 1286هـ الموافق سنة 1869م.
    - (5) كتاب من رئيس كتاب السلطان إلى الصدر الأعظم (ردا على كتابه).

#### ثالثاً .. وثائق انكليزية :

أ ـ وثائق الوكالة التابعة لشركة الهند الشرقية (فرع البصرة):

- 1 Factory record: Persia and Persian Gulf, Vol. 17 despatch No. 1074 (1774-1788) (The Basra Residency).
- 2 Factory Record: Persia and Persian Gulf, Vol. 118; Serial No. 1532 ...
- 3 Ibid. Vol. 19, letter No. 1652.

وثيقة منشورة: البيان الثالث لحكومة الكويت (بمناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت) الصادر في 1961/7/15.

ب ـ وثائق حكومة الهند:

- (1) تقرير شامل عن أحوال الكويت في الفترة بين 1871م ــ 1901م. وثيقة رقم (23) مجموعة م ف 2 من وثائق حكومة الهند الموجودة في المكتبة المركزيـة في منطقـة المباركية التجارية ــ شارع عبدالعزيز آل سعود.
  - (2) وثيقة رقم (7) من المجموعة م ف 2.

Letter from Col. Mead to India Office.

- (3)) وثيقة رقم (3) من المجموعة م ف 2 ـ الموجودة في المكتبة المركزية.
  - (4) وليقة رقم (6) من المجموعة م ف 2.
  - (5) وثيقة رقم (6) من المجموعة م ف 2.
- (6) وثيقة رقم (12) من المجموعة م ف 2 ـ مذكرة عن الكويت اعداد ج. س. وايت Whyte.
  - (7) وليقة رقم (24) من المجموعة م ف 2.

Saldanha, J.A. Selection from State papers, Bombay regarding the East India Company connection with the Persian Gulf, (Calcutta 1908).

ج ـ وثائق من سجلات وزارة الخارجية البريطانية:

Great Britain Public Record.

الملفات التالية:

F.O. 195/1944.

F.O. 602/2.

F.O. 78/5113.

F.O. 78/5114.

#### رابعاً ـ وثيقة منشورة:

ـ البيان الثالث لحكومة الكويت (بمناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت) الصادر في 1961/7/15.

# 

- (1) ابن بشر (عثمان): عنوان المجد في تارخ نجد ـ في مجلدين القاهرة 1349هـ 1930م.
- (2) ابن سند (عنمان بن سند البصري): رجعت للمجلد (2): سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد (بــومباي 1315هــ 1897م) وهناك نسخة خطية بالمتحف البريطاني.
  - (3) ابن غنام (حسين بن غنام الاحسائي): روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات الاسلام.
    - (4) لمع الشهادة في سيرة محمد بن عبدالوهاب (مجهول المؤلف) بيروت 1967م.
- (5) أبو حاكمة (د. أحمد مصطفى): (1) تاريخ الكويت الحديث (1163-1385هـ ـ 1750-1965م) الطبعة الأولى ـ الكويت ـ منشورات دار السلاسل (1894م).
  - (2) محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة القاهرة 1969م.
  - (6) الابراهيم (د. حسن علي): الكويت ـ دراسة سياسية ـ دار البيسان للنشر ـ الكويت ـ دار النهضة للنشر ـ ببروت.
  - (7) الخصوصي (د. بدر عباس): (1) دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ج 1 الطبعة الثانية ـ الكويت ـ 1984م مطبوعات دار السلاسل.
- (2) الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث. دراسة منشورة في مجلة كلية الأداب. جماعة الكويت. العدد السادس. ديسمبر سنة 1984 ص 8 وما بعدها
  - (8) خزعل (حسين): تاريخ الكويت السياسي ـ ج 1، بيروت 1962.
  - (9) الحترش (فتوح عبدالمحسن): تاريخ العلاقات السياسية البريطانية 1890-1921م الكويت ـ منشـورات دار السلاسل ـ الطبعـة الأولى سنة 1974.
    - (10) الداود (محمود علي) الخليج العربي والعلاقات الدولية 1890-1914 ـ الْفَاهِرُهُ 1961.
      - (11) الدباغ (مصطفى): قطر ماضيها وحاضرها ـ بيروت 1961.
        - (12) الرشيد (عبدالعزيز): تاريخ الكويت ـ بيروت 1971.
          - (13) الزياني (أمل): البحرين 1783-1973م.
    - (14) المزيد (خالد سعود): الكويت في دليل الخليج (جي. ح. لوريس الطبعة الأولى ـ الكويت 1981.
      - (15) الشملان (سيف مرزوق): من تاريخ الكويت ـ القاهرة 1959\_
      - (16) الشيباني (محمود شريف): امارة قطر العربية ـ بيروك 1962 أن كالرفر/عاوم
    - (17) الصالح (نوريه): علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني ـ الكويت.
      - (18) العقاد (د. صلاح): التيارات السيّاسية في الخليج العربي ـ القاهرة 1965.
    - (19) الغرحان (راشد): مختصر تاريخ الكويت وعلاقتُه بالحكومة البريطانية والدول العربية ـ الفاهرة 1960.
    - (20) قاسم (د. جمال زكريا): (1) الخليج العربي (دراسة لتاريخ الامارااالعربية) 1840-1914 ـ القاهرة 1966.
      - (2) دولة بوسعيد في عهان وشرق أفريقيا 1741-1861 ـ القاهرة 1967.
        - (21) قدورة (زاهية): تاريخ الخليج العربي الحديث. بيروت 1971م.
      - (22) القناعي (الشيخ يوسف): صفحات من تاريخ الكويت ـ الطبعة الثانية ـ دمشق 1374هـ ـ 1954م.
        - (23) النبهاني (محمد خليفة): التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية في اثني عشر جزءاً:
          - تاريخ البحرين (القاهرة 1342هـ1923م).
          - (2) الكويت وعلاقتها بعربستان والبصرة (1896م/1951م) ـ القاهرة عام 1971.
- (24) النجار (د. مصطفى عبدالقادر النجار): (1) ألتاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ـ منشورات مركز دراسات الخليج بجامعة البصرة (1975).
  - (2) التاريخ السياسي (امارة عربستان العربية ـ القاهرة ـ 1971).
  - (25) المنصور (د. عبدالعزيز): التطور السياسي لقطر في الفترة بين 1868-1916م ـ الكويت ـ دار السلاسل ـ الطبعة الأولى ـ 1975م.
    - (26) نوار (د. عبدالعزيز سليهان): تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا (القاهرة ــ 1558).
      - (27) نوفل (د. سيد): الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية ـ بيروت ـ 1969م.
        - (28) نخلة (محمد عرابي): تاريخ الاحساء ـ رسالة ماجستير ـ غير منشورة .
          - (29) وهبه (حافظ): جزيرة العرب في القرن العشرين القاهرة 1935م.
            - سادساً: المصادر الأجنبية المترجمة إلى العربية:

104 المؤرخ العربي

- (1) ببرين (جاكلين): اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من قرون المغامرة والعلم ـ ترجمة قدري قلعجي ـ بيروت 1963م.
  - (3) لوريمدرج. جـ دليل الخليج ـ القسم التاريخي ج 3 ـ ترجمة ديوان حاكم قطر ـ الدوحة ـ 1967م.
  - (3) ولسن (أرنولد): الخليج العرب ـ ترجمة د. عبدالقادر اليوسف ـ الكويت ـ منشورات مكتبة الأمل.

#### سابعاً ـ المقالات المنشورة في الدوريات العلمية:

- (1) أبا حسين (د. على): دراسة في تاريخ العتوب\_ مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ـ العدد الأول\_ رمضان 1402هـ يوليو 1982م.
- (2) آل خليفة (الشيخ عبدالله بن خَالد): تعليق على مقالات البحرين قديماً وحديثاً لسيف مرزوق الشملان ـ مجلة الـوثيقة ـ العـدد الثالث ـ السنـة الثانيـة ـ رمضان 1403هـ يوليو 1983م.
- (2) الخصوصي (د. بدر المدين الخصوصي): الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث دراسة منشورة في مجلة كلية الأداب جامعة الكويت العدد السادس ديسمر 1984، ص 8، وما بعدها.
- (4) قاسم (د. جمال زكريا): (1) موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء\_مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية\_المجلد 17 سنة 1970م.
  - (2) رحمة بن جابر ـ كلية الأداب ـ جامعة عين شمس ـ المجلد العاشر ـ 1964م.
  - (5) قطينة (رندة المصري): الكويت (دراسة تحليلية) منشورة في مجلة الوثيقة التاريخية ـ العدد الأول ـ رمضان 1402هـ يوليو 1982م. ص 178 ـ 195.
    - (6) الكرملي (الأب انستاس ماري): مقاله (الكويت) في مجلة المشرق البيروتية العدد العاشر ـ 1904م ـ بيروت.
- (7) الصباح (د. ميمونة): مقال بعنوان (نشأة الكويت وتطورها في القرن الثامن عش) به مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد السادس والأربعون، الصادر في ابريل 1986م/رجب 1406هـ.

#### ثامناً ـ الدوريات العربية :

- (1) جريدة الاصلاح ـ بيروت ـ العدد 60 بتاريخ دايو 1913م. \_ مقالة بعنوان ـ انجلترا والكويت.
- (2) جريدة صدى بابل (العراقية) عددها الصادر بتاريخ 5 رجب 1329 في 2 توزايوليه 1911م.

### تاسعاً ـ المراجع الأجنبية

- 1 Al-Baharna H. The Legal States of Arabian Gulf States, London 1968.
- Brydges (Sir Harford Jones): An account of His Majesty's mission to the Court of Persia. 1807-1881.
   «To which is appended a brief history of the Wahaby» 2 vols. London 1834.
- 3 Brydges to (Mr. Jacob Bosanguet): The Court of Directors, London, vol. 21 dated 1st December, 1798.
- 4 Belegrave C.: The Pirate Coast. London 1966.
- 5 Burchart M.: Notes on the Bedouins and Wahabys.
- 6 Bukingham James Silk. Travel in Assyria etc. (London 1830).
- 7 Ives, Edward from England to India, in the year 1753 (London 1773).
- 8 Fraser (Lovat): India Under Curzon and After. London 1901.
- 9 Lockhart, L.: Nadir Shah a critical study based mainly upon contemporary sources (London 1938).
- 10 Lorimer, J.J.: Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, (reprinted from original in the India Office library) vol. 2, Holland 1970.
- 11 Low-History of the India Office Navy.
- 12 Lutsky: Modern History of the Arab.
- 13 Milles Colonel S.B., The Countries and Tribes of the Persina Gulf. vol. 1 (London 1919).
- 14 Niebuhr, Casten: Travels in Arabia and other countries in the East, translated into english byRobert, Hersan (Two. Vols. Edinburgh, 1797).
- 15 Hopwood D.: The Arabian Peninsula (London 1972).
- 16 Parsons. Abraham, Travelsi in Asia and Africa (London 1808).
- 17 Pelly. Lewis: (Record tour around the northern portion of the Persian Gulf) Transactions of Bombay Geographical society. No. 35, (1863-1863).
- 18 Sykes P.M.: A History of Persia, vol. 2 (3rd Edition) London 1969.
- 19 Whigham, H.J.: The Persian Problem, New York: Charles Scribner & Sons, 1903.
- 20 Wilson, Arnold T.: The Persian Gulf: An Historical sketch from the earliest times to the beginning of the Twentieth Century, (Ox ford: The Clarendon Press).

## ثورة العوام 1520 - 1521 والمجتمع التجاري في قشتالة

#### د. فالح حسن عبد الحسين

كلية التربية - جامعة البصرة

الخامس طالب قشتالة بالمساهمة في تسديد نفقات انتخابه البالغة 800000 دوكادو ذهبي (2100 كيلو ذهب) التي اقترضها من عبائلة آل Fuggers الألمانية، وفي أول زيارة لــه الـوطني، ولأنها كانت تـريد ملكـأ اسبانيـاً وليس مشاركـة في منه القشتاله دعا برلمانها للموافقة على منحه «مساعدة» تبلغ قيمتها 600 ألف دوكادو لتسديد تلك النفقات(2).

تناولت الدراسات الحديثة المتعلقة بثورة العوام سنة 1521-1520 بالتحليل والنقاش تلك المشاكسل والأحداث التاريخية المتفرعة عنها(3) دون الالتفات إلى أثر تلك الثورة على مصالحها الضخمة لصالح السياسات الإمبراطورية في المجالين الاقتصاد والمجتمع القشتاليين في فـترة كانت قشتالة تشهـد أزمتين: الأولى سياسية: بدأت بوفاة الملكة إيزابيلا عام 1504 ومن ثم زوجها الملك فرديناند عبام 1516 وغياب ملك قبوي يرثها حيث تولت ابنتها المعتوهة العرش Juana la Loca وبإشراف مجلس للوصاية(٥)، والثانية اقتصادية: تمثلت برداءة الحصاد المتكرر نتيجة للجفاف، وارتفاع في الأسعار، وزيادة في الضرائب، وجمود في الصناعة النسيجية (5) . . . الخ .

بعــد انتـخــاب شـــارل الأول عـــام 1519 امــــراطـــوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة باسم الإمبراطور شبارل الخامس ثارت قشتالة ضده لأنها اعتبرت ذلك جرحاً لشعورها إمبراطور أجنبي لا يعرف لغتها ولا تقاليدها القديمة، لذلك فإن وقوع إسبانيا تحت حكم آل هابسبورغ بـزعامـة شارل الخامس كان يعني مشكلتين لها، هما:

الأولى: غياب امبراطوري طويل عن قشتالة، وتضحية السياسي والاقتصادي وخماصة عندمما ظهر ذلك واضحبأ بتوزيع شارل الخامس المناصب الحساسة في قشتالة على بطانته من الفلمنكيين الذين لا يفهمـون مشاكـل قشتـالـة حـاصـة وممتلكاتها فيها وراء البحار عامة (1).

الثانية: عبء مالي جديد إلى خزينة قشتالة التي شهدت في 1512 و1516 زيادتين هائلتين في نسب الضرائب لأن شارل

#### Footnotes:

عن منح الوظائف العلبا في قشتالة الى الفلمنكيين خلال زيارته الأولى عام 1517 راجع (1) Jean-Paul le Flem, La Frusturacion de Un Imperio, 1476-1714, (Madrid, P. 179-80).

Perez, Joseph, La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), traduction por Juan Jose Faci la Casta, (Madrid, (2) 1979), P. 129-31.

Bonilla, Luis, Las Revoluciónes espanôles en el siglo XVI, (Madrid, 1973), P. 275. من هذه الدراسات مثلاً: Seaver, H.L., The Great Revolt in Castile, A Study of the Comunero Movement of 1520-21, (London, 1928), Maravell, Jose Antonio, Las Comunidades de Castilla, Una Primera Revolucion Moderna, Revista de Occidente, 15 (1963), PP. 227-234.

Perez, J., Op. Cit. P. 101; Gimnenez Fernandez, Bartelomo de Las Casas, tomo I, :Sevilla, 1953), P. 8.

عن رداءة الحصاد والجفاف راجع:

Ibarra y Rodriguez Manuel, El Problema cerealista en España durante el tmempo de les Reyes Catolicos, (1475-1516), (Madrid, (5) 1944).

لقد تعددت الآراء والتغيرات حول بواعث تلك الشورة وأهدافها، فقد رأى البعض بأنها قامت من أجل الدفاع عن حريات قشتالة التقليدية ضد الاستبداد(6), في حين ذهب آخرون إلى تفسيرهما بالسبب التقليمدي لكثير من ثـورات أوروبا آنذاك وهو ثورة الطبقة العامة المحرومة ضبد الإقطاع والأرستقراطية(٢)، أما جوزيف بيرث فقد رأى في جانب منها على أنها صراع بين مستهلكي المواد الأولية (خاصة الأصواف) ومصدريها من التجار الكبار. . (8).

لا أريد في هذا البحث مناقشة النظروف والعوامل التي أدت إلى اندلاع تلك الثورة عام 1520 لأنها معروفة من خلال الدراسات العديدة، وإنما معالجة الآثار العامة لتلك الشورة على المجتمع التجاري هناك الذي لم تلتفت إليه تلك الدراسات إطلاقاً، وربما يرجع ذلك إلى تلف وثبائق الثوار نفسه المعروفين بنزاهتهم. خــــلال أحــداث الشــورة وبعــدهـــا. ولكن البحث في بعض أرشيفات المدن التجارية التي شاركت في تلك الثورة ساعدنيا \_ التاجر. على كشف بعض الجوانب الغامضة لها ومازال غير معروف لدى الباحثين، وهو آثار تلك الثورة على المجتمع التجاري في وأسبوعين وشهر واحد، قشتالة. وللذلك، فإن هدف هـذا البحث هـو التـطرق إَلَى المدوافع التي دفعت التجمار وبعض رجمال الأعمال هماك للانهاك في الثورة، ومن ثم كيفية معالجة ذلك المجتمع لتلك الأزمة، لأنها تعكس لنا مدى نضج «الطبقة التجارية» في تلك المدن لتحديد آثارها وتجاوزها فيها بعد.

> يعتمد هذا البحث على دراسة 40 حالة إفلاس تجاري لتجار من مدن قشتالة القديمة مركز الشورة خلال الفترة 1523-1518 وهي فـترة قبيل الشورة وما بعـدهـا، وبلغ عـدد

الدائنين أكثر من 352 تاجراً دائناً من مختلف المدن هناك، وتراوحت ديونهم ما بين 25 ألف و12 مليون مير ڤيدي. وتتطلب تسجيل الحالات والنظر فيها حوالي 275 صفحة مازالت مسجلة في سجلات كتاب «العدول» في مدينة -Medi na del Campo المركز المالي والتجاري الشهير لقشتال ه خلال عص نيضتها.

يبدأ تسجيل كل حالة إفلاس بـأن يقدم الـدائنون إشعـاراً موقعاً من قبلهم إلى كاتب العدل يعرف بـ Polizas يعلنون فيه ما يلي:

1 ـ عدم قدرة التاجر المدين على الدفع.

مرير من الوسط التجاري من الوسط التجاري

3 ـ يطالبون فيه حجز وتصفية ممتلكات ومـوجودات ذلـك

4 - وإعلان حكمهم خلال فترة محددة تتراوح ما بين

5 ـ ومن ثم يُقسم جميع الدائنين أن لا يتنازلوا عن ذلك ويختمونها بىالتوقيع وتباريخ التسجيسل، بعبد ذلسك يقبوم المحكمون بإصدار حكمهم المعروف بـ Sentencia Arbitraria الذي يتضمن ما يلي:

1 ـ إلزام التاجر بدفع ديونه بالكامل أو جزء منها لأنه غالباً ما يمنح أولئك المحكمون «تخفيضاً» في تلك الديمون Hacer Gracia يتراوح بين 25 و50 بـالمائـة كمحاولـة لتسهيل الـدفع وكمؤشر للحالة المالية لذلك التاجر المفلس.

وعن زيادة الضرائب راجع:

Iradiel, Murugarren, Evoluction de la industeria textil Castillana en los siglos XIII-XVI, (Salamanca, 1974). وكذلك راجع الفصل الذي كتبه كرانديه عن صناعات النسبج في قشتالة خلال فترة حكم شارل الخامس.

Carlos V Y sus Banqueros, tomo: I, P.

Bonilla, L., Op. Cit. P. 158-60. (6)

Lynch, J., Spain Under the Habsburgs, Vol.1, (Oxford, 1981), P. 34 and passim.

Gutierrez Nieto, Las Comunidades demo movimiento antisenorial, (Barcelona, 1973), (7)

Carande, R., Carlos V Y sus Banqueros, tomo: II, La Hacinda Real de Castilla, (Madrid, 1949), P. (6) وبالنسبة لجمود الصناعات النسيجية في قشتالة في مطلع القرن 16 راجع:

وكذلك راجع Perez, J., Op. Cit. P. 30. Gonzalo Lopez, E., Los factores economicos en el alzamiento de las Comunidades de Castilla: La industeria textil lanera, Revista Hispanica Moderna, 31 (1961), tomo: II, P. 17.

2\_ الفترة الزمنية التي يتم خلالها الدفع تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات (على أن يتم الدفع مرتين كـل عام) كها هو موضح في ملحق رقم (1).

3 \_ تقديم عدد معين من الكفلاء على أن يكونوا من الموسط التجاري أيضا يتناسب عددهم وضخامة حجم الدين .

4 ـ التوقيع وتاريخ تسجيل الحكم لدى كاتب العدل. فإذا قبل الدائنون الحكم فبإنّ عليهم إشعار كاتب العدل بذلك وأن يقدم كلُّ على انفراد كميـة المبالـغ المدين بهـا ذلك التاجر لهم.

إن هذه الوثائق على غزارتها تهتم فقط بميكانيكية التقاليد والأعراف التجارية المعمول بها في قشتالة آنذاك ولا تساعدنما الباحثين، منها مثلًا: لمـاذا شارك التجـار في أحداث الشـورة؟ ولماذا انحصرت تلك المشاركة في تجار مـدن قشتالـة الداخليـة ﴿ وَمُومَهُ مَنَ الامتيـازات الاجتماعيـة التي تتمتع بهـا الطبقـات (طليطلة، شقوبية، ثامورا،... إلخ) ولم يشارك تجار مـدن الأطراف كمدينة يورغس مشلاً؟. ولماذا انضِم التجار مع

> لقد فسر بعض الباحثين ذلك تفسيراً دينياً ويرى أن بعض عناصر الطبقة الوسطى وخاصة التجار كانوا من المتحولين Conversos الذين اعتنقوا المسيحية بعد مرسوم عام 1492 للمحافظة على مصالحهم وممتلكاتهم وللتخلص من محاكم

التفتيش الصارمة التي بقيت تالاحقهم حتى بعد تنصيرهم وبـذلـك وجـدوا في الشورة فــرصـة للتخلص أو «لتخفيف» إجراءات تلك المحاكم ضدهم (9).

لكن هذا التفسير التقليدي تعرض للنقد من لدن الباحثين المحدثين، حيث يسرى Dominguez Ortiz مثلًا أن الاعتقاد السائد في كون المسيحيين الجدد وراء الحركات السياسية لثورة العوام 1520 تعوزه الأدلمة القاطعة وأن مشاركتهم كانت مشاركة عامة بدون أية أهداف سياسية أو ايديولوجية محددة (10). أما Ignacio Nieto فرى أنه حقيقة توجيد بعض الأدلة التي تؤيد مشاركة المتحولين في أحداث الثورة ولكن تفسير تلك المساهمة بحاجة إلى دراسة وبحث عميقين(١١).

أما الفريق الآخر فبرى أن سبب تلك المشاركة دينية بحتة وأن هناك دافعاً اجتهاعياً يتمثل في كون المتحولين يشتركون مع بقية رجال المدن كطبقة أو حماعة معزولة وغير مستقرة اجتماعياً التقليادية من رجال المدين الكبار والإقطاع (المسيحيسون القدماء)، ولذلك أطلق عليها I.Nieto في أطروحته المعروفة بعض عناصر «الطبقة الوسطى» إلى جانب الطبقة العامة؟ وأرا بأنها Movimiento antisenorial، «حركة ضد الإقطاع»(11).

أما التفسير الاقتصادي الذي لقى قبولاً واسعاً من الباحثين يرى أن التجار كانوا يشكلون الجنزء المهم من طبقة رجال المدن في قشتالة وكانوا يهدفون من مشاركتهم في الثورة إلى:

هنالك الكثير من الدراسات حول علاقة المتحولين بثورة العوام لعلُّ أهمها:

Castro, A., De la Edad Cconflictiva, (Madrid, 1963), P. 83. Caro Baroja, J., Los Judios en la Espana moderna y contemperana, (Madrid, 1961), tomo II, P. 17.

Castro, A., Los Conversos Judios despues de la expulsion, en Estudios de Historia Social de Espana, tomo III, (Madrid, 1955),

<sup>(11)</sup> Castro, A., Los Conversos y el Movimiento Comunero, (Madrid, 1967), P. 249.

<sup>(12)</sup> Castro, A., Las Comunidades... (Barcelona 1973).

عن سيطرة التجار الأجانب وخاصة الايطاليين عن تجارة قشتالة منذ أواخر القرن الخامس عشر في اشبيلية راجع

<sup>(13)</sup> Pike, R., Enterprise and Adventure. The Genoese in Seville and the Opening of the New World (Ithaca 1966). وعن وجودهم في قشتالة القديمة وخاصة بلد الوليد ومدينة دل كامبو راجع.

Bennassar, B., Valladolid au siecle d'Or, Un villdde Castille et sa campagne au XVI siècle, (Paris, 1967), PP. 353-7. وحول دور التجار الأجانب في الاقتصاد الاسباني راجع.

Girard, A., «Les etrangers dans la vie economique de l'Espange aux XVI et XVII siecle», Annales d'histoire economique et sociale, 10 (1933), P. 567-78.

أولاً: التخلص من سيسطرة التجار الأجانب خاصة الإيطاليين على تجارة واقتصاد قشتالة الذين حولوا اقتصادها إلى اقتصاد مصدر للموارد الأولية ومستورد للسلع المصنعة من خارجها(13).

ثانياً: تنشيط الصناعات النسيجية ذات التاريخ الطويل في قشتالة التي كانت في حالمة جمود واضح منذ مطلع القرن السادس عشر وتفتقر إلى الاستشهارات وإلى الأيدي العاملة الماهرة وإلى الحماية التجمارية، وبالتالي فيإن المدن المداخلية (طليطلة وشقوبية) الصناعية وهي مراكز الثورة أيضاً كانت في صراع مع التجار الأجانب وتجار مدينة بـورغس من مصدري الأصواف البيضاء الناعمة الجيدة إلى الخارج وخماصة إلى إقليم الفلاندرز وإيطاليا. وبذلك تصادم أصحاب الصناعات النسيجية مع واحدةٍ من أقوى الشرائح الـ جتماعيــة التي كانت في تحالف غير معلن مع الطبقةِ النبيلةِ التي تعتمد عـلى أولئكُ التجار للحصول على القروض اللازمة. فالطبقة النبيلة هي التي كــانت تؤجر المـراعي الواسعــة إلى مربي الأغنــام، وكــانًا مصدرو الأصواف يشترونها مقدماً من أولئك المربين سُبُنُواك عـديـدة، والملك هــو الــذي يفـــرض الضرائب عليهــا عنـــّـدُ تصديرها من موانىء قشتالة العديدة إلى أوروبا. وهكذا كان على أصحاب تلك الصناعات النسيجية في تلك المدن الوقوف بوجه هذا التحالف الضخم غير المعلن(14).

ثالثاً: التخلص من زيادة الضرائب وجباتها وخاصة بعد الزيادات التي فرضها الملوك الكاثوليك في 1512 و1516، لأن تلك الزيادة أثرت على أسعار المنسوجات ربالتالي جعلتها أقل تنافساً من الأقمشة الأجنبية الأكثر جودة والأقلّ سعراً (15). لقد طلب أصحاب تلك الصناعات في قشتالة إلى الملكة

إيزابيلا والإمبراطور شارل الخامس المساعدة ولكن دون جدوى رغم التشريعات المتعددة لتنظيم إنتاج الأقمشة (١٥)، لأن العرش كان بحاجةٍ إلى موارد مالية ثابتة وسريعة تـوفرهــا له الضرائب، وليس إلى تحسين إنتاج قد يستغرق سنين عـدة وبالتالي بقاء التجارة الـداخلية عـلى هياكلهـا القديمـة. إن ما حدث في مطلع القرن السادس عشر وخماصة بعـد زيـادة السكان (يقدر سكان قشتالة وحدها أنذاك بـ 7,5-8 مليون نسمة) واكتشاف العالم الجديد أن ازدهر محوران تجاريان، الأول شمالي يربط يورغمس بيلباو ـ الفلاندرز، والثاني جنوبي يربط إشبيلية بالعالم الجديد. الأول يستورد السلع المصنعة من أوروب ا ويصدر الموارد الأولية (الأصواف، الحريسر، الزيتون. . )، والثاني يقوم بتصدير ما يستورده الأول إلى العالم الجيئيل ويستلم منه بالمقابل المعادن الثمينة التي سرعان ما تَذَهَبُ إِلَى أُورُوبًا بطريق أو بآخبر، وهكذا اكتشف الإسبـان أن أوروبًا تستغل اقتصادهم بنفس الطريقة التي يستغلون هم بها اقتصاد العالم الجديد. ونتيجة لذلك، ازدهرت اقتصاديات الأطراف وبالذات بعد حركة الكشف الجغرافي مقابـل إهمال والضِّح لاقتصاديات المركز (المدن الداخلية) والتي كانت مركز

لكن التفسير الاقتصادي هـو الآخر لم يصمد للنقد، لأن ازدهار اقتصاديات الأطراف كان يعتمد أيضاً على اقتصاديات المركز. فالأصواف الجيدة التي كان يصدرها المحور الشهالي من قشتالة كانت تُجزّ وتُغسل وتُنقل ويتم التعاقد عليها في أسواق مدن المركز أولاً قبل تصديرها(٢٦). ومن جهة أخرى كانت تلك المدن تستهلك نسبة لا بأس بها من استيرادات ذلك المحور وخاصة إذا أدركنا أن تلك المدن نفسها شهدت غواً واضحاً للسكان في تلك الفترة(١٤). أما الحرير الطبيعي

أول من قدم هذا الرأي هو الباحث الفرنسي عام 1963 في مقالته

<sup>(14) «</sup>Pour un nouvelle interpretetion des comunidades de Castille» Bulletin Hispanique, 65 (1963), PP. 238-83. ثم عاد ووضح ذلك الرأي بالتفصيل بأدلة تاريخية قاطعة عام 1967 في اطروحته الشهيرة عن الثورة المذكورة في هامش 2.

<sup>(15)</sup> Ulloa, M., La Hacienda Real DE Castilla en el Reinado de Felipe II, (Rome, 1963), P. 113.

<sup>(16)</sup> Carande, R., Op. Cit. P. 167-168. Le - Flem, J-P., «Vrais et fausses spllendeurs de l'industrie segovienne (ver 1460 ver 1650),» en produzione commercio et consumo dei panni di lana, (Florencia, 1976), P. 24.

<sup>(17)</sup> Basas Fernandez (Manuel), El Consulado de Burgos en el siglo XVI, (Madrid, 1963).

هنالك دراسات عديدة حول التركيب السكاني وتطوره في قشتالة خلال القرن 16 أهمها:

<sup>(18)</sup> Nadal Jordi, Historia de la población española (XVI-XX)? (Barcelona, 1973), P. 25-30. Ruiz Almensa (Juan), «La población de España en el siglo XVI», Revista Internacional de sociologia, 3 (1965), PP. 30-48.

الذي كانت تنتجه غرناطة فكانت نسبةً منه يتم تسويقها في أسواق مدن قشتالة الداخلية ولم يكن ضرورياً تصدير كل إنتاجها إلى الخارج، وإن كان بعض التجار الإيـطاليــين يسيطرون على تلك التجارة بشكل عام(19).

ومع ذلك، فإن بعض تجار مدن المركز (وهم في الغالب أصحاب الصناعات النسيجية هناك يشترون الأصواف الجيدة لا لغرض تحسين إنتاجهم من الأقمشة، وإنما لتصديرها أو إعادة بيعها في مدينة شقوبية مثلًا والتي كانت من البؤر الساخنة في أحـداث الثورة وكـانت مركـزاً صناعيـاً مهــأ نلاحظ تجـارها المعــروفـين Antonio Suarez, Luis de Cuellar ومن المنهمكين في أحداث الثورة يقيمون شركة عام 1519 لشراء الأصواف في أسواق مدينة دل كامبوحيث اشترى وكلاؤهم هناك من خلال عدد من العقود 6,786 أوربا قليلة حيث قدرت بعض المصادر المعاصرة أن أستهلاك المدينة سنوياً في صناعتها هو 20 ألف أوربا)<sup>(20)</sup>.

ويبـدو من جـدول رقم (1) أن A. Suarez كــان منهكـــأ بشراء الأصواف من سوق شقوبية نفسها حيث يشتري الأصواف الجيدة ذات التيلة الـطويلة وهو النَّوعُ الذِّي كِمَانَ يُعددٌ للتصديس Lana blanca fina marina sin hierro (أصواف بيضاء ناعمة بدون شوائب) ويملك وخاناً، لغسل تلك الأصواف وتنظيفها يشتغل فيه عدد غير قليل من العمال. فمن خلال عقدين تجاريين في 17 آب 1518 باع .A Suarez أصوافاً قيمتها 890,544 ميرڤيدي وباع في 5 تشرين الأول 1518 بعدد من العقود ما قيمتها 230,774 ميرڤيدي وباع في شهر آب تسعة عقود قيمتها 253,750 ميرڤيدي من

الأصواف<sup>(21)</sup>.

ولم يكن A. Suarez الـوحيـد من تجـار شقـوبيـة منهمكــاً بتجارة الأصواف وإعادة بيعها هناك، كذلك Antonio de Espinar الذي تصفه وثائق كتاب العدول في المدينة بأنه كان يشتري الأصواف ويغسلها ويهيئها للتصدير إلى إقليم الفلاندرز في الأراضي المنخفضة، في الوقت نفسه كان يملك شركة متخصصة في صناعة النسيج في المدينة (22) وكذلك Diego Castro الذي كان يشتري الأصواف لغسلها وتهيئتها للتصدير إلى فلورنسا ومدينة روان في فـرنسـا، حيث نشر L. Larrios ذلك العقد بينه وبين بعض التجار الإيطاليـين حول كيفية تهيشة تلك الأصواف ووزنها وتحديد مواعيد نقلها... إلخ<sup>(23)</sup>.

وكم هو الحال بالنسبة إلى شقوبية، فلا يمكن تفسير مشاركة تجار مدينة طليطلة بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية فقط، فنلاحظ مثلًا أن عدداً من تجارها خلال الفترة 1535-1515 من أنشط باعة الحرير الطبيعي في سوق مدينة دل الكامبو، حيث باعوا بموجب 25 عقداً 34045 أونس من الحرير الطبيعي إلى تجار إيطاليين وإسبان، وكان تجار مدينة عبورغس يشكلون نسبة 93,30 بالمائة من أولئك المشترين رغم أن طليطلة وصناعتها بحاجة إلى ذلك الحرير الطبيعي (24).

مما تقدم يبدو أن تجار قشتالة كانوا كالتجار الأخرين يميلون إلى تنويع تجارتهم وسلعهم سواء كانوا يبيعون إلى تجار محليين أم إلى أجانب من الأصواف أو الحريـر الـطبيعي، وكـانـوا يبيعون إلى الذي يدفع أسعاراً أعلى، وأن الانقسام بين تجار أقوياء أثرياء جداً (كما هو الحال مع تجار بـورغس) وأصحاب صناعات نسيجية (في طليطلة أو شقوبية)، ليس مردّه إلى.

(20)A.H.P.V.: P. 7840: f. 405.

(24)

(22)Archivo de Simancas, Camara de Castilla, Legajo 123.

تمّ حساب ذلك من خلال العقود التجارية المذكورة في هامش (19)

تحتوي سجلات كتاب العدول في مدينة دل كامبو المحفوظة في أرشيف المدينة على عشرات العقود التجـارية منــذ عام 1515 والمتضمنــة بيع الحــرير الــطبيعي 🔃 (19) المنتج في غرناطة من قبل تجار مدينة طليطلة منها:

Archivo Historico Provincial de Valladolid (A. H%P%V%), Protocolo (P), 7839: folio (f), 133; 137; f.198; P. 7840: f. 210, f. 221, f. 225, f. 227; P. 7842; f. 291, f. 321, f. 351, f. 411, f. 474, f. 375; f. 438; P. 7843; f. 433; P. 7844; f. 226, f. 371; P. 7845; f. 226, f. 538; P. 7846; f. 372, f. 364, f. 472, f. 682, f. 261, f. 634; P. 7847; f. 252, f. 785, f. 167; P. 7848; f. 170, f. 607, f. 537.

<sup>(21)</sup> Archivo Historico Provincial de Segovia, escribano Busian, f. 429 y 430; f. 574 y 579; f. 610.

 $<sup>(23)^{-}</sup>$ Archivo de Estudios Segovianos, 14 (1962), PP. 329-331.

جدول رقم (1) مشتريات Antonio Suarez من الأصواف للفترة 1517 - 1518 في شقوبية

| تاريخ تسليم الأصواف | سعر الأوربـا<br>بالميرڤيـدي | كميات الأصواف<br>أوربا = 2 اونس | تاريخ العقد |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| مايس 1518           | 340                         | 100                             | 1517/12/4   |
| مايس 1518           | 300                         | 10                              | 1517/12/9   |
| مايس 1519           | 250                         | 80                              | 1518/4/22   |
| مايس 1519           | 400                         | 150                             | 1518/7/15   |
| مايس 1519           | 500                         | 90                              | 1518/9/9    |
| مايس 1519           | 300                         | 10                              | 1518/9/9    |

Perez, J. Op. Cit. P. 35, note, 114-115.

المصدر:

التنافس أو صراع مصالح تجارية بقدر ما هو علاقة وابح ...(إن التجار مدينون أحدهم لـلآخر، وربمـا أنهم لم يحصلوا وخاسر في الحرب، بين دائنين ومدينين كمها هو الحـال في عَالم التجارة على الدوام (25). دائنيهم)<sup>(26)</sup>.

> ومهها تكن الدوافع وراء مشاركة التجار لثورة العوام سنة 1521 والنقد الذي تعرضت له، فإن وثائقنا تشير بــوضوح إلى وجنود أزمة ثقبة Crisis of Confidence بين عنياصر المجتمع التجاري في قشتالـة أثناء أحـداث الثورة ومـا بعدهـا نتيجـة لفقىدان الكثير من تلك العناصر إلى ممتلكاتها وديونها، وهي بذلك لا تختلف عن موجات الإفلاس التي كانت تحدث غالباً في بعض أقـاليم ومدن أوروبـا التجاريـة منذ أواخـر العصور الوسطى وعصر النهضة، فإن إفلاس تاجير واحد فقط يكفي لهـز المجتمع التجـاري في المدينـة، وهذا مـا حـدث فعـلًا في طليطلة قبيل الشورة وخلالها حيث سجلت وثباثق أولشك التجار ما يلي:

على ديونهم، فإنهم غير قادرين على دفع التزاماتهم إلى

وان الملوك الكاثوليبك أنفسهم تدخلوا في أزمة مدينة دل كامبو عام 1491 عندما تعرضت للحريق ومنح أولئـك الملوك التجار المفلسين عام 1492 مهلة أمدها سنة واحدة ولأنهم مدينون أحدهم للآخر وبغية تمكينهم من جمع ديونهم (٢٦٪.

ومن الناحية العملية فإن ثورة العوام لم تأتِ بأية إيجابية للمجتمع التجاري في قشتالة سواء في مدينة طليطلة أم شقوبية أم في المدن الداخلية الأخرى لـ الإقليم، بـل أدت الشورة إلى إفقار تلك العوائل أو هـروبهم إلى خارج المـدن، ولعسل من أبسرز تلك الأمثيلة عسائلة Garcia del Castillo وعائلة Fernando de la Fuente من مدينة طليطلة حيث تم

إن عزوف بورغس عن الانهاك في أحداث الثورة ليس سببه رغبتها في تأمين تجارتها مع شِيال أوروبا كمصدر للأصواف كميا يرى بسيرث، وإنما تخبوفها من (25) ضياع ديونها الضخمة التي كان تجار مدن قشتالة الداخلية وخاصة طليطلة مدينة لها، مثلًا عائلة آل فرانكو كانت مدينة لتجار بورغن 35 و8 من أصل ديونها البالغة 12,5 مليون ميرڤيدي. راجع ملحق رقم (1)

<sup>(26)</sup> A.H.P.V: P. 7840, f. 588.

<sup>(27)</sup> A.G.S. Registro General del Sello, 17 abril 1493, f. 21.

منحهم فترة عشر سنوات لدفع ديونهم وذلك لأنهم فقراء جدأ ولا يملكون أي شيء يدفعونهم في الوقت الحاضر، وأن كل سجلاتهم وأموالهم إما ضاعت أو تلفت في هيجان المدينة، وهروب أو قتل غالبية المدينين لهم من التجار»(<sup>(28)</sup>.

يبدو أن الثورة وأحداثها أثّرت عميقاً في طليطلة وخاصة على عناصر المجتمع التجاري فيها وليس فقط على التجار الكبار، حيث ذكر دائنو التاجر Alvar San Pedro أن تلك الأحداث أثّرت في طليطلة وما حولها حتى جعلت الجميع يعيشون في حالة جوع وفقر. . "(29) بل نسرى التاجر Pedro Lopez يهـرب من طليطلة ليختفي في قـرية Zafra القـريبة، بعيداً عن عيون دائنيه بعد أن سلم كافة موجوداته وممتلكاته إلى لجنة التحكيم لتسديد ديونه التي كانت أكبر بكثير منها حيث منحته تلك اللجنة فترة سبع سنوات لتسديدها بعد أن منحته تخفيضاً قدره 25 بالمائة من أصل ديونه(30).

لكن الاختفاء والهرب ليس هؤ السبيل الوحيد أمام التجاز للتخلص من ديـونهم، وإنما يعتمـد ذلك عــلى سمعة التــاجر ومنـزلتـه في الســوق. إن عــائلة آل Fuente مثـــلاً وهي من العوائل الـثرية في طليـطلة التي كانت تلتزم ضرائب الحرير الـطبيعي في غرنـاطة للفـترة 1505-1516 كما هُـوْ يُوْصُح فِي ﴿ جدول (2)، بقيت في التجارة حتى بعد إعلان إفلاستها، ولنو على نطاق ضيق.

ما زالت معلوماتنا غير كـاملة عن الظروف التي أدت إلى إفلاس تلك العائلة، كما أن دراسة الأستاذ كرانديه لتاريخ ضرائب الحرير الطبيعي في غرناطة لا تساعدنا على فهم ملابسات إفلاس تلك العائلة حيث تلذكر وشائق إفلاسها

(بسبب دفعهم تسعة ملايين ميرڤيدي في ضرائب الحريسر الطبيعي في غرناطة وإقصائهم الأخير منها فإن شركتهم لم تعد قادرة على الإيفاء بديوتها إلى دائنيها من التجار. . . )(13).

وهذا النص يتركنا لتفسير ذلك الإقصاء من تلك الضرائب باحتمالين هما:

الأول: أن السلطات المالية أقصتهم بسبب انهاكهم المباشر في الثورة التي بـدأت أحداثهـا في طليطلة تتبلور منــذ عام 1517.

112 المؤرخ العربي

الثانى: عجز تلك العائلة عن الإيضاء بديونها لفقدان سيبولتهم النقدية وعجز منتجى الحبرير البطبيعي عن تسويق منتوجاتهم وبالتالي عدم قدرتهم على دفع الضرائب المستحقة عليها، وهذا ما تؤيده إحدى مذكرات المجلس المالي لقشتـالة عام 1523 حيث ذكرت:

(أنه بسبب أحداث الشورة الأخيرة أصبحت تجارة الحريس الطبيعي في غرناطة راكـدة وأن الجزء الأكـبر من تلك التجارة تذهب إلى إيطاليا عن طريق البحر، ولم يرسل منه إلى أسواق قشتالة منذ عدة سنوات بسبب تلك الثورة، وأن ما يباع منهـا الآن يقدر بنصف السعر الاعتيادي أو أقلّ منه)(32). .

**جدول رقم (2)** التزامات عائلة رل Fuente لضرائب الحرير الطبيعي في غرناطة للفترة 1505 - 1516

| سنوياً | الالتزام بالميرڤيــدي | مقدار | الفتكرة   |
|--------|-----------------------|-------|-----------|
| 7      | 950                   | 714   | 1501      |
| 7      | 200                   | 000   | 7 - 1506  |
| 7      | 300                   | 00    | 10 - 1508 |
| 9      | 450                   | 710   | 1511      |
| 8      | 700                   | 000   | 13 - 1512 |
| 8      | 800                   | 000   | 16 - 1504 |

Carande, R. Op. Cit. P.

وبالرغم من تشاؤم المجلس المالي في مذكرته أعلاه، فإن جزءاً من الحرير الطبيعي كان يجد طريقه إلى أسواق مدينة دل كامبو للفترة 1518-1523 كما أشرت سابقاً، بـل وأن عائلة آل Fuente نفسها كانت تبيع ما لمديها من الحرير الطبيعي في تلك الأسبواق حيث باعت في 19 كانون الشاني 1535 ومن خلال عقدين تجاريين 1350 أونساً من الحرير الطبيعي 1.567,250 ميرڤيدي، وفي 19 كانون الأول 1535 باعت تلك العائلة 600 أونس بمبلغ 696,000 ميرڤيدي<sup>(33)</sup>.

<sup>(28)</sup> A.H.P.V. P. 7840; f. 575 y f. 589.

<sup>(29)</sup> A.H.P.V. P. 7840: f. 587.

<sup>(30)</sup> A.H.P.V. P. 7840; f. 581.

<sup>(31)</sup> A.H.P.V. P. 7840: f. 589, 590, 591-2.

<sup>(32)</sup> Carande, R. Op. Cit. tomo: 11, P. 330-31.

<sup>(33)</sup> A.H.P.V. P. 7840: f. 252.

جدول رقم (3) الأزمة التجارية في مدينة دل كامبو عام 1491: التوزيع الجغرافي لدائني بعض تجارها المفلسين (بالميرقيدي)

| المجموع | غيسر<br>معروف(*) | ساركوسا | تجـار<br>إبطاليـون | كلاتيود | شقوبية | بلد<br>الوليـد | طليطلة | بيلباو | بورغس  | اسم الناجر المفلس   |    |
|---------|------------------|---------|--------------------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|---------------------|----|
| 345000  |                  |         | 16000              |         |        |                | 16000  | 34000  | 229000 | Sancho de Guiniel   | :1 |
| 403000  | 50000            |         | ,                  | 19000   |        | 19000          | 84000  | 12000  | 111000 | Gregorio Gonzalez y | :2 |
|         |                  |         |                    |         |        |                |        |        |        | Luis Gonzalez       | ]  |
| 2700256 | 33900            | 4600    | 56400              | 13256   |        | 34000          | 58100  |        | 70000  | Luis del Castillo   | :3 |
| 79500   |                  |         |                    | 23000   | 6800   | 1              | 8700   | 41000  |        | García de la Pena   | :4 |
| 63600   | }                |         | 18350              |         | 5400   |                |        |        | 39850  | Juan de Arevalo     | :5 |
|         | 3200             |         |                    |         |        | 5000           | 20600  | ŀ      | 12000  | Pedro de Zigales    | :6 |
| 188446  | 7850             | 3327    | 58446              |         |        | 10058          | 86675  |        | 22670  | Pedro de la Fuente  | :7 |
| 11100   |                  |         |                    |         | 6400   | 1700           | 3000   |        | Ì      | Bernal de la Santa  | :8 |
| 11800   | 1900             | i       |                    | 1       |        | 3500           |        |        | 6400   | Juan Garcia         | :9 |

(\*) غير معروف: لم تذكر الوثيقة مدينة الناجر الدائن وإنما تكتفي بذكر اسمه فقط.
 المصدر:

Archivo General de Simancas: Registro General del Sello 17 abril 1493, fol. 21.

يبدو أن تلك العائلة بقيت في عالم التجارة على نطاق ضيق كما تشير بعض العقود التجارية، وربما يسرجع ذلك إلى الترتيبات السهلة التي وضعتها لجنة التحكيم لدفع المتبقي من ديونها البالغة 2,9 مليون ميرڤيدي حيث نصّت تلك الترتيبات على أن تدفع العائلة 1,178,000 ميرڤيدي خلال شهر مارس 1521 (موعد انعقاد السوق الصيفي في مدينة دل الكامبو) وأن تدفع 377,000 ميرڤيدي سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية والباقي يتم دفعه بالحريس الطبيعي المنتج في غرناطة. (يبدو أن تلك العائلة تمتلك كميات لا بأس بها من الحريس (يبدو أن تلك العائلة تمتلك كميات لا بأس بها من الحريس

وعلى العكس من تجار طليطلة وشقوبية ، فإن تجار مدينة دل كامبو صاحبة الأسواق المالية والتجارية المعروفة لم يتورطوا في أحداث الثورة ولكنهم تأثّروا بها إلى حد كبير بسبب وجود قلعية La Mota الشهيرة التي كانت محزناً للسلاح الملكي . وبسبب موقعها التجاري الحساس رفضت المدينة الوقوف إلى

الطبيعي لإيفاء ديونها)(34).

ي ضيق جانب أي من الطرفين رغم إلحاح الشوار عليها بالانضام اليهم، لإدراكها أنها بحاجة إليها معاً «بحاجة إلى العرش من أجل حماية تجارتها، وبحاجة إلى منتجات المدن الصناعية الثائرة لتزويد أسواقها». وعندما طلب الثوار من المدينة تسليم السلاح المخزون في تلك القلعة رفضت ذلك إلا بموافقة العرش، ولذلك كتبت مدينة شقوبية إلى المجلس البلدي في للدلاث

«في الوقت الذي يرسل تجارنا أقمشتهم وسلعهم لإغناء أسواقكم، أنتم ترسلون أسلحتكم ومدافعكم لتهديهم أسوار مدينتنا. لقد أرسلت طليطلة مساعداتها لنا لأنها تدرك أنه إذا سقطت شقوبية فإنها هي الأخرى ستسقط فيها بعد بأيدي قوات الملك، يجب أن تأخذوا بحسابكم مصالح طليطلة في أسواقكم لأنكم تحتاجون تجاراً يتاجرون في أسواقكم وليس حكاماً مستدين يحطمونها (35)...

<sup>(34)</sup> A.H.P.V. P. 7840; f. 591-2.

<sup>(35)</sup> Moraleja Pinilla, (Gerardo) Historia de Medina del Campo, (Medina del Campo, 1971), P. 108-109.

المجلس المالي للدولة في تقديراتها، حيث ذكرت إحداها أن حجم تلك الخسائر يتراوح بين 150 مليـون و750 مليـون ميرڤيدي، في حين اشتكي جباة ضرائب النبيلذ عام 1520 إلى المجلس نفسه من أن تحسارتهم كانت كبيرة وأنهم خسروا أكثر من 750 ألف لتر من النبيذ في ذلك الحريق (بالرغم من أن هذه الكمية ليست كبيرة بالنسبة لإنتاج المدينة الضخم الذي كان يقدر بـ 10 ملايين لـتر، لكنها تبقى نسبة عالية لتاجر واحد أو أكثر)(39).

وفي 23 شباط 1519 قدم ثلاثة عشر تاجراً للأقمشة مذكرة إلى المجلس البلدي أيضاً يـطالبـون فيهـا تــأجيـل الضرائب المفروضة عليهم «لعـدم قـدرتهم عـلى دفعهـا نتيجـة لكسـاد تجارتهم»(40). وفي 26 آذار من العام نفسه خسر جباة ضرائب الحلى والمجوهرات في المدينة 14 ألف ميرڤيدي «لأنه لا يــوجد من يدفعها. . . اله (41) وهذا يشير إلى أن أسواق المدينة تأثرت

إن ما تذكره وثائق كتاب العدول في صدينة دل كــامبو هي ست حــالات إفــلاس فقط وهي لا تمثــل حقيقـة المجتمــع التجاري هناك وشملت -Fernando de Valladolid Her nando, Olivera, Juan Topas, Juan de Medina, Diego Rafael y Pedro والأخوين الإيطاليين Marques Archidioli اللذين استوطنا المدينة منذ مطلع القرن السادس عشر وكانا من أنشط التجار الإيطاليـين هناك حتى عـام 1521 عندما تعرض R. Archidioli إلى أزمةٍ مالية حادة ومطالبة دائنيه بتصفيه كافة أعماله وذلمك بتسديمد نصف ديونهم حتى نيسان 1524 والنصف الآخر في نيسان من السنة التالية ودفع فائدة قدرها خمسة بالمائة على كافة تلك الديبون المتأخبرة لحين سدادها بالكامل، حيث كان غالبية دائنيه من مدينة دل كامبو

لقد كان لهذا التحذير صدى مباشر في مدينة دل كامبو التي استمسكت بحيادها، ورفضت تسليم السلاح من قلعتها إلى أي من الطرفين حتى دخلها قائد الجيوش الملكية Francisco Fonseca عنوة يوم 20 آب 1520 للاستيلاء على الأسلحة عند الفجر وأشعل النار في المدينة لأنها رفضت ذلـك وبالتـالي أحرق حوالي 900 بيت ومحل تجاري (ويشكل ذلك نسبة ثلث بيوت المدينة حسب إحصاء عمام 1561 حيث لا توجمه إحصائية قبل ذلك)، وفي هذا تكمن مأساة المجتمع التجاري هناك لأن الحريق التهم معظم المنطقة التجارية من المدينة(<sup>36)</sup>.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعرّض فيها المجتمع التجاري في المدينة إلى الأزمات نتيجة تعرضها للنيران، ففي عام 1491 أصاب المدينة حريق كبير ذهب ضحيته عناصر غير قليلة من ذلك المجتمع «لتعرض مساكنهم ومحلاتهم التجارية للحريق والتدمير ولا يتوجمد للديهم الأن ما يتدفعونه إلى دائنيهم، كما تذكر وثائق أرشيف الدولة في سيمانكس، ولكن تجارتها بالأحداث التي سبقت الثورة واندلاعها. لا تورد حجم الحسائر التي أصابت التجار هناك عدا تسع حالات إفلاس تجاري التمسوا فيها أصحابها الملوك الكاثوليك عـام 1492 وطـالبـوهـم فيهـا بـالتـدخـــل ِ لِحـلَ أَرْمَتِهِم حيثُ منحبوهم مهلة أمدهما سنة لكى يـدفعوا ديـونهم ولأنهم تخيار أغنياء ذو سمعة حسنة» ووفق الطريقة التالية:

- 1 ـ دفع ثلث ديونهم إلى دائنيهم خلال شهر الثاني 1492.
  - 2 ـ دفع الثلثين الباقيين خلال السنة التالية 1493.
- 3 \_ منع إقامة الدعاوى القضائية ضدهم طيلة تلك الفترة<sup>(38)</sup>

كم لا يمكن تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالمجتمع التجاري في المدينة خلال أحداث الشورة في 1520، ولكن تتباين بعض المذكرات التي رفعها المجلس البلدي هناك إلى

<sup>(36)</sup> Marcos Martin, (Alberto) Auge y declive de un nucleo mercantil y financiero de Castilla la vieja: evolucion demografica de Medina del Campo) durante los siglos XVI y XVII, (Valladolid, 1978), PP. 312-319.

راجع هامش (27) (37)

راجع هامش (37)

<sup>(38)</sup> A.G.S. Contaduria Mayor de Cuentas, primera epoca, leg. 166.

<sup>(39)</sup> A.H.P.V. P. 7840; f. 53.

<sup>(40)</sup> A.H.P.V. f. 80.

<sup>(41)</sup> A.H.P.V. P. 7842: f. 48 y 49.

وتجاراً إيطاليين ومن مدينة بلد الوليد المجاورة (42).

وكها هو الحال مع عائلة آل Fuente في طليطلة، يبدو أن هذه التسهيلات المرنة هي التي مكنت عائلة Archidioli من البقاء لفترة أخرى في عالم التجارة حيث ظهروا من جديد في وثائق كتاب العدول للفترة 1548-1560 كتجار وكمقرضين للأموال ولو على نطاق ضيق، حيث أقرض من خلال ثلاثة عقود 1650 دوكادو دهبياً إلى مجموعة من تجار مدينة دل كامبو وشقوبية، وظهر في إحصاء عام 1561 لمدينة بلد الوليد كواحد من الجالية الإيطالية في تلك المدينة التي كانت تعمل على تقديم القروض إلى العرش (43).

إن أهم ما يميز الأزمة التجارية التي شهدتها بعض مدن قشتالة الداخلية في 1491 و1520، هـو استطاعة المجتمع التجاري فيها تجاوزها، على عكس تلك الأزمات المهاثلة التي شهدتها قشتالة وإشبيلية في أواخر القرن السادس عشر والتي أدت إلى سحق ذلك المجتمع الناشيء وتضاؤل دوره في الحياة الاقتصادية عامة. ولعل ذلك يرجع إلى:

أولاً: النمو الاقتصادي الذي شهدته قشتالة للفترة ما بعد الثورة حتى منتصف القرن السادس عشر.

ثانياً: التقاليد والأعراف التجارية المعروفة آنذاك في حل مثل تلك المنازعات ودور مجلس غرفة تجارة بورغس -El Con مثل تلك المنازعات ودور مجلس غرفة تجارة بورغس -sulado de Burgos المذي أنشأه رسمياً «الملوك الكاثـوليـك عام 1494، حيث يـرى أن «القضاء والتجارة» ضــدان لا يجتمعان لأن أية محاكمة رسمية تحتاج إلى تكاليف دعـاوى ومحامين وشهود ووقت غير قصير لحلّها (تتراوح فترة حسم أية دعـوى في قشتالـة آنذاك بـين سنتين إلى ثـلاث سنوات) (45).

مشلاً، قبل دائني التاجر 1519 ما 1519، ولكنهم اشتكوا كفلائه البالغ 250 ألف ميرفيدي عام 1519، ولكنهم اشتكوا عام 1521 من أن أولئك الكفلاء لم يدفعوا ما تعهدوا به سابقاً بالرغم من بقاء 184 ألفاً من أصل ديونه البالغية 450 ميرفيدي (45). وكذلك رأى المجلس أن لا يتقاضى أعضاؤه أمام المحاكم «الأنه يدرك أن المدعاوى بين التجار لا تنتهي أبدأ بسبب الحجج والحجج المضادة التي يقدمها كل طرف وبالتالي يصبح القضاء مؤذياً للتجارة ويؤدي إلى فقدان ثقة الواحد بالآخر. . . (47) ولذلك وضع المجلس صيغة التحكيم السريع كها ذكرناها في الصفحات الأولى من هذا البحث لإعادة الثقة إلى السوق بسرعة وعدم كشف خفايا التجارة في محتمع ما زال محافظاً تسيطر عليه الكنيسة التي تعتبر التجارة «حرفة فأسدة».

يبدو أن تلك التقاليد والأعراف في حسل مشل تلك المنازعات كانت جزءاً من أعراف تجارية عامة سائدة في قشيالة آنذاك، ففي عقود بيع الحرير الطبيعي التي كانت تبرم في أسواق مدينة دل كامبو مشلا وتباع عن طريق النهاذج (الاسبانية: Muestras) حيث يتم الاتفاق على اللون والنوع والكمية، ومكان وموعد التسليم. فإذا اختلف الطرفان في أي سبب من بنود الاتفاق فإنهم يحكمون تاجراً التا يسمونه في العقد نفسه لحل ذلك الخلاف إذا نشب(48).

إن هذا النوع من التحكيم لا تنفرد به قشتالة وحدها من بين أقاليم ومدن أوروبا في عصورها الوسطى المتأخرة وعصر النهضة، وإنما كان معروفاً ولو بصورة متباينة فكان يعرف في برشلونة مشلاً «بالتحكيم الخاص» Arbitag Privé خلال القرن الخامس عشر (49). وفي مدينة ليون بفرنسا يعرف

راجع أيضاً:

<sup>(42)</sup> A.H.P.V. P. 6842: f. 115; P. 6095: f. 1186.

<sup>(43)</sup> Bennassar, B., Op. Cit., P. 354.

عن حول الافلاسات التجارية في اشبيلية في أواخر القرن 16 راجع:

<sup>(43)</sup> Lorenzo Sanz (Eufemio) Comercio de España con America en la época de Felipe 11, tomo: 1, (Valladolid, 1979), P. 179-81.

<sup>(44)</sup> Kagen, R.L., Lawsuits and Litigants in Castile, 1500-1700; (The University of North Carolina Press, 1981), P. 18-19 and P. 44-45.

<sup>(46)</sup> A.H.P.V. P. 7841: f. 250 y f. 257.

<sup>(46)</sup> Kagen, R.L., Op. Cit., P. 19.

هذا النوع من التحكيم يتم ذكره في كل العقود التجارية المتعلقة ببيع وشراء الحرير الطبيعي التي ذكرتها في هامش (19)
(48) Carrere, C., Barcelona au temps du Crisis economique (Paris, 1967), P. 65.

<sup>(49)</sup> Gascon, K., Lyon et les marchandes Lyonnesse, tome, 11, (Paris, 1978), P. 115.

Atermoiment الذي يشبه إلى حد كبير ما كان سائداً في انشويرب بالأراضي المنخفضة المذي يعسرف به Voie . (51) Ordinaire).

يبدو مما تقدم أن المجتمعات التجارية في أوروبا آنذاك قد طورت نوعاً من التقاليد والأعراف التجارية لحل نزاعاتها وحماية مصالحها بنفسها، في وقت لم تكن الدول القومية قد تبلورت مؤسساتها ولم تكن القوانين المتخصصة قد شملت نواحي الحياة العامة كلها. ففي تلك المجتمعات كان الدائنون والمدينون تجاراً ورجال أعهال لا يجدون صعوبة في فهم بعضهم الآخر وهذا يميز وثائق إفلاسهم التي نقراً فيها مثلا:

(نحن دائنوك نعرف عدم قدرتك على دفع ديوننا في الموقت الحاضر وبدون ضرر كبير لممتلكاتك وسمعتك وتجارتك، ولذلك نرغب في إعطائك وقتاً أطول لدفعها وقبل أن نضع حالتنا أمام المحكمين...) (52).

لكن أهم ما يميز هذا النوع من التحكيم التجاري في قشتالة عن مثيلاته في أوروبا هو أولاً: أن رابطة الدم والقرابة لعبت دوراً أكبر في ديمومته واستمراره من رابطة المهنة، وبرز ذلك واضحاً في أصل الكفلاء الذين كفلوا أولئك التجار المفلسين. فنلاحظ أن كفيل التاجر Juan de Avila وقد كفله بنصف من بلد الوليد هو والده Juan de Avila وقد كفله بنصف ديونه وقد كفل التاجر Juan Sanchez de San Pedro أخاه ميرفيدي وحفيده وصفيده والده Gonzalo de San Pedro عبيلغ 150 ألف ميرفيدي وحفيده ميرفيدي، . . . الخ

ثانياً: عدم مطالبة الدائنين بأية فوائد على ديونهم المتأخرة كما كان معمولاً به في مدينة ليون بفرنسا (ربما حالة واحدة (Archidioli) حيث لا تذكر وثائق الإفلاس أية إجراءات من هذا النوع. وربما يرجع ذلك إلى الحالة المالية السيئة للمدينين أو إلى النزعة الدينية القوية التي كان يعرف بها سكان قشتالة آنذاك وخوفهم من عيون الكنيسة.

مر رحميها كاليتوبر/عاوم كال

<sup>(50)</sup> Vazquez de Prada, V., Lettres de Marchandes d'Anvers, tome, 11, (Paris, 1961), P. 78.

<sup>(51)</sup> A.H.P.V. P. 7838: 393.

ملحق رقم (1) حالات الإفلاس التجاري المسجلة في سجلات دواثر كتاب العدول في مدينة دل كامبو (قشتالة القديمة) للفترة 1518 - 1523

| تاريخ التسجيل  | اسم التاجر المعلن     | المدينة | كفلاؤه              | مقدار الضمان | عدد الدفعات 🖜 | المصدر  |
|----------------|-----------------------|---------|---------------------|--------------|---------------|---------|
| 1 — 10/7/1518  | Juan Ximenez          | طليطلة  | Rodrigo Sanchez     | ديونه        | 12            | 7838:39 |
|                | •                     |         | Diego Vazquez       |              |               |         |
|                |                       |         | Isabell de Sevilla  |              |               |         |
| 2 — 15/11/1518 | Lope del Royo         |         | Juan de Exicia      |              | 2             | 7838:40 |
|                |                       |         | Martin Alonso       |              |               |         |
|                |                       |         | Alnso de Villa Real |              |               |         |
| 3 — 23/11/1518 | Alvar del Royo        | .***    | Lopez Sanchez       | 400.000      | 6             | 7838:41 |
|                | Y Pedro Sanchez       |         | Rodrigo Ponce       |              |               |         |
|                |                       | 10      | Pedro Husyllo       |              |               |         |
| 4 16/8/1518    | Fernando de Toledo    |         | A                   |              | 6             | 7839: 8 |
|                | Diego Garcia          |         |                     |              |               |         |
| 5 25/8/1518    | Alnso Alvarez de      |         | Fernando Perez      |              | 9             | 7839:10 |
|                | San Juan y Gonzalo    | يو/ عاو | Garcia Lopez        |              |               |         |
|                | Sanchez de San        |         | Alnso Montalvon     |              |               |         |
| 4-             | Pedro                 |         | Gutierrez Garcia    |              |               |         |
|                |                       |         | Alnso de Madrid     |              |               |         |
| 6 5/8/1518     | Alonso de Bedoya      |         |                     |              | 10            | 7839:16 |
|                | (Guadalajara)         |         |                     |              |               |         |
| 7 — 9/8/1518   | Hernando de Chillon   |         |                     | <del></del>  | 4             | 7839:16 |
| 8 — 28/8/1518  | Juan Lopez de         |         | Garcia Lopez        |              | 7             | 7839:32 |
|                | Toledo                |         |                     |              |               |         |
| 9 — 1/7/1518   | Anton de Valladolid   |         | Sabstian de Shghun  | 250,000      | 10            | 7839:34 |
|                |                       |         | Francisco de Leon   | •            |               |         |
|                |                       |         | Luis de la Torre    |              |               |         |
|                |                       |         | Juan Vanas          |              |               |         |
|                |                       |         | Enrique de Torre    |              |               |         |
| 0 — 16/7/1518  | Francisco de Diego    |         | Alonso de Castanada | 500.000      | 12            | 7840:42 |
|                | Castanada             |         | Anto Alvarez        | ř            |               |         |
|                |                       |         | Pedro de Castanada  |              |               |         |
|                | ,                     |         | Juan de Montalvon   |              |               |         |
| 11— 16/7/1518  | Francisco y Bartelomo |         | Sanchez Ortiz       |              | 30            | 7840:51 |
|                | y Nicolas Ortiz       |         |                     |              |               |         |
| 2 7/7/1518     | Hernando de Avila     |         | Juan de Avila       | ;            | 16            | 7840:51 |
| 2 11 11 13 16  |                       |         |                     |              |               |         |

|                 |                         | Juan Vazquez         |             |    |          |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|----|----------|
|                 |                         | Alonso del Castillo  |             |    |          |
| 14 30/11/1519   | Alonso Nunez            | Gonzalo de la Fuente | 80.000      | 12 | 7840:532 |
|                 |                         | Juan del Castillo    |             |    |          |
|                 | •                       | Pedro de Arevalo     |             |    |          |
| 15 — 3/12/1519  | Juan Sanchez de         | Alvaro de San Pdero  | 500.000     | 8  | 7840:539 |
|                 | San Pedro               | Gonzalo de San Pedro |             |    |          |
|                 |                         | Luis Hurtado         |             |    |          |
| 16 — 1/12/1519  | Diego Lopez y           | Gonzalo de Segura    |             | 10 | 7840:551 |
|                 | Fernando Nunez          | Fernando de Duenas   | .*          |    |          |
|                 |                         | Gonzalo de Ovieda    |             |    |          |
|                 |                         | Juan del Castillo    |             |    |          |
|                 |                         | Alonso de Toledo     |             |    |          |
|                 |                         | Lorenzo de Duenas    |             |    |          |
| 17 — 10/12/1519 | Garcia del Castillo     |                      |             |    |          |
|                 | y Hernando de la Fuente | Gonzalo de la fuente |             | 20 | 7840:575 |
| 18 — 4/12/1519  | Pedro Lopez de          |                      |             | 8  | 7840:581 |
|                 | Toledo                  |                      |             |    |          |
| 19 — 7/12/1519  | Francisco del Anguyo    |                      |             | 4  | 7840:583 |
| 20 — 10/12/1519 | Luis Alvarez Franco     |                      |             | 8  | 7840:588 |
|                 | Diego Garcia            |                      |             |    |          |
| 21 — 14/12/1519 | Diego ynJuan de la      | Alnso de Toledo      | •/          | 10 | 7840:589 |
|                 | Fuente                  | Juan de Torre        |             |    |          |
| 22 — 17/11/1519 | Juan de San Pedro       |                      |             | 4  | 7840:597 |
|                 | y Alvar de San Dpedro   |                      |             |    |          |
| 23 — 2/11/1519  | Diego Marques           |                      |             | 16 | 7840:609 |
| 24 — 4/12/1519  | Diego Fernandez         | Juan de Yllescas     | 140.000     | 16 | 7840:611 |
|                 | de Yllescas             | Dpedro Hernandez de  |             |    |          |
|                 |                         | Yllescas             |             |    |          |
| 25 — 10/12/1519 | Juan de Montalbon       | Antonio de Madrid    | 125.000     | 8  | 7840:614 |
|                 | y Rodrigo Vazquez       | Francisco de Toledo  |             |    |          |
|                 |                         | Sancho Ortiz         |             |    |          |
|                 |                         | Alnso Ortiz          |             |    |          |
|                 |                         | Gutierrez Garcia     |             |    |          |
| 26-15/7/1520    | Juan Lopezde            | Alonso Gonzalez de   |             | 6  | 7841:234 |
|                 | Anaya                   | Ortiz y Alonso de    |             |    |          |
|                 |                         | Basurto              |             |    |          |
| 27 — 8/12/1520  | Juan Ortiz              |                      | <del></del> | 10 | 7841:237 |
| 28 — 9/12/1520  | Rodrigo de San Pedro    |                      |             | 8  | 7841:239 |
| 29 — 30/6/1520  | Alonso y Fernandez      | Juan de Portillo     | 1.700.000   | 10 | 7841:228 |
|                 | y Pedro Franco          | Diego Lopez          |             |    |          |

| 30 — 1/12/1521  | Hernando de Valladolio | <u></u>                     |         | 10            | 7841:245 |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|
| 31 9/9/1521     | Juan Nunez             | Pedro de Burgos             |         | 16            | 7841:226 |
| 32 — 9/12/1521  | Alonso de Prado        | <del></del>                 |         | 3             | 7841:236 |
| 33 — 13/12/1521 | Ramon Garcia           | Antonio de Pantorbo         | 75.000  | 14            | 7841:242 |
| 34 17/12/1519   | Francisco Lopez        |                             |         | 10            | 7842:467 |
| ÷               | de San Gines           |                             |         |               |          |
| 35 15/ 7/1519   | Gomez de Carrion       |                             |         | 8             | 7840:594 |
| 36 — 6/ 7/1519  | Garcia Lopez           | Pedro Gonzalez Usyllo       | 2       |               |          |
|                 |                        | Juan Perez de Toldeo        | Million | 9             | 7840:464 |
|                 |                        | Francisco de Madrid         |         |               |          |
|                 |                        | Alonso Alvarez de Usyllo    |         |               |          |
|                 |                        | Ruy Perez de la Fuente      |         |               |          |
| 87 - 13/12/1521 | Fernando de Villa      | Juan Vazquez                |         | 2             | 7841:247 |
|                 | Real                   | Alonso de Villa Real        |         |               |          |
| 38 — 13/12/1523 | Juan de Topas          |                             |         |               | 7813:48  |
| 39 15/12/1523   | Rafael Archdioli       |                             |         | - <del></del> | 7842:604 |
|                 | Dpedro Archidioli      |                             |         |               |          |
| 40 — 21/12/1523 | Fermandez Olivera      |                             |         |               | 7843:419 |
| 41 — 15/ 7/1524 | Pedro de Burgos        | / <u>***/</u>               |         | 10            | 7842:334 |
|                 | ب ای                   | م ( محقیق از کا میتو / علوم |         |               |          |

# الاستشراق الأمريكي الحديث: طبيعته ومؤثراته

أ. د. خليل سمعان

جامعة نيويورك

#### أ\_ الاستشراق والمثقف العربي

نشأ المثقف العربي المعـاصر في بيئةٍ رأت النــور الحضاري الأتراك العثمانيين، الذين أنزلوا بالوطن العربي ويلات حضارية واجتماعية واقتصادية سجلها التاريخ لأسْوَأ فـتراته. وخلال تلك الفترة المشؤومة من تاريخ العالم العبري، كانت أوروبا المستيقظة حديثاً منهمكـة في مد سلطانها الاقتصــادي، الاستعماري، على مناطق أمريكية وإفريقية وآسيوية، بما في ذلك سرأوروبا لمصالحها الاستعمارية في آسيا وإفريقيا الشرقية. الأقاليم العربية التي كانت أوروبا تعلم بأن شعوبها المتعطشة للحرية والنهوض مَّا كانت راضخة لظلُّم العثمانيسين. وأوروبا هذه لم تكن جاهلة بمكانة الشعوب العربية في التاريخ الكوني إذ إن أوروبا بالذات كانت الإبنة الحضارية لتلك الشعوب التي كانت قد بسطت سلطانها على أجزاء منها، الأندلس وصَّقلية مثلًا، قروناً عديدة، كانت بمثابة جسر حضاري متين عبرت عليه الحضارة العربية إلى فلورنس وروما وإلى باريس ولنــدن. هذا الــواقع التــاريخي شكّل بــالنسبة لأوروبــا منفذاً ضخاً دخلته قواها فأصابت أهدافاً خمسة:

> 1\_ الهدف العلمي: إذ إن مادة الحضارة العربية كانت ولا تـزال موضـوعاً ثمينـاً وميدانـاً واسعاً مكّن العلماء الأوروبيـين المخلصين من التجوال فيها لغة وتاريخاً.

2\_ الهدف السياسي: إذ إن الدولة العشمانية كانت «رجل أوروبًا المريض، الـذِّي كان سنوطأً في يند الإنجلين تنارةً والفرنسيين تارة أخرى لضرب الألمان والروس المتنافسين على 120 المؤرخ العربي

#### تركته ومنعهما من الاستيلاء عليها.

3\_ الهدف الاقتصادى: إذ إن المنطقة من مستعمرات العثمانيين كانت معروفة بأنها منطقة غنية بتاريخها المديني ومعالمها وبثرواتها النفطية الضخمة وبحضارتها العريقة النامية في الحجاز والعراق وفي سوريا وفلسطين وفي مصر وتونس والمغرب الأقصى.

4\_ الهدف الاستراتيجي الذي كان يرمي إلى تأمين حماية

5\_ الهدف الديني الذي كمان دافعاً قوياً في الأوساط الأنجلو\_ سكسونية التي كانت على علم بأن الدين إنما هو أحد السبل إلى تنفيذ الأهداف الأربعة الأخرى وإلى «خلاص» المسلمين...

ومن تحصيل الحاصل أن تَمتّع خدم الهدفيين الأول والخامس بالكثير من الصلاحيات، وذلك نظراً لأن العلم والدين كانا وما زالا الركيزتين القويتين للحضارة الأوروبية اللتين إليهما تستند الركائز الأخـرى كالجيش والـدولة، إلـخ. فالعلماء اتخذوا من الجامعة مقرأ لهم أنشأوا فيها مراكز لدراسات سمّوها «شرقية» بالبرغم من أن عُظْمي موادها كانت العربية والذين عملوا في الدين اتخذوا من الكنيسة سنداً لهم فكانوا «مبشرين» تمدهم الكنيسة بالمال وكنافة التسهيملات الضرورية لمباشرة أعمالهم المخسربة اجتماعياً، إذ كانت تبذر الفرقة حتى بين أبناء العائلة الواحدة، وخلقياً إذ إنها كانت تهدف إلى لغم التربية القومية وإنتاج أتباع لسياسة

الدولة التي ينتمي إليها المبشرون أولئك.

ومن هنا، بدأ الاستشراق وظهر المستشرقون. فالذين كرسوا حياتهم لخدمة العلم درسوا وحققوا وشرحوا الغامض من ثروة العرب الفكرية وأفلحوا، وقد ترجمت أعهالهم العلمية إلى اللغة العربية وأصبحت مادة أكاديمية ثمينة يُعتمد عليها. كما صار لبعض المبرزين من هؤلاء العلماء الأوروبيين نصيب الأسد من تقدير واحترام العالم العربي الذي أولاهم ثقته وفتح لهم أبواب جامعاته ومؤسساته العلمية مرحبا، حتى أصبح من العلماء العرب من يستشهد بتلك الأعمال وأيضاً مكرماً في جميع البلاد الناطقة بالضاد.

وهكذا نشأت أجيال من المثقفين العسرب وربيت على احترام العمل الاستشراقي واعتباره عاملًا علمياً صحيحاً يعتمد عليه أكاديمياً ويستشهد به.

وبقى الـوضع عـلى هذه الحـال حتى منتصف هـذا القـرن الذي به صدمت الحضارة العربية صندمة ما زالت منصبة عليـه بعنف عظيم. وتشرد الكثـير من أبنـاء فلسـطين وبقيُّـة البلاد العربية ممن اضطر إلى التشرد طلباً للسلامة، أو إلى الهجرة سعياً وراء الطمأنينة والثروة. ومن بين هؤلاء من كانت الثروة بالنسبة لهم العلم والمعرفة ومن نجح في الحصول عليهما فكان هـذا كسب ضخم لا للأفـراد فحسب بل أيضـاً للأمة العربية التي رسخ حبها في فؤاد أولئك المغتربين. وفي هـذه الأونة ظهر في الـوطن العـربي تـرجمـات كثـيرة لأعـمال المستشرقين والتعليق عليها وإظهار أخطاء ارتكبها الباحشون الأوروبيــون إما سهــوأ أو عمداً. أمــا المغتربــون فقــد وجــدوا أنفسهم مدججين بأسلحة لم يتوفر الكثير منها للعلماء المقيمين كالتعمق في دراسة اللغات التي هي مفتساح الأعسال الاستشراقية. وهكذا، تضامناً مع العلماء المقيمين، بدأ المغتربون أعمالهم النقدية هادفين منها إلى تثقيف الأجانب وإقرار العدالة العلمية في الأبحاث التاريخية والاجتماعية المستهدفة العالم العربي وأبنائه.

وإنه لما يبعث السرور والاعتزاز والفكر أن تكون إدارة عجلة (آفاق) الغراء، أحد الميادين التثقيفية هذه، حيث تُناقَشُ أعمال استشراقية نقاشاً علمياً رصيناً يهذف إلى التنبيه إلى

الخطأ إن لم يكن إلى تصحيحه.

#### ب ـ أهم ركائز الاستشراق الأميركي الحديث

معلوم أن أعمدة الحضارة الأوروبالمريكية هي العائلة، والكنيسة، والمسدّرسة، والجيش، ومعلوم أن العائلة والكنيسة، والمسدّرسة، والجيش، ومعلوم أن العائلة منذ أصبح بإمكان أفسرادها كسب معاشهم بأنفسهم، فالكنيسة وقد كانت منذ القرون الوسطى ذات سلطان روحي فحسب بل وزمني أيضاً، وجدت نفسها نتيجة لهذا التفكك العائلي في وضع يؤمن لها نفوذاً كبيراً على المؤمنين المذين لجأوا ويلجأون إليها لإيجاد حلول لازماتهم الدينية والزمنية، وأيضاً لتنفيف أبنائهم دينياً واجتهاعياً. وهكذا أصبحت الكنيسة الأمريكية مركزاً دينياً واجتهاعياً وثقافياً وحتى رياضياً وكشفياً. وصار لكل معبد كاهنان مهمة أولهما إقامة الطقوس الدينية والتعميد والجنازة، بينها يُكلف مساعده بتثقيف الأبناء والبنات والسهر والجنازة، بينها يُناء العبادة والزيارة والألعاب الرياضية.

ومعلوم أن اللاهوت المسيحي هو تكملة لناموس اليهودية وأن الصلة بين الدينين كانت ولا تزال متينة جداً، بالرغم من أن تاريخ السلطات المسيحية مليء بـأعمال اضطهاد اليهـود. هذه الصلة هي أقوى ما يكون في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تكثر الكنائس والكهنة وحيث توجمد طبقة خماصة من القُسس الذين يستعملون التَلْفَزَة لنشر أفكارهم الدينيـة وجمع المال من الجموع الغفيرة من مستمعيهم. و «قسس الهُواء» هؤلاء، ومساعدوهم وخبراء العلاقـات العامـة الذين يعملون في خدمتهم، يجمعون ويصرفون الأموال الطائلة على رسالتهم الدينية التي، في كـل حالـة من الأحوال، تتضمن الكثـير من الأفكار السياسية. إنهم يكرزون تَلْفَزَة فيلعبون على أوتـار حساسة في سامعيهم مستعملين التوراة والأناجيل مصدرا لتبشيرهم. فهم يعتبرون الكتاب المقدس كلام الله المعصوم وأنهم المكلفون بشرحه للمؤمنين كلمة كلمة، مستغلين شرحهم هـذا لحـل أزمـات المؤمنـين الــديني منهـا والخلقي، السياسي والاقتصادي، وشفاء الأمراض وحتى النبسوءات بمستقبل الأفراد والأمم. هؤلاء القسيسون يتنامسون أن المؤرخ العربي 121

نبوءات «العهد القديم» في «الكتاب المقدس» قد تحققت بـظهور السيـد المسيح ولا يتـورعـون عن العـودة إلى التـوراة لدعم آرائهم الشخصية في أوضاع العالم الحالي. فمثلاً، يستقطبون نبوءة عاموس، 14/9 التي تقول بجمع شمل اليهود فيخلطون بين اسرائيل القديمة واسرائيل الصهيونية ويعتبرون أن تأسيس الكيان الصهيوني، هو تحقيق لهـذه النبوءة، والنبي عــاموس هــذا كان راعيــاً ظهر في القــرن الثامن قبــل المسيــح وخطب في فساد خلق شعب إسرائيل محاولًا دَلْهُم إلى الـطريق القويم أما جمع شمل اليهود فهو ما حصل بعـد خلاصهم من النفي البابلي. والغريب أن هؤلاء المسيحيين الأمريكيين المؤمنين بعصمة «الكتاب المقدس» الحرفية يعتقدون بأن ما جاء في التوراة والأناجيل من أشياء عقائدية وخلقية وتاريخية ونبوءات بما في ذلك عودة السيد المسيح ـ النظهور الشاني ـ والحشر الجسدي وما إلى ذلك، هي أمور لا يجوز الشك فيها. فهم يؤمنون أن من دلائل وعلامات قرب ظهور المسيخ ثانية، إعادة إقامة دولة اسرائيل التي سيليها اهتداء جميع يهود العالم إلى المسيحية، وانتهاء العالم، وصعود المؤمنين إلى السماء حيث الحياة الأبدية. . . وبالرغم مما في هذا التَّفكير من إساءة معنوية إلى اليهـودِ واليهوديـة، فإن حـاخاميـة اليهؤدُ، بَلِيسِانِ رئيسهم الحاخام ألكسائذًر شِنْدْلَرْ، لا يتورعونَ عَنَّ التَّصريح بأن ما يقوله هؤلاء المسيحيون المتزمتون هو مقبمول لدى يهمود أمريكا «ما داموا، أي النصاري، يساندون اسرائيل». وطبعاً، ومن تحصيل الحاصل، يساند هؤلاء اسرائيـل بكل قواهم المعنوية والماديـة: فهم يرون في تعـديات إسرائيـل على الفلسطينيين واللبنانيين وسواهم من العرب أمرأ مقدراً من الله عــز وجل (والله معصــوم عن هذا الكفّـر، إذ إن الله، فيَّ المسيحية، هو المحبة لا القتل والتشريـد والسرقة)، ويهلُّلون لانتصارات الجيش الصهيوني، كما يضغطون على أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية لمنح اسرائيل مساعدات عسكرية وهبات مالية وتنازلات اقتصادية ضخمة تضرّ حتى في مصالح الدفاع والاقتصاد الوطني الأمريكي، وأهم هؤلاء الدعاة من قسس الهواء الأمريكيين جمي سواغَـرْت وجـرى فَالُولْ، وجم بِاكِرْ، وجيمس روبْسـون، وباتْ روبِسْرْتْسُنْ، وبول كرَوْش: إنهم بـوليسة تـأمين ضخمـة لسلامـة إسرائيل والدعاية لها وتبرير أعمالها الوحشية.

أما العمود الثاني في الكيان الأمريكي ـ الإسرائيلي فهـ و المدرسة بشُعبها الأربعة: روضة الأطفال، الابتدائية، الثانوية والجامعة. فعلاوة على المدارس الصهيونية الصرفة كروضات الأطفال التابعة للمراكز اليهودية المنتشرة في البلاد، والابتدائيات، والثانويات اليهودية المختلفة التي تـأسست على غرار مدارس الطائفة الكاثوليكية، والجامعات الصهيونية كجامعتي «يشيفا» في نيسويسورك و «بسرانسدايس» في ماساشوستس، فإن المنظمات الصهيونية تحرص على دعوة الكثير من المسؤولين السياسيين والمدرسين الأمريكيين لـزيارة فلسطين المحتلة والاطلاع على المنجزات الصهيـونيـة. ومن الطبيعي أن يكون الأدلاء المرافقون للمدعوين صهاينة متعمقين في أساليب العلاقات العامة، يعملون على تعميق الصداقة العالمية لإسرائيل. وهكذا يعود هؤلاء المدرسون من زيارتهم للكيان الصهيوني وهم مسلحون بالكثير من المعلومات عن الإنجازات الصهيونية والقليل القليل من العِنصرية والظلم الصهيونيين. وبالإضافة إلى هؤلاء فإنه، مما لا بنك فيه، أن عدداً كبيراً من المدرسين الأمبركيين اليهود يعطفون عملي الصهيونيسة ويساندونها حتى في المدارس والكليات الوطنية الأمريكية. وهكذا ينشأ جيل بعـد جيل من الأمريكيين المتعصبين لكل ما هـو صهيــوني في فلسطين المحتلة، الجاهلين تمام الجهل للقضية العربية: جيل أمريكي يهودي تخرج على أيدي أبناء ملّته وجيـل أمـيركي مسيحي تثقف في مدارس، للصهيونية فيها يد ليست بالقصرة.

وهنا لا بد من التساؤل عن، أولاً، دور العلاقات العربية في أمريكا، وثانياً، البدور الذي يلعبه المدرسون العرب والجالية العربية في أمريكا: والجواب على السؤال الأول هو... حدّث ولا حرج، وسنعالج هذا الموضوع في بحث آخر إن شاء الله. أما السؤال الثاني فجوابه... بعض الشيء ولكن نظراً لأن العربي في أمريكا كأخيه في الموطن تنقصه الثروة والوحدة فإن أثر عمله وإن كان ملموساً لا يشكل عاملاً قوياً في تثقيف الشعب الأمريكي في الأمور العربية خاصة والإسلامية عامة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية هنالك الاضطهاد العنيف الدي يتعرض لـه المدرسون العرب والقلة من زمسلائهم

الأمركيين الذين يخدمون العلم فيدحضون أكاذيب الصهيونية. ولإعطاء صورة واقعية عن هذا الاضطهاد تكفي الإشارة إلى آخر الأحداث في هذا المجال:

1 ـ الأعمال التي تقوم بها «اللجنة الأمريكية ـ الاسرائيلية للأمور العامة» التي عممت على الطلاب والأساتذة اليهود في الجامعات الأمريكية كتيباً من 187 صفحة طالبة إليهم مراقبة الأساتذة وحتى السطلاب من «المناوئين لإسرائيل». ويشكل هذا التعميم «لائحة سوداء» بمن تعتبرهم اللجنة «خطراً على اسرائيل». وقد نددت بهذا العمل الإجرامي بحق العلم جمعية الدراسات الشرق أوسطية في اجتماعها السنوي الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو في شهر نوفمبر 1984.

2 ـ والأعمال غير العلمية وحتى السخيفة التي تقوم بها شلة صهيبونية تدعي نفسها «أساتذة جامعيين يعملون لإحلال السلم في الشرق الأوسط» ومنها نشر كتاب عن «تاريخ الشرق الأوسط» يُظهر القضية الفلسطينية بصورة صهيبونية مشوّهة عُمّم على المدارس والكليات الأميركية وشجبته اللّجنة اللّجنة العربية ـ الأمريكية لمكافحة العنصرية.

3 ـ وأعمال اللجنة اليهودية ـ الأمريكية التي تهدف إلى خنق الصوت العلمي في كل ما يتعلق بفلسطين العربية والتي دستورها رسالة عممها الحاخام مارك تاننباوم بتاريخ 2 ابريل 1969 على الطلاب وأساتذة الجامعات اليهود.

4 ـ أضابير جمعية أبناء العهد «بني برث» اليهودية التي تحتوي على الكثير من المعلومات المتعلقة بشخصيات أكاديمية تعتبرها الجمعية المذكورة «عدوة لاسرائيل».

5\_ الأعمال الاضطهادية التي قام ويقوم بها الصهاينة ضد الأساتذة الأمريكيين وخاصة العرب الأمريكيين.

1/5 قضايا الأساتذة نوعام تشومسكي، من معهد ماساشوستس التقني، إرنست دوب من جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك، إِدْوَرْدْكينِينْ من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس وسواهم (انظر مجلة لِنْك، العدد 18 الرقم 2 لشهري مايو ويونيو 1985).

2/5 وقضايا الكثير من الأساتذة العرب ـ أمريكيين آخـرها مشكلة الأستاذ العراقي ـ الأمريكي عابــد المرايــاتي في جامعــة

توليدو (انظر مجلة ونظرات فلسطينية» العدد 17 لشهري يونيو ـ يوليو 1985).

وهكذا تجتمع الكنيسة والمدرسة فتشكلان الأساسين القويين للدعم الأمريكي للصهيونية المعادية. ومن نتيجة هذا العمل المشترك (الذي يصعب الرد عليه ما دام ليس هنالك دعماً مادياً وثقافياً قويين) أن تظهر إسرائيل بصورة الرسالة السهاوية الحضارية النبيلة بينها يظهر العرب، أعداء اسرائيل بصـورة مشوهـة! فالكنيسـة والمدرسـة تنتجان جيـلًا أمريكيــأ يعطف على اسرائيل دينياً وثقافياً وعسكرياً واقتصادياً أيضـاً. ومن هنا تولُّـد التمييز العنصري الأمـريكي الموالي للصهـاينة والمعادي للعرب: فالاسرائيلي الصهيوني، بالنسبة للأمريكي العادي، هو إنسان مؤمن، ديمقراطي، إنساني، يعمل على إنجاح رسالية سهاوية منصوص عليها في «الكتاب المقدس» وفي كتب التاريخ المستعملة في المدارس الأمريكية، وأيضاً في كتـابات مـراسلي الصحف والمجـلات وفي روايات الـروائيين وخطب السياسيين وسياسة علماء الاقتصاد المكلفين بصيانة الماكلية الأمريكية وتضخيمها. أما العرب في الكتب المقدسة المعمول بها في كنائس ومعابد الأمريكيين وفي كتب التاريخ المستعملة في مدارسهم وفي رسائل مراسليهم الصحفيين وروايات رواثييهم وخطب سياسييهم وسياسة اقتصادييهم . . . فهم بالنسبة لغالبية هؤلاء جماعات بربرية تدين بدين همجي لا حضارة لها ولا ثقافة بالرغم من أنها تتمتع بثروات بترولية طائلة.

#### ج ـ نموذج!

هذا إذاً، وباختصار، هو الأساس المتين الذي يرتكز عليه الاستشراق الأمريكي: التربية العائلية - الدينية والتنمية المدرسية - الثقافية اللتان هما مصدر الحياة الأمريكية المعاصرة من جيش وصحافة ومكتبة ودولة واقتصاد.

ولإعطاء فكرة واضحة واقعية عن أخف نتائج هذا الاستشراق وصفاً بالرغم من أنه بالإمكان إعطاء أمثال كثيرة مأخوذة من المكتبة الأمريكية العلمية والمكتبات الروائية والصحفية والسياسية والاقتصادية، ولكننا اخترنا النموذج التالي نظراً لشهرة منتجه، الرئيس الأمريكي السابق جيمي التالي نظراً لشهرة منتجه، الرئيس الأمريكي السابق جيمي

كارتر. فقد نشر هذا الرجل مؤخراً كتاباً بعنوان «دم ابراهيم: فظرة نافذة إلى الشرق الأوسط» وذلك في منشورات هيوتين مِفْلِنْ في بـوسطن لعـام 1985 هـو نمـوذج جيـد لـلاستشراق الأمريكي المعاصر.

وجيمي كارتر هذا هو رجل «آدمي» بكل معنى الكلمة ورجل علم فهو يحمل شهادة الماجستير في فيزياء الذرة، ورجل محسن فهو اليوم - أي بتاريخ كتابة هذا البحث يعمل نجاراً بدون أجرة في مدينة نيويورك مساهمة منه في أعهال إحسانية تهدف لإيجاد مآو للفقراء الأمريكيين ورجل مياسة. فقد ترأس جمهورية الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات ورجل مؤمن فهو عضو مرموق في الكنيسة المعمدانية لا عن طريق ولادته في بيت معمداني، بل عن طريق إيمان ساطع اختبره عن كبر فأصبح ممن «وُلِدَ ثانيةً» في الكنيسة المعمدانية المعمدانية.

ورجل نشأ نشأة صالحة وتثقف ثقافة عالية كجيمي كارتر هذا لا يمكن أن يقال عنه بأنه متهور مهووس لا يدري مباذا يفعل: إنه رجل مفكر مسؤول يعرف مكانه في التاريخ ويحرص عليه. وهو وقد ترأس وكان مسؤولاً عن نجاح «مصالحة» السادات وبيغن درس ولا شك قضية فلسطين وما تتطلبه هذه الدراسة من معرفة بالعرب وبالدين الإسلامي. فلننظر الآن إلى انتاجه الفكري فيها يتعلق بالقضية الصهيونية الفلسطينية وكيف تسرّب الاستشراق إلى هذا الانتاج فشوّهه.

يرى القارىء من عنوان الكتاب، دم ابراهيم، أثر التوراة في الكاتب. وربما قال قائل بأن ابراهيماً ليس في التوراة فحسب بل وفي القرآن أيضاً. هذا صحيح ولكن تسلسل أفكار الكاتب لا يدل على دراسة ولو سطحية للقرآن الكريم. فالكاتب لا ينظر إلى التوراة على أساس أنها كتابات يهودية أخرجت في عدة قرون وعصور، بل إنها تاريخ مستكمل الحدود. فمثلاً يقول كارتر بأن إبراهيم انتقل من أور الكلدانية إلى أرض كنعان حوالي (1900 قبل المسيح) وأن موسى أخرج العسرانيين من مصر حوالي (1200 ق.م). والمعروف أن التاريخ كعلم لا يثبت شيئاً من هذا. ليس هذا فحسب بل وإنه يسمي المهاجرين اليهود الذين جاؤوا فلسطين حتى قبل ولادة هرتزل مؤسس الصهيونية، يدعوهم فلسطين حتى قبل ولادة هرتزل مؤسس الصهيونية، يدعوهم

كارتر صهاينة. أما الصهاينة المعاصرون فـإن كارتـر يدعـوهم يهوداً رغم أن غالبيتهم تعتبر نفسها لا دينيـة يهوديـاً. ويتكرر هذا الخطأ في الكتاب حيث يدعو كارتر الارهابيين الصهاينة «الإرهابيين اليهود». أما عن هدنة 1949 فإن كارتر يقول بأنها «أعطت» اسرائيل أرضاً. . . مع أن الرجل يجب أن يعلم بأن الهدنة هي «وقف قتال» لا «إعطاء» أرض. وعن حرب 1956 فيان كارتسر يقول بانها كانت نتيجة «عدم السماح لإسرائيل بالمرور في قنـال السويس»؛ وحـركة تحـرير فلسـطين، فتح، تأسست «لتدمير اسرائيل» وبأن أعمال «الإرهاب ضد اسرائيل تصاعدت بعد تشكيلها». أما حرب 1967 فيقول كارتر بأنها كانت «نتيجة لقصف المستوطنات الإسرائيلية من قبل سوريا». وبالرغم من أنه يكتب بعد كشف اللثام عن حقائق التمدخل الأميركي في تلك الحرب وعن محماولة الإسرائيليمين إغراق السفينة الالكترونية «الحرية» التي نجم عنهـا قتل عـدد كبيرٍ من رجال البحرية الأمريكية فإن كارتر، على ما يظهـر، كيس مطَّلعاً على شيء من هذا! . .

ويتادى الرئيس الأميركي السابق في إظهار جهله بالحقائق التاريخية فيقول بأن مؤتمر قمة الخرطوم كان يهدف إلى «إعادة الرياضين على إدارة غير يهودية». وعن مصرع الرياضين الإسرائيليين في ميونيخ فهو يقول بأنهم قتلوا بيـد «الإرهابيـين الفلسطينيين، متجاهلًا سبب العملية الفلسطينية الذي كان إطلاق سراح معتقلين، وأيضاً «أمر» رئيسة وزراء اسرائيـل الميتة، غولدا ماير، إلى الألمان بمهاجمة الطائرة التي كانت تقلّ الـرياضيـين ومختطفيهم. أمـا حرب عــام 1973 فهو لا يـذكر كلمة واحدة عن المحاولات المتعددة لتامين انسحاب الاسرائيليين المحتلين سلمياً، كما أنه يتناسى الدور الضخم والخبيث الذي لعبه الصهيوني كسنجر وزيىر خارجية نكسون والمذي كان من جرائه تنزويد إسرائيل المندحرة بالأسلحة والعتاد والخبراء مما قلب الأوضاع العسكـرية رأسـاً على عقب فخرجت إسرائيل من تلك الحرب منتصرة. وأيضاً، ما نتج عن انتصار اسرائيل مؤخراً وصلحها مع مصر السادات التي فتحت البلاد لا لتبادل دبلوماسي فحسب، بل وأيضاً لتأسيس معهد للدراسات العربية في القاهرة تقوم عليه الصهيونية الإسرائيليـة وتستغله لصالحهـا. كما نتج عن سياسـة كسنجر

ألناجحة دك وحدة الصف العربي وانقسام الدول العربية على نفسها. كل هذا لا ذكر لمه في كتاب كارتر كما أنه لا ذكر لقرية طابا المصرية التي لا تزال مغتصبة في أيدي الصهاينة بالرغم من «انسحابهم» عن سيناء في كانون الأول 1981.

وحتى اعتداءات اسرائيل المتكسررة على لبنان لا ذكر لها اللهم إلاّ عند ذكر اعتداء آذار 1984 حيث يقول كارتر بأن «احتلال» اسرائيل لجنوب لبنان يعادل «بقاء» سوريا في «مناطق أخرى» من البلد العربي الجريح.

ويقدم كارتر في كتابه خريطة يسميها «رحلة إبراهيم» في الشرق الأوسط، خريطة لا يقرها علم جغرافي أو منطق يهودي ـ أو مسيحى.

والغريب أن كارتر يذكر مذابح الفلسطينيين الأبرار في مخيمي صبرا وشاتبلا بشيء من الأسى ولكنه يحاول تبرير اعتداءات الاسرائيليين على أرض وشعب وكرامة لبنان بوصفها أعمالاً «تتنافى وسياسة دولة اسرائيل» وأن تلك الأعمال الإجرامية بحق الإنسان إنما كانت رد فعل على أغمال إرهاب هددت أمن اسرائيل. والأغرب من هذا أن كارتر يعتقد بأن هدف الإرهابيين الإسرائيليين قد مني بالنجاح وأن النزعاء الإسرائيليين الاسرائيلية العسكرية.

ويقرن كارتر هذه الترهات بأقوال التوراة التي يعتبرها ولا شك سجلاً لإرادة الله. فهو يقول بأن الاله «يهوه» قبطع لإبراهيم الخليل وعوداً كثيرة منها تمليكه «الأرض الواقعة بين نهري النيل والفرات». وطبعاً هذا هراء. فالوعد المقطوع لإبراهيم هو في التوراة، والتوراة، بالنسبة للدين المسيحي الني يمين به كارتر هي «العهد القديم» من «الكتاب المقدس» الذي يؤمن به النصاري كتكملة لكتاب «العهد الجديد». والدين المسيحي يعتبر «العهد القديم» كتاباً منسوخاً أي ملغى وأن «العهد الجديد» قد حقق وعود «العهد القديم» أي ملغى وأن «العهد الجديد» قد حقق وعود «العهد القديم» والعهد القديم» عبيعها دون استثناء. كل هذا يتناساه كارتر كما يتناسى أن «العهد القديم» هو كتاب اليهود الشرقيين وأن يهود أوروبا لا معلم عرضة لم بيهود الشرق، هؤلاء، منذ القدم، كانوا عرضة للتبشير المسيحي الذي كسب الكشيرين منهم ثم عرضة للدين الإسلامي الحنيف الذي اهتدى ويهتدي إليه

عدد كبير من اليهود حتى يومنا هذا. . .

ويستطرد الرئيس السابق كارتر فيتحدث عن هاجر، أم اسهاعيل وزوجة ابراهيم الشانية فيقول بأن طردها من غيم إبراهيم كان سببه «كرهها» لسارة الزوجة اليهودية العاقر... ويختم كارتر أطروحته العرقية الغريبة هذه بقوله إن سكان «لبنان وسوريا والأردن ومصر هم من نسل إبراهيم وزوجه «كتوره» وبذلك يفرق بين عرب الجزيرة وعرب الهلال الخصيب وعرب إفريقيا الشهالية وهو ما حاوله كل مستعمر منذ وفاة الإسكندر الكبير حتى يومنا هذا. وكارتر لا يرى أي تناقض بين قوله بأن إله اليهود القدماء وعد ملكهم داوود «بدوام مملكته إلى الأبد» في سطر، وفي سطر آخر يكتب بأن تلك المملكة خربت... ونفي سكانها! أهذه وعود ساوية؟ تلك المملكة خربت... ونفي سكانها! أهذه وعود ساوية؟ دليل قبلي (كذا) وعائي ـ كيف يجب معاملة الأصدقاء والأعداء، الضيوف والذين ينزلون الضرر بجيرانهم أو الذين عاملة والمنافية عادية عادية عادية عادي قانونية . هي هم عادية الأصدقاء الأعداء، الضيوف والذين ينزلون الضرر بجيرانهم أو الذين

هَذًا مَا كُتبُه الرئيس الأمريكي كارتر في مقدمة كتابه، «دم ابراهيم» عن العرب واليهود. وبقية المقدمة تستطرد الكلام عن الحضارتين الإسلامية واليهـودية استشراقــاً رخيصاً. كــا يحاول الكاتب المقارنة بين فكر الإرهابي بيغن والسادات حين استضافته لهمها في واشنطن وفي «كامب دافيد». والحديثان استشراقيان صرفاً يليهما تحليلات لا يمكن أن يقال عنها بأنها نِصْف علمية عن اسرائيل وسوريا ولبنان و «الفلسطينيين» ـ لا فلسطين ـ والأردن ومصر والعربية السعودية. والمستقبل. وفي بـاب المستقبل يفنـد كارتـر رأيه في الحـرب والســلام وفي الصلح بين العرب واليهود، صلحاً يؤمّن لإسرائيل الاحتفاظ بمعظم أملاك عرب فلسطين مصرحاً بأن على والعرب الاعتراف بحقيقة وجود إسرائيل كما يجب على الإسرائيليين الاعتراف بأن للفلسطينيين حقوقاً مدنية منها الحق بحريمة الـرأي في جمزء من أرضهم القـوميـة». ويختتم هـــذا البــاب باستقطاب التوراة عندما سأل الله قايين «أين هـابيل أخـوك؟ فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخي؟ فقال الرب ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إليّ من الأرض، فالآن ملعـون أنت (العهد القديم، سفر التكوين 9:4-11). . . إن الدم المسفوك المؤرخ العربي 125

في الأرض المقدسة لا ينزال يصرخ إلى الله، صرخة آسية للسلام».

ومقدمة الكتاب هي كها ذكرنا مبنية على تاريخ توراتي لا علمي. وفي بقية فصوله يتحدث كارتر عن أمور كثيرة أهمها ترؤسه لمفاوضات «كامب دافيد». ومن العدل القول بأن كارتر بالرغم من عطفه على إسرائيل وحتى على الإرهابي بيغن، يُظهر في بعض السطور أسى على ما حلّ ويحل بالفلسطينيين وبعض الإعجاب بأنور السادات. ولكن الاستشراق يشعّ في كل عبارة وكل كلمة تذكر العرب والإسلام. هذا الاستشراق إن دلّ على شيء إنما يدل على ثقافة ناقصة، فالمؤلف لم يدرس ولم يكرس سوى القليل من وقته للاطلاع على ثقافة العرب وتاريخهم وعلى تاريخ القضية الفلسطينية. ليس هذا فحسب ولكن هنالك أساسين رئيسيين لاستشراق مؤلفنا هذا:

أولاً: التفاسير اللامسيحية للعهد القديم من «الكتاب المقدس». صحيح أن «العهد القديم» وعد ووهب، إلخ ولكن جميع تلك الوعود والهبات قد حققت بظهور السيد المسيح، عيسى عليه السلام. وهكذا، بالنسبة للدين المسيحي الحقيقي، لاحق مطلقاً لليهود بالأرض المقدسة على أساس ديني.

ثمانياً: حتى الملاهوت اليهبودي الحقيقي، وهو يتنافى والملاهوت المسيحي مئة بالمئة، لا يقول بالقتل والنهب والتشريد واغتصاب الأراضي: إنه الناموس النبيل الذي أعطى الإنسانية الوصايا العشر التي تأمر الإنسان بصورة صريحة جداً أن لا يقتل ولا يسرق ولا يشهد بالزور.

ثالثاً: تناسى أن أرض فلسطين، في تاريخها الطويل، كانت مسكناً للساميين الذين منهم اليهود الشرقيون ثم جاءها المصريون فالبابليون فالإغريق فالرومان. وعند ظهور السيد المسيح، عيسي عليه السلام، بين اليهود، كان سكان فلسطين قسمين، يهوداً ووثنيين. وقد اهتدى الكثير من الفئتين إلى دين عيسى وأصبحوا نصارى. وعندما فتح المسلمون فلسطين كانت غالبية السكان مسيحيين وقلتهم يهوداً. ومن الفئتين أيضاً اهتدى الكثيرون إلى الدين الحنيف.

هؤلاء إذاً هم الفلسطينيون: أحفاد اليهود والوثنين الذين تنصروا، ثم أحفاد النصارى والأقلية اليهودية الذين اهتدوا إلى الإسلام والذين أصبحوا الأكثرية في أرض فلسطين إبان بدء الاحتلال الصهيوني لها وتليهم أقلية مسيحية يأتي بعدها عدد ضئيل من اليهود الأصليين. أما يهود أوروبا الاشكنازيون فإن صلتهم بالأرض المقدسسة هي صلة الأوروبين المسيحين بها، لا أكثر ولا أقل.

رابعاً: وهو ما لم نذكره حتى الآن بالرغم من وجاهته: فالرئيس السابق كارتر، عندما دعا لاجتماع «كامب دافيد» وعند كتابته لكتابه الاستشراقي هذا لم يكن دخيلاً على العلم وعلى الاهتمام بالقضايا العربية الصهيونية. إنه يصرح بهذا في كتابه. إن اهتمامه يرجع إلى إيمانه بالتفسير التوراتي الخاطىء للعهد الجديد أولاً. وثانياً قد دُعِي وزوجه لزيارة باسرائيل» وزارها في شهر مايو 1973 بناءً على دعوة «الجنرال يسمحق رابين»... وهناك زار المستوطنات الاشتراكية الصهيونية وأكل «سمك القديس بطرس» إلخ، من خرافات كهذه جميعها يدل على علاقة عاطفية بإسرائيل أقدم من «كامب دافيد».

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هنالك من بين المؤثرات العظمى التي تؤدي إلى الاستشراق بصورة عامة، بالإضافة إلى التربية الحامعية. إن كارتر هذا لم يكتب الكتاب الذي يحمل اسمه الذي هو سبب رواجه وانتشاره، لم يكتبه بنفسه، كما أنه لم يسجل نتيجة مقابلاته بنفسه ولم يجر الأبحاث في تاريخ الثقافة بنفسه. فلقد اعتمد، حسب قوله في مطلع الكتاب، اعتمد على الأساتذة الجامعين:

1 ـ كِنِتْ سْتايْنْ، الأستاذ المشارك لتاريخ الشرق الأوسط في جامعة إمُري في أَثلانْتا بـولايـة جـورجيـا، مسقط رأس جيمي كارتر. وستاين هذا صهيوني.

3\_ نَـدَف صفران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد، والمتخصص بالشرق الأوسط، وهو صهيوني أيضاً ومن أشد الصهاينة الأمريكيين خطراً إذ إنه من مواليد القاهرة بمصر وهؤلاء أشد ظلامة.

3 ـ ستيفن هوخمن، يد كارتر اليمنى في الأبحاث وكتابة الكتاب وهو الآخر صهيوني: ثلاثة صهاينة ونصراني راغب بتنصير اليهود.

فاللاهوتيون النصارى المتطرفون الذين يؤمنون خطأ بأن التوراة في عهدها القديم هي سجل تاريخي يشكلون مصدراً من مصادر الاستشراق الخطر لا بالنسبة لفلسطين فحسب بل وأيضاً بالنسبة للثقافة العربية إنهم الأساس الأول للاستشراق الأمريكي. والأساس الثاني للاستشراق في أمريكا مصدره الجامعيون الصهاينة وبقية المدرسين المنتمين إما إلى أولئك أو إلى هؤلاء. إن الفئتين عنصريتان مستزمتتان مؤمنسان بأن اسرائيل الصهيونية هي امتداد لإسرائيل المقدسة القديمة وهذا

ما لا يقره تاريخ أو منطق. وبالرغم من أن الفئة الأولى إنحا ساندت وتساند الفئة الثانية، أي اليهود، أملاً في هدم الدين اليهودي بتنصير أبنائه فإننا نجد أن الصهاينة من اليهود لا يتورعون عن ممالأتهم، طالما في تلك المساندة نفعاً معنوياً أو سياسياً أو اقتصادياً لإسرائيل.

ختاماً، نرجو أن لا نخرج من هذا البحث بفكرة أن الأجانب من صهاينة ونصارى وسواهم هم مصدر الاستشراق الوحيد. فالواقع أن هنالك مصادر أخرى ليس أقلها أهمية تحركات الدول العربية والزعماء العرب وحتى الأفراد من المتمولين ورجالات الدين العرب، تحركاتهم السياسية والاقتصادية. ولنا في هذا الميدان صولة إن شاء الله.



# حزب المؤتم الوطني الأفريقي ودوره في قيادة النضال ضد النظام العنصري لجنوب افريقيا

#### د. لطفي جعفر فرج

كلية التربية \_ جامعة بغداد

#### تمهيد

أملت الظروف السيئة التي أخذ يعيشها الأفارقة في جنوب أفريقيا، بسبب ممارسة الأقلية الأوروبية لسياسة التمييز العنصري، تحركاً أفريقياً من أجل الإصلاح ومقاومة الإجراءات التي تمادت في سلب حقوقهم السياسية وفرصهم الاقتصادية ومواقعهم الأجتماعية، فقد عمل الأوروبيون باتجاه جعل الأفارقة قاعدة دونية دائمة للهرم الاجتماعي كعمال غير مهرة في الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات لأجل أن محافظ الأوروبيون على سلطتهم وسيادتهم ولكي يضمنوا استمرار حصولهم على قوة العمل الرخيصة لمرافقهم الاقتصادية.

لقد شهد القرن (19)، سيا بعد انهيار المقاومة المسلحة الأفريقية عند انتصار الأوروبيين على قبائل (الزولو) في 1838م، مجموعة قوانين تتعلق بتركيز التفرقة العنصرية أهمها (قانون المرور) الذي فرض على السكان من غير البيض حمل بطاقات يسمح بواسطتها التجول وقانون (الخدم والمخدومين) الذي نظم علاقة العمال الأفارقة بأرباب العمل البيض من ودستسور (1856) الذي رفض العناصر غير البيض من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، وقرارات سلب الحقوق الانتخابية للوطنين والتصرف بامتيازاتهم (2)، والترحيب بفكرة (الفصل العنصري) التي دعت إلى عزل الأفريقيين في مناطق خاصة اقترحوا أن تشغل 13% من مساحة البلاد في أراض خاصة اقترحوا أن تشغل 13% من مساحة البلاد في أراض

فقيرة لا تحتوي ثروات طبيعية أو مراكز صناعية، كي تصبح هذه المعازل عاجزة عن استيعابهم فيضطرون إلى الاشتغال في مناجم ومزارع ومصانع الأوروبيين<sup>(3)</sup>.

إنَّ ما عاناه الأفريقيون من وطأة تلك القوانين والإجراءات التِعسفية التي رافقتها، أدى إلى ظهور بوادر النشاط السياسي الأفريقي في أواخـر ذلــك القـرن، والــذي أخـذ يــطالب بالإصلاح وبتحسين أوضاع الأفريقيين باعتبارهم يشكلون الغالبية العظمى في السكان، فقد ظهرت في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر تنظيهات أفريقية محلية (١٩)، كان أشهرها تنظيم Imbumba Yama Afrika «اتحاد الأفارقة» الذي ظهر عام 1886 في شرق الكاب، كما ظهرت صحافة أفريقية في ثهانينات القرن أيضاً (٥)، ولكن ظل الوعي السياسي الأفريقي بطيئاً، بحدود التأثـير. . مبعثراً ومحليـاً ولم يتَّسم بالقـدرة على تـوحيد الجهـد الأفريقي حتى عـام 1912 الذي أعـطي مؤشراً بأن ردود الفعل التي تركتها ممارسات الأوروبيـين قد تجسـدت لتجعل كل الأفارقة في جنـوب أفريقيـا يتحسسون تهـديدهـا وخيطرها عليهم، لاسيم بعد نشوء اتحاد جنوب أفريقيا في 1910م الذي بدأ كمحاولة لتوحيد الصف الأوروبي من أجل الإمعان في هضم الحقرق الإفريقية والسيطرة الشديدة على قوة عملهم(6). بتوجيه الإدارة والتشريع لخدمة ذلك الغرض، فتهيأت الظروف لظهور «المؤتمر الوطني الأفريقي».

# «المؤتمر الوطني الأفريقي: مرحلة اعتماد الوسائل السلمية»

### تأسيس المؤتمر

على الرغم من سوء الأحوال الأفريقية في جنوب أفريقيا إلاّ أن الأفريقيين هناك كانوا يمتلكون في عام 1912 أكبر مجموعة من الأفريقيين المتأثرين بالعالم الحديث، مقارنة بأية منطقة كان يسيطر عليها الأوروبيون في القارة. فكانت هناك نخبة أفريقية متأثرة بالثقافة الغربية، كما كان يوجد أكثر من مائة أفريقي خارج البلاد لتكملة دراستهم في بريطانيا والولايات المتحدة (7).

بعد ظهور اتحاد جنوب أفريقيا، بــدأ المثقفون الأفـريقيون (المعلمون والمحامون ورجال الدين والتجار الصغار) يَشْعُرُونَ بالحاجة إلى تنظيم أكبر وأكثر قــدرة من التنظيـــات المحلية التي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن(19)® فاستطاع أربعة من المحامين الأفارقة الشباب أنشطهم المحامي الدكتور Pixly Kalzak Seme الذي كان قد ذهب للدراسة في الولايات المتحدة ولندن، أن ينظموا مؤتمراً في مدينة Blombontein استقبلوا فيه ممثلين من جميع أجزاء اتحاد جنوب أفريقيا، وصف بـأنه كـان تجمعاً مثيـراً التقى فيه أعضـاء من كــل من (التقليديين والتقدميين): شيوخ العشائـر والوجهاء ورجال الدين إلى جانب المعلمين والتجار الصغار والمحامين(10)، الذين قرروا أن يتنـاسوا خصـوماتهم ومنــاز عاتهم وأن يتكتلوا للدفاع عن أنفسهم كأمة واحدة، معتبرين ذلك الاجتماع يوم مولد الوطنية في جنوب أفريقيا(١١). وقد بــرز خلال ذلــك دور الـدكتور (بيكســلي سيم Pixly Seme) في حمل المؤتمـرين على القناعة بضرورة تأسيس منظمة سياسية واسعمة تسعى إلى إصلاح أوضاع الأفريقيين الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية، اتفق عملى تسميتها في البـداية «المؤتمـر الوطني القـومي لجنوب The South African Native National Congress أفريقيا وذلك قبل أن يتحلول اسمها في 1917 إلى «المؤتمر الموطني

الإفسريقي African National Congress وهو معلم ورجل دين رئيس لها John Langalitalele Dube وهو معلم ورجل دين ذو ثقافة أمريكية، في حين انتخب Pixly Seme أميناً عاماً للصندوق.

### الأهداف وأسلوب العمل

قرر ممثلو الأفارقة أن تسعى منظمتهم نحو هدف إصلاح الأوضاع الأفريقية عن طريق المطالبة بالحقوق المدنية من خلال شكل من العمل القانوني الذي لا يقوم على العنف، بل ولا على التحريض، إلى درجة تقرر فيها: وأن تتكلم المنظمة من أجل الناس أكثر مما تتكلم مع الناس، (13). أن تسعى إلى كسب احترام ودعم الأوروبيين للأهداف الأفريقية المتعلقة بالعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاسبما في عال إزالة الحاجز اللوني في التربية والصناعة والإدارة والبرلمان (14) ومحاولة الحصول على قبول في الحكومة البيضاء عن طريق الوسائل الدستورية القائمة على التحاور وإقناع السلطة بعدم ضرورة التفرقة.

إن منهج اللاعنف الذي تبنته المنظمة كان يعكس حقيقة أن الكثير من قادة النشاط السياسي الأفريقي في هذه الفترة كانوا متأثرين بأفكار (غاندي) الذي قاد في 1906 حملة ناجحة ضد قوانين التمييز في الهند، حققت بعض المكاسب المحدودة للهنود الذين ناشدهم بعدم اللجوء إلى العنف عند المطالبة (15) بالحقوق.

ولكن فات الأفارقة، على ما يبدو، أن تعامل الأوروبيين معهم لا يمكن أن يكون على نحو التعامل مع الهنود طالما أنهم يكوّنون الغالبية ويتمتعون بالشرعية الوطنية ويشكلون خطراً حقيقياً بالنسبة للمستوطنين الأوروبيين في المستقبل.

أصدر المؤتمر في نفس العام (1912) جريدة ناطقة باسمه العرب 129

أطلق عليها «Abanto-Batho» أي (جريدة الشعب People )، أسسها أحد المحامين أخذت تنشر بالإنكليزية وبثلاثة لغات أفريقية. كرست كل جهودها في البداية للحملة ضد لائحة الأرض الأهلية (Native Land Bill) التي سنتها الحكومة من أجل حرمان الأفارقة من حق شراء الأراضي بحرية. وقد أرسل (المؤتمر) بهذا الخصوص وفداً إلى لندن على أمل أن تحمي الحكومة البريطانية حقوق الأرض للأفريقيين في تلك الفترة كانوا يتجهون بانظارهم نحو العرش البريطاني لحمايتهم، باعتبارهم أن اتحاد جنوب أفريقيا تكون تحت إشراف التاج البريطاني وارتبط كدولة من دول الكومنولث بالإمبراطورية البريطاني نجاحاً، وعندما بدأ (المؤتمر) من لندن دون أن يحقق نجاحاً، وعندما بدأ (المؤتمر) يناقش تلك النتيجة في مدينة نجاحاً، وعندما بدأ (المؤتمر) يناقش تلك النتيجة في مدينة الحرب العالمية الأولى قد اندلعت (١١٥).

خلال الحرب العالمية الأولى، كان الأفارقة كغيرهم في المناطق المستعمرة، مأخوذين بالوعود والأمال التي صدعت خلال الحرب حول حق تقرير المصير للشعوب وإعادة تسوزيع العدالة الاجتماعية وترسيخ الأسس الديمقراطية. ولهذا، نجد المؤتمر لم يستغل ظروف الحرب بالضغط على الحكومة البيضاء وحملها على إصلاح الأوضاع الأفريقية، وإنمنا اقتنع بذريعة النظام القائلة بأنه مضطر إلى أن يرجىء النظر في كثير من الأمسور بسبب ظروف الحرب، وحتى يكسب (المؤتمر) ود النظام، لم يمانع، من هذا المنطلق، على أن يساهم الأفارقة في أعمال الخدمات التي كان يختاج إليها جيش النظام. ويمكن القول إن نشاط (المؤتمر) مر خلال الحرب العالمية الأولى في فترة سبات على أمل أن تأتي رياح التغيير بشيء جديد بعد الحرب.

شهد (المؤتمر الوطني الأفريقي)، بعد الحرب العالمية الأولى تطورين مهمين، فقد اتسع بين عيال المدن، وأقام صلات مع التكتلات والتنظيهات الأخرى، مع اتحاد التجارة لجنوب أفريقيا، ومع حركة الجامعة الأفريقية، وقد حضر أحد أعضاء (المؤتمر) مؤتمر الجامعة الأفريقية التي نظمه W.E.B. في باريس عام 1919م، كيا بعد (المؤتمر) بمفوضين عنه، برئاسة (Selope Thema) السكرتير العام للمؤتمر، ذهبوا إلى (فرساي) للاشتراك في (مؤتمر السلام) من أجل تمثيل الأفارقة، ومع أن أولئك المفوضين لم يمارسوا تأثيراً على المؤرد العربي

(مؤتمر السلام) لكنهم أسسوا روابط مع الملونين من أفارقة وأمريكين وآسيويين (19)، وقد غذّت تلك الصلات روح المعارضة للسلطة لدى «المؤتمر الوطني الأفريقي» الذي قرر بالتعاون مع اتحاد العمال الصناعيين والتجاريين الذي كان قد تأسس في 1919 إشهار المعارضة للسيطرة والاستغلال الأبيض فاتجه إلى دعوة العمال الأفارقة إلى الإضرابات السلمية التي كان من بواكيرها إضراب عام 1920 حين أضرب (70) ألف عامل عن العمل ولم تستطع السلطة أن تنهي إضرابهم إلا بعد أن أعطت صلاحيات واسعة لقوات الشرطة، تضمنها (20) «قانون الإدارة المحلية» و «قانون تجمعات الشعب المعدل «قانون الإدارة المحلية» و «قانون تجمعات الشعب المعدل لتشكيل الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا في 1921 دوره في دفع (المؤتمر الوطني الأفريقي) لنهج معارضة النظام عن طريق دفع (المؤتمر الوطني الأفريقي) لنهج معارضة النظام عن طريق الإضرابات السلمية، وقد تأتي ذلك نتيحة عاملين:

الأول: دعم الحزب الشيوعي للحركة الأفريقية، وتأثر بعض قادة «المؤتمر الوطني الأفريقي» بالشيوعيين الذين وجدوا في شخص «جيمس كوماد Jamess Gumade صديقاً حميماً. وقد انتخب «جيمس كوماد» في 1927 رئيساً للمؤتمر الوطني الأفريقي وحضر في نفس السنة المؤتمر الشيوعي في مدينة «بروسيل Brusseles» البلجيكية الذي أقامته «عصبة العمل صد الاستعار» والذي حضره قادة من الحركات في آسيا وأفريقيا، ووجهت إلى «جيمس كوماد»، بعد المؤتمر، دعوة لزيارة الاتحاد السوفييتي وعندما عاد إلى جنوب أفريقيا كان متأثراً جداً بما شاهده هناك.

الشاني: أن أكثرية قادة «المؤتمر الوطني الأفريقي» كانت تفسر تشجيع الحزب الشيوعي للإضرابات على أنه أسلوب يسعى من خلاله إلى تنوسيع قاعدته على حساب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، ولهذا اندفعت بدورها إلى تأكيد وجود (المؤتمر) عن طريق الدعوة لتوسيع عملية الإضرابات المعارضة للسلطة، وانسحب هذا على موقفهم من رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي (جيمس كوماد) والجهاعة التي تميل إلى التعاون مع اليسار، بعد أن رفضوا «نظريات الشيوعيين القائمة على الإلحاد»، وأعلنوا: «أنهم أصبحوا يخشون من أن تكون البلاد منقادة للشيوعيين كغرباء بيض أيضاً»، وقد (22) أدى هذا الموقف إلى تنحية (جيمس كوماد) عن رئياسة المؤتمر الوطني الأفريقي.

اعطى توجه «المؤتمر السوطني الأفريقي» لأسلوب الإضرابات السلمية وتعاطف بعض أعضائه مع الشيوعيين مروراً كافياً للنظام في توجيه ضربات متلاحقة للمؤتمر وملاحقة أعضائه بعد أن وصفته بأنه منظمة تدعو إلى الاشتراكية، عما أدّى إلى تشتته وتفكك قياداته، وهذا ما سهل على النظام مهمة امتصاص وكسب بعض قادته في المجالس البلدية التي اصطنعتها في 1936 لتمثيل الأفريقيين، حيث أخذت تدفع لها رواتب «جرايات» بصفتهم زعاء منادين بعدم العنف، ولكي لا يهتموا بالحصول على المساعدات الخارجية، فأصبحوا منقادين برضى السلطة (دعلى المساعدات بأن تلك المجالس كانت بدون فاعلية وليس لها سوى الصفة الاستشارية. وهكذا امتازت قيادة (المؤتمر الوطني الأفريقي) بعدم القدرة على قيادة النضال الأفريقي خيلال الثلاثينات.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية حاولت أن تجرب إمكانية استغلال ظروف الحرب علّها تستظيع أن تحقق بعض المكاسب للأفريقيين إلّا أنها اصطدمت بتعنّت النظام الذي لم يُعِرْ اهتهاماً بالموقف الأفريقي وما يمكن أن يلعبه كثقبل في مسألة قرار جنوب أفريقيا بدخول الحرب إلى جانب بريطانياً م

فقد أصدر (المؤتمر الوطني الأفريقي) بعد ثـلاثة أيـام من قيام الحرب بياناً أعلن فيه بـأنه سيـدعم موقف النـظام من الحرب بشرط:

أن توفر الحكومة تدريباً عسكرياً لرجال (المؤتمر الوطني الأفريقي) يمكن بواسطته استخدام رجال (المؤتمن) ليس فقط كعال ولكن كجنود في الجيش أيضاً.

2 ـ السماح للأفريقيين بالدخول في المشاريع السياسية والدفاعية وقد رد الرئيس (الجنرال Rev. Z.R. Mahabana) على الشروط بعنف، مما أدى إلى أن يعدل (المؤتمر الوطني الأفريقي) من موقفه بالتصريح بأنّ:

«المؤتمر الوطني الأفريقي يرغب في تسجيل اقتناعه بأن قرار برلمان الاتحاد بإعلان الحرب إلى جانب بريطانيا العظمى، إنما هو قرار صحيح».

وتغير على إثرها لهجة (المؤتمر الموطني الأفريقي) من لهجة شروط إلى لهجة رجاء، عندما (24) بين:

وأنه قد جاء الوقت الذي تهتم فيه حكومة الاتحاد بملاءمة قبول الأفارقة والعناصر غير الأوروبية الأخرى وشمولهم الماوأطنة الكاملة في الأتحاد».

# تحول (المؤتم الوطني الأيقي) إلى مركة جماهيرية

أدّى ضعف قدرات المؤتم) على تحقيق الأهداف الأفريقية واستمرار ارتباط بعض قادته بالنظام، إلى ظهور عوامل اندثار القيادات وصيغ العمل القديمة، ساعدت على ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي شهدت ارتفاع معدل التضخم في جنوب أفريقيا والذي رافقه تدهسور الإنتاج الرزاعي واستخدام صارم للتشريعات العنصرية للوقوف في وجه المعارضة العفوية للجهاهير التي عبرت عن نفسها بسلسلة من الإضرابات بلغ عددها أكثر من (300) إضراب بين الإضرابات بلغ عددها أكثر من (300) إضراب بين

ظهرت جماعة من المفكرين الأفارقة الشباب في كلية فورت مستقبل معتم بعد أن وع هير Fort Hare وجوهانسبورغ أخذت على عاتقها: «تطوير سلطة بيضاء إلى الأبد (29). فلسفة إنعاش الوطنية للجهاهير الأفريقية»، عن طريق نفخ القد بدت «عصبة المالحياة في جسم «المؤتمر الوطني الأفريقي» الضعيف، وذلك متماسكة تلتزم ببرنامج علما الحياة في جسم على 1944 وشكلت من نفسها «عصبة شباب (ليمبيدي Lembede) المؤتمر الوطني الأفريقي».

ترأس هذه العصبة شاب كان يدرس القانون في كلية «فورت هير» Fort Hare اسمه Anton M. Lemebede اسمه Fort Hare وهو ابن لأحد العمال الزراعيين من قبيلة (الزولو)، وكان من بين أعضائها «أوليفر تامبو» Oliver Tambo و «نيلسون مانديلا» أعضائها «أوليفر تامبو» Nelson Mandela المزعيمان الحاليان للمؤتمسر الأفريقي. انتقدت هذه الجماعة قيادة (المؤتمر) القديمة باعتبارها «أظهرت التعاون مع المضطهدين»، واتهمتها في وطنيتها وفي التقصير في المسألة الأفريقية كونها لم تبذل مجهوداً حقيقياً من أجل إنهاء القيود العنصرية والتخلص من القوانين الممقوتة (160). وسرعان ما أثبتت (عصبة الشباب) أنها أكثر جدارة في قيادة (المؤتمر) عندما بدأت بالإعلان صراحة عن رفضها لجميع أشكال عندما بدأت بالإعلان صراحة عن رفضها لجميع أشكال السيطرة البيضاء، وقدمت قائمة بالمطالب الأفريقية طالبت فيها النظام بالغاء «قوانين المرور» وتبني مبدأ ديمقراطي في فيها النظام بالغاء «قوانين المرور» وتبني مبدأ ديمقراطي في

التعامل، تساوٍ في الحقوق الانتخابية، تثقيف متساوٍ، فرص متساوية، تساوٍ في أجور الاستخدام، (27). وقد برز تأثير العصبة على الجهاهير الأفريقية بعد أن اقترحت برنامجاً للعمل النضائي يقوم على أساس تحقيق الحرية الوطنية بتنفيذ استراتيجية إيجاد تكتلات جماهيرية واسعة للوقوف في وجه السلطة، ونجحت في تنظيم تجمع (حملة التحدي Campaign التي اشترك فيها الأسيويون والملونون وغيرهم (28)، وحذر حكومة (مالان) التي جاءت إلى السلطة وغيرهم العنصري القمعية، من مستقبل معتم بعد أن وعد بأن تجعل سلطة جنوب أفريقيا مسلطة ببضاء إلى الأمد (29).

لقد بدت «عصبة الشباب» خلال ذلك كله «جماعة مُتَاسَكَةُ لَلَيْزِم بِبِرِنَامِجِ محدد»، وكان ذلك بفضل رئيسها (ليمبيدي Lembede) الذي أصبح مدرساً في High School وحصل بالمراسلة على شهادة عليا في الفلسفة والقانون الروماني في 1949. تولت (عصبة الشباب) زمام (المؤتمس) عندما انتخب أحد أعضائها «موروكما Moroka» رئيساً للمؤتمر الـوطني الأفريقي والـذي باشر بتنفيـذ البرنـامج النضالي لعصبة (30) الشباب. ففي نفس العام أصدر (المؤتمر الـوطني الأفريقي) بـرنامـج عمل جـديـد يهـدف إلى تحـويـل (المؤتمر) من هيئة إصلاحية إلى حركة شعبيـة جماهــيرية ثــورية وذلك عن طريق ممارسة أشكال متنوعة من النضال التي تسمح الظروف بمهارستها (31)، وكانت أولى بوادر هذا التوجم توحيد الجهد مع (حزب المؤتمر الهندي) بإعلان الإضراب لمدة يـوم واحد في مـايس 1950 احتجاجـاً عـلى قـوانـين التفرقـة الجائرة. وكان رد البوليس على ذلك الإضراب السلمي قتـل عشرات من المواطنين الأبرياء لتخلّفهم عن العمل ممّا دفع بـالحزبيـين إلى إعلان الإضراب يــوماً آخــر حزنـاً على القتــلى

وإصراراً على العمل من أجل استرداد حقوقهم. وفي نهاية 1951 قرر الحزبان الأفريقي والهندي إعلان العصيان العام الذي عرف به (حبركة التحدي) التي بوشر بتنفيذها في 26 حزيران 1952م (32)، فشهد عام 1952 مظاهرات جماهيرية عنيفة ضد قوانين التفرقة ضمت غير البيض وبعض البيض، وقتل المئات من الناس خلال المظاهرات (33)، فقد صادف ظهور حزبين جديدين من الأوروبيين أحدهما (حزب الاتحاد)، والثاني (حزب الأحرار)، وقد أصر كلاهما على أن تمنح (الجاعات الملونة والسود) بعض الحقوق السياسية، وهاجم (حزب الأحرار) مبدأ التمييز العنصري وكمان على رأس هذه المهاجمة بعض الأساقفة وأساتذة (33) الجامعة.

لقد أعلنت تلك المظاهرات تحديها ووقوفها في وجه التشريعات والقوانين العنصرية، ووقعت نتيجة لذلك تمردات في العديد من المدن مما أدى بالنظام العنصري إلى إعلان الأحكام العرفية وزج بأكثر من (8) آلاف من المواطنين في السجون، وسن في 1953 قانون تعديل قوانين الجريمة وقانون الأمن العام اللذين أعطيا الحكومة والشرطة سلطاناً أوسيع للقمع (35)، ولكن تلك الإجراءات لم تفت من عضد المعارضة التي وجدت في اتحادها خير وسيلة للضغط على النظام، فقد سعى (المؤتمر الوطني الأفريقي) في إقامة تحالف أوسع، ونجح في 1953 في تكتيل تجمع أكبر ضم (المؤتمر الهندي والمؤتمر الأوروبي الديمقراطي، ومنظمة الشعوب الملونة، ومؤتمر الخوتوب أفريقيا لاتحادات التجارة غير العنصري)، هؤلاء جنوب أفريقيا الأفريقي من خلال تمثيل متساوٍ في لجان بسيق (36).

وصل التحالف بين قوى المعارضة أوجه في 1955 عندما اجتمع (اتحاد المؤتمر) قرب (جوهانسبورغ) ووضع (ميشاق الحرية Freedom Chartar) الذي حدد فيه المبادىء الأساسية لعدم العنصرية ولجنوب افريقيا (37) الديمقراطية. ويعدد (ميثاق الحرية) بمثابة دليل للعمل الوطني وبه يحدد أسس التحالف بين القوى الاجتماعية المختلفة التي تعارض التفرقة، ويعتبر هذا الميثاق من أبرز وثائق التحرر الوطني التي تناضل من أجل الاستقلال بين حركات التحرر (88) الأفريقي.

صيغ ميثاق الحـرية، بـواسطة مجلس وطني شكّله (اتحـاد

المؤتمر) نادى بمجتمع متعدد الأعراق، وبإجراءات اقتصادية اشتراكية وبتأمين المصادر المعدنية وبالمساواة في نظام ملكية الأرض، ودعا إلى (السلام والصداقة) في جنوب أفريقيا، والسلام العالمي وتسوية جميع النزاعات الدولية ((39) بالمباحثات وليس عن طريق الحرب.

لقد بقى (المؤتمر الوطني الأفريقي) حتى هذا الوقت لا يميل إلى استخدام العنف عند المطالبة بالحقوق، وذلك بالرغم من قيام بعض أعضائه بأعمال تخريبية سرية. استمر يحذر من الوطنية المتـطرفة، ويؤكـد بأن هـدفه هـو أن يساعـد شعبه في الحصول على حياة أفضل في ظل مجتمع ديمقراطي. وقد عمل (السبرت لوشولي Albert Luthuli) الذي تسولي رئاسـة (المؤتمر الـوطني الأفريقي) في 1953 عـلى إبعاد العنــاصر التي تميل إلى العنف لقد كانت سياسة انظام البيض، في الخمسينات، القائمة عيلي القمع والعنف، نموذجاً مرعباً بـالنسبة للمؤتمر البوطني الأفريقي إلاّ أنه مع هـذا استمر يؤكـد عـلى المـوقف الأفريقي العام من الأوروبيين باعتبـاره ينبغي أن يحتوي عـلى مقدِ إر كبير من النظرة الخيرة تجاههم (40) فإن هذه النظرة التي أَدُبُ إِلَى حُرُوجِ الجَنَاحِ الذي تزعمه (فوسومي ماكي -Vusu mi Make) الـذي اختلف مع المؤتمـر الوطني الأفـريقي عـلى أســاس أن المجتمــع الــديمقــراطي لا يمكن أن يكـــون إلاً للأفريقيين (١٩٠)، وكوّن (مؤتمر الجامعة الأفريقية) في 1959، ولكن مع هذا استطاع المؤتمر الـوطني الأفريقي تـوحيد جهـده مع ذلك الجناح طالما أن الاثنين يرميان إلى الضغط على النظام.

اعتقلت السلطة في كانون الأول عام 1956، (156) عضواً من أعضاء (حركة التحدي) ينتمون إلى مختلف الجهاعات العنصرية، وقد اتهموا بالتآمر وقلب نظام الحكم، ولكن ذلك لم يؤشر في استمرار (حركة التحدي) التي أعلنت في 1957 مقاطعتها لسيارات الأوتوبيس وشجعت النساء الأفريقيات على مقاومة قانون المرور الذي طبق عليهن أسوة بالرجال، فنظمت النساء عديداً من المظاهرات طالبين فيها بحقوق سياسية متساوية (42).

ثم اندفعت (حركة التحدي) إلى حرق تصاريح المرور في (1960)، مما أدى إلى قيام (مــذبحـة شــاريفيـل) التي راح ضحيتها عشرات المواطنين.

## تبني (المؤتمر الوطني الأفريقي) أسلوب الكفاح المسلح

كانت مذبحة شاريفيل (آذار 1960) إيذاناً بتوجه المؤتمر إلى أسلوب العمل السري والكفاح المسلح، فعلى أثرها حظرت السلطة نشاطه بموجب (قانون التنظيمات غير الشرعية) (لله باعتباره يشكل تهديداً خطيراً لأمن الدولة، واعتقلت بعض قادته بينهم رئيس (المؤتمر) (لاثولي Lathuli)، أما الأخرون فقد اتجهوا إلى العمل السري أو هاجروا إلى خارج البلاد، وكان من بين الذين هاجروا إلى خارج جنوب أفريقيا نائب رئيس المؤتمر (أوليفر تامبو) و (نيلسون مانديلا) الذي سيكون له الدور البارز في عملية الإعداد لمرحلة جديدة في حياة المؤتمر بعد وفاة (لاثولي Lathuli) عام أهله لأن يصبح رئيساً للمؤتمر بعد وفاة (لاثولي المئام).

اشترك (مانديلا) في مؤتمر أفريقي عقد في (بيترمارزبورغ Pietermarizburg) في 1961 دعا فيه إلى التشكيك في حكمة سياسة عدم العنف، ونال في حزيران 1961 موافقة بعض القادة الأفارقة على المباشرة في عمليات تدميرية لمنشآت نظام جنوب أفريقيا، على أن توجه هذه العمليات للمنشآت فقط دون أن تسبب ضرراً للأفراد. ولأجل الإعداد لهذه العمليات والتخطيط لها، قام (مانديلا) بجولة في الأقطار الأفريقية المستقلة، وتوجه إلى (مؤتمر حركة تحرير الجامعة الأفريقية المستقلة، وتوجه إلى (مؤتمر حركة تحرير الجامعة الأفريقية المسلح الحدود في (المغرب) حيث اطلع على عمليات الكفاح المسلح التي يقودها (هواري بومدين) ضد الفرنسيين، وعاد إلى جنوب أفريقيا ليباشر في تشكيل أول تنظيم سري مسلح أطلق عليه واحتياطي الشعب، أعلن أنه وسيعمل من أجل جميع عليه والبيض والسمر والسود» (١٩٠٠).

دشنت منظمة (احتياطي الشعب) أول عملية تفجير بالقنابل في يوم 1961/12/16 وهو اليوم الذي يصادف فيه ذكرى انتصار الهولنديين على زعيم قبيلة الزولو (دنيكان 134 المورخ العربي

Dingaan في معركة (نهر الدم)، واتخذت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني هذا الحادث مناسبة لموصف المنظمة بكونها «نواة الجيش الوطني لشعبنا في المستقبل». في تموز 1962 سمع (مانديلا) بأخبار نجاح (جبهة التحرير الوطنية الجزائرية) في الحصول على الاستقبلال منهية (132) عاماً من الحكم الاستعباري الفرنسي والاستغبلال الذي مارسته أكبر جماعة مستوطنة، فنزاد هذا من إيمانه بقدرة الكفاح المسلح على توسيع عمليات المقاومة المسلحة، إلا أن السلطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في جزيرة (روبن 1962) وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في جزيرة (روبن Robben)

لَقد جاءت عملية اعتقال (مانديـلا) ضربة لنشـاط الجناح العسكـري للمؤتمـر الـوطني الأفـريقي، في وقت اتجهت فيـه حكومة جَنُوب أفريقيا إلى تشديه قبضتها أكثر من أي وقت على القوى المعارضة ومنعها من إثارة الأيدي العاملة الأفريقية سيمها وقد دخلت رؤوس الأموال الأجنبية إلى البـلاد بمقياس مــدهش في وقت مبكــر من الستينــات، وسجــل القــطاع الصناعي في جنوب أفريقيا أسرع معـدل نمو في العـالم بعـد اليابان (٩٤). ولما كانت المحافظة على هذا المعـدل تتطلب تحقيق حالة من الاستقرار الداخلي، فقد انـدفع النـظام إلى تحقيقها عن طريق القمع والإرهاب، فانعكس ذلك على نشاط (المؤتمر الـوطني الأفـريقي) الـذي أوقف تقــريبـاً (في 1965) نشاطه العسكري تحت ضغط البظروف الفاشية. كانت هناك، من وقت لآخر، نشرات توزع في المدن بصورة سريعة من جمانب المؤتمر الـوطني الأفريقي، ولكن عمليـات التفجير أصبحت نادرة وغير مؤثـرة كما كـانت في السابق، وحتى الاجتهاعات، أصبح (المؤتمر الوطني الأفريقي) غير قادر، في الغالب، على عقدها بسبب انتشار قوات الشرطة الخاصة في کل مکان<sup>(47)</sup>.

دفعت تلك الأوضاع بالعديد من الأفريقيين نحو ترك البلاد واللجوء إلى البلدان الأفريقية المجاورة حيث وجدوا تعاطفاً مع قضيتهم سمح لهم بإعادة ترتيب أوضاعهم تحت قيادة (المؤتمر الوطني الأفريقي) التي كانت تعيش في المنفى تحت زعامة (أوليفر تامبو) التي أصبحت تؤمن: بأن الصراع المسلح ينبغي أن يكون امتداداً واتساعاً للعمل السياسي بعد أن عاش الأفريقيون عقوداً من الإحساطات والاضطهادات (48).

استطاع (المؤتمر الوطني الأفريقي)، الذي ظل متمسكا به «تحالف المؤتمر»، أن يكون مع «مؤتمر الجمعة الأفريقية» جبهة متحدة خارج البلاد، وراح (أوليفر تامبو) يعد مناضليه داخل معسكرات التدريب في تنزانيا وزامبيا متبعاً نهج (مانديلا) في تطوير المقاومة المسلحة الأفريقية، ذلك بعد أن أصبح (القائد العام بالوكالة لقوات المؤتمر الوطني الأفريقي) وأخذ ينادي بشعار «القتال حتى النهاية»، فظهرت معسكرات التسدريب حول (كسونكوى Kangua) و (مبيا ومعسكر (نكوميو (موروكورو Morogoro) في تنزانيا، ومعسكر (نكوميو (موروكورو trangua) في تنزانيا، ومعسكرات بين هذه المعسكرات بين (16-9) شهور لتعلم المهارات العسكرية العامة: استعمال الأسلحة النارية والمتفجرات، ووسائل التدمير، ومبادىء الأسلحة النارية والمتفجرات، ووسائل التدمير، ومبادىء حرب العصابات، ودروس في التوجيه السياسي (49).

حصل (تامبو) على الدعم من جانب الاتحاد السوفييتي والصين وكوبا وبلدان أوروبا الشرقية وبعض البلدان المستقلة في أفريقيا وآسيا ومن منظهات البلدان الأفريقية، وبفضل بعثات (المؤتمر الوطني الأفريقي) التي انتشرت في العالم، وبخلته (السيجابا Sechaba) التي كان يطبعها في لندن وجولات قادته لشرح وجهة نظرهم في أوضاع جنوب أفريقيا، حصل المؤتمر على أصدقاء ومساندين في (النرويج) و (هولندا) و (الدانمارك)، ففي اسكندنافيا أدى نشاط (المؤتمر الوطني الأفريقي) المتواصل إلى أن تحصل الحركة على سخاء الوطني الأفريقي) المتواصل إلى أن تحصل الحركة على سخاء كبير وخصوصاً في السويد حيث تمسك (الحزب الديمقراطي كبير وخصوصاً في السويد حيث تمسك (الحزب الديمقراطي الأفريقي) الحاكم بعلاقات ودية مع (المؤتمر الوطني الأفريقي) المتاد المعنيقي والصين. وبعد أن اشتد الخلاف بين الصين الليتماد السوفييتي والصين. وبعد أن اشتد الخلاف بين الصين والسوفييت، مال (المؤتمر الوطني الأفريقي) إلى الاعتماد على

السوفييت بتأثير شيوعي جنوب أفريقيا الموالين للسوفييت. فقد تغيرت نبرة قيادات (المؤتمر) المضادة للشيوعيين في أعقاب (شاريفيل)، وبدأ (المؤتمر) يتعاون علانية مع الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا، حتى أن هناك من وجّه اللوم إلى نظام بريتوريا على أساس أن إجراءاته التعسفية كانت هي السبب في التقارب بين (المؤتمر) والشيوعيين (52).

وهكذا أصبح الاتحاد السوفييتي هو الممول الأساسي للأسلحة التي يحتاجها (المؤتمر): أسلحة مشاة خفيفة، وقاذفات، وبنادق (كلاشنكوف) ومدافع مورتر، ومتفجرات. وفي الوقت الذي كان يتلقى فيه مقاتلو المؤتمر تدريبات على يد السوفييت داخل المعسكرات في تنزانيا وزامبيا، كان القسم الأخر يحصل على تدريباته في بلدان اشتراكية مختلفة (54).

كان من تبعات ذلك التقارب بين (المؤتمر) والسوفييت أن يجبب (المؤتمر) على تهمة كون قيادته شيوعية، فأجاب كل من (مانديلا) و (تامبو) بأنها شخصياً غير شيوعيين ولكنها قبلا السلاح والأموال من الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشيوعية الصغيرة في جنوب أفريقيا، بسبب الحاجة إلى المساعدة من أي مكان يستطيعون الحصول عليها. إن نفي قادة (المؤتمر) كونها شيوعيين لم يمنع من وجود تأثير شيوعي داخل (المؤتمر). فقد احتوى (المؤتمر) جماعات ماركسية، مثل الاستراتيجي لعسكري (جو سلوفو Joe Slovo)، المحامي السابق الأبيض من (جوهانسبرغ).

تبنى (المؤتمر) استراتيجية عسكرية تعتمد على الهجهات الصغيرة القائمة على (الكرّ والفرّ run - m) بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، ووجّه معظم تلك الهجهات نحو الأهداف الستراتيجية مشل مستودعات البترول والخزانات والسدود ومقرات الشرطة، فأوقعت هجهاته المتكررة خسائر كبيرة في مقرات نظام بريتوريا العسكرية ومنشآته الاقتصادية. وتدعيها لنشاطه المسلح تحالف (المؤتمر) في 1967م مع حركة (زابو) التي كانت تقود النضال ضد حكم الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية، وتطلع إلى توحيد كفاحه أيضاً مع حركة (فريليمو) في موزمبيق وحركة (مابلا) في أنغولا وحركة (سوابو) في موزمبيل باعتبار أن توحيد نضال تلك الحركات سيؤدي إلى ناميبيا باعتبار أن توحيد نضال تلك الحركات سيؤدي إلى المينيا باعتبار أن توحيد نضال تلك الحركات سيؤدي الى المورية قدرتها في الضغط على أنظمة الحكم الاستعمارية

والعنصرية في جنوب (56) القارة، وظل المؤتمر عاقداً الأمال على نجاح حركات التحرير في موزمبيق وأنغولا وروديسيا الجنوبية وبوتسوانا، وبالفعل تمكن بعد استقلال تلك البلدان من إيجاد قواعد في بعضها مكّنته من تسهيل مهات القيام بعمليات هجومية من أراضيها، وفي المقابل أخذ النظام يوجه ضربات شديدة ومؤثرة لقوات المقاومة ويقوم بأعال عسكرية استفزازية ضد تلك الدول إلى أن أجبر بعضها على توقيع اتفاقيات تقضي بعدم قيام نشاط عسكري لقوات (المؤتمر) من أراضيها. ففي السنتين الماضيتين فقد (المؤتمر) مناطق حيوية في موزمبيق وسوازيلاند بفعل الضغط الاقتصادي والعسكري الذي مارسته حكومة جنوب أفريقيا، والذي أدى إلى توقيع الباشر للمؤتمر، وجذه الوسائل يسعى نظام بريتوريا إلى المباشر للمؤتمر، وجذه الوسائل يسعى نظام بريتوريا إلى تحجيم العمليات الهجومية للمؤتمر وجعله يعيش حالة من

العزلة في معسكرات التدريب البعيدة في أنغولا وتنزانيا(٥٦).

والواقع أن العمليات العسكرية التي شنها النظام ضد قوات (المؤتمر) كانت أشبه بحسرب الإبادة ضد هؤلاء الوطنيين، فقد صرف النظام مبالغ طائلة على الدفاع والتسليح خوفاً من تطور وتقدم الوعي القومي الأفريقي (58). وتعاون من أجل ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والصهيونية (69)، ووصلت قوات جنوب أفريقيا إلى الحد الذي والصهيونية نعتبر فيه موازية له (12) جيشاً أفريقياً، وقدر أن في أمكانها الوصول إلى شهال الصحراء بشهر واحد (60)، ولهذا فليس من الغريب أن يعترف (أوليفر تامبو) في النهاية بأن في ليس له فرصة إحراز نصر عسكري على الحكم الأبيض الذي يصرف (3) بليون دولار في السنة على قواته المسلحة التي تبلغ يصرف (3) بليون دولار في السنة على قواته المسلحة التي تبلغ



## سعي (الهؤتمر) إلى تقويض النظام العنصري من الداخل

إن شعور قيادة المؤتمر بعدم القدرة على إحراز نصر عسكري دفع إلى التفكير بضرورة تطويىر أسلوب سواجهمة النظام من الداخل باتباع استراتيجية تقوم على العنف الثوري، خصوصاً وقد تهيأت الظروف المشجعة. لقد مـرت جنوب أفريقيا بفترة سيئة نتيجة للركبود الاقتصادى في نهاية الستينات وبداية السبعينات عندما هبط معدل النمو الصناعي وارتفع معدل البطالة بين الأفريقيين، فاندلعت منذ 1973 مقاومة أفريقية على شكل موجة إضرابـات واسعة، وفي 1976 حصلت أكبر الاضطرابات في جنوب أفريقيا عندما ثار الأفارقة في مدينة (سبويتو Soweto) ضد التمييز العنصري، وانتشرت ثــورتهم في كل البــلاد، وأعطت انــطباعــاً يَأْنُ رُوح المقـاومة بـين الأفارقـة والتي كانت سـاكنة خــلال فــترةُ نَهايّــةً الستينات أصبحت قويــة وأكثر تــأثيراً من أي وقت آخــر<sup>(62)</sup>. ومع أن النظام استطاع أن يقمع تلك الشورة بـأسـاليب وحشية، إلَّا أنها أسهمت في خلق جيل جـديد داخــل جنوب أفريقيا كان أكثر فاعلية ونشاطأً في التعبير عن أهداف «المؤتمـر الوطني الأفريقي». لقد وصف هذا الجيل «جيل سوتيو» بأنه الدم الجديد للمؤتمر الوطني الأفريقي «استاز بأنيه يختلف عن سلفه. . جيل مثقف عاطل. . ليس لديه القدرة على احتمال الضيم مثلها كان آباؤه . . يسدرك أن بلده يتمتع باعسلى مستويات العيش في العالم في الوقت الذي يحتفظ فيه بـ 85% من الشعب على شكل أقنان (63). ورغم العراقيل والعقبات أخذت قوة معارضة هذا الجيل تنمو، في كل منطقة في جنوب أفريقيا وأخذ رجاله يعدون اجتماعاتهم السرية في الغرف الخلفية المبنية من الصفيح، يضعنون أيديهم في أيـــــــــي بعض، يتحدثون عن نشر العنف الذي أوصى بـ حزبهم (المؤتمر الوطني الأفريقي)، يرددون (إذا أنت أفريقياً، يجب أن تكون ضد الفصل العنصري، وتعمل من أجل «المؤتمر

الوطني الأفريقي»)(64).

أصبح هذا الجيل القوة الـداخلية الضـاربة لحـزب (المؤتمر الوطني الأفريقي) حين قررت قيادة الحزب مقاطعة النظام وتصعيد أعمال العنف لتشمسل لأول مرة مناطق البيض السكنية. فقد صرح (تامبو) من زامبيا بأنه سيعمل على توسيع الصراع المسلح ليشمل مناطق البيض وبأن المعارك القيادِمة ستؤدي إلى: «أن يفقه العديمة من البيض أرواحهم بعد أن فتحت السلطة النيران على الأولاد الأفارقة الذين كانوا يستخدمون الحجارة، بين (تــامبو): «أن الحــزب كان في الماضي يضع مخططه لعمليات الهجوم على المقرات العسكرية ومقرات الشرطة آخذاً بنظر الاعتبار فيها إذا سيؤدي ذلك إلى وقتل المدنيين. ولكن من الآن فصاعداً سوف لا نهتم لاحتسال مُوْتَ ٱلمَدَنِينُ، تَمسكُنا بذلك في الماضي ولكن ذلك لم يؤد إلى إنقاذ حياة مواطنينا (65). لقد أصبح قادة (المؤتمر) مقتنعين بأن العنف الثوري سيكون الأكثر فاعلية في إلحاق الضرر بالبني الأساسية للنظام وسيؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي الحساس جداً من أي اندلاع للعنف، مما يجعل النظام سريع التأثر بنتائجه، (66). ومن هنا ركّز المؤتمر على: «تخريب الاقتصاد، وجعل الناس يشعرون بعـدم الأمن وبعجز قـوات جنوب أفريقيا في وضع نهاية للاضطرابات» وتوقع قــادة المؤتمر أن يكون هناك «حمام دم»، وبأنهم سيقدمون تضحيات جسيمة، ولكن وضعوا في بالهم أيضاً أن العالم قدم تضحيات جسيمة عندما قاتل من أجل تحطيم الحكم (النازي)<sup>(67)</sup>.

أعلن (تامبو) أنه، «سيركز على أعمال العنف التي ستقوض النظام من الداخل»، ووعد بانه، «سيسعى إلى تحقيق حكم الأغلبية في غضون أقبل من عقده (68)، وانقلبت الفلسفة الداخلية للمؤتمر إلى شجب أي تعاون مع دولة الفصل العنصرى، وأخذ ينادي:

«عـلى الفرد الأفـريقي أن لا يتجاوب مـع النـظام... أن يستمر بالادعاء بأنه فرد أفريقي... يبقى في باله أن لا يكون المورخ العربي 137

«كلب النظام» أو «خائناً» أو «متخلياً عن عقيدته السياسية.. يرفض أي روابط مع الحكومة، وحتى المباحثات..»(69).

على هذا الأساس استهدف (المؤتمر) العناصر الأفريقية التي تعاونت مع النظام أو انخرطت في مؤسساته، وأكد بصفة خاصة على الأفريقيين الذين تجندوا في قوات النظام، بعد أن شن حملة تدميرية على «مركز تجنيد الأفريقيين في قوات جنوب أفريقيا Sade» الموجود في وسط مدينة «دوربان ورسان (70) فقتلت بعضهم حرقاً لتعاونهم مع الحكومة (71).

اندلع الوضع في جنوب أفريقيا في 1982 بصورة لم تشهدها البلاد من قبل، فبدأت سلسلة العصيانات المسلحة المدنية، والانفجارات والتظاهرات التي شملت كل أنحاء البلاد، ولم تستطع إجراءات النظام الإرهابية أن تضع حلاً للمشكلة، ولأول مرة ظهر النظام فاقداً المبادرة في التحكم في الموقف (72) الذي اشتد على إثر ظهور نتائج انتخابات آب 1984 التي أعطت، لأول مرة، للملونين والهنود أصواتاً محدودة في أحكومة المركزية، حصلوا بواسطتها على قوة سياسية رمزية في الحكومة المركزية، حصلوا بواسطتها على قوة سياسية رمزية في ضوء دستور جديد، في حين ظل الأفارقة بدون تمثيل. فوسبب اتساع الصدامات أعلن النظام في 20 تموز 1985 حالة وبسبب التاع الصدامات أعلن النظام في (17) مقاطعة حول (بورت اليزابيث) وفي شرق الكاب وفي (19) مقاطعة حول (جوهانسبورغ).

رافق تصاعد أعمال العنف، كما توقع (المؤتمر الوطني الأفريقي) ظهور أزمة اقتصادية، فقد هرب رأس المال

الأجنبي، وانخفضت قيمة (الراند) إلى (40) سنتاً أمريكياً، بالمقارنة مع (1,20) دولاراً قبل ثلاث سنبوات، فتأثرت الصناعة والأعمال إلى الحد الذي اعترف فيه وزير مالية جنوب أفريقيا (بارند دوبليسيس Barend du Plessis) بأنه لا يعرف ما يصنع ليوقف الأزمة وبخاصة هروب رأس المال من البلاد (74).

تأثرت الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في جنوب أفريقيا بتلك الأوضاع، ووجدت أن مصالحها مهددة ما لم تتحرك لحمل النظام على إجراء إصلاحات تخفف من حدة الغضب الأفريقي بعد أن أخذ المحللون الاقتصاديون يجمعون على: «أن وضع نهاية لموجات العنف التي تشهدها جنوب أفريقيا وحده فقط سيعيد الثقة المالية التي تحتاجها عودة الاستقرار إلى اقتصاد جنوب افريقيا» (75)، فاتجه ذوو المصالح الى الاهتمام: «بإمكانية الاستجابة للمطالب التي تبرر استخدام العنف المدني من جانب المؤتمر الوطني الأفريقي. إن التهديد الناجم عن الضغط الخارجي على جنوب أفريقيا لا بيدو له اهتمام على مدى السنوات القليلة القادمة، فالخطوة تكمن في الاضطرابات الصناعية وحملات أعمال الشغب والتخديب» (76).

ومن هنا أخذوا يدعون نظام بريتوريا إلى إطلاق سراح (مانديلا) والتفاوض مع (المؤتمر الوطني الأفريقي) إذا كان النظام يأمل في الوصول إلى اتفاقية ذات معنى مع الأفارقة (77)، وإلا فسيكون خياره «أن يمطر نفسه بالقنابل، وهو ما يمكن أن يشبه بجنون (78) مؤقت لتدمير النفس».

## موقف نظام بريتوريا من نشاط (المؤتمر) في الوقت الراهن

واجمه النظام محاولات التدخيل بالإعلان عن استعداده لإجبراء إصلاحات ولكن بشرط: «أن ينبذ المؤتمر الأفريقي أعهال العنف ويقطع روابطه مع الشيوعيين ويلجأ إلى الوسائل القـانوُنيـة من أجل الإصـلاح «وفي حالـة قبـول المؤتمـر بتلك الشروط، صرح (بيتر بوثا) رئيس النظام «أنه يعد لأن يقوم ببعض المجازفات لتحديث النظام»، ولكنه بنفس الوقت أعلن: «أن ليس لـديه تـوجّه لأن يكـون من (الأفريكـانـرز) الذي يجعل معبد الأرباتهايد يتحطم بين يديه» (79) ، اقترح (بوثا) منهجاً إصلاحياً مبنياً على أساس: «التقدم التدريجي للسود، عن طريق جمع اتحاد من دويـلات أفـريقيـة صغـيرة منوعة، مما سيسمح للبيض بأن يكونـوا مسيطرين دَائِـاً عِلى مركز السلطة»(80)، لكن «المؤتمر الوطني الأفريقي» رفض هذا المنهج، ورأى «بأن الأفريقيين سيظهرون أقــل من طبيعيين إذا طالبُوا بأقل من أن يكونوا أحراراً الآن»، وصرح قادة المؤتمر: «إذا وافقنا على التغيير التدريجي فمعنى ذلك أننا سنجعل الجريمة تستمر، فالمباحثات الوحيدة التي ننتظرها ستكون حول ميكانيكية التعبير المباشر المؤدي إلى حكم الغالبية»(<sup>(8)</sup>.

ويبدو أن موقف النظام ورفضه إجراء إصلاحات في ظل الظروف الراهنة قابل للتفسير بأنه يشعر بأن أي تنازلات من جانبه معناها تشجيع الأفارقة على التادي في أعمالهم الثورية، وجعلهم يحسون بأنهم نجحوا في ممارسة الضغط المطلوب على الحكومة، ولهذا لا زال النظام متمسكاً بأسلوب القمع والإرهاب، ويروج أنه: «إذا تدهور اقتصاد جنوب أفريقيا أكثر، وفقد العمل فإن أول من يتضرر هم السود وليس البيض» (82).

إن عدم توصل النظام إلى صيغة توفيقية مع (المؤتمر الوطني الأفريقي) جعل الحالة في جنوب أفريقيا تزداد سوءاً إلى درجة دفعت ببعض رجال الأعمال إلى الـذهـاب إلى (لـوسـاكــا ـ

عاصمة زامبيا) للاجتهاع بقيادة (المؤتمر) من أجل الاطمئنان على مستقبل أوضاعهم، وقد بدا خلال ذلك اللقاء أن رجال الأعهال ينتابهم القلق على أساس أن دستور (المؤتمر الوطني الأفريقي) ينص على هدف تحويل الثورة المعدنية والبنوك واحتكار الصناعة إلى ملكية الشعب، وتساءلوا: ماذا سيترك لرجال الأعمال»(83).

عرض قادة (المؤتمر) إشارات توفيقية فيما يتعلق بوضع البيض عموماً، فتحدث (تامبو) و (سلوفو Slovo) عن إعادة توزيع النروة عن طريق وضع حد للمشاريع المختلفة، ولكن وعدوا بأنهم سيسمحون بالأعمال الصغيرة وبالملكيات الخاصة الصغيرة، وسيرحبون ببقاء البيض تحت حكم الأكثرية باعتبار ذلك مبدأ أقر في (ميثاق الحرية) الذي نص على: «أن جنوب أفريقيا تعود لجميع الذين يعيشون فيها السود والبيض» (84)

أخبر (تامبو) رجال الأعال بأن (المؤتمر الوطني الأفريقي) سيعمل على تأميم بعض الصناعات «المصارف والمناجم»، ولكن بصورة عامة سيسعى إلى إيجاد حالة تعايش بين القيطاعات الخاصة وقطاعات الدولة: «نحن نقول بأن الاقتصاد يمكن أن يكون اقتصاداً متهازجاً.. ولكن نحن بينا بأننا لا نستطيع أن نترك الشركات الكبيرة تعمل كما تعمل الآن» (38).

لم يخفِ رجال الأعمال قلقهم من احتمال اتجاه (المؤتمر) نحو الشيوعية، فأخبرهم (تامبو): ومع أن (المؤتمر الوطني الأفريقي) له تحالف شكلي مع الحزب الشيوعي لجنوب افريقيا، ويتلقى مساعدات عسكرية من الاتحاد السوفييق، فإن الحكومة التي سيترأسها (المؤتمر) سوف تكون غير منحازة، وربحا ستكون ذات روابط وثيقة مع الغرب، إن (المؤتمر) يفضل نظاماً ديمقراطياً ذا حزب متعدد العناصر مع ضهانات دستورية للأفراد، ولكن بدون امتيازات خاصة لجماعة

عرقية، نحن منظمة غير عنصرية، نعتقـد أن جميّع الأفـراد ينبغي أن يحصلوا على حقوقهم، لذلك فالجماعات العرقيـة لا تحتاج إلى امتيازات خاصة(86).

جاء اجتماع رجال الأعمال البيض مع قيادة حزب (المؤتمر) ليؤشر منعطفاً جديداً في القضية الأفريقية، فقد اعتبر اعترافاً بأهمية (المؤتمر) وضرورة اعتباره من الآن جزءاً في أي محاولات لمناقشة التسوية في البلاد<sup>(87)</sup>، كما أوضح بأن الموقف الأفريقي أخذ يشكل تهديداً خطيراً لأمن النظام.

وتكمن قوة الموقف الأفريقي في تفاعل (المؤتمر) مع جميع القوى الوطنية التي تعمل باتجاه إلغاء الفصل العنصري وتحقيق حكم الأغلبية، ولاسيها روابطه القوية مع «الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تشكلت في 1983 بزعامة (آلان بوسك Rev, Allan Boesak) رئيس التحالف الدولي للإصلاح الكنسي والتي تضم (600) جماعة وطنية، وقد بلغت قوة الروابط بينها إلى درجة دفعت النظام إلى اعتبار الرالجبهة الديمقراطية المتحدة) واجهة للمؤتمر الوطني الأفريقي خصوصاً وأن (الجبهة الديمقراطية المتحدة) تنبئى الأفريقي خصوصاً وأن (الجبهة الديمقراطية المتحدة) تنبئى أساساً (ميشاق الحرية) الذي وضعه (المؤتمر) في 1955م وهناك اعتقاد أنه إذا أطلق سراح (مانديلا) فإن (بويسك وهناك اعتقاد أنه إذا أطلق سراح (مانديلا) فإن (بويسك

سياسة(88) ونشاط (المؤتمر الوطني الأفريقي) المحظور.

هناك بعض القوى التي تحاول منافسة المؤتمر السوطني الأفسريقي في مسرح النشاط السرامي إلى مقاومة النظام العنصري، مثل (منظمة شعب ازانيا -The Aza- العنصري، مثل (منظمة شعب ازانيا -The Aza دات مشاعر افسريقية ترفض أي اقتراح حول حكومة متعددة الأعراق، وجماعة (انكاشا) Inkatha، وهو تنظيم من مليون عضو يتزعمه بوثيليزي (مانديلا) على أن لا تقبل قيادته ما لم يقم بإطلاق سراح (مانديلا) على أن لا تقبل قيادته ما لم يقم بانتخابات ديمقراطية، إلا أن الكثيرين من الأفارقة يرفضون السلطة في منطقته.

وعن مستقبل حزب (المؤتمر الوطني الأفريقي) هناك تنبؤ بأن قوة الصدام في المستقبل، في حالة غيباب (مانديلا)، ستكون بين القادة القدماء أمثال (أوليفر تامبو) وبين الأعضاء الأكثر راديكالية من جيل «سويتو Soweto» (60) على اعتبار أن الكثيرين من الأفارقة يدعمون (المؤتمر الموطني الأفريقي) بسبب (مانديلا)، وبدونه فإن معركة الأفارقة على القيادة ستتكون واسعة.

#### الحوامش

```
معهد الدراسات الأسيوية والأفريقية، («سياسة التميز العنصري في جنوب افريقيا وموقف العراق منها» د. لطفي جعفر فرج، ص 12.
                                                           محمد عبدالغني سعودي، افريقية: دراسة شخصية الاقليم (القاهرة، 1976) ص 371.
                                                                                                                                        (2)
                                «حقوق الانسان الافريقي والتمييز العنصري»، مجلة السياسة الدولية، ع 39، سنة 11، كانون الثان 1975، ص 49.
                                                                                                                                        (3)
Africa South of Sahana.
                                                                                                                                        (4)
Robin Hallett, Africa Since 1875 (Great Britain, 1980), p. GG7.
                                                                                                                                        (5)
Richard Synge, New African Year book Clin den, 1979.
                                                                                                                                        (6)
Hallett - Robin, Op. Cit, p. GG7.
                                                                                                                                        (7)
Africa South of Sahara.
                                                                                                                                        (8)
Richard Gibson, African Liberation Movement: Contemporany Struggles Against White Minority Rulle (London, 1972). p. 40.
                                                                                                                                        (9)
Hallett - Robin, Op. Cit., GGG.
                                                                                                                                       (10)
                                                                                  صبرى أبو المجد، ثورة أفريقيا (القاهرة ـ 1960) ص 197.
                                                                                                                                       (11)
Africa South of Sahra.
                                                                                                                                       (12)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 33.
                                                                                                                                       (13)
Hallett - Robin, Op. Cit., p. GGG.
                                                                                                                                       (14)
Africa South of Sahara.
                                                                                                                                       (15)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 40.
                                                                                                                                       (16)
Violaine I. Junad, The Hand Book of Africa (N.Y., 1963) p. 350.
                                                                                                                                       (17)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 40.
                                                                                                                                       (18)
Ibid., p. 40.
                                                                                                                                       (19)
Synge - Richard, Op. Cit.
                                                                                                                                       (20)
Hallett - Robin, Op. Cit., p. 667,
                                                                                                                                       (21)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 40-42.
                                                                                                                                       (22)
Edwin S. Munger, Africaner and African Nationalism, South African Parallels and Paremeters (Great Britain, 1967), p. 7, 102.
                                                                                                                                       (23)
Kenneth W. Grundy, Soldiers without Politics, Blacks in the South African Armed Forces (London, 1983), 67.
                                                                                                                                       (24)
Synge - Richard, Op. Cit.
                                                                                                                                       (25)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 43.
                                                                                                                                       (26)
Ibid, p. 43.
                                                                                                                                       (27)
Munger - Edwin, Op. Cit., p. 102.
                                                                                                                                       (28)
Synge - Richard, Op. Cit.
                                                                                                                                       (29)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 48.
                                                                                                                                       (30)
                                                                       عبدالمنعم الصاوى، دليل القارة الأفريقية (القاهرة .. 1975)، ص 159.
                                                                                                                                       (31)
                                                                                            أبو المجد ـ صبري، المصدر السابق، ص 202.
                                                                                                                                       (32)
أنشطة الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، نشرة المركنز الاعلامي التبابع لـلأمم المتحدة (العيراق) بمناسبة الذكيري (35) للإعـلان العالمي لحقوق
                                                                                                                                       (33)
                                                                                            أبو المجدد صرى، المصدر السابق، ص 202.
                                                                                                                                       (34)
Synge - Richard, Op. Cit.
                                                                                                                                       (3.5)
Gitson - Richard, Op. Cit., p. 520.
                                                                                                                                       (36)
Africa South of Sahara.
                                                                                                                                       (37)
                                                                                                                                       (38)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 520.
                                                                                                                                       (39)
Nunger - Edwin, Op. Cit., p. 102.
                                                                                                                                       (40)
Africa South of Sahara.
                                                                                                                                       (41)
                                                      جاك ووديس، جذور الثورة الافريقية، ترجمة: فؤاد بليع (القاهرة ــ 1971)، ص 438-437.
                                                                                                                                       (42)
Encyclopedia Britanica.
                                                                                                                                       (43)
Gibson - Richard, Op. Cit., p. 56.
                                                                                                                                       (44)
Ibid., p. 60.
                                                                                                                                       (45)
Synge - Richard, Op. Cit.
                                                                                                                                       (46)
Gibson - Richard, Op. Cit. p. 60.
                                                                                                                                       (47)
```

| «What the ANC Wants», Newsweek September 16, 1985.                                                                    | (48) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gibson - Richard, Op. Cit., p. 65.                                                                                    | (49) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (50) |
| Gibson - Richard, Op. Cit., p. 70.                                                                                    | (51) |
| Munger - Edwin, Op. Cit., p. 103.                                                                                     | (52) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985.                                                                   | (53) |
| Gerad Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers (Hong Kong, 1982), p. 82.                       | (54) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985.                                                                   | (55) |
| Gibson - Richard, Op. Cit., p. 67, 73.                                                                                | (56) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985, 16, 1985.                                                         | (57) |
| Africa South of Sahara.                                                                                               | (59) |
| David Lamb, The Africans (Toronto, 1982), p. 316.                                                                     | (60) |
| «What the ANC wants?» Newsweek - September 16, 1985.                                                                  | (61) |
| Synge - Richard, Op. Cit.                                                                                             | (62) |
| Lamb - David, Op. Cit., p. 330.                                                                                       | (63) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985.                                                                   | (64) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (65) |
| Chaliand - Gerad, Op. Cit., p. 80.                                                                                    | (66) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (67) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September, 16, 1985.                                                                  | (68) |
| Grundy - Kenneth, Op. Cit., p. 221.                                                                                   | (69) |
| Ibid., p. 221.                                                                                                        | (70) |
| «Emergency Grows in South Africa» U.S. News, Agusut, 5, 1985.                                                         | (71) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (72) |
| «Emergency Grown in South Africa» U.S. News, August 5, 1985.                                                          | (73) |
| Apartheid: Cracks in the Facade» Africa Asia, October 1985.                                                           | (74) |
| Ibid.                                                                                                                 | (75) |
| Donald Rothchild and Victor A. Olorunsola, State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas (U.S.A., 1983), p. 96. | (76) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (77) |
| Lamb - David, Op. Cit., p. 330.  Rothchild - Donald, Op. Cit., p. 96.                                                 | (78) |
| , - F, F                                                                                                              | (79) |
| «Scenarios for South Africa» The Economist, August 23, 1985.                                                          | (80) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek september 16, 1985.                                                        | (81) |
| Lamb - David, Op. Cit., p. 330.                                                                                       | (82) |
| «South Africa: What can be done?» Newsweek, September 16, 1985.                                                       | (83) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985.                                                                   | (84) |
| «Apartheid: Cracks in the Facade» Africa Asia, October 1985.                                                          | (85) |
| Ibid.                                                                                                                 | (86) |
| Ibid.                                                                                                                 | (87) |
| «What the ANC wants?» Newsweek, September 16, 1985.                                                                   | (88) |
| lbid.                                                                                                                 | (89) |
| Ibid.                                                                                                                 | (90) |



¥ .: · .

# بطرس البستاني دراسة في فكره الثقافي والاجتماعي والسياسي

#### أمين عبدا محمود

كلية الأداب ـ جامعة الكويت

شهدت سوريا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أحداثاً جساماً بلغت ذروتها في ربيع عام 1860 حينها اندلع أوار فتنة الستين الكبرى بين الموارنة والدروز<sup>(1)</sup>. وقد نبهت هذه الأحداث التي أطاحت بالأسس البنيوية للمجتمع السوري التقليدي الكثير من المفكرين السوريين الشبان الى ضرورة التفكير بمصير مجتمعهم والعمل على التأثير في ذلك المصير بغية إنقاذه من عنته (2).

أثارت الظروف والمتغيرات التي شهدتها سوريا في أواسط القرن الماضي ردود فعل متفاوتة بين مختلف فئات المجتمع السوري وخاصة فئاته الإسلامية. فقد اعترف السلطان العثماني بموجب مرسوم كلخافه «خطي شريف» عام 1839 ثم مرسوم «خطي همايون» في عام 1856(3) بالمساواة بين رعاياه النصارى والمسلمين وبدأ التنفيذ التدريجي للسياسة الموضوعة في هذين المرسومين عما أدى الى اندلاع ردود فعل عنيفة في الأوساط الإسلامية. فقد كمان المسلمون يرقبون جيرانهم

النصارى وهم يجمعون الثروات الضخمة ويقيمون الصلات التجارية والثقافية وأحياناً السياسية مع الدول الكبرى (4)، في حين كان يتعرض المسلمون بمقتضى المراسيم السلطانية الى فقدانهم التدريجي وبصورة فعالة لمواقعهم المتميزة داخل المجتمع السوري. وكان المسلمون أيضاً يرقبون تلك الدول الأوروبية وهي تتدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة لصالح النصارى السوريين عام 1860. ولذا، فإنه كان لمسلمي سوريا ما يبرد نقمتهم لا على جيرانهم النصارى ولا على الدول الأوروبية الكبرى التي تبنتهم وحسب، بل كذلك على الدولة العثمانية التي كانت إما عاجزة أو غير راغبة في صيانة الدولة العثمانية التي كانت إما عاجزة أو غير راغبة في صيانة مركز المسلمين داخل الامبراطورية (5). وقد ولد هذا إحساساً بالظلم الاقتصادي والاجتماعي لدى بعض الفئات المسلمة مما دفعها الى تأسيس نواة حركة انفصالية عن العثمانيين بحجة أن المساواة الدينية. ولجأ قادة هذه الحركة الى استنهاض الوعي المساواة الدينية. ولجأ قادة هذه الحركة الى استنهاض الوعي

<sup>(1)</sup> أدت أحداث عام 1860 الى هلاك ما لا يقل عن خمسة عشر ألفاً من النصارى فقط وتشرد نحو مئة ألف، كها أن الدروز بدورهم خسروا أيضاً العديد من القتل، وقد جعلت هذه الأحداث التي ذهب ضحيتها آلاف من الجانبين الحاجة الى النغير أشد إلحاحاً، فبادرت الدولة العثمانية تحت ضغط الدول الكبرى الى إقرار نظام للبنان جرى التوقيع عليه في الأستانة عرف بالنظام الأساسي وأصبح لبنان بمقتضاه سنجفاً عثمانياً له استقىاله المداخلي تضمن كيانه المدول الكبرى. ولمعرفة تفاصيل وافية عن فتنة الستين انظر الدراسة القيمة التي كتبها كمال الصليبي ـ تاريخ لبنان الحديث (بيروت: 1972)، ص 11-158.

John W. Jandora, «Butrus Al-Bustani, Arab Consciousness and Arabic Revival», The Muslim World, (April 1984), Vol LXXIV, (2) No.2, p.71.

<sup>(1)</sup> يشير عبدالكريم رافق الى أن (خطي شريف) قد صدر للحصول على دعم الدول الأوروبية ضد محمد علي لإجلائه عن بلاد الشام، في حين صدر (خطي همابون) لتأمين دعم الدول الأوروبية الى العثمانيون في مؤتمر باريس المذي أنهى حرب القرم بهزيمة روسيا، انتظر: عبدالكريم رافق ـ العرب والعثمانيون 1716-1916 (بيروت: 1974)، ص 380-380.

<sup>(4)</sup> خاصة في فرنسا والمدن الإيطالية.

<sup>(5)</sup> 

العربي متطلعين الى شريف مكة وخديوي مصر لحماية مصالح المسلمين العرب مؤكدين على الارتباط بين الدين الإسلامي والشعب العبري وعلى أن اللغة العربية تمثل الأسباس المتين للوعى العربي. كما أعادوا للأذهان مجيء الإسلام على يد نبي عربي ونزول القرآن الكريم باللغة العربية وقيمام العرب بنشر هذا الدين الحنيف وإرساء دعائم الحضارة العربية الإسلامية العريقة. وكان المسلمون العرب في سوريا (وفي الشرق العربي عامة) يرون أنهم من سلالة هؤلاء القوم. ولذا، فقله كان لديهم مبرر قوي لمطالبة العثمانيين بعدم المساس بمكمانتهم «المتميزة» أو الانتقاص منهـا<sup>(6)</sup>. وجـاءت دعـوتهم إلى إحيـاء الخلافة العربية بهـدف وضع حـد للأوضاع المتدهـورة التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك.

وهكذا كانت جهود هذه الحركة الإسىلامية العمربية بمشابة رد فعل للسياسة العثمانية التي أفقدت مسلمي سوريا وضعهم المتفوق بترويجها للمساواة الـدينية والعلمانيـة استرضـاءً للقولى الغربية العظمي. وبالرغم من قيام السلطان عبدالحميد الثاني فيها بعد بتبني سياسة الجامعة الإســـلامية ومحـــاولاته المتكــرَّقَ للقضاء على المبررات التي أدت الى ظهور هذه الحركة إلا أن أزمة الثقة كانت قد تأصلت بين القيادة الشعبية العربية الإسلامية وبين نظام الحكم العثماني ولم يعد هناك مجال لحلول وتسويات توفيقية.

وبالرغم من المكاسب الاقتصادية والقانونية والاجتهاعية التي حصل عليها النصاري في سوريا، إلا أن إحساسهم المستمر كأقلية جعلهم دائمي القلق حنول هذه المكاسب والامتيازات التي حصلوا عليها من السلطان العشهاني دون موافقة طوعية من أكثرية السكان المسلمين. وقمد دفعهم هذا الإحساس بالقلق الى توثيق صلاتهم بالدول الأوروبية لتوفر

لهم المزيد من الضهان والجهاية. كما أدى هذا الإحساس أيضــاً الى قيام البعض منهم باختيار التبعية الثقافية للغرب عما نتج عنه الشعور بالغربة وعدم الانتباء للثقافة العربية. ولا غرابة أن نبرى هؤلاء ومعظمهم من الموارنة والكناثوليك يطالبون بقطع صلتهم مع السكان المسلمين وإقامة دولة مسيحية لهم تتمتع باستقلال ذاتي تحت الحماية الأوروبية.

غير أن هنالك فئة أخرى من نصاري سوريا رفضت الانصياع لهذا التوجه الـلامنتمي وبقيت محافيظة على أصـولها الثقافية العربية وولائها لنظام الحكم العثماني، وكان في طليعة هؤلاء بطرس البستاني (1819-1883) الذي كان يعرف «بالمعلم» لما نشره بين أبناء وطنه من علم وما حمل اليهم من «أَمِيْبَائِثِ الثقافة ومبادىء الـوطنية الحقيقيـة»(٢)، وكـان أيضــاً واحداً من أبرز قادة الإحياء الثقافي العربي (النهضة الفكرية العربية) في القرن التاسع عشر.

ولل بطريل البستان في قرية الدبية في عهد إمارة الأمير بشير الشهابي الثاني من أبوين مارونيين، ونشأ في كنف عائلة أنجبت عــدداً من العلماء، التحق وهــو ابن عشر سـنــوات بمبدرسة عبين ورقة وهي يبومئذ المبدرسة البدينية المتخصصة للطائفة المارونية، وتعلم فيها أصول اللغة العربية بـالإضافـة الى السريانية واللاتينية فضلًا عن العلوم اللاهوتية، وتفوق وهـو في تلك المدرسـة فاختـاره الرهبـان ليـوفـدوه الى الكليـة المارونية في روما على نفقتهم، وكان راغباً في الـذهاب ولكن ظروفه العائلية حالت دون ذلك<sup>(8)</sup>.

بدأت صلته بدعاة المـذهب الإنجيلي عــام 1840(9) وهو في الحادية والعشرين من عمره، حيث ما لبث أن اعتنق مذهبهم

نشأته

المؤرخ العربي 145

Ibid.

أنيس المقدسي، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة (بيروت: 1978)، ص 190. وهناك من يطلق على بطرس البستاني لقب المعلم الثالث على اعتبار أن أرسطو هو المعلم الأول لكونه المرجع الأكبر للعلم والفلسفة، والفارابي هو المعلم الثاني لإنجازاته المتميزة بالحكمة والفلسفة.

يقال إن والدته كانت مسنَّة ورفضت أن يبتعد ابنها عنها.

وهي السنة التي قدم فيها الأسطول البريطاني الى بيروت لإخراج القوات المصرية من بلاد الشام، وعمل بطرس البستاني حينها مترجما للقوات البريطانية ثم ما لبث أن تعرف بعض المراسلين الأمريكيين وتوثقت صلته بهم وخاصة مع إيلي سميث (Ely Smith) والدكتور كورنيليوس فماندايـك Dr. Cornilius Van) (Dyck وهو مستشرق أمريكي معروف وأحد «ؤسسي الكلية الطبية الأمريكية في بيروت.

وتقبل أفكارهم العلمانية التي كانت تتيع جوّاً من الحرية النسبية أكثر بكثير من المذاهب النصرانية الأخرى. عين معلماً في معهد الإرسالية الأمريكية في بيروت حيث انتهز الفرصة هناك فدرس العبرية واليونانية كما عمل أيضاً مترجماً في القنصليتين البريطانية والأمريكية في بيروت (10) وبقي في هذا العمل حتى عام 1862.

## البستان والإحياء الثقافي

اتسمت الحركة الثقافية العربية في بـلاد الشام في أواسط القرن الماضي بظهور اتجاهين رئيسيين متميزين، الأول تقليدي والثاني عصراني؛ أما الأول فكان يمثله الشيخ ناصيف اليازجي(11) ويدعو الى إحياء التفوق السابق لـلآداب والعلوم العربية من خلال دراسة الأعمال الكلاسيكية وتقليد طرائقها. أما الاتجاه الثاني الذي كان عثله بطرس البستاني فكان يسعى لإنتاج أعمال ذات قيمة عملية أو جاذبية جمـاهيريــة من خلالً تطويس مواضيع جديـدة للبحث وألوان أدبيـة وطـرز للنشر جديدة (12). والاتجاهان بالرغم من تمايزهما عن بعضهما إلا أنهها كانا يظهران أحياناً وفي حالة بعض الكتـاب لدى كـاتب واحمد. فبطوس البستاني بـالـرغم من أنـه مِن قيادة الاتجياه العصراني إلا أن بعض مؤلفاته كانت مرتبُّ طَهُ يُمَالَأُكُوانِ التقليدية من المحاولات الأدبية والعلمية، ولكن البستاني يظهر رائداً عصرانياً في الدرجة الأولى إذ أن إسهامه في الاتجاه التقليـدي بقى محـدوداً فلم يكن هـو نفسـه ميَّـالاً لـدراســة المؤلفات الكلاسيكية العربية أو متابعة السيطرة على ناصية العربية كغاية في حـد ذاتها، غـير أنه شجـع آخـرين أمشال اليازجي وإبراهيم الأحدب(١٦) على المساهمة في إحياء التراث

الثقافي العربي لا سيها عن طريق تسهيل نشر مؤلفاتهم باللغة العربية. كما تعاون معهم في مشاربع مشتركة واستأجر خدماتهم في مشاريع خاصة به. وكان البستاني مرتبطاً بصورة احترافية مع ناصيف اليازجي في مطلع حياته الثقافية (11).

#### (1) الترجمة

بدأ البستاني الكتابة بالتعاون مع الداعية الأمريكي الإنجيـلي إيلي سميث فـترجم كتيباً لسمّيث في شرح المـذهبّ البروتستانتي بعنوان «الباب المفتوح في أعمال الروح» ونشره في بيروت عام 1843(أنا). كما تعاون الإثنيان أيضاً عملي ترجمة كتبابين مندرسيين نشرا في بسيروت عنام 1848 أولهما بعنوان «كتاب كشف الحجاب في علم الحساب» وقد وسع البستاني بعض أبوابه فنشر كتابأ آخر بعد ثلاث سنوات بعنوان كتاب «روضة التاجر في مسك الـدفاتـر»(16) أما الكتـاب الثاني فهــو «بلوغ الأدب في نحو العرب». وفي عام 1847 بدأ البستاني بالتعاون مع كل من اليازجي وسميث وڤانـــدايك العمــل على ترجمة التوراة الى اللغة العربية وظلت هذه الترجمة شغله الشاغل على مدى عشر سنوات تقريباً لحين ظهورها عام 1857 (17). واستمر البستاني ينشر المزيد من الكتب المدرسية لْفَائِدَةُ الطُّلَّبَةُ والجمهـور ونشر مختلف صنوف المعـرفة بينهم، فظهر له كتاب عام 1854 بعنوان «مصباح الطالب في بحث المطالب، في صرف اللغة العربية ونحوها، وقام بـترجمة مغامرات روبنسون كروزو بعنوان «التحفة البستانية في الأسفار الكروزية» وعا دفعه لترجمة هذا الكتاب القيمة العلمية للتعليقات الاجتماعية لكاتبه دانيال ديف Danial) . (18)Devo)

Henry H. Jessup, Filty-three years in Syria (NewYork: 1910), vol.I, p.483.

<sup>(11)</sup> الشيخ ناصيف اليازجي (1800-1871) ولد في كفرشيها وكان حجة في اللغةُ والأدبُ ولكنه لم يبـد اهتهاماً بالقضايا الاجتهاعية كُسها فعلُ البستاني، غير أن محاولاته الأدبية العديدة ودراساته اللغوية كانت ذات أثر لا يستهان به على الفكر الاجتهاعي في ذلـك العصر. وقد فهاقت شهرت في تضلعه باللغة العربية الفصحى والعلوم اللغوية كل من سبقوه وتبعاً لذلك كان نفوذه أكبر من نفوذهم.

Jandora Op.Cit., p.77. (12)

<sup>(13)</sup> ابراهيم الأحدب (1826-1891)، من رواد النهضة الحديثة في بلاد الشام اشتهر باسم أديب طرابلس وهو من الكتاب الذين أبدعوا في فن المقامات.

Jandora op.cit., p.78 (14)

<sup>(15)</sup> عبداللطيف الطيباوي ـ المعلم بطرس البستاني ـ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (تموز 1970)، ج 3، مجلد 45، ص 596.

<sup>(16)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(17)</sup> وقد تولى الدكتور ڤاندايك الإشراف على الترجمة النهائية خاصة بعد وفاة سميث.

<sup>(18)</sup> 

وبالرغم من أن البستاني لم يمارس الشعر أو يدرسه إلا أنه أقدم بجرأة على نشر «دينوان أبي البطيب المتنبي» وعناونه بالشرح والتعليق عليه ناصيف اليازجي (19).

#### (2) محيط المحيط

أما أول عمل علمي كبير للبستاني فقــد كان وضـع معجم للغة السريدة صدر عمام 1870 في مجلدين بعنوان «محيط المحيط» وتسر \_ رحجم المعجم واتساع بنوده وصعوبة توفير نسخ كافية منه فقد وضع عام 1871 مختصراً له لفائدة الكثرة الغالبة من الطلاب والشبان وأطلق عليه اسم قطر المحيط (20). وقد اتبع البستاني في وضع معجمه النسق نفسه اللذي اتبعه جرمانيوس فرحمات عمام 1849 حين وضع في مرسيليا معجماً بعنوان وأحكام الإعراب عن لغة الأعراب،، وقد أشار فـرحات في مقـدمته الى أن معجمـه كان اختصــاراً وتبسيطاً لقامـوس الفيروز أبـادي(21)، وهذا بـالضبط ما أشــار اليه البستاني نفسه بعد عقدين من الزمن في مقدمة معجمه «محيط المحيط» بأنه اعتمد بشكل رئيسي ومبـاشر على فـاموس الفيروز أبادي كمرجع معتمد للمعاني القـديمة (الكـلاسيكيةً) للكليات، وكان عما قاله بهذا الصدد: «لما كان هذا الكتاب يحتىوي على محيط الفسروز أبادي وعملى زيادات كشيرة عمثرنما عليها في كتب القوم وعلى ما لا بدّ منه لكل مطالع من اصطلاحات العلوم والفنــون سمينــاه «محيط المحيط»(<sup>(21)</sup>. وبـالرغم من مـرور هـذه المـدة الـطويلة عـلى ظهـور المعجم ومختصره فبإنهما لا يـزالان من أحسن المعـاْجـم حتى في أيـامنــا هـذه. وهنالـك العديـد من المعاجم العـربية التي وضعت في فترات سابقة «لمحيط المحيط» ولكنها بالإضافة الى ضخامة سعتها فهي سيئة في ترتيبها الهجائي للمئات من الألفاظ

والتعابير التي تعج بها هذه المعاجم (22). والجديد في معجم المحيط المحيط، هو عدم اتباع الأسلوب الغربي في تسرتيب الكلمات وإنما اتبع ترتيبها بناءً على حروف المعجم باعتبار الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد. كما يمتاز المعجم عما سبقه من حيث إدخاله عدداً من الاصطلاحات الجديدة في العلوم والفنون والمنقول غالبيتها عن اللغات الأوروبية الحديثة (23). وحوى المعجم كثيراً من الألفاظ العامية التي أشار إليها البستاني بقوله: «تنازلت الى ذكر كثير من كلام المولدين وألفاظ العامة منبهاً في أماكن على أنها خارجة عن أصل اللغة (24). ومن ناحية أخرى أزاح المعجم الكثير من الغموض عن أصول الألفاظ الأعجمية التي كان أصلها الغموض عن أصول الألفاظ الأعجمية التي كان أصلها مجهولاً أو مهملاً (25).

#### (3) دائرة العارف

أما أهم عمل ثقافي قام به البستاني فهمو بلا شك إصداره الموسوعة العلمية العربية «دائرة المعارف» وتمثل هذه الموسوعة شيائها في ذلك شيائها مؤلفات البستاني الأخرى تجديداً في الأسلوب العلمي إذ تتميز بكونها محاولة لتسجيل تقدم الفكر الإنساني برمته، وبذلك كانت أول محاولة من نوعها في الثقافة العربية.

ولم تكن موسوعة البستاني مصنفة على غرار المراجع العربية التقليدية بل كانت أشبه بالموسوعات الأوروبية. ورغم هذه الحقيقة فإن دائرة المعارف لم تكن منفصلة انفصالاً تاماً عن الصنوف التقليدية في الأدب العربي. وقد تطور مشروع موسوعة البستاني بعد أن كان أصلاً مجرد محاولة لإكهال «محيط المحيط» بقاموس تسراجم من النوع التقليدي (قامسوس الأعلام» (26). أما المبررات التي اعتمد عليها في قيامة بهذا

(26)

<sup>(19)</sup> الطيباوي المصدر السابق، ص 599.

<sup>(20)</sup> جورج أنطونيوس، يقظة العرب (بيروت: 1974)، ص 113.

<sup>(21)</sup> الطيباوي المصدر السابق ص 607.

<sup>(22)</sup> بطرس البستان، محيط المحيط (بيروت: 1870) المقدمة، ص 3.

<sup>(23)</sup> جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (القاهرة: 1902) ج 2، ص 38.

<sup>(24)</sup> الطيباوي المصدر السابق، ص 608.

<sup>(25)</sup> المقدسي المصدر السابق، ص 213.

John W. Jandora, «Al-Bustani's Da'irat Al-Ma'arif», The Muslim World (April 1986), Vol LXXVI, No.2, p.86.

المشروع العلمي فتتلخص فيها يلي: (27)\_

1 ـ حاجة العرب الماسة الى موسوعات علمية جديدة إذ أن الموسوعـات والمعاجم العـربية القـديمة تفتقـر الى المعارف الحديثة .

2 ـ وضع كتب تغطي كل بند من بنود الموسوعات يحتاج الى كثير من الوقت والجهد، كما أن سواد الشعب لا يستوعب اللغة الفنية أو الاصطلاحية الموجودة في مؤلفات كهذه.

3 ـ عـدم قدرة الفشات المثقفة عـلى دفـع ثمن مشل هـذه الكتب المتخصصة التي تتناول الموضوعات الهامة المتعددة.

4 ـ سهولة الحصول على المعرفة النافعة عن طريق الموسوعات العلمية والفنية الحديثة التي وضعها الغرب.

ولم يكن البستاني في وضعه لهذه الموسوعة مجـرد جامـع أو مترجم، لقد بــذل جهداً جــاداً أصيــلًا في البحث والتحليــل. واعتمد بشكل رئيسي عملي المصادر الأوروبية المختلف آلتي تمكّن من الـرجوع اليهـا، كما اعتمـد أيضاً عـلى العديـد من المصادر العربية وخاصة في الحقلين الأدبي والتاريخي، ومما قاله بهـذا الشأن: «.... لقـد كتبنا الى مختلفِ الجهـابِ فوردت إلينا الفوائد المحققة من مصادر يوثق بها، كما اعتمَدُنا على من رحوال بط بين المعرفة والتقدم (29). يعتمد عليهم من أصحاب المعارف بمن لهم شهَـرة في علومٌ وفنون مخصوصة للوقوف على المواد قبل طبعها،(28).

> وقمد اعتمد البستاني في إخراج همذه الموسوعة وتسديمه نفقاتها على الدعم الذي قدمه اليه الخديوي إسماعيل، إذ لم يكتف الخديوي بضمان شراء ألف نسخة من الموسوعة، بل وضع تحت تصرف البستاني ولأغراض البحث مجموعة من الكتب التي قد نشرت في مصر.

> نشر البستاني المجلد الأول من دائرة المعارف عــام 1876 وأتبعه المجلد الثاني في العام التالي، وقد تناولت معظم المقالات في هذين المجلدين المتراجم والسير وهي مادة من الواضح أن البستاني قد أعدها من أجل قاموس السير والأعمالة الذي كمان قمد فكمر فيه ذات ممرة. ونشر المجلد

الثالث عام 1878 وهو يتضمن تعريفات ببعض المواد العلمية وخاصة الكيهاوية منهـا، وتطرق في المجلد نفسـه أيضاً وبشيء من التعمق الى معـالجـة بعض الشؤون الأوروبيـة من خـلاًل مقالين عن إسبانيا والسويند وضعهما على غرار مقالات الموسوعات الأوروبية الحديثة، وتناول أيضاً في هـذا المجلد أوضاع كل من الأرمن والأسكيمو. وجاء التغيير الوحيـد عن الصورة الأصلية لدائرة المعارف في المجلد الرابع الذي صدر غام 1880، ففي محاولة لرفع مستوى نوعية مىوسوعتــه أضاف البستاني عدداً من الصور والإيضاحات في ملاحق وضعهـا في نهاية المجلد. أما فيها عدا ذلك فقد واصل البستاني الإنتباج وفق الخبطة المرسومة أصلًا فنشر المجلد الخامس عبام 1881 والسادس في العام التالي، وقد أكمل مسودة مجلده السابع قبل وفاته عام 1883. وبتنفيذ مشروع الموسوعة زود البستاني القارىء العربي ببيان حديث وإن كان جزئياً عن معرفة الإنسان عن طبيعته وعالمه وإنجازاته. بيـد أن داثرة المعـارف كانت أكثر من مجرد خلاصة وافية للحقـائق، إذ كانت أيضـاً تفسيراً لمبادىء معينة عن الاستنارة التي كان البستاني قد تمثلها في فلسفته الاجتماعية وهي شمولية المعرفة وموضوعية الفكمر

أما بالنسبة لشمولية الفكرة فقد جرى التعبير عنها من خلال الطرح القائل بأن المواضيع العلمية الحديثة هي من منجزات الجنس البشري ككل وليست نتاجاً لأيـة بيئة ثقـافية واحدة، إنها نتيجة لانتقال الثقافة من حضارة الى أخسرى. وتقوم دائرة المعارف بتسجيل تـراث محطات الانتقـال أو معالم الطريق الذي سارت عليه التطورات الثقافية الإنسانية وهى حضارات الشرق الأدنى القديم وعالم البحر المتوسط والحضارة العربية الإسلامية الني تميزت بقدرتها الفذة على الأحذ والعطاء

وبالنسبة للفكر الموضوعي فيتضح من خلال معالجة البستاني للعديد من القضايا الحساسة مثل قضية الحكومة النيابية. إذ أن البستاني في وصفه لمختلف أنـواع الحكم ينكر

Jandora, Ai-Bustani's Da'irat Al-Ma'arif», The Muslim World (April 1986), vol LXXVI, No.2, p. 87 (21) المقدسي المصدر السابق، ص 220.

أن أي نوع من أنواع الحكم هنو أحسن في جوره من الأنواع الأخـرى. ويشير الى أن كل نوع يتنـاسب مع ظـروف تختلف عن ظروف غيره، وأن المحك الصحيح الوحيد لتقرير جدارة الحكومة هو قدرتها على رفع مستوى الصالح العام. ومع أن هذا المحك ليس محدداً بدقة، إلا أن البستاني يـدعو بـوضوح الى انتحاء منحى فلسفى في تناول القضايا السياسية في ذلك الوقت(30).

أما فيها يتعلق بـالربط بـين المعرفـة والتقدم، فـإن البستاني يتناول ذلك في مقدمة مـوسوعتـه بقولـه: «... من المعروف جيداً ان المعرفة أساس لإتقان الزراعـة والصناعـة والتجارة، وهي أم الاختراعات والاكتشافات ومصدر الثروة والقوة وأحد الأصول لراحة وحفظ الصحة وركن لتنبظيم أمور المجتمع وفهم تعقيدات الإدارة السياسية ومعرفة القوانين والمراسيم والأنـظمة ووسيلة لتثقيف العقـل وسلامـة الحكم ونقاء الخلقأ وتحسين العادات ودراسة الأديان واكتشاف العلل والأسباب العرب والإفرنج (34). وقواعد الأعمال وضبطها وما الى ذلك، (31).

> ومع أن البستاني يعطى أولويـة لمبدأ الـربط بين المعرفـة والتقدم، إلا أن منظوره المتعلق بـه يفتقـر الى العمق. إذ لا يشغل نفسه بالطرح الأساسي القائل إن التقدم لا ياتي من المعرفة نفسها بل من تطبيقها بصورة عملية. فالموسوعة تفتقر الى مقالات تعالج الأساليب الزراعية أو الصناعية أو الهندسية الحديثة. وإهمال مواضيع كهذه يعكس مصالح وأذواق الفشة الاجتماعية المثقفة التي تتعامـل الموسـوعة معهـا وهي النخبة المثقفة، فأفراد هذه الفئة عموماً لا تكسب قوتها من مجالات مثل الزراعة والصناعة والإنشاءات(32).

## (4) المدرسة الوطنية

(30)

في أعقاب فتنة الستين أنشأ البستاني عام 1863 مدرسة في

بيروت باسم المدرسة البوطنية، وهي أول معهمد علمي قام على مبدأ الابتعاد عن الطائفية والعمل على تجسيد الوحدة الوطنية (33). وقد مهدت هذه المدرسة السبيل لظهور الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الامريكية في بيروت)، وظلت تقوم منذ عام 1866 بدور المعهـد الإعدادي لهـذه الكلية حتى عام 1876 حينها أنشأت الكلية السورية معهدها الإعدادي الخاص فأغلقت المدرسة الوطنية أبوابها بعد أن خدمت البلاد مدة ثلاثة عشر عامـاً. وكان ممـا قالتِه مجلة «المقتطف» عنهـا: «هي أحمدث المدارس الوطنية التي أنشئت على قاعدة الحريمة الدينية والجامعة الوطنية. تؤلف القلوب بين متنافـري الأديان ومتبايني المذاهب، وتنذيع المبادىء الوطنية على صدق في جانب الدولة وإخلاص في جانب الوطن. فانسل اليها الطلبة من كل ناد وصوب من مصر والأستانية واليونيان والعراق من عرب وأعجام، وولي شؤون التعليم فيها أساتــذة فضلاء من

و و وتبني المدرسة منهجاً تعليمياً يسعى للمحافظة على اللغة العربية وتراثها والانفتاح على الثقافات الأجنبية واقتباس المناسب من علومها وفنونها (35). وقبد لخص البستياني أهم المبادىء التي قامت عليها مدرسته بما يلي:

1 ـ ليس المقصود منها أن تكون طائفية، بل كانت أبوابها ولا تزال مفتوحة لجميع أبناء الوطن وغيرهم من كل جنس وطائفة وملّة دون تعرض لمذاهبهم الخصوصية.

2 ـ صرفت الهمة في تنشيط لغة الوطن لأنه من المقرر أن أساس تقدم كل قوم إنما هو لغتهم التي يرتضعونها مع اللبن. 3 ـ حافظت كل المحافظة على المشرب السوطني

والعلاقات الوطنية بحيث لا يكون المتعلمون فيهما كغرباء في وطنهم، أي أن غايتها أن يربي أبناء الوطن لخدمة الوطن.

Jandora, Al-Bustani's D'irat Al-Marif, pp.90-91.

Ibid, p.90.

<sup>(31)</sup> بطرس البستاني، دائرة المعارف (بيروت: 1874)، المقدمة، ص 2. (32)

البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939 (بيروت: 1977) ص 127. (33)

المقتطف (القاهرة: 1883) عدد 8، ص 2-3.

<sup>(35)</sup> فؤاد صروف ونبيه فارس، الفكر العربي في مائة ﴿ بَارُوتُ: 1967) ص 142-143.

4ـ عنيت بتعليم اللغات والمعارف التي رأت البــــلاد في حالتها الحاضرة في غاية الاحتياج إليها.

5 \_ اجتهدت في تربية حب الوطن في قلوب تـلامـذتهـا وإيجاد مبادىء الإلفة والاتحاد بينهم. . . حتى اذا خرجوا منهــا كانوا ذوي غيرة على وطنهم وأمناء له ولحكومته، وقادرين أن يتحدوا في ما يؤول الى عهار الوطن ونجاحه، (36).

تولى سليم بن بطرس البستاني نيابة رئاسة المدرسة وناصيف اليازجي الإشراف على تدريس اللغة العربية فيها كما كنان ينوسف الأسير، العالم والمؤلف السنوري المشهور واحداً ممن انضموا الى الهيشة التعليمية في المدرسة(37)، وقد ذاعت شهرة المدرسة بسرعة، وتقاطر إليها الطلبة النابهون من سائر أنحاء المنطقة ودول الشرق الأدنى<sup>(38)</sup>.

#### (5) الصحافة

لم يقتصر أثـر البستاني عـلى سعـة انتشـار كتبـه ومؤلفـاتــه المطبوعة وإنما تعدى ذلك ليشمل المجال الصحفي أيضاً، فقد بدأ حياته الصحفية عام 1860 بإصدار صحيفة أسبوعية صغيرة في بيروت بعنوان ونفير سورية، وكانت أول صحيفة

سياسية محلية أتيح لها الصدور في بـلاد الشام. وقـد صدرت ثلاث عشرة مرة دون انتظام بين ايلول 1860 ـ نيسان 1861، وكانت عبارة عن صفحة واحدة أشبه بنشرة عادية مطبوعة دون توقيع صريح. وقد وقفت الصحيفة معظم جهودها على القضاء على الأسباب التي أدت الى وقوع فتنة الستين والدعوة الى التوفيق بين العقائد المختلفة. وكان البستاني يهيب من خلال صحيفته بأبناء وطنه الى نبذ الضغائن والتعصب البطائفي والمبادرة الى الاتحاد والتآلف تحت لبواء المواطنة الصالحة والعمل على إعادة تعمير بلادهم بعد أن خربتها أحداث فتنة الستين الدامية (39). وفيها يتعلق بهـذه الاحداث نشرت الصحيفة افى حية في عددها الأول الصادر في التاسع والعشرين من شهــر ايلول عام 1860، ورد فيهــا: «يــا أبنــاء الـوطن! إن الفظائع والمنكرات التي ارتكبها أشقياؤنا هـذه السنة (1860) في ظرف مدة قصيرة وصلت أخبارها الى أطراف المسكونية. . . ! يا أبناء الوطن! إنكم تشربون ماءً واحدأ وتشمون هسواء واحدأ ولغتكم التي تتكلمسون بهما وأرضكم التي تطأونها وأهواؤكم وعاداتكم جميعاً واحدة. فإذا كنتم لا تيزالـون الى الأن سكـارى من شرب دم إخـوتكم في

(36) الجنان (بيروت: 1870) مجلد 1، ص 70، المقدسي، ص 187-188.

(37) كانت الهيئة التعليمية في المدرسة الوطنية تتألف من:

المعلم/بطرس البستاني (الرئيس)

السيد/سليم البستاني \_ ولد (نائب الرئيس)

السيدة/سارة ـ ابنته

الشيخ / ناصيف اليازجي

الشيخ/يوسف الأسير

الشيخ /خطار الدحداح

السيد/سعدالله البستاني

السيد/إسبر شقير

السيد/شاهين سركيس

السيد/يوسف الباحوط

السيد/إبراهيم ناصيف

السيد/خليل ربيز

السيد/سليم تقلا

انظر: شاكر الخوري، مجمع المسرات (بيروت: 1908)، ص 149-150.

(38) زيدان، ص 38، انطونيوس ص 115.

Jessup, p.484.

كان يعلم الفرنسية

كان يعلم العربية والحساب

كان يعلم العربية والحساب

كان يعلم العربية والحساب

كان مسؤولًا عن المرحلة الابتدائية

كان مسؤولًا عن المرحلة الابتدائية

كان يعلم صفًا اللغة الإنجليزية

كان يعلم الصف الأول العربية

وكان يعلم الصف الأول الإنجليزية

ويقوم مقامه ولده إبراهيم إذا غاب. كان يعلم الصرف، وهو من خريجي الأزهر.

كان يعلم الصف الثاني الفرنسية.

كان يعلم الصف الثالث الفرنسية.

وكانت تعلم صفا الإنجليزية وقد توفيت في السنة المدرسية الأولى.

150 المؤرخ العربي

الوطن أو طائشين من عظم المصائب عليكم فلا بلد من أنكم على ستستفيقون من هله الغفلة وتلاركون معنى هله النصائح وصالحكم العمومي. فهذا ما قصدت أن أخاطبكم به الآن، ولي أمل أن أداوم الكتابة وأسأل الله أن يرشدكم الى معرفة صالحكم وخير بالادكم، ويحرك قلوبكم الى اعتبار

نصوص ومبادىء الـديانـة التي انتم متدينـون بها، وأدام الله

بقاءكم. من محب الوطن. <sub>...»(40)</sub>.

وفي معىرض تعليقه أيضـاً على أحـداث فتنة الستـين أشار البستاني في رسالة كتبها بحياد نادر وبعثها الى «إيلي سميث» في أمريكا ونشرت في «النفير» قال فيها: «. . . نحن نعلم أن هذه المرة كمان الافتراء من النصاري لأن المدروز في ابتداء الأمر لم تكن لهم إرادة في الحرب، ولأجل عتو النصاري وجبرهم وإرادتهم الخبيثة أن يبيدوا الدروز واتكالهم على سيفهم وترسهم وعـدم مسكهم جانب الدولة . قد حصــل لهم هذا الدمـار والخراب. . . أظن أن إرادة الله في ذلـك أن يقــاص عتــوّ الـــذين اجتهــدوا في أن يقـــاومـــوه بمِقـــاومتهم لكلامه . . . ١ (41). وقد دعت «النفير» إلى الموحدة الوطنيَّة والتعاون في سبيل طلب العلم والمعرفة. «فـالمعرفـة» كما ذَكُّرُ البستاني في إحدى افتتاحياته بالنفير «تؤدي الى الاستنارة العقلية، والاستنارة العقلية تؤدى الى القضاء على التعصب وتحل محله المثل العليا المشتركة بين الأديان» (42). وقد يبدو هذا الكلام بالنسبة إلينا هذه الأيام عادياً لا جدة فيه، ولكنه في واقع الأمر حديث مهم بالنسبة لبلاد الشام في تلك الفترة إذ أنه كان يشتمل في طياته على نواة الفكرة القومية.

اله كان يسلمل في طيانه على نواه الفخرة الفومية.
وبالإضافة الى «النفير» أصدر البستاني عام 1870 «الجنان»
وهي مجلة أدبية كانت تتطرق أحياناً الى بعض الموضوعات
السياسية. واستمرت في الصدور مرة كل أسبوعين (نصف
شهرية) والتزمت بمواعيد صدورها التزاماً يكاد يكون منتظاً
طيلة حياة البستاني وحتى عام 1886، وعهد برئاسة تحريرها

الى نسيبه «سليهان البستان» (43).

كان شعار الجنان كها هو مدون على صفحتها الأولى «حب الوطن من الإيمان» فحب الوطن والانتهاء اليه بالنسبة لبطرس البستاني يعلو كل ماعداه من انتهاء ديني أو انتهاء طائفي أو حتى انتهاء لغوي. فالانتهاء اللوطني هو الانتهاء الأكبر الذي يشكل أساساً كافياً لجعل جميع الذين تحته أبناء وطن واحد، وكانت المجلة بالتالي تحارب التعصب وتدعو الى التسامح الديني والوحدة الوطنية والى كل ما فيه خير الوطن وازدهاره.

ومن أهم الموضوعات التي عالجتها المجلة موضوع المشاركة العربية في القرارات السياسية للدولة العشانية. وكرست المجلة عام 1877 عدة صفحات للدستور العشاني الذي كان قد منع حديثاً، فنشرت جزءاً من نص ذلك القانون جنباً الى جنب مع مرسوم الإصلاحات الدي رافق إعلانه، ثم نشرت تحليلًا لمختلف بنوده، كما أوردت الإجراءات والمناقشات في الرلمان العثماني الذي أسس حديثاً. واهتم البستاني بالتجربة المستورية لأنه رأى فيها وسيلة لإصلاح أحوال شعوب الإمراطورية وخاصة العرب منهم.

وأصدر البستاني عام 1870 صحيفة أسبوعية سياسية تجارية أدبية أطلق عليها اسم الجنة وعهد بها الى ابنه سليم، ثم اصبحت تصدر في الشهر الثاني مرتين في الأسبوع وظلت كذلك حتى عام 1884. وقد وصفها «فيليب طرازي» في مؤلفه تاريخ الصحافة العربية: «... اشتهرت بصدق المبدأ وانتقاء الأخبار الصحيحة... وكان التجار يعولون عليها في أسعار التجارة وسوق القراطيس المالية والحوادث السياسية (44 وفي عام 1871 عهد بطرس البستاني الى نسيبه سليمان البستاني بإصدار صحيفة أخرى أطلق عليها الجنينة وهي أول جريدة يومية تصدر باللغة العربية، ولكنها لم تستمر سوى أربعة أعوام فقط (45). وقد حرص في هذه المجلات على

<sup>(40)</sup> قفير سورية (ببروت: التاسع والعشرون من أبلول 1860)، عدد 1، ص 1.

<sup>(41)</sup> الطيباري ص 579.

<sup>(42)</sup> تفير سورية، عدد 1، ص 1.

<sup>(43)</sup> فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية (بيروت: 1913-1933)، مجلد 2، ص 45,22,10.

<sup>(44)</sup> المصدر نفسه، ص 10.

<sup>(45)</sup> المصدر نفسه.

إرساء خط فاصل بين نوعين مختلفين من التديّن: التعصب الأعمى الذي أهلك سوريا والاحترام المتبادل بين أهل الديانيات المختلفة. ودعا في مجلاته الى إصدار مزيد من القوانين العادلة التي تتفق ومنطق العصر والقائمة على الفصل بين الدين والدنيا. غير أنه دعا الى التشبت باللغة العربية كي لا تصبح سوريا «بابل لغات كها هي بابل أديان» (46).

## (6) مساهمته في انشاء الجمعيات الأدبية والعلمية

في عام 1849 قام البستاني بالتعاون مع نـاصيف اليازجي بتأسيس أول جمعية أدبيسة في بيروت وهي مجمع (محفل) التهذيب (47)، وعرفت فيها بعد باسم جمعية الأداب والعلوم، وانتخب البستاني سكرتيـراً للجمعية واليـازجي قيّم مكتبتها، وقد بلغ عدد اعضائها بعد عامين على تأسيسها خمسين عضواً، غـالبيتهم من نصـارى سـوريــا المقيمــين في بــيرويتٍ. بالإضافة الى عدد محـدود من الأعضاء الأجـانب. وبما تجـدر ملاحظته أن جميع الأعضاء باستثناء اليازجي كانوا من البروتستانت، وبطبيعة الحال لم يكن فيها أعضاء مسلمون أو دروز. ولعـلُ السر في وقوف المسلمـين والدروز بمعـزل عنهــا كان مرده الى الخلافات الـطائفية واشـتراك الْبَشِرَيْن الأجانبُ في الجمعية. كانت الجمعية تعقد اجتهاعاتها مرتَّينٌ في الشُّهرّ ثم ما لبثت الاجتماعات أن أخذت تقلُّ مع الـزمن الى أن انتهت بعد مضيّ خمس سنوات على تأسيسها. وفي عامها الأحير قام البستاني بإعداد كتاب يتضمن عرضاً شاملًا لجميع منجزاتها وملخصاً دقيقاً لجميع الأبحاث التي ألقيت في

وفي رسالة مؤرخة في العاشر من كانون الأول عام 1846 كتب البستاني الى «إيلي سميث» في الولايات المتحدة يخبره بتأسيس هذه الجمعية وطريقة عملها، وكان مما ورد فيها: «... ثم أخبر جنابك أننا قد رتبنا مجمع التهذيب في بيروت وجعلنا له بعض رسوم لا بدّ منها لحفظه، وعدد أعضائه الآن أربعة عشر عضواً، ونتداول فيه عن موضوعات شتى وعقدنا أربعة اجتهاعات، والترتيب في الاجتهاع هو أن رئيس المجمع ينتخب موضوعاً مناسباً للنقاش يدوّنه الكاتب في دفتر المجمع، وكل عضو من الأعضاء يقوم بكتابة شيء عن

الموضوع، وفي وقت الاجتماع يقرأ كل عضو ما كتبه، وإذا وجد على قبوله اعتراض فعليه ان يجيب عليه، وعند نهاية القراءة يقوم من يكون قد اختماره الرئيس للخطبة فيدلي بخطبته. وموضوع الاجتماع الأخير كمان: «هل يجوز اقتناء العبيد؟ وكان الحكم عند جميع اعضاء مجمعنا أنه مناف لهذا القانون. . . » وأعضاء المجمع هو ناصيف اليازجي والدكتور دي فورست Dr. Henry De Forest والدكتور فنداياك Dr. Cornilius Van Dyck وديمتري فيليس وإسكندر أبكاريوس وكسركور ورتبات وبطرس البستاني (48)

كانت هذه الجمعية الأولى من نوعها في بلاد الشام، وكانت غايتها اكتساب العلوم والفنون دون التعرض للأمور السياسية والدينية وذلك عن طريق جهد جماعي منظم. وقد كانت جمعية رائدة تألفت على منوالها جمعيات أخرى كان لها ودر كبير فيها بعد على نمو الحركة القومية العربية.

وفي عام 1860 ارتبطت مجموعة من المفكرين السوريين مع البستاني في مشروع نشر تعاوني أطلق عليه اسم «العمدة الأدبية لأشهار الكتب العربية» بهدف تسهيل طباعة الكتب والمؤلفات الأدبية والثقافية وتأمين نشرها على أوسع نطاق. وكان الأعضاء المساهمون في هذه المؤسسة من مختلف الملل والطوائف السورية. كان من بينهم إبراهيم الأحدب وحسين بيهم وخليل الخوري ونقولا نقاش. وقد تولى البستاني أمانة سر هذه المؤسسة. وقامت المؤسسة بنشر ثلاثة أبحاث له أحدها تناول وتعليم المرأة» والثاني «آداب اللغة العربية» والثالث «مقارنة بين العادات العربية والإفرنجية» (199).

وفي عام 1857 قام البستاني بالتعاون مع اليازجي وحسين بيهم ومحمد أمين أرسلان بتأسيس الجمعية العلمية السورية التي وصل عدد أعضائها الى مائة وخمسين واعترف بها رسمياً عام 1868، واتسعت عضويتها فشملت شخصيات عربية من مختلف أرجاء الوطن العربي. لقد «التقت الطوائف (العربية)

<sup>(46)</sup> نفير سورية، (الخامس والعشرون من تشرين الأول 1860)عدد 4، ص 1.

<sup>(47)</sup> الطيباوي، ص 608.

<sup>(48)</sup> المصدر نفسه، ص 589.

<sup>(49)</sup> المصدر نفسه، ص 604.

المختلفة لأول مرة بعد ثلاثهائة وخمسين عاماً من الحكم العثهاني حول أهداف ومثل واحدة تسعى الى تطويس البلاد ناهلة من التراث المشترك الأصيل، ويمثل ظهور هذه الجمعية بحق أول تعبير فعلي عن الوعي القومي» (50).

وكان للجمعية مجلة شهرية اسمها مجموعة العلوم تنشر المقالات العلمية والأدبية والاقتصادية والزراعية (45). واشتهرت هذه الجمعية أكثر مما سبقها أو عاصرها من الجمعيات الأخرى، وقد حدد فيليب طرازي الغرض من إنشائها بقوله: «... غرض هذه الجمعية تنشيط المعارف وتعزيز شؤون الأداب وزيادة انتشار المدارس لتنويس «أذهان الشعب وارتقاء الأمة في معارج الفلاح. ... (51).

#### خصائص البستاني الفكرية

إن من أكثر الصفات تميزاً لدى البستاني قدرته على ترجمة الأفكار الى إنجازات، وبإمكاننا وصفه بأنه ومن أصحاب المشاريع أو المقاولين الثقافيين، (52). فقد عمل معلماً ومترجماً وعاضراً ومصنفاً للكتب المدرسية والمراجع ومؤلفاً وصحفياً الوطنية فكانت أول مؤسسة للتعليم العالي من نوعها في بلاد الشام. ونشر «عيط المحيط» فكان أول قاموس عربي شامل يرتب حسب الحروف الهجائية، وأصدر مجلة «الجنان» فكانت أول صحيفة أدبية عربية تنجع كمشروع، أما قمة عطائه فكانت «داثرة المعارف» التي ظهرت كأول موسوعة عربية فكانت حديثة.

ولا شك أن السر في هذا النجاح الذي حققه كان يعود الى حد كبير الى مزاجه العملي، فلو لم يكن له هذا الميل العملي لما أمكن له أن يتجاوز الدراسة النظرية للاحتمالات.

وكانت قدرة البستاني على تحويل أفكاره الى مشاريع ذات قيمة هي التي جعلت من حياته مثالًا يحتذى بين مواطنيه (53).

وكان البستاني من أوائل من طوروا تصورهم الخاص لطرق الحياة الحديثة في الغرب وصاغوا وعمموا صورة عربية للفكر الاجتهاعي الغربي. وكان يبدرك أهمية البتراث العربي الإسلامي كمصدر إلهام للإنجازات المعاصرة، ولكنه كان يتطلع في الوقت نفسه الى المجتمعات الغربية المعاصرة حيث وجد لديها مؤسسات وأساليب وعادات فكرية رأى أنها جديرة بالاقتباس والمحاكاة وعدم الاستخفاف بأهميتها. وكها أن الإفرنج لم يستخفوا بآداب العرب في أيام جهلهم لأجل مجرد كونها منسوبة الى العرب، كذلك لا يليق بالعرب أن يستخفوا بعرب بعليم الإفرنجية، بل يليق بنا أن يستخفوا نترجب بالعلوم من دون نظر الى من يعطينا إياها سواء كانت نترجب بالعلوم من دون نظر الى من يعطينا إياها سواء كانت أتية من الصين أم الهند أم العجم أم أوروبا(44).

لكن البستاني كان معارضاً بشدة للتقليد الأعمى الذي لا يميز بين النافع والضار، فالقبول بالعادات الأجنبية لمجرد كنونها أجنبية كان لا يقل في نظره حماقة عن رفضها لمجرد كونها أجنبية كان لا يقل في نظره حماقة عن رفضها حسب جدواها وفائدتها. وقد أسهب البستاني في الحديث عن فضل العرب العلمي على الأوروبيين خلال عصور ازدهارهم الحضاري، ولذا، فلا ضير أن يسترد العرب بعض ما أخذه ونقله الغربيون عنهم من علوم ومعارف لا سيها وأن من أهم مزايا الحضارة العربية الإسلامية قدرتها الهائلة على الأخذ والعطاء. وفيها إذا أراد العرب العلم والنهوض فلا بد من العنتاح على الغرب، إذ أن وما مكث فيه الإفرنج السنين العديدة والمدد المديدة يكن للعرب أن يكسبوه في أقرب زمان مع غاية الإتقان والإحكام، (65). وبدون المعرفة الواسعة مع غاية الإتقان والإحكام، (66).

<sup>(50)</sup> رافق، ص 515.

<sup>(51)</sup> طرازی، مجلد 2، ص 45.

<sup>(52)</sup> (52)

<sup>(54)</sup> صروف، ص 86.

<sup>(55)</sup> فؤاد البستاني، المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق (بيروت: 1966)، ص 25.

<sup>(56)</sup> المصدر نفسه.

Jandora, Butrus Al-Bustani, Arab Consciousness and Arabic Revival, p.82. Ibid.

الصحيحة لا مجال لنشوء نهضة اجتماعية مستنيرة، ولذا، فان البستاني دعا الى تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها لتسهيل عملية نقل أكبر قسط من العلوم والمعارف العلمية الأجنبية الى اللغة العربية.

وكان البستاني يرى في اللغة عاملاً معززاً للشعور الوطني، فدعا الى إحياء اللغة العربية وبذل جهوداً مضنية ليجعلها أقرب متناولاً للنباس فيزداد شغفهم بها والانكباب على دراستها، إذ كان يدرك أن اللغة عامل توحيد ضروري بين أبناء الوطن الواحد، فهي تخلق نوعاً أكيداً من الوحدة المعنوية (57). واهتهام البستاني باللغة يهدف أيضاً الى نشر المعرفة بين أبناء بلده وإيصال علوم الاوروبيين واكتشافاتهم اليهم.

ويعتبر البستاني ـ من ناحية أخـرى ـ من أوائل من روجـوا للمفهوم القائل بجعل سوريا مركزأ جبديدأ يتمحبور جوك الولاء. وقد انطلق هذا المفهوم من مقدمة تقول إن العيش في نفس الوحدة الجغرافية أحد منابع المصالح والمصير المشتركين. ومما قاله بهذا الصدد: د. . . واذا كانت منافع الاجتماع (البشري) لا تنـال عـلى أتم مـا يـرام إلا بـــواستِطة القــرب والاختلاط نتج من ذلك عهار المـزارع ثم القرى ثم المـدن ثم العـواصم، وَلَما كـانت هذه الاحتيـاجات لا تـوجـد كلهــا في مكان واحد من بلاد واحدة نتج بالضرورة اتصال قرية بقريـة ومدينة بمبدينة، وهكذا حصل الاجتماع المدني، وإذا كبانت الاحتياجات المذكورة لا توجد جميعها في بلاد واحدة لأن بـاري الكـون لأجـل كـمال الاتصـاليـة والإلفــة بـين الجنس البشري بحيث يصبر الجميع كعائلة واحدة جعل بحكمته الباهرة لكل بلاد أو إقليم خاصيات أو مواد لا توجد في غيره حتى صار العالم بأسره نظير سلسلة تعددت حلقاتها، كانت كـــل واحــدة منهـــا مفتقــرة الى أختهـــا بحيث لا يتيسّر حفظ تىركىبهـا ونـظامهـا بـدونها. ومن ذلـك نتـج اتصـال البلدان واختلاط أهاليها معاً لاشتراكهم في الصوالح،(58).

وكانت رؤية البستاني لمصير سوريا انعكاساً لأماله الشخصية وهي إحياء الازدهار والحضارة اللذين نعمت بهما البلاد من قبل وذلك من خلال الجهود الوطنية. وقد قام المفكرون في الأجيال التالية بالتوسع في شرح ربط البستاني 154 المؤرخ الموري

بين الأفكار ففسروا بدورهم مصير سوريا حسب تطلعاتهم الخاصة التي تفاوتت حسب الوضع السياسي في زمن كل منهم. وكانت نداءاتهم من أجل الحكم الذاتي والاستقلال وإعادة الوحدة تقوم على مفهوم البستاني لأرض الآباء على أنها مركز للمصالح المشتركة ومن ثم للحقوق والواجسات المشتركة.

وقد اتخذ البستاني في أعقاب الأحداث الطائفية الدامية التي شهدها عام 1860 موقفاً سلبياً حازماً من الطائفية ولم يعد يرى فيها الإطار الأصلح لتسيير الحياة العامة في سوريا وصيانة حقوق الأفراد ومصائرهم. ويبدو أن اعتناقه المذهب البروتستاني دفعه لتجاوز النطاق الماروني الذي كان يعتبر أنذاك نطاقاً ضيقاً قائماً على التعصب الأعمى الذي أهلك سوريا (59). وتبنى البستاني مبدأ القصل بين الدين والدولة واعتبر العبادة جزءاً من حرية الفرد الشخصية على اعتبار أنها علاقة خاصة بين العبد وخالقه. وقد دعا الى تنفيذ سياسة المساواة الدينية بين جميع الملل والطوائف التي ضمنها السلطان العثماني بمقتضى خطي همايون عام 1856، ودعا أيضاً الى نشر سياسة التسامح بين مختلف الأديان الساوية، فالأديان جميعها سياسة التسامح بين مختلف الأديان الساوية، فالأديان جميعها المتلقى في رأيه على خدمة الإنسان وعبادة الإله الواحد (60).

وقد أزال الاعتراف العشماني الرسمي بالمساواة الدينية الحواجز من أمام النصارى حينها اعترف ضمناً أنه يحق لهم التعرض للقضايا العامة في المجتمع وخاطبة المسلمين مخاطبة الند للند. وكان خطاب البستاني الذي ألقاه في الخامس عشر من شباط عام 1859 بعنوان «آداب العرب» من أولى المحاولات لمهارسة هذا الحق، وكان مما ورد في هذا الخطاب قوله: وأين كان العرب وأين هم الآن؟ قد قضى جيل آدابهم المذهبي وخيم عليهم جيلهم المظلم أواخر الجيل الرابع عشر وما زال ينمو ويتزايد حتى عمّ البلاد والعباد. أين الشعراء؟ أين المخارس؟ أين المكاتب؟ أين الفلاسفة؟ أين المهندسون؟ أين المؤرخون؟ أين الفلكيون؟ أين العلماء أين المهندسون؟ أين المهندسون؟ أين العلماء

<sup>(57)</sup> بطرس البستاني، محيطًا المحيط، المقدمة، ص 2.

<sup>(58)</sup> المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق ص 166-167.

<sup>(59)</sup> نفير سورية (25 تشرينالأول1860)، عدد 4، ص 1.

المحققون والأدباء المدققون؟»(61).

وينتقل بعد ذلك الى التعصب الطائفي فيقول: «... وما لا يسع عاقلاً إنكاره أن أهالي سوريا الذين هم أعلى طبقة من جودة العقول والنباهة الطبيعية والاستعداد للتقدم في الأداب والصنائع والارتقاء الى أسمى درجات التمدن، وبلادهم هي من أحسن البلدان في قواها الطبيعية ومواقعها التجارية لم يصلوا هم وبلادهم الى ما وصلوا اليه من الانحطاط والمذلة والتأخر إلا من جراء عدم الاتحاد وقلة المحبة بينهم وعدم غيرتهم على صالح بلادهم وأبناء وطنهم وتسليمهم أنفسهم بحاقة وجهالة الى سلطة وسطوة التعصبات والأغراض المذهبية والطائفية والعائلية وانقيادهم الأعمى الى دسائس وتملقات الأقوام المضرين. . . "(62).

أما المحدد الأساسي للأمة العربية في فكر البستاني فهو الانتهاء الوطني. لقد وجد البستاني في الوحدة الوطنية والانتهاء للوطن أساساً للحكم وتنظيم الحياة الاجتباعية. والوطنية بالنسبة اليه تعني الانتهاء والولاء لوحدة إقليمية معينة ضمن الدولة العثمانية. فسوريا ككل هي وطنه الذي يحبه وينتمي اليه والانتهاء لا يقتصر على الأرض في حد ذاتها وانما على السكان الذين يعيشون فيها أيضاً، وهؤلاء السكان الذي ينتمي اليهم البستاني ويعمل من أجلهم «ليسوا أبناء القبيلة ولا أبناء الطائفة ولا إخوان الدين وإنما هم أبناء الوطن» (63).

وقد أكد البستاني على الرابطة الوطنية كرابطة مجتمعية في المقام الأول. وفالأبوة هي أبوة الوطن والأمومة هي أمومة الأرض والأخوة هي الأخوة الوطنية والواجبات والحقوق هي واجبات وحقوق بين الوطن وأبنائه (64). ويلاحظ أن مضاهيم البستاني في الوطن والوطنية تضمنت جزءاً واسعاً من مفاهيم الأمة ومعانيها. ويبدو أنه آثر متعمداً الابتعاد عن استعال تعبير الأمة لما فيه من أبعاد دينية ولما قد يثيره من التباس في المعنى أو ما قد يسبب من ردود فعل سلبية لدى المسؤولين العثمانيين (65). ومما ورد حول هذا الموضوع في افتتاحية العدد الرابع من نفير سورية الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول عام الرابع من نفير سورية الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول عام

1860 القول التالي للبستاني بتوقيع محب للوطن: ويا أبناء الوطن! لقد أكثرنا ذكر الوطن في نشراتنا، وما ذلك إلا لأنه أحب شيء الى سمع من كان محبأً لوطنه وألذ ما زيّن به جِيـدُ العربية من الكلمات المولدة، فسورية المشهبورة ببر الشام وعربستان هي وطننا على اختلاف سهولها ووعورها وسواحلها وجبالها، وسكان سورية على اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم وأجناسهم وتشعباتهم، هم أبناء وطننا. والوطن أشبه بسلسلة متصلة كثرت حلقاتها، طرفها الأول منزلنا أو مسقط رأسنا بمن حواه، وطرفها الآخر بـلادنا بمن عليها، ومركـز طرفيهـا ومغناطيسهما قلبنا أو هما مركز قلبنا ومغناطيسه. ومن شأن الْجُادُبْيَةِ القوية التي للوطن طبعاً نحو بنيه أن تضبطهم بعزم شديد داخل دائرته. . . وتمسك بحبال قلوبهم وتجذبهم إليه جذباً عنيفاً لترد إليهم إذا غابوا عنه، وإن تكُنُّ أرض غربتهم أحسن منه» (66). والوطن بالنسبة للبستاني عبارة عن سلسلة و متصلة من الحلقات، فالمنزل أو ومسقط رأسنا بمن حواه، هو الحُلقة الصغرى من الحلقات التي تسمى الوطن الصغير. أما الحلقة الكبرى من هذه الحلقات فهي «بالادنا بمن عليها» وتسمى الوطن الكبير. وبين الحلقتين الصغرى والكبرى يرى البستاني حلقات وسطى كالمدينة يمكن أن تحمل اسم الوطن ولكنها دون الطرفين المذكورين في الجاذبية والتأثير (67).

ويرى البستاني أن الوطن بحلقاته الثلاث يصبح في النهاية رمز المصالح والحقوق والواجبات والولاءات المشتركة ويكون لكل واحد من أبناء الوطن حقوق متساوية في المشاركة بتصريف أموره وواجبات متساوية للإسهام في رفاهه. ويمكن

<sup>(60)</sup> المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق، ص 145.

<sup>(61)</sup> المصدر نفسه، ص 147، صروف ص 85--86.

<sup>(62)</sup> نفس المصدرين.

<sup>63)</sup> المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق، ص 185.

<sup>(64)</sup> ناصيف نصار، تصورات الأمة المعاصرة (الكويت: 1986)، ص 366.

<sup>(65)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(66)</sup> نفير سورية (25 تشرين الأول 1860)، عدد 4، ص 1.

<sup>(67)</sup> نصار، ص 368.

ضيان هذا النظام باستمرار السيادة العشهانية (68). ولم يكن البستاني يرى أي تضارب في المناداة بـالولاء للمجتمع العربي في سوريا ولنظام الحكم العثماني المذي كان يسيطر عليه، وذلك طالما أن العثمانيين يواصلون تنفيـذ الإصـلاحـات في المناطق العربية ويسمحون للمؤهلين من الصرب بالشغال مناصب في الحكومة المركزية ويحمون الوطن من الأخطار الخارجية. وبعبارة أخرى، طالما يضمنون للعرب استمرار التقدم والمحافظة على حقوقهم وحمايتهم من التهمديد الأجنبي. وكمان البستماني لا يمرى ممبرراً لإثسارة قضية حق العربُ السوريين في تقرير مصيرهم بصورة مستقلة طالما أن العشانيين يتبعون سياسة إصلاحية في المناطق العربية (٥٠٠). وكان يأمل أن تتوحد مختلف الطواثف في سوريا وتتعــاون معاً في قضية إعادة سبك حضارة بلادها وذلك عن طريق غرس شعـور بالـوعي العربي وبـالهدف المشـترك في أوساط الجـهاهير. السورية .

اكتسب بـطرس البستاني شهـرة واسعة وتخـرج على يـديـه جيل من مفكري الإحياء العربي الحـديث، فقد قــام بتوجيــه العديد من تــــلاميذه الشبـــان في تطورهم الأدبي وألفيكـــري ولا

سيها أولئك الذين عملوا كتّاباً ومحررين لدورياته ولموسـوعته. فتحت إرشاده برز ابنه سليم ونسيبه سليمان بالإضافة الى شاكر شقير وأسعد طراد وسليم تقلا اللذي سار على نهج البستاني ونجح في تأسيس صحيفة «الأهرام» القاهرية. لقد عكست كتاباتهم جميعاً فلسفة البستاني الوطنية لمدرسته ودورياته وموسوعته.

ولعـلّ خير مـا قيـل في البستـاني تلك الكلمات التي وردت على لسان رفيقه «أديب إسحاق» وهو يؤبّنه قائلاً: ﴿ . . . أَي مؤلف أدبي نسراه ولم تكن أنت بادئه أو نصيره؟ وأي مشروع نافع نشاهده ولم تكن أنت الذي بادرت إليه أو دعمته؟ ما هي الآثار التي نعددها لجهودك الرائدة المتواصلة ولا نجدها عظيمة؟ أهى مثابرتك في خدمة المعرفة والثقافة مدة أربعيس عاماً أو تزيد؟ أم مؤلفاتك وأعمالك الأدبية التي تجلُّ لشهرتها عن الوصف؟ أم قاموسك «محيط المحيط»؟ أم موسوعتك العلمية الرائدة؟» (<sup>(70)</sup>.

القد اختطف الموت المعلم «البستاني» عـام 1883 وهو منــزو في صومعته عمسك بقلمه يكتب الكلمة تلو الكلمة ويقدم العطاء تلو العطاء دون كلل أو سأم!

156 المؤرخ العربي



.

÷ ...

· ·

# محاولات بربطانيا اشراك المانيا فى مشاكلها الاستعمارية فى اسيا الوسطى 1885

#### د. يقظان سعدون العام

كلية التربية . جامعة البصرة

التحكيم، على أن يقوم بهذه المهمة رئيس دولة أخرى. الوسطى، فبعد أن عززتُ روسيا علاقاتها مع ألمانياً والنفساء . . . يتناول هذا البحث محاولات بريطانيا إشراك المانيا في مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى خلال الفترة الممتدة بين شهرى أيار وأيلول (مارس وأوكتوبس) 1885. وسيحاول إيضاح الأسباب التي دفعت بريطانيا الى اقتراح: أولاً، قيام الى امبراطوريتها المترامية الأطراف. وقد أثار التوسيع الحروسي الإمبراطور الألمان وليم الأول William I (1888-1871) بمهمة هذا قلق بريطانيا ليس على الهند ـ درة تاجها ـ فَحُسب، بنل التحكيم في قضية النزاع البريطاني الروسي على الحدود الأفغانية خاصة بعد توصل الطرفين الى اتفاقية 16 آذار، ثانياً، قيام بريطانيا وألمانيا بضهان مشترك لكيان بلاد فارس، وأخيراً التوصل الى عقد حلف بين بريطانيا، باعتبارها أقوى قبوة بحرية في العالم، وألمانيا باعتبارها أقوى قبوة برية في

يُعتبر كلادستون W. Glastone رئيس حكومة الأحرار البريطانية صاحب فكرة التحكيم في النزاع البريطاني -الروسي(1) ففي 24 ابريل نيسان، وافقت روسياً على الاقتراح الرامي الى التحكيم واستثناف لجنة تحديد الحدود أعمالها وكذلك تـأجيل مـوضوع مسؤوليـة حادثـة البندجـه(2). وبينها كانت المفاوضات البريطانية ـ الروسية حـول الحدود الأفغـانية

أعطى الاتحاد الألماني زخماً للتوسع السروسي في آسيبار المجر عند توقيع حلف الأباطرة الشلاثة عـام 1881، ضمنت بذلك حدودها الشرقية وأطلقت يدهما في آسيا. للذا، كثفت نشاطاتها التوسعية وأضافت أراض جديدة في آسيا الوسطى على الدول المجاورة للهند وخياصة أفغيانستان وببلاد فارس. وقد شهد عام 1884 وكذلك الأشهر الأولى من عام 1885 توتراً في العلاقات البريطانية - الروسية. وعلى الرغم من وعود روسيا المتكررة بعدم التوسع في آسيا الوسطى، إلا أنها لم تلتزم بها، بل على العكس فإنها كأنت تدّعي امتلاكها أراض جديدة وتحتلها وتدعى بأنها أراض روسية، وهـذا ما حدث في قضية البندجة Pendjeh في نهاية شهر آذار (مارس). وتردّت العلاقات بـين بريـطانيا وروسيـا، واتخذت كلا الدولتين إجراءات عسكرية لمواجهة الموقف، إلا أن الدولتين لم تكونا جادتين في ذلك لاعتبارات داخلية وخارجية. لـذلك، اقـترحت بريـطانيا عـرض الموضـوع على

Gladstone to Granville, 10 Downing street, 24 April 1885, Cited in The Political correspondence of Mr. Gladstone and Lord (1) Granville, 1876-1886, edited by Agatha Ramm, vol. II, 1883-1886, (Oxford University press, 1962), No. 1637. Hereafter will be cited as P.C.G.G.

<sup>(2)</sup> Gladstone to Granville, 10 Downing street, 3 May 1885, Ibid, No. 1643.

مستمرة وقد توجت بتوصل الطرفين خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ـ أيار الى اتفاقية تقرير الخط الرئيسي للحدود الأفغانية قبل ترسيمها بصورة مفصلة(3)، جرت اتصالات أخرى بين الطرفين حول اختيار رئيس دولة يقوم بمهمة التحكيم وترددت في العاصمة البريطانية أسماء شخصيات عديدة. فذكر اسم ملك الدانمارك النذي كمان معروفاً، ومقبولاً لدى الروس(4)، وكانت زوجة أمير مقاطعة ويلز أميرة دانماركية (<sup>5)</sup>. ومع ذلك لم يحبـذ غـلادستـون رئيس الـوزراء وكرانفيل G. Granville وزيـر الخارجيـة البريـطانية أن يقــوم ملك الداغارك بمهمة التحكيم (6). وذكر اسم ملك إيطاليا وكذلك ملك بلجيكا. ومع أن البريطانيين أعلنوا موافقتهم على قيام الأخير بمهمة التحكيم، إلا أنهم كانوا يفضلون الإمبراطور الألمان (7)، بالسرغم من نصائح زوجة ولي عهد المانيا الانكليزية بعدم الطلب من الإمسراطور الألماني(٦) انا يكون حكمًا بس بربطانيا وروسيا لأنه يؤيند الأخيرة(8). وفي السابع من مارس ـ ايار، وافقت الحكومة المبريطانيـة عـليَّ تسمية الأمبراطور الألماني أو ملك المداغمارك للقيمام بمهمية التحكيم بـين بـريـطانيـا وروسيــا<sup>(9)</sup>. وفي اليــوم نفســه طلب كسرانفيل من السمير إدورد مالت Sir E. Malet السفير البريطاني في برلين أن يسلم زوجة ولي عهد المانيا رسالة من الملكة فكتوريا Victoria (1901-1837) التي رفضت تسمية ملك الداغارك للقيام بمهمة التحكيم(١٥) ونصَّت هذه الرسالة على ما يأتي. يرغب الوزراء البريطانيون ان يطلب من الامبراطور الألماني أن يقوم بمهمة التحكيم في حادثة البندجه. فخبرته العسكرية الواسعة ومنصب وصنفه يؤهلانه

لأن يقدم تقييهاً عادلًا للأوضاع(11).

أدرك المستشار ـ الألماني الأمير بسيارك Bismark تأثير زوجة ولي العهد على العائلة المالكة . فقد ذكر أن هذه المرأة الانكليزية تشكل وقناة للتأثير البريطاني هنا، وأداة لتعزيز المصالح البريطانية . . فالبريطانيون لا يسمحون أن يعارس عليهم أي تأثير أجنبي وعلى كل حال، فالمراد منا أن نتنازل الى هذا النوع من التأثير فنحن جنس من درجة أدنى، وكتب علينا أن نخدمهم وهكذا تفكر الملكة فكتوريا وأن ابنتها زوجة ولي العهد تشاركها نفس الرأي تماماً. ويستطرد بسيارك قائلاً: . . كانت بريطانيا، وفي جميع الأوقات تبحث وما زالت تبحث عن وسيلة للتأثير علينا من أجل غاياتها، والتي غالباً ما تكون ضد مصلحتنا، وأن تستخدمنا من أجل تعزيز أمنها وتوسيع نطاق قوتها. وفي الأونة الأخيرة بواسطة تعزيز أمنها وتوسيع نطاق قوتها. وفي الأونة الأخيرة بواسطة بنات الملكة فكتوريا وأصدقائها(12).

وأدرك بسهارك أيضاً غاية بريطانيا من اقتراحها أن يقوم الإمبراطور الألماني بدور التحكيم بين بريطانيا وروسيا. فقد قال في نيسان 1888: منذ بداية القرن الماضي، كانت سياسة بريطانيا وبصورة مستمرة، هي زرع الشقاق بين قوى القارة الأوروبية أو إبقاء الفوضى... وسي تستخدم كمل قوة ضد الأحرى لكي يتم إضعافها وإلحاق الضرر بها لمصلحة بريطانيا. وكانت هذه الجهود موجهة أولاً ضد فرنسا وثم ضد روسيا... وفي الآونة الأخيرة حاولت استخدامنا ضد الروس وخطراً كبيراً على حدودهم الهندية وعلى الانسانية والسلام والحرية ـ هذه هي تبريراتهم عندما يفشلون. وفي الواقع، إن من مصلحة بريطانيا أن تكون علاقة الإمبراطورية الألمانية من مصلحة بريطانيا أن تكون علاقة الإمبراطورية الألمانية مي روسيا. فمصلحتنا تتطلب أن نكون على علاقات

<sup>(3)</sup> Granville to Gladstone, Foreign Office, 11 May 1885, Ibid, No. 1651.

<sup>(4)</sup> Granville to Gladstone, 18 Carlton House Terrace, 5 May 1885, Ibid., No. 1654.

<sup>(5)</sup> Count Muster to Count Herbert Bismarck, 4 May 1885, cited in German Diplomatic Documents edited by E.T. Dugdale, Vol.I, (London, 1969), P. 202.

<sup>(6)</sup> Memorandum by Gladstone, 6 May 1885, P.C.G.G., No. 1646.

<sup>(7)</sup> Granville to Gladstone, 18 Carlton House Terrace, 5 May 1885, Ibid., No. 1645; Malet to Granville, Berlin; 7 May 1885, Private, P.R.O 30/29/179.

<sup>(8)</sup> Malet to Granville, Berlin, 6 May 1885, Private and Personal, P.R.O 30/29/179

<sup>(9)</sup> Gwynn, S. & Tuckwell, G., The Life of Rt. Hon. Sir Charles W. Dilke, vol. 11, (London, 1917). P. 121.

<sup>(10)</sup> Ibid.

<sup>(11)</sup> Granville to Malet, London, 7 May 1885, Private, P.R.O 30/29/179.

<sup>(12)</sup> Busch, M., Bismarck: Some Secret Pages of His History, Vol. IIII, (London, 1898), PP. 138-40, 180.

الى التوصل الى حلف بريطاني ـ روسى ينادي بها حزب الجامعة السلافية Pan-Slavist Party الذي يعتمد في سياسته على إعلان الحرب ضد النمسا وبعد ذلك ضد المانيا. ويشكيل هذا الحلف جزءاً من برنامج غيلادستون والبذي يناصر الجامعة السلافية والتطرف، وفي حيال تحقيقه، فيإن الفرصة ستكون مهيأة لتدعيم هذا الحلف وذلك بانضمام فرنسا إليه مع الافتراض أن السياسة البريطانية ـ الروسية قـد جابهت معارضة المانيـا. وسيشكل أسـاساً لـلائتلاف ضـدنا. لذا، فإن هناك إغراءً ودافعاً أكيداً، يـدفع المـانيا الى تشجيــع العداء بدلاً من تعزيز العلاقات الودية بين بريطانيا وروسيا. . . وتتجنب اتباع أية سياســة قد تؤدي الى تحــريرنــاً للبريطانيين من عبداوة روسيا وببذلك نجعلها تعتمد علينا. ولتحقيق هـذه النتيجة، فـإن أي ضغط مباشر أو غـير مبـاشر على روسيا يفي بالغرض، بـل حتى أية توصية وديـة تقدمهـا ألمانيا الى روسيا بهدف الحفاظ على السلام. ومن دون شك فإن روسيا لا تدخل حرباً ضد بريطانيا إذا كانت تتوقع خطراً من المانيا والنمسا. لذا، فبإن نتيجة أي اقتراح مهما كانت فلو لم يرسل الجيش الروسي ـالذي بدأ يقاسي منذ عام 1856 أهميته تقدمه المانيا الى روسيا سيضطرها الى التوصل الى سلام مع بريطانيا. ولكنها في الوقت نفسه، ستثير عـدم ثقة روسيـا بنيا ب وباللهاية ستوجه السياسة الروسية نحبو الغرب. لذلك، كنا حذرين في عدم إعطاء أي انطباع أو إشارة صغيرة يمكن أن تصل الى سان بطرسبورغ قد تفسر على أنها ضغط أو إشارة أو تلميح فقط بأن جلالتكم رغب في أن تبقى روسيا في سلام. ومن الصعب جداً مناقشة مثل هـذه الرغبـة بين دولتين كبيرتين مباشرة أو بصورة غير مباشرة ما لم يتم تطبيق التهديد في حال عدم تنفيذ مثل تلك الرغبة . . . إننا نقوم فقط بواجبنا في الحفاظ على علاقات الاسبراطورية الالمانية الودية نحو جيراننا في الشرق والتي تم استعادتها، (17).

وعلى الرغم من أن بسهارك قد أخبر مالت في السابع من مارس \_ أيار برفض المانيا قيام امبراطورها بمهمة التحكيم بين جيدة مع روسيا كلّم| يسمح الوضع<sup>(13)</sup>.

لقد نجح بسمارك بذرائع شتى في رفض فكرة التحكيم فتارة يزعم تطابق نصوص اتفاقية التحكيم الروسية مع البريطانية. وتارة بخبر بريطانيا بأن روسيًا لن تنضم الى بريطانيا في الطلب من الإمسراطور الألماني ان يقبل مهمة التحكيم (14). هذا، وقد سبق لروسيا أن رفضت فكرة قيام الإمبراطور الألماني بهذه المهمة(15). صحيح أن روسيا رفضت فيام الإمبراطور وليم الأول بالتحكيم بينها وبين بريطانيا واللذي يبدو ناجعاً عن ضغوط المانية (16)، إلا أن رفض المستشار الألماني أن يتولى الامبراطور مهمة التحكيم يعود الى أسباب أخرى. ففي ردّه على الأخبار التي ذكرتها جريدة التايمس البريطانية وبعض الصحف الفرنسية والتي اتهمت المانيا بأنها ترغب في رؤية اندلاع حرب بين بريطانيا وروسيا، وأن المانيا عملت على القضاء على أي أمل في التوصل الى السلام، أخبر بسهارك الإمبراطور الألماني في السابع والعشرين من مارس ما يلي: . . . انه ليس من مصلحة المانيا تثبيط عزيمة روسيـا في استخدام جيشهـا في آسيا بــدلاً من اوروبا. من وجوده في المواضيع، وأخذ يميل الى الْإِرْهَاتِ، عَيْامِ 1877 لقتال الدولة العثانية - لكان قد تم إرسال لمحاربة النعسا. فسالجيش الروسي اللذي لم يستخدم، يمثسل خطورة لأمن الامبراطورية الروسية وسلامتها وللأسرة الحاكمة. فـإن لم يتم استخدامه في آسيا، فإنه يتوجب وبالضرورة استخدامه على الحدود الغربية (أي ضد المانيا). فقبل وقت قصير وعندما ازداد توقع السلام في آسيا، تم تعزيز مواقع المدفعية على الحدود الغربية وتم أيضأ إدامة الحصون والقلاع الواقعة على تلك الحدود. يضاف الى ذلك، فقد عبّرت الصحافة في دول عديدة عن توقعها بأن تسوية النزاع على الحدود الأفغانية ربحا بؤدي الى التوصل الى تفاهم وكذلك الى حلف بين بـريطانيــا وروسيا. ولهذه الأخبار أهمية كبيرة. . . لأن الفكرة التي تدعو

Malet to Granville, Berlin, 16 May 1885, Private, P.R.O 30/29/179. (14)

Memorandum by Count Herbert Bismarck, 17 May 1885, G.D.D., Vol. I, PP. 203-4; Gwynn & Tuckwell, OP. cit., vol. II, P. 121. (15)

Al-Amir, Y.S., British Reaction to Germany's Ottoman Policy, 1870-1885, unpublished Ph.D. thesis, University of Bradford, 1978, vol. II, P. 587.

<sup>(17)</sup> Prince Bismarck to the Emperor William I, 27 May 1885, G.D.D., vol. I, P. 206.

بربطانيا وروسيا(١٤)، كرر غلادستـون محاولتـه من أجل إقنـاع بسمارك في العدول عن رأيه (19)، ولكن بدون جدوى. وبعد أن أعلنت روسيا أنها تفضل ملك الدانمارك على الامبراطور الالماني، أعلن كرانفيل عن قبوله فكرة قيام ملك الدانمارك بمهمة التحكيم بين بـريطانيـا وروسيا فيـها يخص النزاع بينهـها على الحدود الافغانية، وأخبر الحكومة الروسية بالموضوع(20). وافق غلادستون على ذلك إلا أنه رشح رئيس الولايات المحدة (21)

وبينها كانت الاتصالات بين بريطانيا وروسيا مستمرة حول الاتفاق على ترشيح حكم بينهما طلبت روسيا إجراء تعديلات على اتفاقية ترسيم الحدود الأفغانية والتي سبق أن تم التوصل اليها في السابع من مارس \_ أيار. فادعى الروس أن الأفغان لا يتمتعـون بسيطرة تــامة عــلى ممر ذى الفقــار. ويشكل هــذا الممر، الذي ينحدر من الشرق الى الغرب، أهمية استراتيجية ذي الفقار تحت السيطرة الافغانية فإن الأفغان سيقطعون طرق مواصلاتهم. واختلف الطرفان البريطاني والروسي على تحديد منطقة ذي الفقار، أهي قرية أم ممر (22)، وأعلن غرانفيل أنه يرفض إحالة الخلاف البريطاني ـ الروسي عـلى الحدود الأفغانية وخاصة فيها يتعلق بممر ذي الفقار الى تحكيم ملك الداغارك. فوزير الخارجية السريطاني كان يرى أنه إذا كان ليس بوسع بريطانيا وروسيا اللتين تىرغبان في تفادي الصدام العسكري، التوصل الى حل وسط فيها يتعلق بممر ذى الفقار، فكيف يتمكن ملك الداغارك، الذي لا يعرف أي شيء عن الموضوع، حل هذا النزاع(23)؟

بينها لم يتوقع غلادستـون أن يكون مـوضـوع ذي الفقـار مشكلة كبيرة. فكان يرى أنه لما كان هدف الروس هو منع الأفغان من قطع مواصلاتهم ولمذلك يسرفضون إعطاء ذي الفقار الى افغانستان، فإنه يتوجب على الطرفيين احترام خطوط مواصلاتهم ويجب عدم إعطاء الطرق الفرعية إلى أحد الأطراف وحرمان الأخر(24).

لم يكن لموضوع ذي الفقار أثر في إبطاء سير المفاوضات بين بريطانيا وروسيا فحسب بل إنه أدى الى تـوتر العـلاقات بـين الدولتين، فبدأ كل من غيرانفيل ونورث بروك T. North Brook قائد البحرية البريطانية بوضع «الاستعدادات» لحرب بحرية في الشرق الأقصى، ومحاولة إقناع السلطات العثمانية للموافقة على مرور السفن الحربية البريطانية عبر المضائق العشانية (25) وقبل أن تسقط حكومة الأحرار بزعامة غلادستون ومجيء حكومة المحافظين برئاسة اللورد سالزبوري لكل من الهند وأفغانستان وفيارس وروسيا. فهنو يربط Lord R. Salisbury في 12 حزيران 1885، أخبرت الحكومة خراسان مع الأجزاء الشمالية والقريبة من أفغانستان وكبذلك الروسية بريطانيا بقبولها اقتراح التحكيم في موضوع مسؤولية يربط روسياً ببلاد فارس. فادّعى الروس أنه في حال بقاء ممرّ حادثة البندجة، إلا أنها مازالت ترفض وجهة النظر البريطانية التي تدعو الى إعطاء أفغانستان السيطرة الكاملة على ممر ذي الفقار ذي الاستراتيجية المهمة (26).

لم يحصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات البريطانية العامة لعام 1885. لذا، كان قرار سالزبوري، وهو في طريقه لمقابلة الملكة فكتوريا، عدم تشكيل الحكومة. غير أن زعيم المحافظين غير رأيه بسبب رغبة الملكة بفيامه بتشكيل الحكومة وإصرارها على ذلك، خاصة أن بريطانيا كانت تعاني من مشاكل عديدة على الصعيدين الـداخلي والخـارجي. فعلى الصعيد الداخلي، كانت هناك المشكلة الإيرلندية ومشكلة الإصلاح البرلماني. أما على الصعيد الخارجي، فإن علاقات

<sup>(18)</sup> Malet to Granville, Berlin, 16 May 1885, Private, P.R.O. 30/29/179.

<sup>(19)</sup> Gladstone to Granville, 10 Downing street, 8 May 1885, P.C.G.G., No. 1650.

<sup>(20)</sup> Granville to Gladstone, Foreign Office, 11 May 1885, Ibid., No. 1652.

<sup>(21)</sup> Gladstone to Granville, 10 Downing Street, 13 May 1885, Ibid., No. 1656.

<sup>(22)</sup> Greaves, R.L., Persia and the Defence of India 1884-1892, (London University Press, 1959), P. 80.

Granville to Gladstone, Foreign Office, 29 May 1885, P.C.G.G., No. 1669; Granville to Gladstone, Walmer, 30 May 1885, Ibid., No., 1675.

Gladstone to Granville, Hawarden Castle, 1 June 1885, Ibid., No. 1676,

Lowe, C.J., The Reluctant Imperialists, Vol., I., British Foreign Policy 1878-1902, (London, 1967). PP. 88-9.

<sup>(26)</sup> Ibid., P. 89

وفي الحقيقـة إن تقارب سـالزبـوري من بسـارك يعـود الى عدة أسباب. فرئيس الوزارة السريطانية كان يعتقد بأنه من الممكن أن يتخذ المستشار الالماني موقفاً ودياً من بريطانيــا التي باستطاعتها ان تستغل هذا الموقف(31). يضاف الى ذلك أن الملكة فكتوريا كانت ترى أنه من الضروري «أن نجني ثمار العلاقات الودية مع ألمانيا الى حد بعيد، (32). علاوة عـلى ذلك نصح السير راندولف تشرشل Sir R. Churchill وزير الدولة لشؤون الهند (33) وكذلك السير وليم وايتSir W. White السفير البريطاني في اسطنبول والذي كان يثق به سالزبوري بان تتقرب بريطانيا من ألمانيا (قدر الإمكان)(34). إلا أن أهم الأسباب التي تقف وراء التقارب السريطاني من المانيا هـو أن الحكومة المريطانية كانت تحت ضغوط مستمرة من حكومة الهند التي كانت ترى ضرورة أن يشمل ضيان بريطانيا ليس كيان أفغانستان فقط بل يمتد الى بلاد فارس، خاصة بعد رورود معلومات مفادها أن شاه فارس يحاول التقرب من المانيا روأن/السفير الفارسي في اسطنبول قد قام بزيارة الى برلين مدفها منح «امتيازات مهمة للرعايا الألمان مشابهة لـ المتيازات السابقة التي حصل عليها البارون رويتر، (35). بينما كان زعيم المحافظين يرفض فكرة حكومة الهند ويعتبرها غير عملية، إلا أنه واللورد تشرشل جبذ فكرة الضهان المشترك البريطاني \_ الالماني لكيان بلاد فارس والتي ستكون من مصلحة الهند التي لا يهمها كيان أفغانستان فحسب بل بلاد فارس أيضاً. فاللورد تشرشل كان يرغب (في أن تقوّم المانيا وبريـطانيا معــاً بضمان كيان فارس، وأن تتم تسوية شاملة في فارس)(٥٥) وكمثال على ذلك، تشكيل شركة دولية مدعمة من قبل بسهارك واللورد روتشيلد Lord N. Rothschild بهدف تنفيلذ

بريطانيا مع الدول الأوروبية في وضع لا يحسد عليه (27). وقد صور سالزبوري علاقة بريطانيا مع دول القارة الأوروبية خير تصوير بعد رجوعه من مقابلة الملكة فكتوريا. فقد قال إن حكومة الأحرار قد حققت أخيراً رغبتها التي كانت تنشدها دائماً وهي «المحفل الأوروبي» فقد نجحت في توحيد قارة أوروبا ضد بريطانيا (28).

كانت حكومة المحافظين كسابقتها حكومة الأحرار لا تريد الدخول في حرب ضد روسيا بسبب ضعف موقف بـريطانيـا في آسيـا الصغري. ولم تعتقـد، في الوقت نفسـه، أن روسيـا ترمى الى الدخول في حرب ضد بريـطانيا. ومـع ذلك، فــان الاستعدادات الحربية التي بدأت خلال فترة حكومة الأحرار، استمرت في ظل حكومة سالزبوري. وتعليل زعيم المحافظين لهـذه الاستعدادات هـو القيام بهـذه التحضيرات والـرغبـة في دخول الحرب لسبب وجيه هو أحسن ضهان ممكن للسلم (29) . لكن الدخول في حـرب يعتمد عـلى الوضــع الأوروبي العَّامُ فحالما شكل وزارته، أخسر سالـزبوري المستشــار الألماني بــانهُ وحزبه يريدان (إعـادة التفاهم الـوطيد الـذي كان قـائماً بـين البلدين والـذي نعتبره في غـابـة الأهميـة) ويـرغبـان أيضـاً في التوصل الى تفاهم مع روسيا حول المشكلة الأفضانية. وأوضح رئيس الوزارة البريطانية صراحة أن بريطانيا لا تريل أن تدخيل الحرب بسبب هذه المشكلة، أما إذا أجبرت بريطانيا على الدخول في الحرب ضد روسيا لسبب آخر، فإن ذلك يتطلب سنتين حتى يتم إكهال مد سكك حديد الى قندهار Kandahar لأن الوسيـلة الوحيدة للرد على الـروس، وهي عبور السفن الحربية البريطانية المضائق العثمانيـة أمر في غاية الصعوبة بسبب العزلة البريطانية في أوروبا<sup>(30)</sup>.

<sup>(27)</sup> Quoted in Lady Cwendolen Cecil, Life of Robert, Marquis of Salisbury, Vol. III, (London, 1932), P. 136.

<sup>(28)</sup> Salisbury to white, Foreign Office, 11 July 1885, Private, F.O. 364/1.

<sup>(29)</sup> Greaves, Op. cit., P. 80.

<sup>(30)</sup> Count Munster to the German Foreign Office, 26 June, 1885, Telegram, G.D.D., Vol. I, P. 207; Count Herbert Bismarck to Count Munster, 29 June 1885, Telegram, Ibid; Count Munster to the German Foreign Office, 29 June 1885, Ibid.; Lord Salesbury to Prince Bismarck, 2 July 1885, Ibid.

<sup>(31)</sup> Temperley, H. & Penson, L., (eds)., Foundations of British Foreign Policy, 1792-1902, (London, 1966), P. 429.

<sup>(32)</sup> The Queen to salisbury, 6 October 1885, Private, quoted in Greaves, Op. cit., P. 91.

<sup>(33)</sup> Ibid., P. 92.

<sup>(34)</sup> White to Salisbury, Constantinople, 29 September 1885, Private, quoted in Greaves, Op. cit., P. 91.

<sup>(35)</sup> White to Salisbury, Therapia, 25 June 1885, F.O. 78/3751, No. 299, Confidential.

<sup>(36)</sup> Count william von Bismarck to Prince Bismarck, London 19 August 1885, G.D.D., Vol., I, P. 210.

Hohenlohe السفير الألماني في باريس (بأن من مصلحتنا أن يبقى غلادستون في الحكم وليس من مصلحة بريطانيا)(42). ومع ذلك فقد رحب بسمارك بالوزارة البريطانية الجديدة لأن (سالزبوري قد تكلم وبشدة ضد روسيا الى درجة القضاء على أية فرصة من شأنها التوصل الى تفاهم . . . بسين المحافظين وسان بطرسبورغ) لكن بسمارك قد أعلن بأن (سالزبوري لا يلائم أهدافنا وغاياتنا)((43). ويبدو أن المستشار الألماني كان يدرك آراء رئيس الوزارة المريطانية الرامية الى توريط المانيا في المشاكل القائمة بين بريطانيا وروسيا. علاوة على ذلك، لم يطرأ أي تغير على موقف بسارك في تشجيع الحرب بين بريطانيا وروسيا. فقـد ذكر في الحـديث الذي دار بينه ويُن هوهنلوهي في 19 حزيران ـ يونيو 1885 (بأن خطب المحافظين ستجلب الحرب وهو أمر لا مفر منه، وستكون الحرب من مصلحتنا وسنكسب منها خاصة إذا احتلت روسيا أراض في آسيا والتي ستحول اهتمامها عن النمسا)(44) وقد فنـذ بسارك بعض الأراء التي ذهبت الى أنـه في حال انتصـار ردُّ بسهارك على رسالة سالزبوري المؤرخة في الثاني من تموُّز من رؤسيًا على بريطانيا فإنه سينجم (إحساس بـالقوة والغـطرسة 1885، ورأى المستشار الألماني أن (انـدلاع حرب بـين روسيا المتميـزة، قد يؤدي وبسهـولة الى تـدخل روسيـا في المصالح النمساوية \_ المجرية في البسفور وفي شبه الجزيرة البلقانية على العموم). فعلَّق بسمارك على هذه الأراء بأن روسيا بعد أن ألحقت الهزيمة بالقوات العثمانية خلال الحرب الروسية -العشمانية 1877-1878، احتاجت الى الوقت الكافي لاستعادة قوتها. وحتى (في حال زيادة هيبة روسيا، فإن ذلك لا يخيفه «بسيارك» ولا يؤدى الى اضطراب العالم السلافي)(45). يضاف الى ذلك أن استراتيجية بسارك كانت في ذلك الوقت تؤكد

امتياز البارون يتولينوس رويستر Baron Juluis de Reuter وذلك بمد سكة حديد من الخليج العربي حتى بحر قـزوين وكذلك تنفيذ مشاريع السري ومد الطرق وبناء الجسور وخطوط التلغراف (37) . أضافة الى ذلىك ان سالـزبوري أراد إخبار بسمارك أنه في حالة كون الحسرب بين بسريطانيــا وروسيا أمرأ لا مفر منه فإن بـريطانيـا ستهـاجم المضـائق العشـانيـة لتضمن مرور سفنها الحربية عـبرها. وأنـه من الأحسن تحقيق ذلك بمساعدة بسمارك بدلاً من معارضته (38). لقد كان سالزبوري مصمماً على أن يحصل على ثقة بسمارك لذلك حاول تحقيق ذلك عندما تبني مموضوع زنجيمار وجزر الكارولين Caroline بنفسه (39). وكخطوة أولى تم إرسال السر فيليب كورى Sir P. Currie الموظف في وزارة الخارجية البريطانية والسكوتير الخاص لغرانفيل سابقاً الى ببرلين لمقابلة المستشار الالمان وإقناعه بالتوسط بين بريطانيا وروسيا فيأ قضية بمر ذي الفقار، وبذلك (يرسى أسس حلف وثيق وحميمًـــ ين البلدين)<sup>(40)</sup>.

وبريطانيا، التي تربطنا معها روابط قرابة وصداقة(!) سيمثل خطراً سياسياً وكارثة كبيرة على مصالح أوروبا المادية)(41). ان هذا الكلام بعيد عن الحقيقة. فعلى الرغم من أن بسمارك كان يكره غلادستون وكان يخشى (أن تحصل الحركة الجمهورية على اليد الطولي في بريطانيا) وكبذلك يخشى من احتمال قيام تحالف بين بـريطانيـا وروسيا، إلا أن المستشـار الألماني كان قد أخبر اومبير كلود ويك هـوهنلوهي .Prince C

<sup>(37)</sup> Greaves, Op. Cit., pp., 95-100.

يرجع تاريخ امتياز رويتر الى عام 1877. وفي السنة التالية اعتبرت الحكومة الفارسية الامتياز ملغيـًا بسبب الضغوط الـروَسيَةُ. ُوعـلى الْرغم من ان الحكُـومةْ البريطانية لم تعترض على قرار الحكومة الفارسية، الا انها في الوقت نفسه اعتبرت القرار غير شرعي. ويعود ذلك الى ان الحكومة البريطانية تسرى أن امتياز رويتر سيكون في صالح بلاد فارس وبريطانيا، وبأن مد سكة حديد بين الخليج العربي وبحر قزوين سيدعم مكانة بريطانيا في آسيا الوسطى. لذلك اعـطت بريطانيا تأييداً غير رسمي للبارون رويتر. وعندماً حدثت مشكلة البندجة طالب رويتر بالحصول على تعويضات، وهدد ببيع حقوقه الى روسيا والمانيا. Frechtling, L.E., The Reuter Concession in Asia, Asatic Review, Vol.XXXIV, 1938, pp.518-33.

<sup>(38)</sup> Lowe, Op. Cit., P. 92.

Greaves, Op.Cit., p.92 (39)

<sup>(40)</sup> Lowe, Op.Cit., Vol.I, P. 90

<sup>(41)</sup> Prince Bismarck to Lord Salisbury, 8 July 1885, G.D.D., vol. 1, P. 209.

Curtius, F. (ed), Memoris of Prince Chlodwing of Hohenlohe Schillinosfurrst, vol. II, (London, 1906). P. 311.

Busch, Op.cit., Vol. III, P. 143.

Curtuis, Op.cit., Vol. II, P. 316.

<sup>(45)</sup> Prince Henery of Reuss to Prince Bismarck, Vienna, 6 May 1885, Secret, G.D.D., Vol. I, P. 203.

على إبقاء الدولة العثمانية على الحياد في حال اندلاع الحرب بين بريطانيا وروسيا من أجل أقلمتها ومنع انتشارها الى اوروبا. لذا، فقد كان يؤكد على الصفة الدولية للمضائق العثمانية وضرورة بل وجوب غلقها بوجه السفن الحربية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية (66).

وعند أول مقابلة أجراها الوفد البريطاني مع هربرت بسمارك ابن المستشار الألماني ذكر كوري أن النزاع البريطاني -الروسي على الحدود الأفغانية وخاصة حول ممسر ذي الفقار قمد وصل الى طريق مسدود. (فالموقف أصبح حـرجاً، وأنـه في حال عدم التوصل الى تسوية خـلال الأشهر القليلة القـادمة فإن الموقف قد يؤدي الى قطع العلاقات بين بريطانيا وروسيا، وذلك سيؤدي الى الحرب ليس في آسيا الوسطى فحسب بل في أنحاء العالم كافة حيث بمقدور بريطانيا أن تنزل ضربة قاصمة بغريمتهـا). وذكر كـوري بأن بـريطانيــا ستركيزت جهودها الحربية على قطع المواصلات بين روسيا وممتلك تها في آسيا الوسطى. (ولذلك فإنه يصبح ضرورياً لنا أن نضمن الدخول الى البحر الأسود، وأننا سنقوم بذلك وبـلــون شك، بطريقة أو بأخرى، مهما كانت وجهنة نظر أوروبا كأقلمة الحرب). ولكنَّ إذا أريد تجنب الحرب، فإن المُستَشَّارُ الأَلْمَانِي يمكن أن يقوم بدور الوسيط بين المدولتين في ضوء موقف روسيا الذي أعلنته في 16 نيسان بالموافقة على ضم قرية البندجه مقابل التنازل عن ذي الفقار لأفغانستان. فإذا نجح بسمارك في تحقيق هذه التسوية (فإنه بذلك يضم أسس حلف وثيق وحميم بين البلدين). فرئيس الوزارة البريطانية الحالي (معروف بتأييده لمثل هذا الحلف بكل ما تعنيه الكلمة. وفي حال التوصل اليه فإن الشعب البريطاني، يميل بصورة كبيرة نحو حليفه البروتستانتي القديم، وسوف لا يسمح لحكومته، مهما كان الحزب الذي يؤلفها، بالتخلي عنه. والاتحاد الوثيق بين أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة بحرية سيؤدي الى إيجاد اتحاد لا يضمن السلام في العالم فقط بل سيكون وبدرجة كبيرة حمايةً لمصالح البلدين. وهو يضّع ألمانيا في طمـانينة تـامة فيسما يتعلق بسلامة عمتلكاتها الاستعمارية في حال التعقيدات الأوروبية وسيجعل بريطانيا قادرة على الدفاع عن مصالحها في

حال تعرضها الى اعتداء تقوم به روسيا ضد اسبراطوريتها في الهند من دون أن تكون هي المحرضة، وبذلك سوف لا تهتم بموقف الحياد المعادي الذي تتخذه القوى الأوربية).

لقد اعلن هربرت بسهارك عن دهشته لمهمة السير فيليب كوري وتساءل عن سبب عدم اتخاذ الحكومة البريطانية الأسلوب الدبلوماسي عن طريق سفيرها، الذي كان على وشـك العـودة الى مقـر عمله، وبـذلــك نتعـرف عــلى رأي الحكومة الألمانية بشأن القضايا الراهنة. أجاب كوري بأن هذا الاتصال لو تم عن طريق السفارة البريطانية فإنه يتخذ الصفة الرسمية! ويبدو أن الحكومة البريطانية، وخاصة سالزبوري، كانت تهدف الى تحقيق أحد أسرين: الأول هو استخدام علاقات المسؤولين البريطانيين الودية مع هربرت بسهارك ابن المستشار الالماني، وذلك للتأثير على موقف والده تجاه بريطانيا. وبالفعل فقد طلب كوري في اجتماعه الأول مع هربرت أن يستخدم نفوذه لدى والده، إلا أن هربرت رد عليه (بأنه لا يوجد أي شخص قادر على التأثير على والـدي) والثاني هو التوصل الى اتفاقية سرية بين بسريطانيــا والمانيــا من دون علم البرلمان البريطاني، علماً أن سالزبوري كان قــد وقَّع عدة معاهدات سرية من دون علم البرلمان البريطاني عندما كَــَان يشغـل منصب وزيــر الخـارجيــة عــام 1878 في وزارة دزرائیلی B. Disraeli.

وعلى كل حال رد. هربرت بسارك على كوري بأنه غير مقتنع باحتهال نشوب الحرب ويعتقد بأنه ليس للروس نوايا في التقدم الى هرات. وأعرب عن شكوكه في قبول الروس فكرة التحكيم في مسوضوع ذي الفقار (فهي مسألة هيبة. فالامبراطور الروسي أخذ الموضوع على عاتقه. ولأول مرة يحصل على شعبية، لأنه أظهر تصميهاً وصلابة أكثر من وزرائه. وهو يزيد الحفاظ على هذه السمعة، وهو أيضاً مزهو بنصره الدبلوماسي). فاعلن هربرت بسارك (بأن والده قد يرفض قبول مهمة التحكيم خوفاً من سخط الرأي العام في بريطانيا في حال كون القرار في غير صالحهم. أما في روسيا فإن اقتناع الامبراطور ورضاه هما ذات أهمية كبيرة، في حين يوجد في بريطانيا البرلمان والصحافة. لذا، فإن الحلّ الذي

يرضي الحكومة قد يشير هياج الرأي العام). وأخبر هربرت كوري بأنه يعتقد أن رأي والده في التحكييم هو (أنه من الأفضل أن يقوم رؤساء دول صغيرة بمهمة التحكييم بين القوى الكبرى. .) (47) واعلن هربرت بسيارك عن دهشته واستغرابه عيا ذكره كوري بأن بريطانيا عازمة على فتح المضائق في حالة نشوب الحرب مع روسيا: فقد أخبر كوري بأن المضائق (مغلقة بموجب «معاهدة برلين» 1878، إذ أن أطرافها جميع الدول الأوروبية). فأجابه كوري بأن ذلك لا يتم (في حال دعوتنا من قبل الباب العالي، وأن عليهم أن لا يتوقعوا أن ندخل حرباً وإحدى أيادينا موثوقة خلف يتوقعوا أن ندخل حرباً وإحدى أيادينا موثوقة خلف يتوقعوا أن ندخل حرباً وإحدى أيادينا موثوقة خلف

وفي العباشر من آب ـ أغسطس جباء رد المستشار الألماني عن الاستفسارات البريطانية فقـد أحبر هـربرت كـوري بأن والده (لا يستطيع القيام بمهمـة التحكيــم ما لم تنضم روسيــا الى بريطانيا ويقترحا الفكرة معاً، وهذا أسر غير مـرجح لأنــه سبق لروسيا أن أعلنت رفضها لقيام المانيا بىالتحكيم خلال مناقشات قضية البدنجه). وأوضح بسهارك (أن هدف رُولسيُّكامِيُّهُ في مماطلة المفاوضات هو من أجل كسب الوقت الى حين استكمال استعداداتها العسكرية ومد سكك حديدها. وأنه أكثر اعتقاداً من اللورد سالزبوري بأن روسيا تنوي التوسع في آسيا الوسطى. وفي هذه الحالة فإنها سوف لا تقبل التحكيم الألماني الذي قد يحرمها من الحصول على مكتسبات تريد تحقيقها. . . ويعتقـد الآن أن الحكـومـة الـروسيـة تميــل الى الإسراع في مقاومة النهلستيــة (49) التي هي في انتشار مــتزايد في الجيش الـروسي. وأن أي إعلان يصرح بـه. . عن رغبتـه في القيام بمهمة التحكييم بين بريطانيا وروسيـا قد يؤول عـلى أنه ضغط تمارسه ألمانيا على روسيا. وبوسع ملوك البدول الصغيرة

أن يقوموا بالتحكيم بين الدول الكبرى، وإلا فبإن المهمة ستؤدي الى إراقة الدماء بين الدولة المحكمـة والمتنازعـين. إن مصلحة المانيا تقضى بأن تكون علاقاتها ودية وجديـة مع كــل من بـريطانيـا وروسيـا. ومن المؤكـد أن التحكيم سيؤدي الى نفور أحدهما أو كليهما. فطرفا النزاع.. مقتنعان بعدالة مطالبهها، والطرف الذي يخسر قضيته يعتقد بأن التحكيم كان مجحفاً. ففي جميع المنازعات بين الدول، فإن الذي يقوم بمهمة التحكيم يقاسي من انزعاج الطرف الخاسر). وأضاف هربرت بسمارك بأن والمده يرى (أنه إذا قام بمهمة التحكيم وأصبح التحكيم ضد روسيا، فإن الصحافة الـروسية ستشن في الجال حملة عنيفة ضد ألمانيها، وربما يشير عداء روسيها حتى إذا كان القرار في صالحها). وأشار المستشار الألماني الى مؤتمر برلين الذي عقد بعد توصل روسيا الى معاهدة سبان ستيفانــو مع الدولة العثمانية في آذار 1878 في أعقاب الحرب الروسية العشانية التي اندلعت بعد إنزال الدولة العشانية الهزيمة العُسْكِرية بالدويلات البلقانية التي كانت قد انتفضت في عام 1875. فخلال جلسات المؤتمر الذي استمر شهراً واحداً أيّد المستشار الألماني، بـل تبنّي جميع المقـترحات الـروسية. إلا أن الصحافة الروسية شنت حملة ضد بسهارك، فاتهمته بمنع روسيا من الاستمرار في الحرب وتجريدها من مكتسبات جديدة ناشئة عن حرب أخرى ضد الدولة العثانية. (أما إذا كانت نتيجة التحكيم في غير صالح بريطانيا فإن الرأى العام هناك ربما سيسخط عليها. وهكذا، فإن تحكيمه سيجلب للحكومة البريطانية الحالية الأذى بدلًا من الفائدة... فحكومة غلادستون قبد هزمت نتيجة فشل سياستها الخارجية، وأن الحكومة الحالية ستسقط اذا منيت بهـزيمـة

Headlam-Morley, Sir J., Studies in Diplomatic History (London, 1930), p.236.

<sup>(47)</sup> Currie to Salisbury, Hamburg, 4 August 1885, cited in Greaves, Op. cit, PP. 237-9; Copy of paper Shown to Count Herbert Bismarck at Konigstein, 3 August, 1885; Ibid., PP. 239-41.

<sup>(48)</sup> Currie to Salisbury, Homburg, 7 August 1885, Private, Cited in Ibid., p.241.

لم يعترف رئيس حكومة المحافظين البريطانية بالاتفاقيات الدولية الحاصة بالمضائق العثمانية والتي كانت بريطانيا أحد الأطراف الموقعة عليها، وخماصة الفقرة الخاصة بالمضائق في معاهدة بولين لعام 1878. فقد ذكر سالزبوري في مجلس اللوردات عام 1885 «بأن تعهداتنا فيها يتعلق بالدردنيل هي ليست المتزامات ذات طابع اوروبي أو دولي، بل انها تعهدات نحو السلطان (العثماني) فقطه وهذا يعني انه اذا كان السلطان العثماني تحت ضغط من قبل دولة أو دعوة دول ولم يتمكن من التصرف بمحض ارادته «فاننا سنكون في حل من الالتزام الدولي بعدم المرور عبر الدردنيل.

<sup>(49)</sup> النهلستية Nihilism برنامج أحد الأحزاب السياسية الروسية في القرن التاسع عشر ّدعا الى الاصلاح الثوري واتباع الأرهاب والاغتيال.

بسبب قضية ذي الفقار<sup>(50)</sup>.

أما فيها يتعلق بفكرة التوصل الى حلف بريطاني ـ ألماني، فإن المستشار الألماني لم يحبذ الفكرة لسببين رئيسيين: الأول، الصداقة بين المانيا وبريطانيا، والحلف، في حال التوصل إليه بين الدولتين، سوف لا يستمر في حال سقوط الحكومة المحافظة الحالية ومجيء حكومة الأحرار بزعامة غىلادستون، وكل الأدلة كانت تشير إلى حدوث ذلك قريباً. وبالفعل، شكل غلادستون حكومة جديدة في شباط 1886 فغالادستون، تحسب رأى بسمارك (رجل ليست للديه معرفة بالسياسة الخارجية، وأنه من المستحيل التعامل معه)(51). والسبب الثاني، أن الحلف السريطان - الألمان في حال التوصل إليه كان سيؤدي إلى استياء روسيا. لذا، (فالماء حار جداً ولا نستطيع أن نضع إصبعنا فيه)(52). وكما أخبر هربرت بسيارك اللورد تشرشل وزيسر الدولمة لشؤون الهندييني 19 آب 1885، رداً على استفسار الأخير وطلبه مساعدة ألمانيا ضد روسيا بأنه (ليس باستطاعتنــا أن نضحى بعلاقتنــا الجيدة مع روسيا وأن طول حدودنا الشرقية لا تسمح لنا يأن نجازف باستخدام نصف جيشنا في الدفاع عنها بينيا نشتبكِ نحن في حرب ضد الفرنسيين. فيمكننا مواجهة هذا الإختيال بُثقة أكبر لو كانت هناك ضهانات لصداقة بريطانيا. . إلا أن الحكومة البريطانية الحالية ستسقط في الانتخابات القادمة وسنجد انفسنا وخلال ثلاث سنوات وجهاً لـوجه مـع موقف بريطاني متغير كلياً. وهكذا، وبالنتيجة سنخسر صداقة روسيا، ولا نحصل على صداقة بريطانيا(53).

ولم تلق الفكرة البريطانية الرامية الى ضهان بريطاني - الماني مشترك لكيان بلاد فارس تأييد المستشار الألماني. فقد أعلن أن فرنسا وروسيا هما أعداء بريطانيا (وأنه سيساعد بريطانيا ضد فرنسا، وفي حالة تطور الخلافات بين البلدين الى درجة إعلان الحرب فإنه لن يسمح باندلاعها. . . فالحرب بين

بريطانيا وفرنسا ليست في مصلحة المانيا فسيضطرب والى الأسد توازن القوى في أوروبا ويمكن أن تجد فرنسا لنفسها حليفاً متمثلاً بروسيا ضد المانيا), أما في حالة اندلاع حرب بين بريطانيا وروسيا فقد وعد بسهارك بأن المانيا ستقف على الحياد وأن المانيا (لا ترغب في الانحياز الى بريطانيا وروسيا في الأمور التي تتصادم فيها مصالحهم) (54).

وهكذا لم تنجح مساعي اللورد سالزبوري في إشراك بل توريط المانيا في المشاكل الاستعهارية بين بريطانيا وروسيا. لذلك تطلب من بريطانيا مواجهة روسيا وجهاً لوجه للدفاع عن المصالح البريطانية في آسيا الصغرى. وحاولت الحكومة البريطارية مرة أخرى معرفة ما إذا جرى تغيير على موقف السلطات العثهانية من المضائق. فقد أخبر السفير البريطاني في اسطنبول الباب العالي بأن البحرية البريطانية أمرت بتوجا السفينة الحربية البريطانية المتال المنائي المنائي المنائي المنائي بالمنائي بالمنائي المنائي المنائي المنائي المنائية المربية البريطانية أمرت بتوجا المنائي المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية سفينة حربية أجنبية من الاقتراب من مضيق الدردنيل المنائية سفينة حربية أجنبية من الاقتراب من مضيق الدردنيل المنائية سفينة حربية أجنبية من الاقتراب من مضيق الدردنيل (55).

إلا أن هذا الموقف قد انفرج عندما جاء الحل من الجانب الروسي، عندما وافق القيصر الروسي الاسكندر الثالث 1881-1895 على الاحتفاظ بقرية البندجه مقابل التنازل لأفغانستان عن ممر ذي الفقار. وهكذا توصل الطرفاذ البريطاني والروسي الى بروتوكول تحديد الحدود الروسية الأفغانية في العاشر من أيلول 1885. إن الاسباب التي دفعت روسيا الى قبول الموقف البريطاني المتعلق بممر ذي الفقار غير واضحة. فقد تكون ناجمة عن اعتقاد الروس بأن البريطانيين لن يرضخوا لمطاليبهم. أو قد تكون بسبب عدم استكال استعدادات روسيا للدخول في حرب ضد بريطانيا في آسيا إلا استعدادات روسيا للدخول في حرب ضد بريطانيا في آسيا إلا بسبب وجود جماعات تختلف وجهات نظرها من الحرب.

<sup>(50)</sup> Currie to Lord Salisbury, 10 August 1885, Private, cited in Greaves, Op. cit., PP. 243-4.

<sup>(51)</sup> Notes of Conversations with Prince Bismarck at Friedrichsruh, 28 September, cited in Ibid., P. 246.

<sup>(52)</sup> Qouted in Lowe, Op. cit., vol. I, P. 91.

<sup>(53)</sup> Count William to Prince Bismarck, London, 19 August 1885, G.D.D., Vol. I, PP. 209-10.

<sup>(54)</sup> Notes of Conversations with Prince Bismarck at Friedrichsruh, 28 September, 1985, cited in Greaves, Op. Cit., PP. 246-7.

<sup>(55)</sup> White to Salisbury, Therapia, 27 August 1885, F.O 78/2752, No. 364.

ويبدو أن الجهاعات التي كانت ترفض ولا تحبذ دخول روسيا في حرب ضد بريطانيا هي التي أصبحت لها الآن كلمة مسموعة عند القيصر الروسي. وعلى كل حال، فإنه على الرغم من توقيع بروتوكول العاشر من أيلول بين الدولتين، إلا أن مفاوضات تفاصيل الحدود استمرت لمدة سنتين.

يتضح مما سبق أن بريطانيا كانت تحاول تحقيق أهداف معينة عندما اقترحت على المانيا أن تقوم بمهمة التحكيم بينها وبين روسيا في نزاعها على الحدود الأفغانية، وأن تقوم كل من بريطانيا والمانيا بضهان مشترك لكيان بلاد فارس وأخيراً أن يتم التوصل الى عقد حلف بين أقبوى قوة بحرية في العالم وبين أقوى قوة برية في العالم التخلص من عداوة روسيا، ولكن على حساب علاقات المانيا مع روسيا، لذلك رفضت المانيا ليس فقط فكرة التحكيم بل من أن تفسره الأخيرة على أنه انحياز من قبل المانيا الى جانب بريطانيا، فإذا تردّت العلاقات الالمانية ـ الروسية فإن روسيا بريطانيا، فإذا تردّت العلاقات الالمانية ـ الروسية فإن روسيا اللهانية الروسية، وسيخيم شبح الحرب في الجهتين الفرنسية والروسية على المانيا.

وعلى الرغم من تبدل الحكومة البريطانية، حيث سقطت حكومة الأحرار برئاسة غلادستون الذي كان يكن له بسيارك الكراهية بسبب اتجاهها الحر وكذلك تقربها من أنصار الجامعة السلافية في روسيا ومجيء حكومة سالزبوري المحافظة التي تظاهرت بصداقتها وعلاقتها الودية مع ألمانيا، على الرغم من هذا التبدل في لندن إلا أن سياسة بريطانيا الخارجية فيما يتعلق بإشراك المانيا في مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى يتعلق بإشراك المانيا في مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى عقد حلف بريطاني - الماني، كان الهدف هو استخدام المانيا ضد روسيا مستغلة حالة التردي في العلاقات بين المانيا وفرنسا. وأن الحجة التي استند عليها بسيارك في رفضه لفكرة وفرنسا. وأن الحجة التي استند عليها بسيارك في رفضه لفكرة الأحرار الى الحكم ثانية هي تبرير، لأنه لا يوجد دليل يؤيد أن المستشار الالماني كان يريد التحالف مع بريطانيا. بل على العكس فالمستشار الالماني كان يرمي الى عزل بريطانيا، وأنه العكس فالمستشار الالماني كان يرمي الى عزل بريطانيا، وأنه

رفض فكرة الحلف لأنه كان يدرك ان بريطانيا تريـد القضاء على العلاقات الودية بين المانيا وروسيـا وبالتـالي القضاء عـلى تحالف امبراطوريات المانيا والنمسا ـ المجر وروسيا.

وفي محاولة غطاؤها حاجة المانيا الى المستعمرات اقترحت بريطانيا فكرة ضيان بريطاني ـ الماني مشترك لكيان بلاد فارس، أرادت بريطانيا توريط المانيا في هذه البلاد. فغاية بريطانيا من وراء هذا الاقتراح هو إما استخدام النفوذ الالماني ضد النفوذ الروسي، أو التعاون البريطاني ـ الالماني ضد النفوذ الروسي في بلاد فارس، وفي كلا الحالتين فيان ذلك يؤدي الى تصادم بين المانيا وروسيا ويكون له مردود سلبي على وضع المانيا في اوروبا. وهكذا أوضح بسارك للسياسة البريطانيين أن غير مستعد، ولأي سبب كان لتوريط المانيا في الشؤون الفارسية وأنه غير مستعد لأن يكون بجانب بريطانيا أو روسيا في الأمور التي تتعارض فيها مصالحها.

لقد حاولت بريطانيا، ولكن بدون جدوى، التأثير على موقف بسيارك من العروض البريطانية فتارة تستخدم النساء، كُفْنَاةً للتأثير البريطاني على المانيا، والمتمثلات ببنات الملكة فكتوريا. وتارة أخرى تحاول استخدام علاقات بعض المسؤولين البريطانين الودية مع هربرت ابن بسيارك للتأثير على والده. علاوة على ذلك، استخدمت بريطانيا الأساليب غير الرسمية في اتصالاتها مع المانيا من أجل تحقيق غاياتها، إلا أنها باءت بالفشل أيضاً.





í

•



¥

.1

.



# الخبر الناريخي عند مؤرخي المسلمين

أ. د. عبدالهنعم ماجد

كلية الأداب ـ حامعة عين شمس

الخبر وجمعه أحبار، لفظة غير واضحة الأصل اللغوي والمعنى؛ فقد يكون أصلها بمنياً جنوبياً، أو عبرياً، وبالأولى عربياً، من فعل خبر، بمعنى معرفة شيء من الماضي، شاملة الحدث، وغير الحدث، أي ما يطرأ في حياة البشر، وغير ذلك. وقد اعتبر الخبر؛ من علوم العرب قبل الإسلام، مثل: القصص، والأنساب، والشعر وغيرها؛ فالعرب كانت لهم أخبار في الجاهلية.

ولم يكن يوجد في الجاهلية غير الخبر، مصطلحاً؛ ليعني مضمون التاريخ؛ ولا يمكن أن نقول إن العربُ قبلُ الإسلامُ قد تداولوا علم التاريخ، أو ألفوا فيه؛ مثلها تداولوه بعد الإسلام، وإنما الذي كانوا يتداولونه هو الأخبار؛ في مواطن الحضر طبعاً.

ولم يكن للخبر قبل الإسلام مظهرٌ كتابي؛ إلّا في النقوش؛ وارتبط أساساً بالرواية الشفوية دائباً؛ وذلك لقلة التدوين، ووجد له رجال متخصصون في معرفته، وساعد على ذلك أن الخبر أصبح من بين علوم العرب الأخرى قبل الإسلام، له ميزة المعرفة الواسعة؛ بسبب أن العرب كانت لهم ذاكرة قوية

تحفظه؛ لم تتوفر لأي شعب من الشعوب الأخرى غيرهم.

ولما جاء الإسلام، ارتبطت الأخبار به؛ ولاسيها بالحديث النبوي؛ شأن ارتباط أي علم آخر للمسلمين به. وفي الواقع إن الرواة الإخباريين كانوا بالإضافة إلى نقل الحديث؛ ينقلون معه أرضية تباريخية، ولاسيها أن النقل للحديث النبوي، كان يتمشى مع المناخ السياسي الموجود من دولة أموية، ودولة عباسية بعدها. إلا أنه بسبب قدم الخبرعلى الحديث النبوي؛ فإنه بقي له كيان خاص، مثلها كان له قبل الإسلام، وظل يعرف بعلم الأخبار، ووجد له متخصصون في نقله؛ فقد وجد ما يعرف: بالتبليغ الخبريون (1)، وعرف نقلته بالرواة أو أصحاب الأخبار أو الإخباريون (2)، وكتبهم سميت: كتب الأخبار من علوم الملوك خاصة، ورأى أن الرجل سفيان اعتبر الأخبار من علوم الملوك خاصة، ورأى أن الرجل أهم شيء يناله، هو علم الأخبار، وأن غير ذلك فالنتف والشذر (4)، كما عُرف عن أبي جعفر المنصور العباسي أنه كان يعتني بالأخبار المتعلقة بأيام العرب (5).

حقاً إن التاريخ بعد ذلك؛ قد حجب الخبر، كما ضمّ إليه

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، المقدمة، ط 1322هـ، ص 23 س 18.

<sup>(2)</sup> السخاوي، التوبيخ لمن ذم التاريخ، دمشق 1349هـ/1930، ص 48؛ انظر: عبدالحميد العبادي، علم التاريخ، ترجمة وإضافة فصل من التاريخ عنـــد العرب، ص 57.

<sup>(3)</sup> مثل: الأخبار الطوال؛ لأبي حنيفة الدينوري (ت 895/282).

<sup>(4)</sup> ابن النديم، الفهرست، Leipzig، ص 32؛ يـاقوت، ارشـاد 7 ص 96؛ الكافيجي، نشر روزنــال (ترجمـة صالـح العلي، بغــداد 1963، ص 72 وهامش.

<sup>(5)</sup> ابن الفقيه، كتاب البلدان، ط. Leyden، 1885، ص 1 وما بعدها.

<sup>172</sup> المؤرخ العربي

علوماً أحرى من علوم العسرب قبل الإسلام، مشل: الأنساب، وهي العلاقات القبلية والعاثلية للشخصيات العربية، التي تتناول شجرة النسب؛ وإن كانت في الحقيقة أخباراً، لم تدوّن إلاّ في الإسلام، أو حتى القصص التي هي أساطير العيرب وحكاياتهم قبل الإسلام؛ إلاّ أن الخبر من دونها جميعاً أعتبر أهم شيء بالنسبة للتاريخ؛ فاعتبر له الجذور والعصب، واستمر علم التاريخ يسمّى أحياناً؛ بعد تداوله قروناً؛ علم الأخبار؛ حتى ان مؤرخين فحولاً مثل ابن خلدون، الذي عرف علم التاريخ بأنه خبر عن الاجتماع خلدون، الذي عرف علم التاريخ بأنه خبر عن الاجتماع الإنساني 60، وذكر الأخبار الخاصة بعصراً أو جيل (7).

ثم إن التاريخ هو الآخر، في أول ظهوره، كان مشل الخبر؛ غير واضح الأصل والمعنى؛ فقد يكون أصل اللفظة يميناً، أو عربياً؛ بمعنى التعريف بالوقت، أو غير ذلك؛ حيث ينسب إدخاله إلى عمر بن الخطاب، وهو ليس بمؤرخ، وإنما هو خليفة للمسلمين؛ فقد أراد هذا الخليفة أن يعرف التاريخ - التوقيت - في مراسلاته بالسنة والشهر القمري والليلة؛ مما جعل التاريخ يرتبط بالشؤون الادارية في أول أمره؛ وإن تطور في معناه بعد ذلك.

ومع ذلك؛ فإن التاريخ؛ وإن كان قد حجب الخبر؛ إلا أنه كان من الممكن التمييز بين الاثنين دائماً؛ فالخبر هو المادة الساذجة، وهو الحادث أو الواقعة، أو المعلومة المباشرة، بينها التساريخ هو موضوع من عدة أحبار، لمع إحساس المؤرخ وفهمه لها، والتعاقب المرتبط بها، وعلى عكس الخبر؛ فإنه يستحسن ألا يكون التاريخ هو المعرفة المباشرة؛ للنظر فيه. وحتى في عصرنا الحديث؛ فإن الخبر في كل اللغات، هو غير التاريخ؛ فترجمة الخبر بالفرنسية مثلا: Information، بينها التاريخ: Histoire.

ولا شك أن أثر المسلمين في تطور الخبر التاريخي واضح

ملموس، ظهر فيها سمّوه بالتدوين بالحوليات، جمع حولية؛ وهي طريقة لجمع الأخبار، تُعتبر اتجاهاً عربياً إسلامياً؛ لم يعرف قبلاً؛ عبارة عن تزامن أو معاصرة لمعلومات في الخبر؛ لفترة معينة، تحدد بالسنة. وإن كان بعضها قد يستمر لعدة سنين. فمن قبل كانت شعوب مشل المصريين القدماء، أو اليونان، أو حتى الفرس، الذين أخذ العرب كثيراً من نظمهم في الإسلام؛ لا يسرتبون معلوماتهم على حسب الملوك والأسر الحاكمة؛ وكليها السنين (8)، وإنما على حسب الملوك والأسر الحاكمة؛ وكليها تدوين معلوماتهم بالترتيب التاريخي على السنين. وقد أخذت تعوب غير إسلامية، عن المسلمين، ترتيب المعلومات على شعوب غير إسلامية، عن المسلمين، ترتيب المعلومات على شعوب غير إسلامية، عن المسلمين، ترتيب المعلومات على والفرنسين الذين سمّوها المذونات Annales، بحيث ظهرت لها فرنسا مدرسة خاصة بها: Ecole des Annales.

فهذا الترتيب على السنين أو الحوليات؛ وهو ليس إضافات من المؤرخ أو فحصاً للأخبار، وإنما المهم فيه هو الخبر؛ حتى الارتُعرض الأخبار عشوائياً (9) وترتبط بعضها ببعض، مع جعلها في حيز واحد؛ مها تعددت روافدها، باعتبار أن الزمن وعاء لتحرك الإنسان.

وقد كان ترتيب الخبر في الإسلام بترتيب السنين؛ يتمشى مع الإتجاه الاسلامي، الذي أصبح يهتم بالإنسان؛ بصرف النظر عن أن يكون وارثاً لعرش أو من أسرة نبيلة؛ فيقتصر الخبر عليه. فهذا الترتيب على السنين؛ له إذن فلسفة، فالحولية لا تشتمل فقط على أبناء الصفوة من الناس، وإنما على أخبار كل الناس؛ حتى أن مؤرخاً مثل الجبري فيها بعد؛ لا يهتم في تاريخ عصره بالحكام فقط (10). وإنما يهتم بالشعب أيضاً، فأى بالحوادث من الحواري والقرى. ويؤيد هذا الاتجاه الانساني في الخبر الإسلامي أيضاً؛ أن الخبر أصبح يمتد إلى بدء الخليقة (11)؛ مما يدل على ارتباط الإنسان بالإنسان؛

<sup>(6)</sup> مقدمة ابن خلدون، ص 27 س 22.

<sup>(7)</sup> نفسه، ص 25 س 20.

<sup>(8)</sup> أنظر: روزنتال، علم التاريخ عند المسلمين، مقدمة، ترجمة، ص 106، اهونشو علم التاريخ، ترجمه عبدالحميد العبادي، ص 67.

<sup>(9)</sup> انظر: مؤنس، التاريخ والمؤرخون، عالم الفكر، العدد الأول، 1974، ص 109.

<sup>(10)</sup> انظر: روزنتال، علم التاريخ، ترجمة، ص 102.

<sup>(11)</sup> أنظر: ماجد، مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي. تعريف بمصادر التاريخ الإسلامي ومنهاجه الحديث، ط 4، القاهرة 1986، ص 37.

مهما امتدت به السنين. حقاً إن الخبر الإسلامي سوف يهتم بالصفوة أحياناً، ولاسيما الملوك؛ ولكن أنّ هذا؛ حينما كان يضعف الاتجاه الإسلامي الديمقراطي؛ ليدخل الخبر في متاهات الشعوبية على الخصوص.

وفي الواقع؛ فإن كبار المؤرخين المسلمين(12)، على حسب قبول ابن خلّدون؛ قبد استوعببوا أخبار الأيبام وجمعوها، وسطروها في صفحات الدفاتر(١٥)؛ بحيث دُوِّن في الأخبار أكمثر من غيرهما(14). ولا شبك أن عصر المؤرخ ابن جسريمر الطبري؛ اعتبر عصر ازدهار الخبر وهو نفسه اعتبر العمدة في كتابته على ترتيب السنين أو الحوليات، وذاع صيت مؤلفه: تاريخ السرسل والملوك، الذي أصبح يعرف بتاريخ الطبري أيضاً؛ حتى أنه كـان يوجـد في مكتبة الفـاطميين وحـدها في القاهرة ألف وماثتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري(15). كذلك حاول مؤرخون مسلمون آخرون، أتوا بعد الطبري أنَّ يقلدوه، مشل ابن الأثير، الـذي سـار عـلي نهجـه في الأخـذ بالترتيب الـزمني على السنـين أو حتى بالشهـر؛ إلَّا أنه تفادياً لتقطيع الحادثة؛ فإنه سعى إلى جمعها: «متناسقة متتابعة، قد أخـــذ بعضهـا بــرقـاب بعض، (<sup>16)</sup>. ولمــا تعـدُدْتُ التـــاليف التاريخية؛ فإن مؤرخاً مشل ابن إياس؛ قص حيَّاة السلاطينَ الماليك سلطاناً بعد سلطان على ترتيب السنين أيضاً.

حقاً، إن كتابة الخبر التاريخي على السنين، قد ظهرت أول ما ظهرت في العراق؛ ولكن بعد ذلك؛ لما برزت المدرسة المصرية التاريخية في عهد دولة سلاطين الماليك؛ فإنها أوجدت ترتيب الخبر التاريخي على حسب القرون؛ مما يبين مجهودها في تطوير ترتيبه؛ باعتبار أن القرون تستوعب عدداً كبيراً من الأخبار، وتتبع فرصة أكبر للإضافات؛ ليست في

حوزة الحوليات؛ وإن اختلف لغوياً في تعريف القرن، الذي قد يعني مائة أو ثهانين أو أربعين أو ثلاثين عاماً (17)؛ وهي لفظة وردت في القرآن الكريم مثل السنين؛ بحيث ظهر من مؤرخي المدرسة التاريخية المصرية من تناول بأخباره مائة عام كاملة، مثل عبدالرحمن السيوطي.

والواقع؛ أننا قد نبذهل من طريقة جمع مؤرخي الإسلام للخبر التاريخي، ونعجز أحياناً عن تصور كيفية إتمام جمعها؛ إلا أنها على كل حال، تبدل على دأب المؤرخ المسلم غير العادي، ومثابرته، وذاكرته التي لا تكل ؛ حتى أن الأخبار التاريخية، قد تكتب بأسلوب الشفرة، قصيرة جداً، ودسمة جداً، والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نبادرة، تجعل منها أشبه بمتحف ضخم للمعلومات؛ ومثل هذا الجمع للأخبار التاريخية لا بوجد إلا عند المؤرخين المسلمين في الخيار التاريخية لا بوجد إلا عند المؤرخين المسلمين

وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار التي في كتب المسلمين، بما كان يوجد في العصور السابقة؛ فإنه من الملاحظ أنها تعددت بشكل كبير، لم يسبق إليه؛ شاملة لنواح متعددة؛ خاصة بطوائف المجتمع، وبالمدن، وبالأسر، وبالأفراد، وبالحروب، وحتى الخبر العلمي والفكري. فقد كان المسلمون أمة متقدمة علمياً وفكرياً، كما اتخذت الأخبار موضوعات متعددة؛ تظهر في أسماء كتب مؤرخي المسلمين، مشل: سير، وأحبار، ومغازي، وتاريخ، وفتوح، ومختصر، وذيل، وشرح، وحاشية، وأنساب، وتراجم، وطبقات، ووفيات، ومعاجم، وغرائب، وتحفة، وعقود، ودُر، ونزهة، وروضة، وحديقة، وحسن، وحقائق، وخريدة، وخطط، وغير ذلك.

ومع أن مؤرخاً عربياً، اسمه ابن أبي الربيع (القرن

<sup>(12)</sup> يسميهم ابن خلدون الإخباريين، ص 11 س 13.

<sup>(13)</sup> نفسه، ص 2 س 23.

<sup>(14)</sup> نفسه، ص 3 س 5.

<sup>(15)</sup> ابن كثير، البداية، 12 ص 266، حوادث سنة 1171/567؛ يقول المقريزي ألف ومـاثتا نسخـة من تاريـخ الطبري. الخـطط، 2 ص 255 ص 12-13. عن الطبري نفسه، انظر: أحمد محمد الحوفي، الطبري، سلسلة أعلام العرب، القاهرة 1963. مثلاً.

<sup>(16)</sup> ابن الأثير، الكامل، 1348هـ، ص 5 و 6؛ انظر عبدالعزيز سالم، التاريخ والمؤرخون من العرب، الإسكندرية 1981، ص 83؛ طليبات، المؤرخ أبن الأثير، رسالة 1967، ص 53.

<sup>(17)</sup> لسان العرب، 17، ص 211؛ انظر: روزنتال، علم التاريخ، ترجمة ص 122.

<sup>174</sup> الؤرخ العربي

الثاني/9م)(١٤)؛ قد رأى أن علم الأخبار ينقسم بالأولى إلى أخِبـار الأنبياء، والأوليـاء وأخبـار الملوك وسيـاسـاتهم، وذكـر الأوَّل، والحوادث، وأحبار الفضلاء والحكماء والكرماء من سائر النباس وأضدادهم؛ إلاّ أنه من الممكن أن نميـز منهـا أكثرها قبـولًا عند مؤرخي المسلمـين. فيأتي في مقـدمتها، مــا اتصل بالحروب والسياســـة(١٩)؛ لأنها صراع الإنسان في سبيــل البقاء والأمن(20). وهو طابع قوي بقي للخبر حتى وقتنا هذا، وكنذا ما اتصل بالدولة، وهنذا أمر طبيعي؛ فبالدولية عنيد المسلمين، اعتبرت هي التي تدور عليها الحياة؛ ولذلك فكثير من الأخبـار يتعلق بالـدولة وأحـوالها. ولا شـك أن الاهتـمام بالدولة في الإسلام؛ أصبح أكبر مما كان سابقاً عنــد الشعوبُ قبلهم، ولاسيم لما بدأ الحكام يعتمدون على عناصر من الشعوبية؛ بحيث ان التاريخ في أيام المؤرخ السخاوي أصبح يعني تــاريخ الأمم (21)؛ كما أن الــترتيب الخــبري عــلى حسب الملوك كــان محبوبــأ لدى معــظم مؤرخي المسلمين، وتفــرّغ لـــ كثيرون.

\*\*\*

وهنا، لا بد من أن نشير في تطوير الخبر التاريخي عند المسلمين إلا أنه كان همهم الأول فيه؛ الالتزام بالمعاصرة؛ بنقله من الشاهد العيان، عن طريق السياع والمشاهدة؛ بحكم أن الشاهد العيان يدرك الصورة والزمن. وفي سبيل ذلك؛ التزموا بشرائط في جمعه، ولاسيها إذا كان الخبر ينقل من الذاكرة؛ حيث إن معظم أخبارهم في الجاهلية وصدر الإسلام كانت تنقل من الذاكرة. فلكي ينقلوا الخبر صحيحاً؛ عمدوا إلى نقله عن طريق سلسلة من الحفاظ، من فلان عن فلان، وهو ما عُرف بالعنعنة أو بالسند أو فلان عن فلان، وهو ما عُرف بالعنعنة أو بالسند أو الإسناد (22)؛ بمعنى رفع القول إلى قائله، وهي طريقة للإجماع على صحة الخبر؛ مقتبسة من طريقة جمع الحديث النبوي؛ مما

يبين الارتباط بين الخبر التاريخي والحديث النبوي في أول الأمر، وقد سمّى المؤرخون المسلمون فيها بعد هـذه الطريقة في جمع الأخبار بالنقل المتواتر<sup>(23)</sup>، أي الذي لا شبهة فيه.

وبعد انتشار التدوين، وكثرة التآليف التاريخية، ظهر ما عُرف بالتاريخ السندي، أو أسانيد الكتب (24)، بسبب أن المؤرخين المسلمين في أي وقت، لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا التاريخ دون أن يذكروا المصادر التي استقوا منها أخبارهم؛ فكان حرص المؤرخين المسلمين على ذكر مصادرهم من الكتب إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم، وهو تطوير واضح في اتجاه الموضوعية التاريخية؛ لا زلنا نقوم به إلى الآن؛ فيها يعرف بالتهميش أو الحواشي.

وقوق ذلك؛ فإن المؤرخين المسلمين، لم يكتفوا باستيعاب الخبر فقط، والالتزام بنقله صحيحاً؛ ولكنهم عمدوا إلى تحري صحة الخبر، فكان هذا الاتجاه يُعتبر مرحلة حاسمة في الخبر الإسلامي، بحيث إن التاريخ لم يعد الخبر وحده، وإنما المؤرخ أيضاً، الذي يفحص الخبر؛ فالمؤرخ لم يعدد همزة الوصل بين الخبر وناقله، وإنما أصبح يعالج الخبر في ذاته؛ فالمؤرخ لم يعد همزة الوصل بني الخبر وناقله، وإنما أصبح يعالج الخبر في ذاته؛ مما أوجد ما يُعرف بدور المؤرخ في يعالج الخبر في ذاته؛ مما أوجد ما يُعرف بدور المؤرخ في الخبر، وهو الدور الرئيسي للمؤرخ في تناوله للتاريخ في وقتنا.

ولعمل هذا الاتجاه في فحص الخبر لدى المؤرخين المسلمين؛ قد أى من تنبه مدرسة التاريخ المصري بالذات، التي كان لها فضل سابق في ترتيب الخبر على القرون؛ مما دعا مؤرخين كباراً فيها؛ إلى تخصيص كتب قائمة بذاتها عن علم التاريخ الإسلامي، تناولت معظمها ضرورة فحص الخبر التاريخي؛ باعتبار أنه يحتوي الصدق والكذب معاً؛ وبما أن التعليل التاريخي لا يُبنى إلا على الحقيقة؛ فإنه لا بد من بيان الكذب فيها؛ فألف ابن خلدون مقدمته، والسخاوي كتابه:

<sup>(18)</sup> أورده روزنتال، علم التاريخ، ترجمة، ص 57. اعتمد على كتاب سلوك المسالك في تدبير المالك، طبع القاهرة 1329هـ.

<sup>(19)</sup> انظر: روزنتال، علم التاريخ، ترجمة، ص 96.

<sup>(20)</sup> أنظر: حسين مؤنس، التاريخ والمؤرخون، عالم الفكر، العدد الأول، 1974، ص 53.

<sup>(21)</sup> السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص 22 و25.

<sup>(22)</sup> المقدمة، ص 452، س 11؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، استنبول 1893/1891، 1894، ص 390-391، 422.

<sup>(23)</sup> أنظر: ماجد، ذيل على مقدمة، ص 37.

<sup>(24)</sup> الإعلان بالتوبيخ، ص 13.

«التوبيخ لمن ذم التاريخ»، والسيـوطي كتابـه: «الشياريـخ في علم التاريخ».

فمثلاً ابن خلدون في مقدمته رأى أن الكذب متسطرة للخبر بطبيعته (25)، وله أسباب تقتضيه (26)، وخصص فيها فقرات متعددة عن الخبر المكذوب (27)، وعدد منه أنواعاً كالخبر المواهي، والخبر المُغالط فيه، والخبر المُبالغ فيه، والخبر المُبالغ فيه، والخبر المُوضوع أو المدخول، وبخصوص هذا الأخير، يشير إلى الإسرائيليات، التي أصبحت تدس في الأخبار الإسلامية (28)؛ لمقاصد خفية. كذلك سعى ابن خلدون وغيره إلى تحري الأسباب التي تؤدي إلى الكذب في الخبر (29) وعددها في الآي:

1\_ التشيّعـــات لـــــلآراء، أو المــــذاهب أو النَـــجـــل؛ أي التعصب لها؛ مما يجعل المؤرخ يقبل الخبر لأول وهلة.

2\_ تقرَّب النـاس لما ينقـل عن صـاحب الخـبر؛ بسبب السلطان أو الجاه أو الثراء.

3\_ الثقة بالناقلين؛ دون فحص أحوالهم.

4\_ توهم الصدق، والتسرع في قبول الخبر، دون فحص.

5 ـ ضياع القصد من الخبر؛ فكثير من الساقلين لم ينقلوا عن الشاهد العيان، العارف بحقيقة الخبر، أو له قصد في

6 ـ الجهل بطبيعة الأحوال والواقع.

7\_ الجهل بطبائع العمران؛ بحيث إن الناس قد تقبل
 الأخبار المستحيلة (30)، غير الحقيقة في دنيا المنطق.

ومن ناحية أخرى؛ فإن مؤرخي المدرسة المصرية، الذين اهتموا اهتماماً خاصاً بفحص الخبر في ذاته، قد وضعوا للخبر شرائط، حتى يكون صادقاً، وركزوا على الآتي:

1 - تمحيص الخبر من داخله؛ بالأقوال المقنعة (31)، ولذلك هاجم ابن خلدون المؤرخين الأوائل لاعتهادهم على مجرد نقل ما رأوه أو سمعوه أو نقلوه، وعدم تأميل حقيقة الخبر في ذاتها ومناقشتها، إذ في رأيه أن التحقيق عن صحة الخبر قليل، والتنقيح في الغالب قليل (32)؛ وأراد أن يضع للخبر الصادق قانونا، سيّاه قانون المطابقة (33)، أي مطابقة الخبر للواقع، وبالتوافق أي بضرورة موافقة الخبر للاستنتاجات والمفاهيم المسلّم بها.

3 ـ تعديل النقلة للخبر، على أساس أن أفضل الأخبار هي ما نُقل من الشاهد العيان؛ وذلك بمعرفة مدى جديتهم، وأمانتهم في النقل، وهو ما أطلق عليه التعديل والتجريح (34)، بحيث يطبق على سند الخبر، ما كان يطبق على الجديث النبوي.

3 الخبر النافع؛ وإلاّ فلا ضرورة له؛ فالخبر الفعلي، هـو الذي تكون له فائدة؛ فالخبر لا ينقل لمجـرد أنه خـبر؛ إلاّ إذا النائدي له أهمية للأجيال الناشئة على حد قول ابن خلدون (35).

فالتاريخ إن تكلم في الماضي؛ فبقصد أن يعيش في حاضر متطور، ونحو مستقبل أفضل، ولذلك لا يسرى ابن خلدون أن يورد المؤرخون أخباراً لا تهم الأجيال القادمة، ويتساءل ما الفائدة (36).

<sup>(25)</sup> المقدمة، ص 27 (آخر سطر).

<sup>(26)</sup> نفسه، ص 28 س 4.

<sup>(27)</sup> نفسه، ص 16,11,10,9.

<sup>(28)</sup> نفسه، ص 8، س 23.

<sup>(29)</sup> نفسه، ص 28.

<sup>(30)</sup> نفسه، ص 28 س17.

<sup>(31)</sup> نفسه، ص 30 س 4-5.(32) نفسه، ص 3 س 1، ص 28.

<sup>[33]</sup> يفهم ذلك من مضمون كلامه؛ فيقول: الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع؛ لأجل ما بداخلها من التلبيس، والتصنع. نفسه، ص 28 س 7، وما بعدها.

<sup>(34)</sup> نفسه، ص 29.

<sup>(35)</sup> نفسه، ص 3 س 25. يقول: يغفلون أمر الأجيال الناشئة.

<sup>(36) -</sup> نفسه، ص 25، س 13-14.

<sup>176</sup> المؤرخ العربي

ولسنا نشك في أن مؤرخي الإسلام الحديثين؛ حينها يعرضون لتاريخ الإسلام؛ فإنهم لا يجعلون للشاهد العيان، مكان الصدارة في مصادرهم؛ مع أنه كان المصدر الأول طوال العصور الوسطى، وإنما زاد الاهتهام بمصادر خبرية أخرى؛ لها أهميتها الكبرى في العصر الحذيث، لم تكن تدخل في حساب مؤرخي الإسلام القدامى؛ وإن كان المؤرخون في حساب مؤرخي الإسلام القدامى؛ وإن كان المؤرخون المسلمون؛ وعلى رأسهم ابن خلدون قبد نبهوا إليها من قبل أنهم لم يستخدموها في أبحاثه لم إلا في النادر.

فنذكر في إطار تحديث مصادر الخبر في التاريخ الإسلامي ؛ استخدام الوثيقة في المقام الأول، وهي تعني شيئاً مكتوباً بطريقة ما صادرة من جهة موثوق بها، حيث أصبحت في وقتنا هذا عياد البحث التاريخي الحديث رمع أن الرواية العينية أو الوثيقة ؛ كلاهما يعتبر منبئاً مباشراً للحقيقة التاريخية ؛ إلاّ أن الوثيقة تتفوق على الرواية العينية ؛ بسبب أنها لا تحمل عواطف ناقلها، فهي السبيل الأفضل للحقيقة ؛ وإن كانت أساساً في الإسلام لم تكتب للتاريخ ؛ ولكن لغاية عددة بالأولى إدارية أو قضائية أو حربية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ؛ إلاّ أنها تشتمل على معلومات خبرية محددة .

مركزة. ومع ذلك؛ فإن البعض (39) يريد أن يلغي دور الوثيقة الهام في عصرنا، على أساس أنها لا تسعف وحدها على فهم أفضل للحقيقة. ولكن لا شبك أن استخسدام المؤرخ الإسلامي للوثيقة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج هامة، تجعل علم التاريخ

الإسلامي يُبحث بنفس المستوى العلمي، الذي يُبحث به في أوروبا في عصرنا. هذا بالإضافة إلى إلقاء أضواء جديدة غير معروفة؛ بسبب أن غالبية الوثائق صادرة من جهات رسمية، وتصحيح معلومات لم تكن تخرج من الرواية التاريخية، أو على الأقل تأييداً لحقائق آتية منها. ثم إن الوثيقة قد لا تكون فقط وثيقة دولة إسلامية، إنما قد تكون أيضاً من وثائق دولة غير إسلامية؛ مما يفتح آفاقاً أوسع أمام البحث التاريخي. ولذلك لا يهتم أن تكون الوثيقة كاملة، أو حتى مبتورة؛ إنما المهم ما هو بداخلها. ولا يعني هذا أن كل وثيقة قد تعطي شيئاً، وإن كان البحث التاريخي قد يستطيع أن يستكمل النقص دائياً.

ولا شك أن الوثيقة توجد بالنسبة للتاريخ الإسلامي منذ طهور الإسلام؛ بسبب أن الدولة الإسلامية تحولت إلى بيروقراطية في تركيبها؛ فقد قامت منها الدواوين، منذ نشأتها، وهي المصالح الحكومية. إلا أن وقوع الحروب والانقلابات والفتن في بلاد المسلمين كانت السبب الرئيسي في القضاء على الوثائق في غالب الأحيان؛ إذ لا يزال كثير منها غير معروف بعد (40)، ومع ذلك، فها بقي منها؛ فإن غالبيته لم يُستفد منه بعد (41)؛ بسبب وجوده متفرقاً في أماكن متعددة، أو يستخلاصه وجمعه منها الكتب السردية؛ وإن بدىء في استخلاصه وجمعه منها الكتب السردية؛ وإن بدىء في استخلاصه وجمعه منها الكتب السردية؛ كتاب، كتب، ماذج متعددة، بأسهاء متعددة، مثل (43): كتاب، كتب، مكاتبات، رسائل، مراسلات، تراسل، منشآت، مطلقات،

<sup>(37)</sup> بتفصيل، انظر: ماجد، ذيل على مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي دراسة لمفهوم التاريخ عند المسلمين، ودور المؤرخ الإسلامي الحديث، القاهرة 1979، ص 43 وما بعدها.

<sup>(38)</sup> يرى ابنِ خلدون؛ إنه من الخبر: «تصفحهم لأوراق الدواوين؛ حيث يتثبت منها. المقدمة، ص 16 س 10.

<sup>(39)</sup> انظر مثلًا: عفت الشرقاوي، أدب التاريخ، بص 16.

Eney. de l'Isl, (art Diplomatique) 2 ed, t 2, p. 309 أنظر: (40)

<sup>41)</sup> مثلاً في قسم البردي بالمكتبة الأهلية Mationalbibliotek بغيينا، المعروفة سابقاً باسم: البرتينا Albertina، توجد فيها أكبر مجموعة من البرديات، بلغ عددها مائة ألف بردية، منها: 40 ألف بردية بالعربية، كما يوجد أكثر من ربع مليون ورقة مكتوبة بالعربية، تعرف بجئيزة القاهرة، ووثائق أرشيفية بالمعنى الصحيح توجد في أرشيف تركيا، أكثر من نصف مليون وثيقة، ووثائق المكتبات العامة، لاسيما الدول المطلة على البحر الأبيض، وأوراق الوقنيات، والوصايا والعقود والوكالات والبيع والسجلات الشرعية، ومراسم الأديرة، وإجازات الفتوى والتدريس والرواية. انظر: ماجد، ذيل على مقدمة، صـ 55-15.

<sup>(42) -</sup> منها: حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القاهر 1941، ومحمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتنابعة، بيروت، 1978، وجمال المديق الشيال، مجموعة الوثائق الفاطمية، المجلد الأول، 1958.

<sup>(43)</sup> انظر: ماجد، ذيل على مقدمة، ص 45.

إطلاقات، سجل، صك، سند، حجة، ظهير، عقود، مواثيق، منشور، ملطفات، تذكرة، مسامحات، فتوى، بواقي، جمعات، أمان، بيعة، عهد، تقليد، تفويض، مرسوم، توقيع، مكوس، هدنة، مهادنة، مناسخة، تسليم، موادعة، مسالمة، مقاضاة، تعزيات، إخوانيات. . . الخ.

ثم إنه من الممكن أيضاً أن يصل المؤرخ الإسلامي إلى الخبر عن طريق مصادر أخرى غير تقليدية، نبه إليها البحث التاريخي الإسلامي الحديث؛ تعتبر من أوثق المصادر التاريخية؛ لاحتوائها على المادة الخام الحية النشيطة القابلة للتشكيل، والبعيدة عن المؤثرات والعواطف. ومن الغريب أن استغلالها لم يأت من قبل أصحابها، وإنما أي من قبل المستشرقين بالدات؛ فنذكر منها الأثار والنقوش الإسلامية والعربية، بما فيها الأوراق البردية، التي ربطت بالخبر قبل الإسلام بفترة طويلة، والمسكوكات وهي العملة والأسلجة والأقفال والمفاتيح والطبل وغيرها، التي تحمل أسهاء وألقاب وتواريخ وعقائد وعبارات مناسبة وزخارف؛ وهذه جميعها وإن عنها دراسات كثيرة ظهرت عنها من قبل متخصصين؛ عن أنها دراسات كثيرة ظهرت عنها من قبل متخصصين؛ ولذلك لا يمكن التنازل عنها.

كذلك مؤرخو المسلمين الحديثون، مثل أسلافهم القدامى يدركون أن التاريخ لا يقوم بدون النص المكتوب؛ إلاّ أنهم أصبحوا يميزون بين الإنتاج الأصلي لمؤرخي الإسلام القدامى، ينقلون منها أخباراً معاصرة، أو يعتمدون على أخبار معاصرة، ليس من السهل الرجوع إليها، وبين الكتب الحديثة، التي أصبحت تعبر بالأولى عن وجهة نظر أصحاما.

ولقد أصبح هم مؤرخي المسلمين الجديشين، إحياء النص القديم، أو ما يسمّى حالياً بالتراث، وذلك بنشره على القواعد المتفق عليها؛ دون الاقتصار على نسخها؛ مثلها كان

الحال من قبل، بحيث أصبح إبرازها يُعتبر عملاً قائماً بذاته؛ إذ يبقى النص القديم غير مستعمل إلى أن يظهر المؤرخ الإسلامي الحديث، حيث إن تراثنا المخطوط القديم يبلغ على الأقل ثلاثة ملايين (44) في بلاد العالم. ولذلك ظهرت مجلات خاصة بالتراث (45)؛ بقصد الإعلان عنه.

ومن ناحية أخرى؛ فإن مؤرخي الإسلام الحديثين؛ لا يتجاهلوا مؤلفات قيّمة اهتمت بتاريخ الإسلام، عُرفت في وقتنا بالاستشراق. ولا شك أن المستشرقين ألفوا في التاريخ الإسلامي كتباً، مبنية على البحث العلمي الصحيح. فضلاً عن أنهم قاموا بتحقيق النصوص التاريخية الإسلامية وغير الإسلامية المتعلقة بتاريخ المسلمين، وأصدروا الدوريات وهي المجلات التاريخية العلمية، التي لم يعرف تأليفها من قِبل المؤرخين المسلمين الأوائل ولم تظهر إلا في عصرنا الحديث بين الباحثين على مختلف أجناسهم وأماكنهم عن تاريخ بين الباحثين على مختلف أجناسهم وأماكنهم عن تاريخ المسلمين، بل بعضها يحتوي على أبحاث جديدة. ثم إن المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية، وهي عمل عظيم جداً. فالمؤرخون الحديثون في الشرق، مطالبون بالإطّلاع على تأليف المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية، وهي عمل عظيم على تأليف المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية، وهي عمل عظيم على تأليف المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية، وهي عمل عظيم على تأليف المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية، وهي عمل عظيم على تأليف المستشرقين المعربة على المستشرقين المواد الإسلامية وهي عمل عظيم على تأليف المستشرقين المعربة على المستشرقين المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة والمعربة والمعربة المعربة والمعربة المعربة والمعربة والمعربة المعربة المعربة والمعربة والمعر

وأخيراً، فإنه من الممكن استخدام مصادر أخرى مصورة أو مسموعة تتناسب في تطورها مع عصرنا؛ فالكلمة المطبوعة بدأت تفسح مجالاً للصورة؛ فمخطوطات عربية متعددة مصورة على ميكروفيلم، وهذه من الممكن أن تكون في أرشيفات، وحتى المصادر المسموعة هي الأخرى أصبحت من مصادر التاريخ الإسلامي.

وإجمال القول؛ إن الخبر التاريخي؛ قد تطور على يد مؤرخي المسلمين، وأصبح يتماشى مع تطور المصدر التاريخي في العصر الحديث.

<sup>(44)</sup> انظر: صلاح الدين المنجد، معجم المخطوطات العربية، بيروت 1962، ص 7.

<sup>(45)</sup> مثل: مجلة معهد المخطوطات العربيّة، وعجلّة المجمع العلميّ ببغداد، وصحيّفة المعهد الفرنسي، ومجلّة المعهد المصري بمدريد، ومجلة التراث العربي بدمشق. ومجلّة أخبار التراث العربي... الخ.

<sup>(46)</sup> انظر: ذيل على مقدمة، ص 55.

<sup>178</sup> المؤرخ العربي



•

## عام الرماده والأزمة الاقتصادية سنة 18 هـ /639 م

د. خالد خليل الظاهر

معهد الدراسات القومية والاشتراكية ـ الجامعة المستنصرية

مقسدمية

في مختلف مراحل التاريخ البشري تتعسوض الأوضاع الاقتصادية للشعب إلى كثير من الهزات والأزمات وبالأخص تلك المفاجئة والمطارئة التي يكون لها أثر خطير بالأخص في العصور التاريخية المبكرة، فلم يذكر التاريخ حالة انكماش أو اختىلال في أسور الحياة إلا ورافقها تهدهور في الأوضاع الاقتصادية، وقد حفلت كتب التاريخ العربي الإسلامي بأدلة كثيرة شهدت غلاء الأسعار والقحط ورافقها انتشار الأمراض والأوبئة وفقدان الأسن والنظام.

إن الناريخ العربي الإسلامي يلهمنا بدروس بليغة وسيبقى كنذلك قيادراً على إلهامنا البدروس الكثيرة إذا ما استلهمنا روحه في حياتنا المعاصرة وفي قىدرة الإرادة بالفعـل إلى أمام، إن النصوص لا تدرك بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغويسة فحسب، وإنما تدرك أولًا وقبل كل شيء بـالحياة في جـوهـا التاريخي الحي وفي دوافعها الإيجابية وتفاعلها مع الواقع لأنها أبعد مدى وأبقى أثراً في الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه ولا تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التـاريخي ثم يبقى لها إيحـاؤهـا الـداثم وواقعيتهـا المستمـرة. فقراءة التاريخ تعطي الإنسان دروساً في السيرة والمواعظ وتلقى ضوءاً على الأحداث لاستنباط مواعظ تلك الدروس، طبيعتها، والتي يتعذر عـلى المرء غـالباً مـا أن يتجاوزهـا وإن استطاع أن يقلب مظاهرها إلى حد ما(1)، فيلاحظ أن الوضع الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد المؤثر وما عـداه إلّا نتيجة سلبية، والصحيح هو العكس، حيث إنها حالة متفاعلة وكيف تم تجاوز الأزمة؟

ومتبادلة على أساس الضرورة الاقتصادية التي لا تحل نفسها بنفسها وفق أسس البيئة الطبيعية من جغرافية واقتصادية.

إن معرفة ما كانت عليه المجتمعات في الماضي وكيفية تطورها، تبصرنا بالعوامل التي تؤثر فيها والتيارات والقوى التي تحركها وبالدوافع والمصادمات التي تشكلها خاصة كانت أم عامة، بحيث تتناول فيه الطبيعة البشرية في تلك الظروف وهنا تبرز أهمية حياة الشخصية التاريخية التي تعلم الناس دروساً في الحكمة وتدبير الأمور والأحداث.

تعرضت الدول وتتعرض إلى العديد من الأزمات والمشاكل التي تستلزم من القيادات أن تعمل على عبورها وتكريس الجهد للتغلب عليها، فليس من العيب أن تنبت المشاكل على طريق العمل وتشور الأزمات في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية، فاقتحام المشاكل وعبور الأزمات دليل حياة وبشير أمل، أما الوقوف أمام هذه المشاكل فهو الطريق القاتل.

فكان عام الرمادة الذي أصاب الناس فيه بالمدينة المنورة وما حولها فأهلكهم حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها. كان الناس بذلك وعمر (رض) كالمحصور عن أهل الأمصار، حتى أقبل بلال بن الحارث المزني وأبلغ الخليفة بأن رسول الله إليه. ليقول له، رسول الله القد عهدتك كيساً وما زلت على رجل، فها شأنك»(2).

فسنرى كيف كان عام الرمادة، وكيف كـانت الإجراءات، وكيف تمّ تجاوز الأزمة؟

### أولاً \_ التسمية

تعددت الأراء حول تعليل التسمية التي أطلقها المؤرخون على عام «الرمادة» واقتران تسمية ذلك العام بها، ويكاد المؤرخون يجمعون بأن حلول القحط والجوع والمرض الذي أصاب الحجاز كان سبباً رئيسياً في إطلاق تلك التسمية، ولذلك يرون بأنها سميت بعام الرمادة «لأن الأرض اسودت من قلة المطرحتي عاد لونها شبيها بالرماد» وفي رواية «لأنها تسفي (3) الريح تراباً كالرماد(4).

وقد أجدب الناس في هذه السنة بأرض الحجاز وحفلت الأحياء إلى المدينة، وقال اليعقوبي (ت، 279) «وأصاب الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة في عام الرمادة» (أ) فلجأ الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) الذي اتخذ من الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف كما سنرى.

إن عمام الرمادة وهو العمام الثامن عشر من الهجرة. قد أصاب الناس فيه مجاعة شديدة وقحط، حيث سفّت الريح تراباً كالرماد فسمّي لذلك عام الرمادة (6).

# ثانياً ـ تاريخ الأزمة

يكاد المؤرخون يجمعون على أن عام الرمادة كان في السنة الشامنة عشرة للهجرة النبوية الشريفة، كما ذهب إلى ذلك محمد بن اسحق (ت، 151هـ) وأبو معشر السندي (ت، 170هـ) واليعقوبي (ت، 279هـ) والطبري (ت، 310هـ) وابن كثير (ت، 774هـ). وأكد اليعقوبي بأنها كانت أول

سنة 18هـ(8). وقد انفرد سيف بن عمر التميمي المتوفى زمن الرشيد برواية، قال فيها «بأنها حدثت في سنة 17هـ، وأوائل سنة 18هـ،(9)، ويرجح أنها كانت في السنة الثامنة عشرة نظراً لإجماع غالبية الرواة والمؤرخين على ذلك.

### ثالثاً \_ أسباب الأزمة

لعلَّ أبرز الأسباب لهذه الأزمة الاقتصادية يتمثل في قلة المطر، وشحّته، كما ذكرت ذلك المصادر<sup>(10)</sup>.

يعلل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) أن إرادة الله تعالى شاءت أنْ تحبس المطرعن الناس بسبب عدم تمسكهم عما أمر به الله تعالى.

فيروى أن أبا عبيدة قد كتب إلى عمر بن الخطاب (رض) «أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضراراً وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا وقالوا: خيرنا فاخترنا قال: «فهل أنتم منتهون يعني «فانتهوا» فجنع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثهانين جلدة، ويضمنوا الفسق من تأول عليها بمثل هذا، فإن أبي قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن أدعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، فإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين وحد القوم، وندموا على في الواز حرام فجلدهم ثمانين وحد القوم، وندموا على طاحتهم، وقال: ليحدثن فيكمها أهل الشام حادث فحدثت «الرمادة»(11).

### رابعاً ـ الإجراءات لمواجهة الأزمة

إن جـزءاً من قـوة الاقتصـاد تستمـد من قـوة النـظام السياسي، ويشكل التنظيم عادة وسيلة لضمان بلوغ العمل

<sup>(1)</sup> أ. ل. راوس، التاريخ أثره وفائدته. ترجمة عي الدين حفني ناصيف. مراجعة د. محمد أحمد اليس. القاهرة 1968، ص 120.

<sup>(2)</sup> الطبري 98/4، ابن كثير 91/7.

<sup>(3)</sup> ابن كثير 90/7، الطبري 98/4.

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ـ التاريخ 150/2.

ج) البداية والنهاية لآبن كثير 90/7، والكامل لابن الأثير 555/2، وطبقات ابن سعد 340/3، ونهاية الأرب التويري 351/19.

<sup>(6)</sup> تسفي: والسفي هو اسم كل ـ ما سفت الربيح، وسفت الربيح التراب تسفيه سفياً، ذرى، وقيل حملته فهو سفي ١٥بن منظور لسان المعرب، 389/11،

<sup>(7)</sup> الطبري 98/4، ابن كثير 91/7.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي التاريخ 150/2.

<sup>(9)</sup> الطبرى 98/4 ابن كثير 91/7.

<sup>(10)</sup> الطبري 98/4، ابن كثير 90/7.

<sup>(11)</sup> الطبري 96/4.

أهدافه، وكذلك فالأمر يتطلب تحفيز كل الأطراف للتفكير بإيجاد الصيغ الأكثر صلاحية في تنظيم العمل وللوفاء بمتطلباته وتحقيق أهدافه وبما يتناسب مع الظروف مرحلياً واستراتيجياً.

تميّز الخليفة عمر (رض) ببراعته وحنكته الإدارية وإحاطته بشؤون الرعيّة بنفسه مباشرة حيث كان يُسرى ماشياً في الأسواق(12) ويعسّ بالليل ويضع نفسه في الظروف التي تكفل له أن يعيش ذات الأوضاع التي تحياها الرعيّة فأحسّ تمشاكـل الناس ووضع لها الحلول المناسبة، قال ابن منظور: «إنه كـان يعسّ بالمدينة أي يطوف بـالليل يحـرس الناس ويكشف أهــل الربية»<sup>(13)</sup>.

فقد عسّ بالمدينة ذات لينة في عام الرمادة فلم يجد أحـداً يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة ولم ير سائلًا. فقام عمر بإجراءات منها خاصة وأخرى عامة.

### 1 - الإجراءات الخاصة:

فقـد اختط عمـر (رض) لنفسـه منهِجْتًا خِياصًا (١٩)، كي يقتدي به الناس، وهي حياة تتسم بالزهد والتَّقْشُفَ إلى درجُّهُ ا أفقر شخص في المجتمع. ففي عام الرمادة أخذ على نفسه بأن يحيا كما يحيا الناس في ذلك العام الجدب، حيث قال «كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يعنيني (15) ما أصابهم، ويروى(16): إن عمراً (رض) أتى عام الرمادة أو الربذة(17)، قصعة فيها خبر

مفتوت بسمن، فدعا أعرابياً يأكيل معه، فجعل الأعرابي (١١٥) يتتبع باللقمة الودك((19) فقال له عمر (رض): كأنك مقفر (من ي الـودك) فقال الأعـرابي أجـل مـا أكلت سمنـاً (ولا زيتـاً) ولا رأيت أكلًا له مذ كذا وكذا قبل اليموم فحلف عمر (رض): لا يأكل سمناً ولا لحماً حتى يجيا الناس من أول ما أحيوا(20).

إن تقشف عمر لم يكن مجرد عبادة وإنما منهجاً للرعية من ناحية ووسيلة للإحساس بمشاكلها من ناحية أحرى، ومبداه في ذلك قوله تعالى ﴿أَذَهُبُتُم طَيْبَاتُكُم فِي حَيَاتُكُم الدُّنيَّا واستعنتم بها**﴾**<sup>(21)</sup>.

بدأ الخليفة عمر (رض) في معالجة وتعبثة الرعية اقتصــادياً لمـواجهة الأزمـة فبدأ بنفسـه أولًا وقبل كــل شيء، أدرك منـــذ اللحظة الأولى خطورة القدوة الحسنة من ولي الأمـر، فألـزم نفسه أن لا يأكـل سمناً ولا سمينـاً حتى يكشف ما بـالناس. فاسودٌ لونه وتغير جسمه حتى كاد يُخشى عليه من الضعف.

وخبرج عمر (رض) لصلاة الاستسقاء. فنادى في الناس الصلاة جامعة فصلى ركعتين ثم استفتى المسلمين في الأمر بعد أن قال: «نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم (مني) شيئاً تكرهون، قالوا اللهم لا ولم ذلك؟ فـأخبرهم ففـطنوا ولم يفطن مر فقالوا: إنما استبطاؤك في الاستقساء بنا ((23)، وفي رواية قالوا: «فاستفت بـالله وبالمسلمـين»(24) فنادي في النـاس إلى الاستسقاء وخرج معه العباس (رض) ماشيا فخطب،

المنجد في اللغة الطبعة 23 ص 504، ابن منظور لسان العرب 139/6. عس يعس عسساً وعساً، أي طاف بالليل. اعتسى: كشفٌ في الليل على أهل الريبة والشيء طلبه أر قصده بالليل والبلد وطنه وتعرف بالليل العس خبره، العباس عسى وعسيس من يعس جمع العباس الذين يطوقون ما يربون الناس ويكشفون أهل الريبة.

ابن منظور لسان العرب ج 6 (بيروت، طبعة دار صادر).

تولى عمر (رض) الخلافة وسنه حوالي الخمسين وهي سن تكفل النضج العقلي والمحافظة على قوى الجسم، وسلامة الحواس.

د. سليهان محمد الطاوي: عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الحديثة دراسة مقارنة، القاهرة، 1976. ص 67.

تاريخ المدينة المنورة، ص 740.

الربذة: الشدة والشر. ابن منظور لسان العرب. بيروت، طبعة دار صادر، ج 3، ج 1.

في طبقات ابن سعد 313/3.

الودك: الدسم من اللحم والشحم وما ينحلب من ذلك (أقرب الموارد ـ القاموس المحيط).

طبقات ابن سعد 313/3.

سورة الأحقاف آية 20.

الاستقساء: هو أن يخرج الناس خارج المدينة ويصلون ويستغيثوا الله ويطلبون العون والرحمة والغفران والرضوان.

ابن الأثير الكامل في التآريخ 556/2-557.

<sup>(24)</sup> الطبري 99/4.

وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه. وابتهل إلى الله بالدعاء وقال: «اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، ثم انصرف، فيا بلغوا المنزل راجعين حتى خاضوا الغدران» (25).

ويسروى أن الخليفة عمر (رض) قال في دعاء الاستسقاء «اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك: اللهم فلا تخيب ظنهم في رسولك»(26).

ويسروى أن عمر (رض) خرج يستسقي فلم ينول رافعاً صوته: «اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً حتى أتى المصلى يستسقي ويدعو والناس معه» (فليتنا أياماً) ثم ساقها الله حتى أمطرت البلاد بإذن الله، فاستجاب الله له وللمسلمين فأغاث عباده. فقال عمر حين انزل الله الغيث: «الحمد لله، فوالله لو لم يفرجها الله ما تسركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكا من الطعام على ما يقيم واحداً»(27).

ويروى أن عمر (رض) قرأ قوله تعالى ﴿استغفروا ربكم الله كان غفاراً. يرسل السهاء مدراراً. ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهاراً ﴾ (28) أن ثم قرأ ﴿استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السهاء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ (29).

### 2 ـ المراسلات :

لجأ الخليفة عمر (رض) إلى الإنفاق من بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى نفسذه. وكتب عمر (رض) إلى ولاته على الأمصار ومنهم أبو موسى أمير البصرة، وعمرو بن

العاص بمصر وسعد بالكوفة وأبا عبيدة في الشام (أن يا غوثـاه لأمة محمد) فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة.

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف راحلة تحمل طعاماً، فأمره عمر (رض) بتفريقها في الأحياء حول المدينة فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها فلح عليه عمر (رض) فقبلها (30)

وكتب إليه عمرو بن العاص: قد وجهت السفين تُترى بعضها في إثر بعض، وأما ما قام به عمرو بن العاص بإصلاح بحر القلزم (الأحمر) فإنه عمل جبار وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفقرة اللاحقة.

### 3 - إلإجراءات العامة:

جاء الاسلام للأمة العربية المتميزة بالبساطة والتقشف والبعد عن الابغهاس في المترف المادي ويسرضى أفرادها بالكفاف، وهي أهم الوسائيل التي ساعدتها على قيامها بالمهمة، ويجانب هذا وذاك فإن الله سبحانه وتعالى هيا لها القيادة والقدوة الحسنة. وعما هو ثابت أن القادة في العالم يختلفون في الطرق التي يلجأون إليها في تصريف الشؤون العامة، ويتأثرون بعوامل عدة. وإن من عوامل النضج السياسي يقتضي الفهم التاريخي الذي من أهم مقوماته أن تفهم تطورات السياسة بعقلية تاريخية، فحاجتنا إلى التاريخ وفائدته كحاجتنا إلى العلوم، وكذلك فوائد التاريخ في بناء وتكوين مستقبل المرء، فهو عتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف وتكوين مستقبل المرء، فهو عتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متفرعة وحسن نظر وتثبيت يهديان بصاحبها إلى الحق ويجنبان به عن المزلات والمغالط فالتبصر في ذلك تحكم أصول وقواعد السياسة وطبيعة العمران وأحوال المجتمع الإنساني.

ويروى أن عمرو بن العاص أصلح بحر القلزم (الأحمر) وأرسل فيه الطعام إلى المدينة فصار الطعام بالمدينة كسعر

<sup>(25)</sup> الطبري 99/4.

<sup>(26)</sup> اليعقوب، تاريخ 150/2.

<sup>(27) -</sup> تاريخ المدينة المنورة 739.

<sup>(28) -</sup> سورة نوح الأيات 12, 11, 10.

<sup>(29)</sup> سورة هود، آية 52.

<sup>(30)</sup> ابن کثیر 90/7

مصر، ولم ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتى حبس البحر مع مقتل عثمان بن عفان (رض) فذلوا وتضاروا<sup>(13)</sup>. وأجرى عمر (رض) في تلك السنة على عيالات قومه من المسلمين وأمر أن تكون نفقات أولاد اللقط ورضاعهم من بيت المال<sup>(32)</sup>.

وجاء كتاب عمرو بن العاص جواباً لكتاب عمر بن الخطاب (رض) في الاستغاثة: إن البحر الشامي حفر لمبعث رسول الله (ص)، فصب في بحر العرب، فسدّه الروم والقبط فإن أجيب أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت نهراً وبنيت له قناطر فكتب إليه عمر (رض) أن أفعل وعجّل.

ويروى أن أهمل مصر بينوا بأنه إن تم ذلك فإن فيه انكساراً لخراج مصر وخرابها فكتب عمر (رض) أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها فعالجه عمرو بأن شق القلزم ولم يثر ذلك مصر إلا وباء(33).

ويروى أن عمر رضي الله عنه ترك النباس عام البرمادة لم يأخذ منهم الصدقة، فلما كان العام المقبل أرسل إليهم فأخذ عقالين، فقسم فيهم عقالًا وحطً إلى عمر (رض) عقالًا(34).

ويروى أن عمر (رض) عندما جاء المدينة حاجًا أن بمأل فقسمه بين فقراء المهاجرين ثم قال: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، فأعطاهم كلتيها، والذي نفسي بيده لولا أن الله أغناكم بخزائن من عنده لجعلت آقي الرجل فآخذ فضل مائه من عند فأقسمه بين فقراء المهاجرين»، وأنه قال وهو يخطب الناس «أيها الناس كتب علكم ثلاثة أسفار، كتب عليكم الحج والعمرة، وكتب عليكم الجهاد، وكتب عليكم أن يبتغي الرجل بمائه في وجه من الوجوه في سبيل الله، والمستعين والتصديق، فوالذي

نفسي بيده لأن أموت وأن أبتغي بنفسي ومالي في وجه من هذه الوجوه في سبيل الله أحب إليّ من أن أموت على فراشي ولو قلت إنها شهادة (35).

تلك هي القيادة والقدوة الحسنة وذلك هو القرار والإرادة الفاعلة والإجراءات الهادفة في تنظيم شؤون الأمة وإشراف الدولة على حاجة الناس والسهر على أمنهم وراحتهم، وهذا ما تم وحصل في عام الرمادة وحتى ان قضى الله سبحانه وتعالى أمراً مفعولاً فانفرجت الأزمة. تحدث الأمور الطبيعية والحوادث في الدولة وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في الدياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض فيأخذ بتلافي الأمور وإصلاحها وهذا الذي حصل في عام الرمادة وتلك هي الإجراءات والمواقف.

#### الخلاصة

فكما أن القانون ظاهرة اجتماعية ولكي تفهم ذلك لا بدّ من أن تدرك روح القانون وأعماله على نحو ينبغي تحقيق العدالة من دراسته بوصفه ظاهرة متحركة عبر التداريخ، فبلون ذلك لا تكتمل الصورة ولا تتم المعرفة. وكذلك الحال بالنسبة لما هو ثابت بأن الأزمات الاقتصادية في العالم لها أثارها ونتائجها التي لا يحمد عقباها، والذي أشار إليه التداريخ عن عام الرمادة أنه حصل في الدولة العربية الإسلامية وكان الإجراء الصائب في معالجة الأزمة على المستوى الخاص والعام، وهذا يدل على رضى الأمة عن قيادتها وعن الحنكة وحصافة الرأي للقيادة في معالجة الأزمة وكيف كان دور القدوة الحسنة في البدء بالنفس واشتراك جميع ولتعاون وقوة الرأي للعمل على تجاوز المغضلة، فالعزم والعمل والتعاون وقوة الرأي والإرادة كانت ولا تزال عوامل شاخصة ومؤثرة في معالجة المواقف.

<sup>(31)</sup> ابن الأثير 556/2-557.

<sup>(32)</sup> اليعقوبي، تاريخ 150/2.

<sup>(33)</sup> الطرى 100/4.

<sup>(34) «</sup>وفي منتخب كنز العيال 398/4 عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب: إن عمر آخر الصدقة عام السرماد؛ فلم يبعث السعاة، فلم كان قــابل، رفـع الله ذلك الجدب أمرهم أن يخرجوا فأخذوا عقالين فأمرهم أن يقسموا فيهم مقالاً ويقدموا عليه بمقال؛ هامش رقم (1) جــ 2 ص 745 تاريخ المدينـة المنورة ــ لعمـر بن شبه.

<sup>(35)</sup> تاريخ المدينة المنورة جـ 745/2-746.

<sup>184</sup> المؤرخ العربي

## قائمة المصادر والمراجع

#### أ ـ المصادر:

- القرآن الكريم. ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الدمشقي (ت، 630هـ). الكامل في التاريخ، ج 2 (بيروت، 1965). ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (ت، 262هـ). تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، 2 (جدة، 1983). - ابن سعد، إمام محمد بن سعد كاتب الواقدين (ت، 230هـ)، الطبقات الكبرى (ليدن، 1904). - الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت، 310هـ)، «تاريخ الرسل والملوك»، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، ج 4، (القاهرة، 1970). " ابن كثير، عز الدين ابو الغداء (ت، 774هـ). البداية والنهاية، مطبعة المعارف، ج 7، (بيروت، 1966). – ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري لسان العرب، بيروت، طبعة دار صادر. - النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت، 733هـ). ـ نهاية الارب في فنون الأدب، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة، 1975). " اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب، بُ 8 وافيكم (ت، 284هـ).

### ب ـ المراجع:

- راوس، أ ـ ل:

التاريخ اثره وفائدته، ترجمة محمد الدين حفني ناصيف. مراجعة د. محمد أحمد القسي (القاهرة، 1968).

<sup>-</sup> طحاوي، د. سلمان محمد:

التاريخ، بيروت، طبعة دار صادر.

عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة المدنية. القاهرة، 1962.

المنجد في اللغة، (بيروت، 1975).

# نابل من الفتح الاسلامي الى سقوط الدولة الحفصية (1574/981 - 645-646/25)

### د. راضي دغفوس

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ـ الجامعة النونسية

نقع نابل في سهل بين البحر وجبل سيدي عبدالرحمان، في الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الرأس الطيب Cap) (Bon المسماة حالياً الوطن القبلي والتي كان يطلق عليها العرب الفاتحون «جزيرة أبي شريك».

«نيابوليس» ومعناه «المدينة الجديدة» Néapolis ويراجَح جون بسول درمون «J. Paul Darmon» في دراستــه عن نـــابـــل القديمة (1) أن كلمة نابل ما هي إلا تعريف لاسم «نيابوليس» القديم عند العامة.

ومما يلاحظ أن مدينة نبابل لم تحظ ـ في العهد الإسلامي الوسيط ـ باهتمام العمرب المسلمين المذين فتحوا إفريقية والمغرب بكامله بعد عناء كبير ومحاولات عبديدة دامت مبالا يقل عن سبعين سنة.

### فتح العرب لأفريقية

إذن شرع العرب ـ في عهد الخليفة الراشدي الشالث عثمان بن عفان ـ بتوجيه الغارات والسرايا على أطراف أفريقية وقيام بهذه المهمة عبدالله بن سعيد بن أبي سرح البذي عيّنه عثيان سنة 46/25-645 على ولاية مصر والمغرب<sup>(2)</sup>.

لكن انتصار الجيش العربي الإسلامي على «جـرجير» قـائد المقاطعة الأفريقية انذاك .. في معركة «عقوبة» (قرب سبيطلة) سنة 648/28 لم تؤدّ مباشرة إلى فتح البلاد وفرض السيطرة العربية عليها. ذلك لأن الحملة أوقفت ـ بعد عزل ابن أبي واسم مدينة نــابل مشتق من الاسم الإغــريقي القديم لهــا ﴿ حَرَفَيْتُ وَافْرِيقِياً» عــلى حالهــا ما يقــارب عشرين سنة . وهي المدة التاريخية التي دخلت خلالها الخلافة الإسلامية في المدينة في فـترة اضطراب وفـوضي أدّت إلـي قيـام ما يسمى بالحرب الأهلية الأولى في الإسلام. وتوقفت إثر ذلك حركة

وفي سنة 666/45م أسند الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان قيادة الجيش إلى معـاوية بن حـدّيج لمـواصلة الفتح في اتجاه افىريقيـة. وبعـد سلسلة من العمليـات العـربيـة ضـدّ البيزنطيين تمكّن خلالها ابن حدّيج من الحصول على مغانم كثيرة ونشر السرايا في البـلاد عاد هـذا الأخير قـافلًا إلى مصر سنة 49هـ/669م دون أن يخلّف عاملًا في إفريقيا أو حامية

إِنَّ الفتح العربي الـدائم لأفريقيـا لم يتم في الحقيقة إلَّا في عهد عقبة بن نافع الذي شيّد سنة 50 هـ/670 مدينة القـيروان ـ ولكنَّه عـزل سنة 675/55 نتيجـة سياستـه المتشدَّدة

(1)

(3)

J.P.DARMON:Les Pavements de la maison de Nymphes à Néapolis

انظر ابن عبد الحكم ـ فتح مصر وأخيارها ـ ليدن 1920 ـ ص 183 وما بعدها ابن اعثم الكوفي ـ كتاب الفتوح 2 ـ حيـدر آباد الـدّكن 1969 ـ ص 131 . . . حسن حسني عبدالوهاب ـ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية. I، تونس 1972، ص 43 وما بعدها.

<sup>.</sup> H. DJAIT - La Conquête arabe in «Histoire Générale de la Tunisie 11, le Moyen âge, p. 16

انظر ابن عبدالحكم ما المصدر نفسه ص 193 وما بعدها.

إذاء السبرسر ثم في عهد خليفت أبسو المهاجر دينار (682-655/62-55) الذي سلك سياسة مرنة إزاء البرسر تعتمد الانسجام وتأليف القلوب مع تطبيق مبدأ التقريب بينهم وبين العرب<sup>(5)</sup>.

وعما يذكر أن أبا المهاجر وجه السرايا نحو قرطاجنة سنة المعارض و58هـ/678 وتونس وفتح من ناحية أخرى «جزيرة شريك» البيزنطي واستعادة عي الوطن القبلي ـ وإذ يشير المؤرخ خليفة بن خياط في واستعادة حوادث سنة 59% إلى أنّ أبا المهاجر «نزل على قرطاجنة» نهائية لله والتقى مع الجيش البيزنطي فكثر القتل والجراح في الفريقين إذن أقبلة تونس ثم عاودوهم القتال فحاكوهم على أن يخلوا لهم المجزيرة» ـ يعني جزيرة أبي شريك التي تهمنا. يذكر لنا المجادث بأكثر تفصيل: «خرج أبو المهاجر من مصر المبائلكي (٢) الحدث بأكثر تفصيل: «خرج أبو المهاجر من مصر المنام ومصر إلى افريقية فوصل إلى الحدة وبني بها، ومنها حارب أهل قرطاجنة فركل الوسيط، ووجه حنش بن عبدالله الصنعاني بجيش إلى الوسيط، ووجه حنش بن عبدالله الصنعاني بجيش إلى الوسيط، واجتمع معه وقسم الفيء هنا بين جميع الجيش».

إذن فتحت «الجزيرة» سنة 59هـ في عـهد أبي المهاجر دينار عن طريق حنش بن عبدالله الصنعاني أحد التابعين الـذي شارك في حركة فتح المغرب وشهد فتح الأندلس واستقر في القيروان وتوفي سنة 100.

وقد أعيد عقبة بن نافع ثانية إلى افريقية سنة 681/62 وواصل عمله الحربي بإعداد حملة كبرى قادته حتى سواحل السوس الأقصى ـ لكن موته في «تهودة» سنة 683/63 كان بمثابة الهزيمة للعرب المسلمين وبداية عهد «المقاومة البربرية الشديدة» للوجود العربي في إفريقية والمغرب (7 مكر).

وبعد القضاء على الحركة الزّبيريّة في المشرق سنة 692/73 من طرف عبدالملك بن مروان أرسل هذا الأخير حسّان بن النعمان الغسّاني على رأس جيش مكثف وعهد إليه بولاية المغرب سنة 695/75، وقد تمكّن حسّان من القضاء على المعارضة البربرية بقيادة الكاهنة كما وضع حدّاً للهيمنة البيزنطية في افريقية التي أصبحت ـ بعد تخريب قرطاجنة واستعادة بقية الحصون من أيدي البيزنطيين ـ خاضعة بصفة بائية للسلطة العربية الإسلامية (9).

إذن نلاحظ من خلال هذا العرض السريع لأحداث فتح افريقية من طرف العرب «أنّ جزيرة أبي شريك» التي تهمّنا قامت بفضل مواقعها مثل إقليبية بدور كبير في الصراع العربي البينزنطي، وقد فتحت سنة 59هـ بعـد أن قبل البينزنطيون إخلاءها للعرب مقابل توجّههم إلى جزيرة قوسرة.

لكن نبابل التي تقع في الجنوب الشرقي لهذه الجزيرة لم يذكرها المؤرخون والجغرافيون إلا في فـترة متأخرة من العهد المسط

# شُبُّهُ جَزَيْرَةً أَبِي شَرَيَكَ فِي العصر الإسلامي الوسيط

من جملة الجغرافيين العرب الذين اهتموا ـ في مؤلفاتهم ـ بشؤون افريقية والمغرب في العهد الوسيط نذكر اليعقوبي صاحب كتاب «المسالك والمالك» وابن حوقل صاحب كتاب «صورة الأرض» والمقدسي مؤلف كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لكن الشيء المؤسف هو أنّهم أهملوا تماماً ذكر «نابل» ولم يتعرضوا في أحسن حال إلّا إلى ذكر «جزيرة شريك» في العهد الإسلامي.

فهذا اليعقوبي(10) (المتوفى سنة 897/284) يعرّج في حديث

<sup>(5)</sup> سعد زغلول عبد الحميد ـ تاريخ المغرب العربي ـ الاسكندرية 79 ـ ص 175 وما بعدها.

 <sup>(6)</sup> خليفة بن خياط ـ تاريخ 1 ص 215 انظر أيضاً ابن عبدالحكم نفس المصدر ص 198.

<sup>(7)</sup> المالكي ـ رياض النفوس ـ، بيروت 1983، 1 ص 31.

<sup>(7</sup> مكور) ابن عبدالحكم - نفس المصدر ص 198 ـ سعد زغلول عبدالحميد \_ نفس المصدر ص 191 وما بعدها.

<sup>(8)</sup> ابن عبدالحكم ـ نفس المصدر، ص 200.

<sup>(9)</sup> انظر هشام جعيط ـ نفس المصدر بالفرنسية ـ ص 32 وما بعدها.

<sup>(10)</sup> اليعقوبي كتاب البلدان ـ طبعة ليدن، ص 348.

عن القيروان «ومن القيروان إلى الموضع الذي يقال له الجزيرة مرحلة وهي جزيرة أي شريك موغلة في البحر يحيط بها ماء البحر كثيرة التجارة وفيها قوم من رهط عمر بن الخطاب وسائر بطون العرب والعجم ولها عدّة مدن ليست بالعظام يتفرّق فيها الناس وعاملها ينزل مدينة يقال لها «النواتية» بالقرب من إقليبية التي يركب منها إلى سقلية».

أما الاسطخري (12) فيكتفي بذكر مدن المغرب وافريقية الساحلية المهدية ـ تونس ـ طبرقه إلى جانب مدينة القيروان دون الإشارة إلى الجنويرة ومدنها. ومن جهته يصف ابن حوقل (متوفى سنة 367هـ/977) الجنويرة بقوله (13) وإقليم له مدينة تعرف بمنزل باشوا واسعة العمل خصبة أوسع من سوسة على سلطانها دخلا وأكثر منها جباية وأهلا ولها كورة تضاف إليه وغير غلة يعول التجار عليها وبها في غير موضع وخم ظاهر الثقل في مياهها ولا يدخلها غريب إلا مرض وإذا دخلها السودان صلحوا به وصلحت نفوسهم وطابت بالخدمة قلوبهم وجميع الفواكه بها ولباشوا (14) هذه أسواق في كل شهر تخضر لأيام معروفة».

ويقول المقدسي (15) في حديث عن إقليم المغرب: «وجزيرة أبي شريك في البحر لها اثنا عشر رستاقاً اسم مدينتها منزل باشوا بالسور بناؤهم مدر وشربهم من آبسار منها سقي مزارعهم».

أما البكري (المتوقى سنة 487هـ/1094) صاحب كتاب المغرب في ذكر ببلاد إفريقية والمغرب «وهو جزء من كتاب «المسالك والمالك»، فقد تعرّض بدوره إلى جزيرة أبي شريك (10) وذلك في مناسبتين: الأولى عند حديثه عن تونس وذكر أبوابها «ومنها باب الجزيرة قبلي ينسب إلى جزيرة شريك ويخرج منه إلى القيروان» والثانية حيث يقول بعد التعرّض إلى المواقع بين تونس وسوسة «وفيها بين سوسة ومدينة تونس جزيرة شريك تنسب إلى شريك العبسي (17) كان عاملاً عليها وأم إقليم جزيرة شريك منزل باشوا وهي مدينة كبيرة آهلة بنا جامع وحامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة وبها قصر أحمد بن عيسى القائم سلى ابن الأغلب وبجزيرة شريك أمي ابن الأغلب وبجزيرة شريك الموا عبيدالله بن سعد بن أبي سرح المغرب وتبادروا منها إلى مدينة إقليبية وما حولها ثم ركبوا منها المعرب وتبادروا منها إلى مدينة إقليبية وما حولها ثم ركبوا منها

<sup>(11)</sup> قام المستشرق روبر برنشفيك بالتعريف بهذه المدينة التي كانت عاصمة الجزيرة في العهد الاسلامي الأول ـ وهي تسمى «نوبة» أو «نوبية».
R. Brunschvic. A propos d'un toponyme tunisien au moyen âge - Nüba. ou Nübiya - Revue tunissienne - 1933, pp. 149-153.
كما ذكرها محمد الطالبي في أطروحته عن الإمارة الأغلبية (الطبعة الفرنسية) ص 294 ـ وحدّدها حسن حسني عبدالـوهاب (ورنسات 1 ص 281) كـ «مرسى حسربي في الجهة الغربية من شبه جزيرة شريك ـ كان بالمكان الذي به الآن ضريح سيدي داوود النّوبي وبه المعمل المشهور لصيد سمك التن وتصبيره».

<sup>(12)</sup> الأصخري ـ المسالك والمالك طبعة ليدن، ص 38.

<sup>(13)</sup> ابن حوقل ـ صورة الأرض ـ طبعة عليدن ـ ص 73.

<sup>(14)</sup> انظر فيها يتعلق بمنزل باشوا دراسة حسن حسني عبدالوهاب في ورقات 3 ص 327 وما بعدها «مدائن اضمحلت في البلاد التونسية» ويحدّد المؤلف مكان المدينة التي خرّبت حسب ما ذكره لنا التيجاني سنة 1186/582 على بعد 7 كلم من الشهال الشرقي لمدينة قرنبالية بين قرية «الأخوين» ومحطة بوعوقوب وتسمى وجديدة»، وقد نشأت المدينة وازدهرت في عهد الدولة الأغلبية \_ وبما يذكر أن منزل باشوا أصبحت عاصمة إقليم الجزيرة مكان «نوبة» التي تبعد عنها 75 كلم جوّا. وذلك في العهد الأغلبي لأن نوبة بعيدة عن الطرق الرئيسية في البلاد ولم تعدد تلعب دور المرسي الحربي الرئيسي - بينها يعتقد حسن حسني عبدالوهاب أن منزل باشوا كانت قرية فلاحية تقع على الجادة الكبرى الرابطة بين الشهال والجنوب فأصبحت عاصمة الاقليم لموقعها الاستراتيجي وصلاحها لأن تكون نقطة مراقبة لطرق المواصلات وهكذا اجتمعت في منزل باشوا الاعتبارات السياسية والاقتصادية والحربية ممّا جعل الادارة المركزية تعتمد عليها لمسك زمام الأمور في البلاد». و «كانت توجد قبل قدوم العرب في موقع باشوا مدينة رومانية تسمّى «Ad Marcurium» وظلت باشوا مزدهرة ثملائة قدون وبدأت في التدهور منذ الغزو الهلالي فأصبحت قرية فقيرة بلا أسوار تحميها».

<sup>(15)</sup> المقدّسي وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ـ طبعة ليدن ـ 228.

<sup>(16)</sup> البكري ـ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ـ مكتبة المثنى بغداد ص 38 و45.

<sup>(17)</sup> شريك هو والمد قرة بن شريك بن مرشد بن حازم العُبسي الفيسي المذي ولي مصر مكان عبدالله بن عبدالملك أخ الخليفة الأموي الموليد سنة 90 (انظر الطبري، تاريخ 42، ص 422 و491) وتوفي سنة 95 أو 96 (طبري 7 ـ 522).

إلى جنزيرة قنوسرة (18) وهي بين صفلية وافريقية « وينواصل البكري قائلاً: «ومن تونس إلى منزل باشوا هذه منزحلة بينها كبيرة آهلة كثيرة جليلة مجرّبة النفع».

إذن نفهم من خسلال هذه النّصسوص الجغسرافية التي خصّصها مؤلفوها إلى وصف «جزيرة أبي شريك» أن هذا الإقليم قام بدور هام في فترة الفتح العربي الإسلامي لافريقية حيث إنّ البيزنطيين استعملوه كقاعدة تراجع في البحر أمام نقدّم القوّات العربية الإسلامية وتوغّلها داخل المنطقة.

ومن الناحية العمرانية كانت هذه الجزيرة ـ في الوقت الذي زار فيه اليعقوبي بلاد المغرب وافريقية ـ أي في نهاية القرن الثالث الهجري ـ قبل سقوط الدولة الأغلبية واضطلاع الفاطميين بالحكم في افريقية كانت آهلة بالسكان من مختلف القبائل العربية من قيس ومن اليمن ـ بها فيها رهط الخليفة عمر بن الخطاب ـ وكانت تشمل أيضاً العجم وحتى اليهود (١٩٠) . وكانت هذه الجزيرة من الناحية الإدارية والسياسية تحت رعاية وال يتبع أمير افريقية ، مقرة مدينة نوبة في القرن الأول والقرن الثاني ثم أصبح في العهد الأغلبي على ما يظهر منزل باشوا . وتذكر لنا المصادر اسم كل من أبي شريك في القرن الأول (١٥٠) الذي أعطى اسمه للجزيرة ـ واسم فضل بن العنبر في العهد الأغلبي في حدود سنة 218 (١٤٠).

ثم إنّها كانت خصبة وشرية من حيث الإنتاج الفلاحي ونشيطة في الميدان التجاري وهو يرجع إلى موانيها ومراسيها من ناحية وإلى أسواقها في المدن من ناحية أخرى. ونفرض أن نابل كانت ضمن المدن الصغيرة التي اكتفى اليعقوبي بالقول بأنها «مدن غير عظام» بينها قسّم المقدسي الإقليم

بكامله إلى 12 رستاقــًا(22) لكن أهمَّ مدينة في القرنـين الرابـع والخامس هي بلا شك مدينة م**نزل باشوا** التي لم تكن مســوّرة في عهــد البكري رغم أنها كـانت آهلة بالسّكـان ويوجـد بهـا جامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق(23).

إذن كانت جزيرة أبي شريك ـ استناداً إلى شهادات كل من المقدسي وابن حوقـل والبكـري ـ مـزدهـرة في العهـدين الأغلبي والفاطمي ـ ويتجلّى هـذا الازدهار في مختلف الميادين كما أثبتنا ذلك.

وإذا كانت تسمى هذه المنطقة في القرن الأول «جزيرة أي شريك» نسبة إلى عاملها شريك العبسي كها أشار إلى ذلك البكري ـ فالشريف الإدريسي (المتوفّى سنة 560هـ/166) الذي ألف كتاباً سمّاه «نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» وذلك بطلب من ملك صقلية روجر الثاني ـ يتعرض في حديثه عن المغرب وافريقية إلى الجزيرة. ويسميها جزيرة باشوا(24) نسبة المعرب وافريقية إلى الجزيرة. ويسميها جزيرة باشوا(24) نسبة ذكره من قبل كل من المقدسي والبكري «وهي أرض مباركة طيبة ذات شجر زيتون وعارات متصلات وبركات وخيرات وغيرات مكنة مياه الآبار وفيها بالجملة نصب زائد وهذه الجزيرة إقليم محكنة مياه الآبار وفيها بالجملة نصب زائد وهذه الجزيرة إقليم معمور».

## نابل وتطورها

يعتبر الجغرافي الإدريسيّ أول مؤلف إســــلامي ذكر نـــابـل في عرض حديثه عن جزيرة باشوا ووصفها كما يلي: «ومنهـــا قصر

<sup>(18)</sup> قوسرة هي جزيرة فتحها المسلمون في أيام معاوية بن أبي سفيان وأوّل من غزا فوصرة القائد عبدالملك بن قطن الفهري في ولاية موسى بن نصير لافريقية سنة 707/88 من غزاها حبيب بن أبي عبيدة الفهري في مدّة عبدالله بن الحبحاب في حدود سنة 736/118 ويعتقد المؤرخ حسن حسني عبدالوهاب الذي خصّص دراسته عن قوسرة (انظر ورقات 2 ـ ص 277 وما بعدها) إن هذه الجزيرة المساة حالياً Bantellarid استولى عليها المسلمون بصفة نهائية سنة 748/130 على يدّ الأمير عبدالرحمان بن حبيب الفهري. وهي تابعة اليوم لايطاليا.

<sup>[19]</sup> انظر طبقات أبي العرب ـ ص 69/68 ورياض المالكي جزء 1 ص 336 ترجمة اسهاعيل بن رباح حيث جاء «حـدّث أبو سليمهان ربيعة الجـزيري، قـال «كنا في الجزيرة على طعام إذ دخل علينا يهودي فدعوناه فجلس يأكل معنا. . . « إلى آخر الحديث.

<sup>(20)</sup> انظر البكري ـ نفس المصدر ص 45.

<sup>(21)</sup> المالكي نفس المصدر جزء 1 ص 335.

<sup>(22)</sup> المقدسي نفس المصدر، ص 228.

<sup>(23)</sup> البكري نفس المصدر، ص 45.

<sup>24)</sup> الإدريسي «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» انظر الجزء المنشور منه بعنوان «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» ـ مطبعة بريل 1864 ـ ص 118 و 125.

على البحر يسمّى نابل وكان بالقرب من هذا القصر في أيام الرّوم مدينة كبيرة عامرة فخرّبت وبقي الآن مكانها وهي قصر صغير وكذلك قصر توسيهان بالقرب منها أثر مدينة عامرة في أيام الرّوم فخرّبت وبقي مكانها» (25).

نستنتج من خلال هذا الوصف القصير أن نابل القديمة «نيابوليس» كانت من المدن الرومانية الهامة وكانت عامرة إلى نهاية الوجود البيزنطي في أفريقية - أعني إلى نهاية القرن السابع تقريباً - وبداية استقرار العرب في البلاد.

ويُرجع الإدريسي تخريب المدينة إلى فترة الصراع العربي البيزنطي حيث يقول بالحرف الواحد (26): «ونابل كانت مدينة للرّوم كبيرة جدًا عامرة فلها استفتحت الجزيرة في صدر الإسلام استبيحت مصالحها ومحاسنها حتى لم يبق لها رسم ولا أثر إلاّ مكان قصر فقط وبقيت بقايا خرابها دالّة عليها».

إنّ إهمال نابل في المصادر العربية في العصر الإسلامي الموسيط ليس من باب الصدفة بل هو نتيجة خرابها أثناء الفتح، كيف خرّبت المدينة القديمة ولماذا؟ لا تذكر لنا المصادر التاريخية والجغرافية هذا الحدث ولا تبين دوافعه - لكن يفهم من رواية الشريف الإدريسيّ: (27) «أن المدينة ربّا خربها البيزنطيون قبل تخلّيهم عنها وعن باقي مدن الجزيرة وارتحالهم إلى جزيرة قوسرة» - وذلك في حدود سنة 59هـ/678 لكنّ هذا الافتراض لا يقبل لأن الروم كان باستطاعتهم تخريب المدن السّاحليّة الأخرى.

إذن بقي احتمال آخر مفاده أن المدينة رَبّما خرّبها العرب الفاتحون الذين كانوا يحبّذون الاستقرار في المناطق البعيدة عن السّاحل خشية الأسطول البيزنظيّ الـذي ما زال آنـذاك يهدّد وجودهم في افريقيّة.

المهم هو أن نابل أصبحت بعد فتح الجزيرة مجرَّد قصر على

البحر بعد 7 أميال على توسيهان التي كانت بدورها مدينة عامرة ولكنها خربت ولم يبق مكانها في القرن السادس - في عصر الإدريسيّ - إلّا قصر صغير<sup>(88)</sup>. وهذا ما يؤكّده لنا ياقوت الحموي (متوفى سنة 1229/626) في معجم البلدان<sup>(99)</sup> ينقلاً عن السلفي صاحب كتاب «معجم السّفر» (القرن السّابع)<sup>(30)</sup>: أنشدني أبو العبّاس أحمد بن علي بن عبّار النابلي بالشعر... أحمد هذا كان من أهل القرآن والخير قدم بالشعر... أحمد هذا كان من أهل القرآن والخير قدم الإسكندرية حاجاً وقد كتب عني شيئاً من الحديث وسألته عن نابل فقال: إقليم من أقاليم افريقيّة بين تونس وسوسة قال: ومن أهلها من يروي الحديث محمّد بن عبدالحميد النابليّ وأبوه عبدالحميد وعبدالمنعم بن عبدالقادر وأبوه».

ويضيف ياقوت «نابل مدينة قديمة على البحر من الجزيرة بقبلي مدينة تونس حيث كانت مدينة باشوا وكانت عامرة فخربت وبقي منها قصر صغير وأرض كثيرة الخيرات والمرافق» (31).

كَيْفُ تَحَوِّلَتَ نَابِلَ مِن مِدِينَةَ عَامِرَةً فِي العَهِدُ البِيزِنَطِيِّ إِلَى قَصَرُ صَغِيرِ ثُمَّ إِلَى اقليم في العصر الإسلامي؟

إِنْ تَحَوِّل المدينة إلى قصر ثمّ إلى إقليم يحمل اسم نابل في القيرَن السايع/القون الثالث عشر ربّا له علاقة بالحركة العمرانيّة التي طرأت على كامل المنطقة ـ جزيرة باشوا ـ وكان من نتائجها انتشار السّكان واستقرارهم في مختلف المراسي والحصون الواقعة على السّاحل

وفي هذا المضهار نشير إلى ما كتبه التيجاني ـ عن الجنزيرة ـ أثناء رحلته إلى تونس وطرابلس في بداية القرن الثاني (م707-1306-1306): «دخلنا بعد الخروج من أرض مرناق في أول أرض الجزيرة المعروفة في القديم بجزيرة شريك (32). . . . وهذه الجزيرة لم تزل معروفة بالخصب والبركة

<sup>(25)</sup> الادريسي ـ تفس المصدر، ص 118.

ر (26) نفس المصدر - ص 125.

<sup>(27)</sup> الإدريسي - نفس المصدر - ص 118.

رد) (28) نفس المصدر ـ ص 118.

<sup>29)</sup> ياقوت الحموي ـ معجم البلدان ـ بيروت 1957 ـ ص 249.

<sup>30)</sup> السَّلَفي ـ معجم السَّفر ـ نشر احسان عبَّاس ـ بيروت 1963، ص 16-17.

<sup>(31)</sup> ياقوت ـ نفس المصدر ـ ص 249.

<sup>32)</sup> التيجاني ـ رحلة ـ نشر الدار العربية للكتاب ـ تونس 1981، ص 11 و13.

وهي كما قبال الشريف (33) حسين وصفها في كتبابه المؤلف للجبار: طيبة مباركة ذات سارات متصلات، وبركات وخيرات، ومياه وغلات، وبالجملة ففيها خصب زائد على غيرها من الأرضين. . . » «وكانت جزيرة شريك هذه محتوية على أقاليم كثيرة أعظمها المنزل المعروف بمنزل باشوا وكان بلداً كبيراً آهلاً، به جامع وحمامات وأسواق عامرة، وهذا المنزل الآن خراب لم يبق منه إلا مكانه . . . ».

نلاحظ من خلال هذا الوصف أن التيجاني اتبع في رحلته الطريق الرئيسية ـ الجادة التي تربط بين شمالي وجنوبي إفريقية القديمة وكان يستعملها كلّ من القرطاجنيين والرّومان والوندال والبيزنطيين والعرب(34) ـ فهو لم يتوقّف في نابل التي تبعد 12 كلم عن بلدة الحيّامات ـ ولا تقع على طريق الجادّة وهذا هو السبب الأساسي الذي يفسر سكوت التيجاني عن ذكر نابل كما هو الشأن بالنسبة لبقية الرّحالة مشل العبدوي والحسن الوزّان.

وبالنسبة للرّحالة المغربي المشهور ابن بطّوطة (متوفّى سنة 779هـ/1377) فهـو يـذكـر ـ في طريق عـودتمه من مصر إلى تونس حوالى سنة 750هـ/1349 أنه سافر من جربة إلى قـابس ثمّ إلى صفاقس ومنها إلى «بليانة» الذي ربّما يكون مرسى نابل كما يُعلّق على ذلك المحقّق (37).

إنَّ نَابِلَ ـ بَعِمْدُ خَرَابِهِمَا فِي نَهَايَةُ الْقَمْرُنُ السَّالِعُ الْمُيلادي ـ

تحوّلت إلى قصر صغير لا يزال اسمه يطلق على حيّ إلى يومنا هذا، وقد استوجب هذا القصر إنشاء سكني حوله فشيّد أول مسجد أصبح فيها بعد نقطة انطلاق تخطيط المدينة ـ وممّا يدلّ على تطور نابل العمراني في القرن الثالث عشر الميلادي/القرن السابع ـهـو شهرة بعض رجالاتها في ميدان علوم القرآن والحير والحديث (38) أحمد بن عهار النابلي من أهل القرآن والخير عمد بن عبدالحميد النابلي وأبوه عبدالحميد وعبدالمنعم بن عبدالقادر وأبوه من المحدّثين لكنّ هذا التطوّر تم بصفة تلقائية دون عمليّة تخطيط معيّنة، ويرجع السّبب في ذلك إلى توجد الأشجار المثمرة والزيتون والغلات والمياه اللازمة لسقي توجد الأشجار المثمرة والزيتون والغلات والمياه اللازمة لسقي المؤرّع - ثم إنها توجد على ساحل البحر قرب نيابوليس الفديّة التي وفّرت الحجارة الكافية لبناء البيوت والمنازل والمساجد والأسواق.

إذن أصبح هذا التجمّع البشري في المرحلة الأولى اقرية تطوّرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً فلم تكن نابل إحدى المدن الرئيسية في الجزيرة بل كانت تبابعة تدور في فلك عاصمة إقليمية مدينة نوبة في عصر الولاة تمّ منزل باشوا في العهد الأغلبي والفاطميّ ملى أن أصبحت في القرن السادس تحمل اسم إقليم ما اقليم على أنها شهدت حركة نمو اسم إقليم ما الله عمل يدلّ على أنها شهدت حركة نمو حضاري لا يمكننا مع الأسف رسم خطوطه المفصلة لقلة المادّة التاريخية حول ذلك عير أنه يمكننا أن نستنتج أن الأحياء القديمة هي ما كان بجوار القصر والأحدث هو ما ابتعد عنه.

ويبدو إن نمو المدينة أخذ تدريجياً يتجه غربي القصر فأسس حي جديد أطلق عليه اسم «الربط» به مسجد جامع عرف عند عامة الناس باسم «جامع الربط» أو «جامع الحنيفة» قد يرجع إلى عهد الدولة الحفصية.

<sup>(33)</sup> المقصود هوالادريسي صاحب نزهة المشتاق، المصدر المذكور أعلاه.

<sup>(34)</sup> انظر حسن حسني عبدالوهاب ورقات، ص 329.

<sup>(35)</sup> العبدري ـ الرحلة المغربية ـ طبعة الرباط 1968 ـ ص 239.

<sup>(36)</sup> الحسن الوزان المعروف تحت اسم Léon L'Africain وصف افريقيا ـ ترجمة محمد حجّي ومجد الأخضر بيروت 1983 .

<sup>(37)</sup> ابن بطُّوطة ـ رحلة طبعة بيروت 1975 ـ ص 754.

<sup>38)</sup> ياقوت نفس المصدر ـ ص 248.

ثمّ اتسعت المدينة من الناحية الشرقيّة للقصر وتمّ تشييد مسجد يعرف بالجامع الكبير، وقد استعملت في بنائه مواد جلبت من الموقع الأثري الرّوماني تتمثل في حجارة وأعمدة وتيجان، وفي السنوات القليلة الماضية رمّم هذا الجامع واستبدلت العناصر المعاريّة القديمة بأخرى حديثة، ولم يبق للجامع أي أثر تاريخيّ.

ونظراً لكبر الجامع أحدثت أسواق حوله، أسواق مسقوفة مثل «سوق البلاغجية» وأخرى مفتوحة مثل «سوق الغزل» و «سوق الحدّادين» ويُعَدّ «سوق الجرابة» من أقدم الأسواق على الإطلاق حيث كانت تصنع فيه كل أنواع الأقمشة

والملابس والأغطية وهي من الصوف والكتّان.

#### الخاتمة:

يخيّل إلينا أن مدينة نابل في العهد الإسلامي الوسيط بالرغم من قلّة المادّة التاريخيّة حولها، لهما تاريخ حافل بالأحداث والمواقف ربما لا ينزال ينرقد في بطون المراجع المخطوطة بصفة خاصّة والتي يتعذّر علينا الوصول إليها:

وما هذه الصّفحات إلّا محاولة لإلقاء بعض الضوء عن تاريخ نابل الوسيطي.





r •

# الحسن بن عثمان الزيادي (ت، 242 هـ). حياته ومكانته العلبية

### الدكتور ممح جاسم حمادي المشهداني

قسم الدراسات التاريخية/ ممهد الدراسات القومية والاشتراكية الجامعة المستنصرية

3\_ المبحث الثالث: اسمه ونسبه.

4\_ المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه.

5\_ المبحث الخامس: توثيقه.

6\_ المبحث السادس: مؤلفاته.

7 .. وفاته .

وسنتطرق فيما يئاتي الى دراسة هذه العناصر الأساسية

أولاً: عصره:

عاصر الحسن بن عثمان النزيادي فترة تاريخية حفلت بأحداث متنوعة ومهمة، حيث عاصر الخلافة العباسية من سنة 160 هـ/776 م، وحتى سنة 242 هـ/858 م، بما في ذلك خلافة المهدي، والهادي، والـرشيد وحتى عصر المتـوكل عـلى الله، وما رافق ذلك من أحداث سياسية مختلفة والتي شهدت عصر الازدهار الفكري والاقتصادي، وشهدت عصر الاضطراب السياسي المتمثل بالصراع الذي أدّى الى مقتل الخليفة الأمين سنة 198 هـ/814 م $^{(\overline{1})}$ ، ومن ثم عـاصر أكـبر أزمة فكريـة شهدتهـا الخلافـة العباسيـة والتي تمثلت بقضيـة «القول بخلق القرآن» حيث امتحن الحسن بن عثمان الزيادي

تعمد دراسة السرواة الأوائل من المؤرخين العسرب من بمين الدراسات المهمة في هذا العصر اللذي تنطلق فيه الدعوات العربية لإعـادة كتابـة تاريـخ الأمة، لكـونهم المنبع الأســاسِيّ. للمعلومات التاريخية التي أوردتها المصادر التاريخية الكبيرة من طبقة الطبري والذين جاءوا من بعده، ولكونهم كانوا قريبين من رواة أوائـل سبقوهم وعـاصروا رواة قريبـين من الظروف الزمانية والمكانية للواقعة التاريخية التي تحدِّثوا عنها، ولذلك فإن دراسة هؤلاء الرواة تعدّ من بين الدراس أن التاريخيرة ما لترجمة الحسن بن عثمان الزيادي. الأصيلة والبعيدة عن واقع الدراسات السطحية السردية لوقائع التاريخ، كأنه من خلال معرفتنا لأصل الرواة الأوائل، وشيوخهم وتلاميذهم ومدوناتهم وتوثيقهم نستطيع أن نتعرف على حقيقة المعلومات التاريخية التي أوردوها، والتي وصلتنا من خلال المصادر التاريخية الكبيرة التي في متناول أيىدينا؛ ولقـد وقع اختيـاري على مـوضوع الحسن بن عشمان الزيادي الذي كان من بين المؤرخين الثقات، حيث كان مصدراً مهماً وموثوقاً لعدد من كبار المؤرخين الذين وصلت من خلالهم مروياته، وقـد اقتضت ضرورة البحث أن أقسمه الى المباحث الآتية:

1\_ المبحث الأول: (عصره).

2\_ المبحث الثاني: (موارد دراسة الحسن بن عشهان الزيادي).

راجع اليعقوبي، التاريخ، ج2 (بيروت، 1960) 440، الطبري، تاريخ السرال والملوك، تبح محمد ابنو الفضل ابنزاهيم، ج 8 (القاهرة، 1976) ص 478-495.

بها سنة 218 هـ، فراوغ في قوله، ولم يعطِ رأياً قاطعاً (2)، كها شهدت الفترة كذلك انتقال العاصمة من بغداد الى سامراء زمن المتوكل على الله (232-247 هـ/841-861 م) وما رافق ذلك من أزمة سياسية تمثلت بتسلط الأتراك على الخلافة، وما نتج عن ذلك من اضطراب سياسي متمثل بظهور ما يسمى بمرحلة السنوات التسع التي ابتدأت بمقتل الخليفة المتوكل، وبداية حكم المنتصر بالله (247-248 هـ/ 861-862 م)، هكذا كان العصر الذي عاصره الزيادي. حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة من حياته فترة انتقال مقر الخلافة من بغداد الى سامراء، وما رافق ذلك من تأثيرات عامة وخاصة على مجمل الأوضاع في العراق ومنها الجانب الفكرى.

# ثانياً: موارد دراسة الحسن الزيادي:

لقد ترجم للحسن بن عثمان الزيادي عدد من المؤرخين، وعلماء الجرح والتعديل، ويتباين حجم تلك المعلومات التي تتحدث عن ترجمته بين الإسهاب والإطناب، كما تتباين من ناحية نوعيتها خاصة وأنها وردت في مصادر متنوعة متبايئة، متباينة في زمن تدوينها أيضاً.

ومن أقدم الذين ترجموا له، ابن أبي حاتم الرازي (ت، / 327 هـ)، والتنوخي (ت، 327 هـ)، والتنوخي (ت، 328 هـ)<sup>(5)</sup>، والخطيب البغدادي (ت، 463 هـ)<sup>(6)</sup>، والحسمعاني (ت، 562 هـ)<sup>(7)</sup>، وابن عساكسر (ت، 512 هـ)<sup>(8)</sup>، والحموي (ت، 526 هـ)<sup>(9)</sup> وابن الاثير (ت، 571 هـ)<sup>(10)</sup>، وشمس الدين الذهبي (ت، 748 هـ)<sup>(11)</sup>، وابن كشير (ت، 774 هـ)<sup>(11)</sup>، وابن العاد الحنبلي (ت، 630) وابن عنه من المحدثين، الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين (108).

# ثالثاً: اسمه ونسبه، ولادته ووفاته:

هسو أبو حسّان الحسن بن عشان بن حماد بن حسان البغدادي وعُرف بالزيادي لكون جدّه تزوج أمّ ولد كانت لزياد بن أبيه (15) وقال ابن عساكر: «وليس هـو من سلالة زياد بن أبيه . . . »(16)

ولد أبو حسان الزيادي سنة 160 هـ/776 م<sup>(17)</sup>، وتسوفي في شهر رجب سنة 242 ه<sup>(18)</sup>، وبـذلك عـاش 89 سنة وأشهر أ<sup>(9)</sup>

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموي، الإرشاد، باعتناء د.س. مرجليوث، ج 9 (القاهرة، 1925)، 24-21.

<sup>(3)</sup> ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج 3 (حيدر آباد، 1956-1956) 25.

<sup>(4)</sup> ابن النديم، الفهرست (طبعة رضا تجدد، 1971) 123.

<sup>(5)</sup> التنوخي، نشوار المحاضرة، تحقيق مرغوليوث وآخرون، ج 2 (دمشق، 1930) 234-239، ج 65,64/6.

<sup>(6)</sup> الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 7 (القاهرة، 1349) 361-36.

<sup>(7)</sup> السمعاني، الأنساب، ج 6 (ليدن، 1912) 146-147، 360-359.

<sup>8)</sup> ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، ج 1914-193.

<sup>(9)</sup> ياقوت الحموي، المصدر السابق، 18/9-24.

<sup>(10)</sup> ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب، اللباب في تهذيب الأنساب، ج 2م(القاهرة، 1356-1369هـ) 84، الكامل في التاريخ، ج 7 (بيروت، 1965) 82. (11) الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وصالح السَّمر، ج 11 (بيروت، 1982) 498-498.

التعمي السير العرام السيرة علي سعيب الارتووط، وصابح السمر، ج 11 (بيروت، 1962) ها العبر في خير من عبر، تحقيق الدكتور صلاح المدين المنجد، ج 1 (الكويت، 1960) 437.

<sup>(12)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج 10 (القاهرة، 1358) 344.

<sup>(13)</sup> ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج 2 (القاهرن، 1350-1351) 100.

<sup>14)</sup> د. فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ترجمة د. فهمي أبوالفضل، ج 1 (القاهرة، 1971) 506.

الحطيب البغدادي، تاريخ، 7567، الحموي، الارشاد 18/9، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 416/11.
 الحموي، الإرشاد، 24/9، ابن كثير، البداية والنهاية، 344/10.

<sup>(17)</sup> الذهبي، سير أعلام النبلاء، 496/11.

ر) الطبري، تاريخ، 2089، ابن النديم، الفهرست، 123، الخطيب البغدادي، تاريخ، 360/7، الحموي، الإرشاد، 18/9، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 498/11 العاد الحنبلي، شذرات 100/2.

<sup>(19)</sup> ابن الخديم، الفهرست، 123، الخطيب البغدادي، تاريخ، 361/7، الحموي، الإرشاد، 18/9، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 498/11.

### رابعاً: شيوخه وتلاميذه:

روى الحسن بن عشمان المزيادي عن عدد من الشيسوخ وبالأخص من الكوفة والبصرة، ويبدو أنه زار الشام وذلك من خلال روايته عن عدد من المشايخ هناك وبالأخص في مدينة (دمشق).

ولقد أكد الحموي روايته بالشام عن عدد من المشايخ، عندما قال: «سمع بدمشق عدة من شيوخه»(20).

أما أبرز شيـوخه الـذين روى عنهم في الكوفـة، والبصرة، وواسط، والشام، فيمكن عرضهم كما يأتي:

1 \_ أباه عثمان الزيادي:

أكد ابن أبي حاتم روايته عنه (21).

2 ـ أبو بكر بن أبي الدُنيا:

أكبد ابن أبي حاتم روايته عنه (<sup>22)</sup>، في حين روى هو عن (ت، 180) وهبو ثقة ثم الحسن بن حماد الزيادي، كها أكد ذلك الحموي، والذهبي، والذهبي، والذهبي سهاعه عنه (<sup>35)</sup>.

> 3 ـ شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفي الكوفي الكاتب، وهـ و مقبول<sup>(24)</sup>، وأكـد الخطيب البغـدادي، والحموي، والذهبي، سماعه عنه (25).

4 ـ هارون بن عمر الدمشقي، أكد ياقوت الحموي روايته نه (<sup>26)</sup>.

5 \_ محمد بن اسحاق بن بــــلال بن أبي الــــدرداء، أكــــد الحموي روايته عنه (27).

6 ـ عمر بن سعيد الكوفي (ت، بعد 100) وهـو ثقة (<sup>(28)</sup>، وأكد الحموي روايته عنه <sup>(29)</sup>.

7 معروف بن عبدالله الخياط أبو الخطاب الدمشقي (ت، بعد 130) وهو ضعيف $^{(30)}$ ، وأكد الحموي روايت عنه $^{(31)}$ .

8 محاد بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ت، 179) وهو ثقة ثبت (32) وأكد الحموي، وابن العماد الحنبلي سماعه عنه (33).

9 - اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُرقي (ت، 180) وهنو ثقة ثبت (34)، وأكد الخطيب البغدادي، والذهبي سياعه عنه (35).

10 ـ الـوليد بن محمـد المـوقـري البلقـاوي الشـامي (ت، 182) وهو ضعيف<sup>(36)</sup>، وأكد الحموي روايته عنه<sup>(37)</sup>.

11 - هشيم بن بشير الواسطي (ت، 183) وهو ثقة ثبت (38)، وأكد الخطيب البغدادي، والحموي، والناهبي

(20) الحموي، الإرشاد، 19/9.

(21) ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، 25/3.

(22) نفسه، 25/3

(23) الحموي، الإرشاد، 19/9، الذهبي، سير أعلام، 497/11 ابن كثير، البداية والنهاية، 344/10.

(24) ابن حجر، تقريب التهذيب، 352/1.

(25) تاريخ بغداد، 356/7، الحموي، 19/9، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 497/11.

(26) الحموى، الإرشاد، 19/9.

(27) نفسه، 19/9.

(28) ابن حجر، تقريب التهذيب 56/21.

(29) الحموى، الإرشاد، 19/9.

(30) ابن حجر، التقريب، 264/2.

(31) الحموى، الإرشاد، 19/9.

(32) ابن حجر، تقريب التهذيب، 197/1.

(33) الحموي، الإرشاد، 19/9، ابن العهاد الحنبلي، شذرات الذهب 100/2.

(34) ابن حجر، تفريب التهذيب، 68/1.

(35) تاريخ بغداد، 356/7، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 496/11.

(36) ابن حجر، تقریب، 335/2.

(37) الحموى، الإرشاد، 19/9.

(38) ابن حجر، تقریب، 320/2.

196 المؤرخ العربي

ساعه عنه <sup>(39)</sup>.

12 - ابراهيم بن سعد بن ابراهيم الزُهري المدني نزيل بغسداد (ت، 185) وهمو ثقة حجمة (40)، وأكسد الخسطيب البغدادي، والذهبي سياعه عنه (41).

13 ـ عباد بن العوام بن عمر الواسطي (ت، 185) وهو ثقة (<sup>42)</sup>، وأكد الخطيب روايته عنه <sup>(43)</sup>.

14 - جرير بن عبدالحميد الضبّي الكوفي (ت، 188) وهو ثقة صحيح الكتاب (<sup>(44)</sup>، وأكد الخطيب البغدادي، والحموي، والذهبي سياعه عنه <sup>(45)</sup>.

15 ـ إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم البصري المعروف بابن عليه (ت، 193) وهو ثقة حافظ (46)، وأكد الخطيب البغدادي سماعه عنه (47).

16 ـ الوليد بن مسلم الدمشقي (ت، 195) وهو ثقـة (<sup>48)</sup>، وأكــد الخـطيب البغــدادي، والـذهبي، وابن كثــير روايتــه عنه <sup>(49)</sup>، في حين أكد الحموي سهاعه عنه بدمشق <sup>(50)</sup>.

17 ـ سفيان بن عُيَيْنَـة الهـلالي الكـوفي (ت، 198) وهـو ثقة، حافظ فقيه إمام حجة (51)، وأكد الحموي سهاعه عنه (52).

18 ـ عمر بن عبدالـواحد السلمي الـدمشقي (ت، 200) وهو ثقة (<sup>53)</sup>، وأكد الحموي روايته عنه (<sup>54)</sup>.

19 ـ سعيد بن زكريا القرشي المدائني (ت، بعد 200 هـ) وهو صدوق (55)، وأكد الخطيب البغدادي روايته عنه (56).

20 ـ سليمان بن داود، أبو داود السطيالسي البصري (ت، 20) وهو ثقة حافظ<sup>(57)</sup>، وأكد الخطيب البغدادي، والحموي روايته عنه<sup>(58)</sup>.

21 - محمد بن عمر الواقدي المدني نزيل بغداد (ت، 207) وهو ثقة في التاريخ، متروك في الحديث مع سعة علم 693. وأكد الخطيب البغدادي، والذهبي، وابن كثير ساعة عنه 690، وقال الحموي عن الحسن بن عثمان الزيادي: «كان من أعيان أصحاب الواقدي» (61).

-22 الهيثم بن عدي الطائي الكوفي (ت، 209) وهو

<sup>(39)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، الحموي، الإرشاد، 9/18، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 196/1

<sup>(40)</sup> ابن حجر، التقريب، 35/1.

<sup>(41)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، سير أعلام النبلاء، 496/11.

<sup>(42)</sup> ابن حجر، التقريب، 393/2.

<sup>(43)</sup> تاریخ بغداد، 356/7.

<sup>(44)</sup> ابن حجر، التقريب، 127/1.

<sup>(45)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9، سير أعلام النبلاء 497/11.

<sup>(46)</sup> ابن حجر، التقريب، 65/1-66.

<sup>(47)</sup> تاریخ بغداد، 356/7

<sup>(48)</sup> ابن حجر، التقريب، 336/2.

<sup>(49)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، سير أعلام النبلاء، 497/11، البداية والنهاية، 344/10.

<sup>(50)</sup> الحموي، الإرشاد، 19/9.

<sup>(51)</sup> ابن حجر، التقريب، 312/1.

<sup>(52)</sup> الإرشاد، 19/9.

<sup>(53)</sup> ابن حجر، التقريب، 60/2.

<sup>(54)</sup> الإرشاد، 19/9.

<sup>(55) -</sup> ابن حجر، التقريب، 295/1.

<sup>(56)</sup> تاریخ بغداد، 356/7.

<sup>(57)</sup> ابن حجر، التقريب، 323/1.

<sup>(58)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9.

<sup>(59)</sup> ابن حجر، التقريب، 194/2.

<sup>(60)</sup> تاريخ بغداد، 356/7، سير أعلام النبلاء، 497/11، البداية والنهاية، 344/10.

<sup>(61)</sup> الإرشاد، 18/9.

ضعيف، وأكد ابن النديم، والحموي روايته عنه<sup>(62)</sup>.

23 \_ يحيى بن ابي زائدة الكوفي (ت، 283) وهــو ثقـة متقن (63) ، وأكد الخطيب البغدادي ، والذهبي ، سماعه

24 ـ معتمر بن سليمان التيمي البصري (ت، 287) وهـ و ثقة<sup>(65)</sup>، وأكد الخطيب البغدادي روايته عنه<sup>(66)</sup>.

25 ـ شعيب بن اسحاق المدمشقي (ت، 289) وهــو ثقة(67)، وأكد الخطيب والحموي روايته عنه(68).

26 \_ وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي (ت، 297) وهو ثقة حافظ عـابد<sup>(69)</sup>، وأكـد الخطيب البغـدادي، والحموي، وابن كثير، روايته عنه<sup>(70)</sup>.

الرواة لعل من أبرزهم:

اسحاق بن الحسن الحرب، حيث أكد الخطيب، واللذهبي روايته عنه (٢٥). ومن تلاميله احمد بن الحسين الصوفي الصغير، والـذي أكـد الخـطيب، والـذهبي روايتـه

عنه (73)، وكذلك أبو محمد سليمان بن داود بن كثير، الذي أكد الخطيب والذهبي روايته عنه (74)، وكذلك محمد بن يونس أبو العباس الكديمي، وأكد الخطيب، والحموي، والـذهبي، روايتيه عنه (٢٥)، وكذلك على بن عبدالله الفرغاني الحافظ، والذي أكد ابن كثير روايته عنه (<sup>76)</sup>.

### خامساً: توثيقه:

لقد أشادَ المؤرخـون والعلماء بالحسن بن عشمان الزيـادي، ولعـل من أبرزهم التنبوخي (ت، 384 هـ) الذي أشــاد بـه، وبفقه، وعلمه بالحديث (٢٦)، وقال عنه ابن النديم (ت، 385 هـ): «كـان قـاضيـاً فـاضـالًا أنـاً نـاسبـاً جـواداً كريماً...» (<sup>78)</sup>، ويعد الخطيب البغدادي (ت، 463 هـ) من أبرز الذين أشادوا بالحسن الـزيادي، حيث قـال عنه: «كـان أحد العلياء الأفاضل، ومن أهل المعرفة والثقة والأمانة. . . واللهبي، والحموي رؤايت عنه (71)، ومحمد بن محمد إلى معالم أديّناً فهماً، وكانت له معرفة جيدة بأيام الباغندي، والذي أكد الخطيب البغدادي، والحموي، ﴿ النَّاسِ . . . وكان كريماً واسعاً مفضالاً (٢٥). وقال ياقوت الحموى (ت، 626 هـ): «كان أديباً فاضلًا نسَّابة إخبارياً جواداً كريماً سمحاً (<sup>(80)</sup>)، وأشاد بعلمه الذهبي (ت، 748 هـ)

> ابن النديم، الفهرست، 23، الحموي، الإرشاد، 18/9. (62)

> > ابن حجر، تقريب التهذيب، 347/2.

تاريخ بغداد، 356/7، سير أعلام النبلاء، 497/11.

ابن حجر، التقريب، 263/2. (65)

> تاريخ بغداد، 356/7. (66)

تقريب التهذيب، 351/1.

تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9.

التقريب، 331/2.

تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9، البداية والنهاية 344/10.

تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9 سير أعلام التبلاء، 497/11.

تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9، سير أعلام النبلاء، 497/11.

تاريخ بغداد، 356/7، سير أعلام النبلاء، 497/11. (73)

تاريخ بغداد، 356/7، السير، 497/11.

تاريخ بغداد، 356/7، الإرشاد، 19/9، الذهبي، تذكرة الحفاظ ج 2 (حيدرآباد، 1955) 193.

البداية والنهاية، 344/10.

نشوار المحاضرة 234/2.

(78) الفهرست، 123.

تاریخ بغداد، 357,356/7.

الإرشاد، 18/9.

198 الؤرخ العربي

فقال: «الإمام العلامة الحسافظ مؤرخ العصر»(81)، وقال أيضاً: «وكان رئيساً محتشياً جواداً مُدّحاً كبير الشان»(82)، وأضاف: «... وكان ثقة إخبارياً مصنفاً كثير الاطلاع»(83). وقال المؤرخ ابن كشير (ت، 774 هـ): «كان صالحاً ديّاً...»(84)، وأشاد به ابن العاد الحنبلي (ت، 1089 هـ) فقال: «وكان إماماً ثقة إخبارياً مصنفاً كثير الاطلاع»(85)، وأكد ابن العاد منزلته ومكانته العلمية عندما أشار الى أن الإمام الشافعي نزل عليه ببغداد عند زيارته لها(86).

وبذلك يتبين لنا صدق الحسن بن عثمان الزيادي وثقته في ميدان الرواية التاريخية، وهذا بما يؤكد قيمة وأهمية الـروايات التاريخية التي أوردها، ويؤكد كونه مصدراً مهماً لعدد كبير من المؤرخين الذين اعتمدوا عليه في رواياتهم.

## سادساً: مؤلفاته:

كان الحسن بن عثمان النريادي من بين المؤرخين اللذيل صنفوا عدة كتب، وبالأخص في حقل اختصاصهم، ولذلك قال عنه ابن النديم، والحموي: «وكان الزيادي يُصنف الكتب، . . . وكانت له خزانة كتب حسنة كثيرة، وله عَدَّةُ كتب . . . »(87)، وقال الخطيب البغدادي، وابن كشير: «. . . . قد عمل الكتب»(88)، أما الذهبي وابن العماد الحنبلي فقالا: «وكان . . . مصنفاً كثير الاطلاع»(89).

ان أبرز مؤلفاته كانت في ميدان التاريخ، حيث كان له منهج خاص به، قال الخطيب البغدادي: «... وكانت له معرفة بأيام الناس» (90)، وكان أبو حسان الزيادي يردد ما قاله حسان بن زيد ما نصه: «لم يُستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أقرّ بمولده عرفنا صدقه من كذبه! قال ابو حسان: فأخذت في التاريخ فأنا أعلمه من ستين سنة» (91).

### ومن أبرز كتبه:

1 ـ لـه «تاريخ حسن» ذكره الخطيب البغدادي، وابن عساكر (92).

2 - «التباريخ عبلى السنين» ذكبره الخبطيب البغدادي، والسمعاني وابن كثير(<sup>(93)</sup>.

3 ــ «المغازي» ذكره ابن النديم (94)، ولعلّه رواه عن شيخه الوليد بن مسلم الدمشقي (ت، 195 هـ) والذي تتلمذه عليه

وسمع منه، والذي كان له كتاب «المغازي، أيضاً (95).

- 4 «عروة بن الزبير» ذكره ابن النديم، والحموي (%).
- 5 «الأباء والأمهات، ذكره ابن النديم، والحموي (97).
- 6 ـ «طبقات الشعراء» ذكره ابن النديم، والحموي (88).
- 7 «ألقاب الشعراء» ذكره ابن النديم، والحموي (99).

وبذلك يكون الحسن بن عثمان الزيادي قد ساهم من خلال كتبه بتقديم معلومات تـاريخية من خـلال اطلاعنـا على مرويّاتـه في المصادر التـاريخية العـربية، وبـذلك قـدم خدمنة جليلة لمدرسة التاريخ العربي، ولمحتواها الفكري والتاريخي.

- (81) سير أعلام النبلاء، 496/11.
  - .497/11 نفسه، 497/11
- (83) الذهبي، العبر في خير من عبر، 437/1.
  - (84) البداية والنهاية، 344/10.
  - (85) شذرات الذهب، 100/2.
    - (86) نفسه، 100/2
- (87) الفهرست، 129، الإرشاد، 18/9-19.
- (88) تاريخ بغداد، 357/7، البداية والنهاية، 344/10.
- 89) الذهبي، العبر، 437/1، ابن العهاد، الشذرات، 100/2.
  - (90) تاریخ بغداد، 7/357.
- (91) نفسه، 7,356-357، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 497/11.
- (92) تاريخ بغداد، 357/7، ابن كثير، البداية والنهاية، 344/10
- (93) تاريخ بغداد، 357/7، ابن كثير، البداية والنهاية، 344/10.
  - (94) ابن النديم، الفهرست، 123.
    - (95) نفسه، 284.
  - (96) نفسه، 123، الحموي، الإرشاد، 18/9.
  - (97) الفهرست، 123، الإرشاد، 18/9-19.
  - (98) الفهرست، 123، الإرشاد، 18/9-19.
  - 99) الفهرست، 123، الارشاد، 18/9-19.

# جوانب من تأثيرات الفكر العربي في الفكرالأوروبي

غانم عبد الله خلف

كلية الأداب ـ جامعة الموصل

- تقديم --

لا شك أن وجهة النظر القائلة بأن حضارة العرب التي إيطاليا وسواحل ا وضعت الغرب على أعتاب نهضته الحديثة تعرضت لبعض عند العرب من التشويه والتضليل. فقد سعى المتعصبون من متعلمي أوروبا ومرسيليا وناربون الى إنكار فضل العرب في مختلف نواحي الحياة المادية الأوروبية مراكز م والفكرية والعلمية. وفي الوقت نفسه كان هنالك العديد من الى عمق أوروبا. العلماء من اتصفوا بالدقة والموضوعية والرصانة العلمية ولنا أن نقول يطلقون العنان المسنتهم لكي تقول الحق والأقلامة الكي مراحل الأولى و تكتب الحقيقة كما هي.

لقد قرر المنصفون أن الحضارة العربية الإسلامية تعد أول حضارة في تاريخ البشرية اتسمت بالإنسانية إذ جمعت شعوباً غتلفة وجانست فيها بينها فكان عطاؤها الثرفي ميهادين العلوم والمعرفة على اختلاف فروعها عما أفاد الغرب لاحقاً. وقرر هؤلاء أيضاً أن الغرب تفاعلوا مع المعطيات الحضارية الأخرى وخاصة اليونانية فدرسوها بعلمية ومع الزمن كان لهم دورهم المبتكر المميز الطابع وهكذا قدموا انجازاتهم لاوروبا في العلوم والثقافة والفنون والصناعات وأساليب الحياة اليومية فكانوا كها يصفهم سيديو داساتذة أوروبا في جميع فروع المعرفة».

إن الرقعة الجغرافية المترامية للدولة العربية الإسلامية والفترات الزمنية الطويلة التي حكمها العرب أتاح لجيرانهم فرصة الاحتكام بهم والتأثر بنمط حياتهم وعطاءاتهم المتنوعة. وفيها يخص أوروبا فإن مناطق الاندلس وصقلية وجنوب 200 بعدم العديم

إيطاليا وسواحل الشام كانت بمثابة معابر لها للتنفاعل مع ما عند العرب من ثقافة وعلوم وتقاليد وشكلت مدن تولوز ومرسيليا وناربون ومونبليه واللورين وكولون وغيرها من المدن الأوروبية مراكز مهمة للحضارة العربية التي واصلت انتقالها الله عمق أوروبا.

ولنا أن نقول إن تأثير العرب على أوروبا إنما تم على ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة التأثير غير المباشر حيث دامت ما يقرب من ثلاثة قرون ابتداءً من القرن الشامن الميلادي وفيها اتصل محبو العلم الأوروبيون بمراكمز الحضارة العسربية بالأندلس للدراسة والتتبع مشل البابا سلفستر الشاني وتوالت الموفود المطلابية والبعثات العلمية الى الاندلس لتحصيل العلوم والأداب والوقوف على طرق الحياة والتقاليـد والعادات العربية كما أن الحكومة الأوروبية سعت الى الاستفادة من العلماء والخبراء العرب لتأسيس المراكز العلمية ونشر المعرفة والثقافة والصناعات العربية فاستقدمت أعدادا كبيرة منهم لهذا لغرض، أما المرحلة الشانية فتتمثل بقيام حركة تعرجمة واسعة النطاق للعلوم والأداب من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية وقد استمرت هذه المرحلة ما يقرب من قرنين ونصف ابتداءً من منتصف القرن الحادي عشر الميلادي حيث شهدت مدن الأندلس وصقلية وسواحل الشام جهوداً كبيرة بـذلهـا العلماء والباحثون والمفكرون الاوروبيـون لترجمـة كتب العلوم العربية النقلية والعقلية فأصبح معظم التراث العلمي

والفكري العربي في متناول الغرب عن طريق ترجمات لاتينية رصينة. أما المرحلة الثالثة فتمتد حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وتسمى فترة الاستعراب. ففي هذه الفترة تكونت وتطورت أسس قيام حضارة جديدة في أوروبا تمتاز بالمؤثر العربي الواضح حيث غذت العلوم العربية الفكر الأوروبي بدم جديد وفتحت أمامه طريق الانطلاق فكان عصر النهضة الأوروبية والكشوفات الحفرافية فالعصور الحديثة بكل عطاءاتها وإنجازاتها الاجتهاعية والسياسية

والاقتصادية والفكرية.

أما بحثنا هذا فإنه تناول بعض جوانب الفكر العربي ومدى تأثير هذه الجوانب على الفكر الأوروبي ولنا عودة إن شاء الله لمواصلة البحث في الجوانب الأخرى لكي تكتمل صورة التأثير وحجم العطاء العربي لأوروبا حيث جعلها تتربع على عرش العلوم والمعرفة بكل فروعها وحيث رسم للغرب وللإنسانية جمعاء السبل السليمة والمنهج الرصين لتطوير العلوم والارتقاء بها باستمرار خدمة للبشرية.

### أهمية الترجمة من العربية:

لقد لعبت الترجمة من العربية الى اللغة اللاتينية دوراً مها في إغناء الفكر الأوروبي بكافة جوانبه. ولا بُدُ أن نشير الى ان عصر الترجمة هذا كان قد امتد من منتصف القرن الحادي عشر الى أواخر القرن الثالث عشر الميلاديين وأن أول ما إعتم به المترجمون هو العلوم العربية المنقولة عن العلوم اليونائية والسبب «إن أوروبا كانت قد أقفرت أو كادت من العلم اليوناني وانحصرت بضاعتها العلمية في متون جافة هي تلك التي وضعها مارشيانو كابلا في القرن الخامس أو التي وضعها بوتيوس في القرن الخامس أو التي وضعها بيد الموقر في القرن السادس في ايطاليا أو تلك التي كتبها القديس أيسيدور في اسبانيا في القرن السابع وأخيراً ما كتبه بيد الموقر في القرن الثامن في بريطانيا. فبقيت الدراسة في اوروبا محصورة في فئة من الرهبان وما كان (لها) ان تغير عراها إلا إذا أمدها مصدر خصب جديد فكان هذا المصدر هو العلوم العربية بما تنطوي عليه من علوم اليونان . . . هواك أن أولى الكتب العربية التي ترجمت الى اللاتينية كانت

إن أولى الكتب العربية التي ترجمت الى اللاتينية كمانت الكتب العلمية فكان المترجم تونسياً أصبح فيها بعد الكتب الطبية والعلمية فكان المترجم تونسياً أصبح فيها بعد راهباً في دير مونت كاسينو بعد ارتداده عن الإسلام وتسميته قسطنطين الأفريقي وقد بدأ عمله كمترجم حوالى عام 1070 م واستمر فيه حتى وفاته عام 1087 م وعلى الرغم من

أن الترجمات الملاتينية لتلك الكتب كانت غارقة في الفوضى والأغلاط فانها أصبحت بداية لنشاط واسع في ميدان الترجمة حيث نفذ العرب بمعارفهم عن العالم القديم الى الأوروبيين ونقلوا اليهم كشوفهم واختراعاتهم التي أضافوها الى تلك المعارف وبقيت كتب الطب والعلوم نشطة حتى توقفت بعد المعارف وبقيت كتب الطب والعلوم نشطة حتى توقفت بعد المعارف وبقيت العلماء الأوروبيين من أمشال كوبرنيكوس وباراسيلسوس (2).

لقد شكلت الأندلس معبراً مهاً للعلوم العربية الى أوروبا وخاصة مدينة طليطلة التي ازدهرت فيها الآداب والعلوم أيام الحكم العربي إضافة الى مكتباتها الغنية بمئات المجلدات من الكتب. وعندما أحتسل الفونس السادس طليطلة عام 478 هـ/1085 م جعلها عاصمة لمملكته. وقد ساهم في الاستيلاء على المدينة فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسيول حيث اندمج الجميع بسكان المدينة العربية. وأصبح لكل مواطن الحرية في اتباع دينه، فكان هذا سبباً مهاً للاهتمام بالحياة العقلية للعرب المسلمين من قبل المسيحيين واليهود الذين العقلية للعرب المسلمين من قبل المسيحيين واليهود الذين لعبوا دوراً وسيطاً في التجارة ونقل العلوم العربية (ق).

لقد أسس ريموند (1126-1152م) أسقف طليطلة مجمعاً للترجمة وعهد برئاسته الى دومينيك كونديساً لفي (ت 1180) وأسند إليه مهمة إعداد تـرجمات لاتينيـة لأهم الكتب العربيـة

<sup>(1)</sup> بدوي، عبدالرحمن: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي، ط 3 وكالة المطبوعات ـ الكويت 1979 ص 3.

<sup>(2)</sup> يونغ، لويس: العرب وأوروبا، ترجمة ميشيل أزرق، ط أ دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1979 ص 11-12.

<sup>(3)</sup> هونكة، زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب، ط 2 المكتب التجاري للطباعة والنشر ـ بيروت 1969 ص 532.

في الفلسفة والعلوم وهكذا ظهر الكثير من الترجمات للنسخ العربية من كتب أرسطو والشروح والمختصرات التي كان الفارابي وابن سينا قد وضعاها(4). وكَان المترجم الآخر في هذا المجمع جيرارد الكريموني (ت 1187 م) وهــو إيطالي قــدم الى طليطلة وعمل هناك لفترة طويلة وقد نسبت اليه ما يقرب من مائة ترجمة وكان لديه فرقة من المترجمين يعملون تحت توجيهمه أشهرهم أحد المسيحيين المضربين يدعى غالب أوغالبيوس(٥). إن أهم ما ترجمه جيرارد عن العربية كتباً لأبقراط وجالينوس، كما ترجم كتابين أصيلين في العربية هما «القانون في الطب» لابن سينا و«التصريف» للزهراوي وفي الفلسفة تـرجم كثيـراً من مؤلفات أرسطو والكندي والفارابي وثابت بن قرة (6). ولقد استمرت حركة الترجمة في طليطلة في القرن 13 م حيث أمّها علماء أوروبا الكبار مثل ميخائيل سكوت الذي ترجم لأرسطو وابن سينا وابن رشد والمترجم ماركوس شهاس طليـطلة الذي ترجم مؤلفات جالينوس الطبية والقرآن الكريم وبعض كتب علم التوحيد والمترجم هرمانوس المانوس المذي ترجم شرح ابن رشـد عـلى الأخـلاق لأرسـطـو سنـة 1240 م وتلخيصــه الخيطابية لابن رشيد<sup>(7)</sup>. وفي عهيد الفونسيو العياشر (1252-1284 م) الملقب بـالحكيم انتشرت حرَّكُة الترجمية من العبربية الى الإسبانية حيث تنوفر لمه جماعيات من المترجمين والمتحققين بشتي العلوم وقد أشرف بنفسه على تـوجيه أعـال الترجمة حيث عرف الغرب في عهده الأعمال العلمية لأبقراط واقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم من العلماء اليونان. كها أمر بترجمة الإنجيل والقرآن الكريم والتلمود وكليلة ودمنة وكتب الألعاب الشرقية ككتاب الشطرنج وصنفت له كتب في علم الفلك حيث قام بنفسه بتنظيم هذه الكتب وتصحيحها فكان لهذا أثره العظيم ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية

في اسبانيا ومنها الى أوروبا بل وفي قيام اللغة الإسبانية<sup>(8)</sup>. وساهمت مناطق أخسري من الأندلس في أعمال الترجمة في القرن 12 م فكان هـو السانتالي الذي ترجم مؤلفات علمية لحساب أسقف مدينة تارازونـا وفي نفس الإقليم كان هنـالك أثنان من الباحثين يترجمان معاً مؤلفات في الفلك والأرصاد الجوية وبعض المؤلفيات في اللاهبوت لحساب كبير الرهبان بطرس الجليل وهما هيرمان الدلماشي والآخر انكلينزي يدعى روبرت الكيتوني (9). لقد كان هنالك دافع ديني وراء اهتمام بطرس الجليل في ترجمة بعض الكتب العربية الى اللاتينية فقد أرادت الكنيسة الكاثوليكية أن تحول المسلمين الى المسيحية وأن تربط الكنائس الشرقية بروما بعد توحيدها وللوصول الى ذلك كان لا بـد من تعلم اللغة العربية. وقد أثمر هـذا الاهتمام أولأ بترجمة القرآن الكىريم باعتباره المرجع الأول للمسلمين ويتوجب على الأوروبيين فهمه ولهذا طلب من روبرت الكيتوني الذي كان يدرس الفلك العربي والرياضيات في الميانيا أن يترجم القرآن الى اللاتينية وقد لقيت هذه الترجمة رواجاً واسعاً (10). إلا أن أهم دارسي اللغة العربية من رجمال الدين المسيحي في العصور الوسطَّى هـو رامـون لــل البذي درس العربية تسع سنوات واقنع الملك الأرغواني جيمس الأول بإقامة معهد لتدريس العربية الى جانب الديانة المسيحية. وكان لـل يؤمن بالحـوار الهادىء مـع المسلمين مـع اعتقاده المسبق بتفوق المسيحية وقد أبحر الى تونس عام 1291 م لإجراء مناقشة مع علمائها حول أوجمه الخلاف بمين المسيحية والإسلام حيث آدت المناقشة الى طرده غير أنــه عاد من جديد عام 1316 م مما أثار عليه الناس فقتلوه (11).

وساهمت مدينة برشلونة بحركة الترجمة حيث كان فيها باحث ايطالي يدعى بلاتو من مدينة تريغولي وقد ترجم

<sup>(4)</sup> اوليري دي لاسي: الفكر العربي ومركزه في التاريخ، ترجمة اسهاعيل البيطار، ط 1 دار الكتاب اللبناني ـ بيروت 1972 ص234.

<sup>(5)</sup> واط، مونتكمريّ: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة د. عادل نجم عبو ط 1 مديرية دار الكتب ـ الموصل 1982 ص98.

<sup>(6)</sup> يونغ: المرجع السابق ص 12.

<sup>(7)</sup> بدوي: المرجع السابق ص 10.

<sup>(8)</sup> بالنثيا، أنخل جنثالث: تاريخ الفكر الاندلسي، ترجمة حسين مؤنس، ط1 مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة 1955 ص 573 وما بعدها.

<sup>(9)</sup> واط: المرجع السابق ص 99.

<sup>(10)</sup> يونغ: المرجع السابق ص 12-13.

<sup>(11)</sup> يونغ: المرجع السابق 13-14.

مؤلفات في الهندسة والفلك من اللغتين العربية والعبرية وذلك بالاشتراك مع مترجم آخر اسمه ابراهيم بن حيا(١٤).

أما المركز الثاني الـذي لعب دوراً مهماً في التبـادل الثقافي العربي مع اوروبا والذي نشطت فيه حركة الترجمة فهو جزيرة صقلية التي حكمها العنرب من سنة 212 هـ/827 م\_ 484 هـ/1091 م حيث استولى عليها النورمان وقد ظل التأثير العربي واضحأ طوال فترة الحكم الجديد الذي تميزت سياسته هناك بالانفتاح على العـرب حتى إن القرن 12 م شهــد ظهور حضارة جديـدة دللت على وجـود تعاون حضـاري فريـد من النورمانديون عن العرب أصول احتفىالات البلاط كما أخذوا عنهم أدبهم وعلومهم واستخدمت اللغة العربية لغة رسمية الى جمانب اللاتينيـة واليـونـانيـة وضربت النقـود عـلى النمط العرب»<sup>(13)</sup>.

لقـد كـان عهـد روجـار الثـاني (1096-1154 م) مـزدهـــرأ فكان يظهر وعليه عباءة فاخرة مكتوب عليهما بالحروف الكوفية. وأنشأ اكاديميـة عمل فيهـا علماء مسيحيـون ويهـود أحسوا مع الزمن بالحاجة الى ترجمة العلوم العربية الى اللاتينية فبدأت حركة ترجمة مشابهة لحركة طليطلة (14).

وفي عهـ د جيوم الأول، ابن روجار الشاني نشـطت حـركـة الترجمة من العربية واليـونانيـة فقد قـام وزيره انـريكو رستيـو بـترجمة «الأثـار العلوية» لأرسـطو من اليـونـانيـة، كـما تـرجم محاورتين لأفلاطون وترجم بالاشتراك مع يـوجينو دي بـالرمـة كتاب «المجسطي» لبطليموس من العربية الى اللاتينية. وترجم يوجينو أيضاً كتاب «المناظر» لبطليموس من العربية.

واشترك في حركـة الترجمـة المترجم الايـطالي جيرارد الكـريموني الذي اهتم بكتب بطليموس الفلكية وخاصة «المجسطي» حيث قام بترجمته الى اللاتينية إضافة الى ترجمة ارستبو. كذلك ترجم أكثر من سبعين كتاباً عربيـاً في الفلك والجبر والحســاب والطب(15).

أما فترة حكم فردريك الشاني (1194-1250 م) فقد شهدت تألقاً حضارياً حيث باشر النفوذ العربي من مختلف مصادره الثقافية والفكرية وترك تأثيره على دولته إذ وجد جـوأ فكريـاً مهيأ لتقبله ورعايته. لقد كان فردريك وابنه مانفريـد يعرفـان العربية قراءة وكتابة. وقد أنشأ فردريـك جامعـة نابـولي عام 1224 م وجعلها أكاديمية لنقل العلوم العربية وكــان للفلاسفــة الغِزْبُ مكانتهم في بلاطه كما قامت عـلاقات وديـة بينه وبـين السلطان الكامل (1218-1238 م) وقد تراسلا في أمور فلسفية ورياضية (16). كما حفل بلاطه بعدد كبير من العلماء أمثال ميخانيل سكوت الاسكتلندي الذي تعلم في طليطلة حضارياً وقد تأثير بلاطه بمظاهر الخلافة الفاطمية في مصر وساهم في الترجمات العربية الى اللاتينية. وهو الـذي نظم الترجمة، إذ قسم العمل على التلاميذ والأعوان وتابع نشاطهم وراجع أعمالهم وبذلك استطاعت صقلية أن تسترجم رسائل أحسن مؤلفي العرب وعلى رأسهم ابن رشد وقد حسرص فردريك على ان يوزع ترجماته على الجـامعات الاوروبيـة رغبة منه في نشر العلوم وبدافع من منافسة البابا في الغالب(٢٦).

وبعد فردريك الثاني عرفت صقلية عصرأ آخر من عصور المعرفة والتقدم تحت حكم شارل انجو (1226-1285 م) الذي اهتم بترجمة المؤلفات العربية. ويرجح أنه كـان لديـه مؤسسة كاملة لهذا الغرض بما في ذلك مترجمون عـرب مثل فـرج بن سالم الذي تسرجم كتاب الحاوي للرازي وموسى السالـرني ونساخون ومصححون مثل هنري الانكليزي(١١٥).

<sup>(12) -</sup> واط: المرجع السابق ص 99.

يونغ: المرجع السابق ص 121.

بدوي: المرجع السابق ص 9.

بدوي: المرجع السابق ص 9-10.

يونغ: المرجع السابق ص 121.

مجموعة مؤلفين: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية، اليونسكو، الهيئة المصرية للتأليف والنشر 1970 ص 167.

<sup>(18)</sup> مظهر، جلال: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ص 521.

وسناهمت الحروب الصليبية بقدر متفاوت في نقل العلوم والأداب العربية إلى أوروبا وخاصة بعد خضوع الشام وبيت المقدس للصليبين لمدة قرنين من الزمان تقريباً. إذ أصبحت هذه المنطقة جسراً للتأثيرات الحضارية في المجالات التجارية والعسكرية والزراعية والصناعية. أما في مجالات العلوم والأداب والفلسفة فقد كان التأثير محدوداً قياساً الى المجــالات الأخرى. وتعليل هـذا أن «الجيـوش الصليبيـة كـانت جـاهلة للعلماء ولم تكن تبالي بالمعارف العلمية مشل البناء أو الأسلوب الصناعي ولكن هذا لا يعني أن تأثير الصليبيين في تقدم أوروبا العلمي كان معدوماً تماماً وذلك لما بين العلوم والصناعات من صلة وأن الاهتمام بإحداها لا بـد وأن يقود الى الاهتمام ولو جزئياً بالأخرى، <sup>(19)</sup>.

لقد اغتنى الأدب الأوروبي بما نقلته الحروب الصليبيـة الى أوروبا من الفن القصصي والأسطوري العربي مثل كليلية ودمنة وألف ليلة وليلة وشيء من الشعر الغنائي الذي التكر الحسن من العرب أنفسهم» ((22). في الأندلس، وهو شعر الموشحات والأزجال حيث انتقـل هذا الشعـر الى الشرق فتأثـر به الصليبيـون عند غـزوهـم للمشرق الإسلامي. ولعب التجار في تلك المرحلة دوراً مهماً في نقـل الثقافة العربية الى أوروبا وذلك لصلتهم التجارية من سُطِّرُوبًا والبحـر الاسود وصـولًا الى المدن التجـارية مثـل جنوة ولـوكاً والبندقية ومدن اوروبا الأخرى مثل أوكسبورغ وأولم وريجنسبرغ وغيرها<sup>(20)</sup>.

> أما في عجال السترجمة فقد وصلت ترجمات قليلة من الدويلات الصليبية في الشرق أهمها الخلاصة الوافية في الطب لعلي بن عباس والتي ترجمها ستيفان من بيرا أو من أنـطاكيا. وقلًد زار سوريا آديلا رد الباثي الانكليزي الذي درس في فرنسا وصقلية والأندلس ومن المؤكد أنه كان على معرفة بآخر تطورات العلوم العربية وقد تضمنت تراجمه الجداول الفلكية للخوارزمي وكتاب العناصر لأقليدس(21).

# تأثير الأدب العربي في الأدب الأوروبي:

إن الحكم العربي الطويل للأندلس قد جعل اللغة العربية تتمتع بمكانة كبيرة عنـد المسيحيين فـاستعرب أغلبهم لغـوياً وثقافياً وبدأت اللغة اللاتينية تنحني أمام العربية إعجاباً بعلم العرب وأدبهم. وتأتي شهادة الفارو أسقف قـرطبة في القـرن 9م لتؤكد تفوق العربية على سواها من اللغات إذ يقول «كثيرون من أبناء ديني يقرأون أشعار العرب وأساطيرهم ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين لا ليخـرجوا عن دينهم وإنما ليتعلموا كيف يكتبون اللغة العربية. . إن كل الشباب الناب منصرف الآن الى تعلم اللغة والأدب العربيين. . لقيد نسى المسيحيون حتى لغتهم ولن تجيد بين الألف منهم واحدأ يستطيع كتابة خطاب باللغة الـلاتينية بينـما تجد بينهم عدداً كبيراً يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر

وهكذا ترك الوجود العربي في الأندلس وغيرها من المناطق الأوروبية طابعه على اللغة بعمق، والمفردات اللغوية العربية لا تزال متداولة هناك حتى وقتنــا الحاضر وتتــوزع مختلف نواحي والحياة الدينية والإدارية والحرفية والحربية والتجارية والـزراعية والاروائيـة وغيرها من نواحي الحياة اليومية الأخرى.

أما الشعر العربي فإنه وصل الى أوروبا بفضل تفاعل السكان هناك ـ وخماصة في جنموب الأندلس وجنموب غرب فرنسا وصقلية ـ مع المعطيات الأدبية العربية وأنصارهم في بوتقة الحضارة العربية مما سهل عليهم هضم النهاذج العربية في فن الأدب والشعر وهكذا تطور هذا الفن في الشكل والمضمون بفضل هذا الشعب الخليط الجديد (23).

ان ما يميز الشعر العربي هو الوزن والقافية في القصيدة وقد التزم الشعراء العـرب بهذا الـطابع قـروناً طـويلة وأثروا عـلى الغرب من حيث استخدام القافية والاعتباد على الوزن الى أن

<sup>(19)</sup> لوبون، غوستاف: حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر: مطبعة عيسى البابي الحلبي ص 338.

يونغ: المرجع السابق ص 123.

<sup>(21)</sup> واط: المرجع السابق ص 99.

هونكة: المرجع السابق ص 529.

مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 24.

ظهر في الأندلس في أواخـر القرن 3 هـ/ 9م لــون جديــد من الشعىر الى جانب القصيـدة التقليديـة هو المعـروف بالمـوشحة وتفرع عنه لون آخر أكثر إمعانـاً في الشعبية هــو الزجــل وعن طريق هذا اللون الجديد استطاع الاندلسيون أن يتركـوا آثاراً عميقة لا في الشعر المشرقي وحده بـل كــذلـك في الآداب الأوروبية<sup>(24)</sup>.

ويعلل خوليان ريبيرا ظهور هذا اللون من الشعر بأن أهل الأندلس كانسوا يستعملون العربية لغة رسمية بالإضافة الى استعمالهم لهجة من اللاتينية الدارجة في حياتهم اليومية، ثم إن شعوب اوروبا كانت تستعمل آنذاك اللاتينية بالاضافة الى لهجات أعجمية مختلفة مشتقة من اللاتينية. وكان هـذا الازدواج في اللغمة هو السبب في نشوء طراز شعري مختلط امتزجت فيه مؤثرات شرقية وغربية تمثل بالموشح والزجل(25)

لقـد توصـل ريبـيرا الى وجـود تشـابـه عجيب بـين البنلِـة المقطعية لشعىر الموشحات والأزجال ميع بعض الأوزان الشعرية لشعراء البروفنسال الجوالـين الأوائل أمثــال ماركــابرو\_ وأكدت هذا الرأي أبحاث اللغـوي تيندر بيـدال الذي وستع نطاق المقارنة بين الشعرين العربي والبروفنسالي ليشمل المنطقة الناطقة بالإسبانية الشعبية بأسرها وبىرهن على وجود أوزان الزجل الشعرية في الشعر الغنائي البرتغالي «أغاني الصديق وأغماني الفونسو للعذراء» وفي اللغمة القشتاليمة «الأغماني الشعبية» وفي اللغة الايطالية القديمة «المدَّائح الفرنسيسكانيـة في السيد المسيح والعذراء» وفي لغة شمال فرنسا<sup>(26)</sup>.

إن أقدم شعر غنائي ظهر في أوروبا هو الذي نظمه شعراء الـتروبـادور (الجـوالـون) في أواخـر القـرن 13 م في مقـاطعـة بىروفانس جنـوب فرنسـا حيث كان من رواده الأوائـل جيـوم التاسع دوق اكتيانيا وسيركامون وماركـابرو الـذين أصبحوا

حلقة الوصل بين التوشيح الأندلسي والشعير الغنائي في أوروبًا، ساعدهم في هذا ان خرجة الموشحة كنانت بلغية لاتينية دارجة مفهومة في كـل أوروبـا وخـاصـة في منـطقـة بروفانس الفرنسية<sup>(27)</sup>.

إن تـأثير الشعـر العربي في الشعـر الأوروبي لم يقتصر عـلى الشكل بل تعداه الى المضمون أيضاً فالأشعار التي تناولت المرأة أعطتها مكانة رفيعة بعد أن كانت ـ كما يقول الكاتب الفرنسي برونيتير ـ قد «أحلت رأسها الى قانبون البطغيان والقسوة بدرجة لم تبدانها فيهما امرأة عباشت أي عصر من العصور أو سكنت أي بقعة من بقاع الأرض، (28).

ومن الموضوعات الشعرية التي تأثير بها الشعير الغنائي الأوروبي/مسألة طاعة المحب لحبيبه لأن هـذا يـدلـل عـلى افتخاره بحبه واعتزازه بحبيبته. ومن الموضوعات أيضاً العاذل الغيور والرقيب المذي يتردد في شعر الموشحات والأزجال والوشاة الذين يفسدون بين المحبين والحساد وغيرهما من المؤضوعات التي تطرق اليها ابن حزم (29) وغيره من الشعراء الأندلسيين. لقد تأثر بهذه الموضوعات ورددها كثيراً شعراء التروبادور الأوروبيون أمثال جيوم التاسع ودانتي متأشرين بابن حزم وابن زيدون وابن عـربي وغيرهم وأصبـح هذا الاسلوب فناً عالمياً غزا فرنسا وايطاليا وصقلية والنمسا والمانيا(٥٥).

أما في مجال الأدب القصصي فقـد كان للعـرب روايات في المخاطر والحب والفروسية بمّلوها بخيالهم الساطع وهم الذين لا نظير لهم في هـذا الفن. ومثلها كـان للشعـر العــربي دوره المهم في الشعـر الأوروبي كان لـلأدب القصصي العـربي ذات المدور في تطور ونشأة الأدب القصصي في أوروب ابتدأ من القرن 12 م في عدد من المؤلفات وبخاصة «مباحث العلماء أو 

ابن خلدون، عبدالرحمن: تاريخ ابن خلدون، منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 1971، 518/1، مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 36 وما بعدها.

بالنثيا: المرجع السابق ص 142.

بوزورث، شَاخت: تراث الاسلام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ـ الكويت 1978 148-149 (26)

مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 54، هونكة: المرجع السابق ص 533.

ارنولد، نوماس: تراث الاسلام، ترجمة جرجيس فتح الله ط 2 دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت 1972 ص 267.

طوق الحمامة في الألفة والالاف، تحقيق حسن كامل الصيرفي، المكتبة التجارية بمصر: ص 53,50,47,42.

<sup>(30)</sup> هونكة: المرجع السابق ص 521.

الفونسو حيث قام بترجمة ثلاثين قصة من العربية الى اللاتينية(31). ويبدو أن بدرو قـد ألف كتاب من أجل تهـذيب النفوس وهدايـة الأرواح الى طـريق الخـير والكـمال ويتــألف الكتاب من ثلاثة أجزاء تتحدث بالأمثلة والعظات عن مراقبة الله وخشيته والرياء والعلم ونبل النفس وعن الحياة الاجتماعية والسياسية وعلاقة الملوك بىرعايــاهم. وكل القصص الشـــلاثين التي أوردها بدرو يعترف بأنها عربية وحتى قـرّاءه المسيحيين لم يمتعضوا لهذا النقل. وقد تـرجمت هذه القصص الى الفـرنسية والإيطالية والإسبانية والإنكلينزية والألمانية وتباثر بهما أدبساء أوروبيون كثيرون واستوحوا منها أعمالهم القصصية(32).

وظلت عناصر من الأدب الشعبى والموضوعات القصصيـة تظهر في الأدب الغربي مثل مجموعة قصص الـديكامـيرون أي «الأيام العشرة أو الليالي العشرة» لبوكاشيـو الإيـطالي «فان الذي يتأمـل هذه المجمـوعة التي كتبت عـام 1349 م لا يسعِه إلا ملاحظة التشابه الكبير بينها وبـين مجمّـوعـات القصص وأصبحت كذلك مصدراً لعدة ملاحم شعرية أوروبية(٥٥) العربية سواء في الشكل العام أو في تفاصيل كثير من الحكايات. أما في الشكل العام فان الذريعة التي اتخذها مبرراً لحكاية القصص المائة تشبه الى حد كبير ما نيراه في بعض المجمعوعات العمربية مثمل قصة الموزراء السبعة في ألف ليلة وليلة. أما التفاصيـل فـان هنـاك قصصـاً كثـيرة في مجمـوعـة بوكاشيو من مصادر عربية وإن كانت يد الأديب قد تصرفت بها وجعلتها في قالب أوروبي أو إيطالي»<sup>(33)</sup>.

لقـد انتشرت مجموعـة بوكـاشيو في أوروبـا بشكـل واسـع واقتبس منها شكسبير موضوع مسرحيته «العبرة بالخواتيم» كما اقتبس منها لسنغ الألماني مسرحيته «ناثان الحكيم» واقتبس منها شوسر الإنكليزي قصصه المشهورة باسم «قصص كانتربري» ومنها قصة (السيد) التي اقتبس فيها إحدى قصص الف ليلة وليلة واستهلها بالكملام على بملاط خان من خمانات التتر أو

المغول<sup>(34)</sup>.

ويلاحظ أن نشاط الترجمة في القرن 13 م قد توسع حيث ترجمت مجموعات قصصية عربية أخرى منها مجموعة «كليلة ودمنة» التي ترجمت الى الاسبانية عام 1261 م ثم تلتها ترجمات أخرى الى لغات مختلفة تركت آثارها على الكتَّاب الأوروبيـين كان اشهرهم كاتبين ايطاليين هما اينولـو فيرنــزولا وآل دوني. ويظهر تأثير هذه القصص أيضاً في مجموعة بـوكاشيـو التي تحدثنا عنها<sup>(35)</sup>.

أما قصة «السندباد أو الحكماء السبعة» فقد ترجمت الى القشتالية عام 1253 م وبقيت الترجمة الإسبانية لهذه القصة الى اليوم وفقدت بقية الترجمات. وإن أشهر من تأثر بهـا الراهب الاسباني خوان دي التاسيلفا عندما وضع مجموعته التي سهاهــا «تاريخ حكماء روما السبعة» وتأثير بها بـوكاشيـو في مجموعتـه

وترجمت أقوال الفلاسفة القـدمـاء التي جمعهـا حنـين بن السحق الى العبرية ثم الى الإسبانية بعنوان «كتاب الأمثال الطيبة». امِّيا الحِكُم التي جمعها المبشر ابن فـاتك فقـد ترجمت كانت بعنوان «مختـار الحِكَم ومحاسن الكـلام». ثم ترجمت الى اللاتينية والبروفنسية والفرنسية والانكليزية وأخمذت تسميات نحتلفة منها «كتاب الفلاسفة الاخلاقية» و«أقوال الفلاسفة المأثورة»(<sup>37)</sup>.

كذلك ترجم للملك الفونسو العاشر (الحكيم) ملك اسبانيا وصف مطول لعروج النبي الى السماء بصحبة جبريل وقد أثار آسين بلاثيوس عام 1919 موضوع تـأثير المعـراج على الكوميديا الإلهية التي نظمها دانتي واعتمد بلاثيوس على

<sup>(31)</sup> بوزورث: المرجع السابق 178/2، لوبون: المرجع السابق ص 448.

مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 71.

<sup>(33)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 119.

العقاد، عباس محمود: أثر العرب في الحضارة الأوروبية، ط 5 دار المعارف ـ القاهرة 1946 ص 63.

مجمُّوعة مؤلفين: المرجع السابق ص 74.

<sup>(36)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 77.

<sup>(37)</sup> بوزورث: المرجع السابق 178/2 وما بعدها.

شواهد مقارنة اختارها من الأدب الصوفي الديني(<sup>(38)</sup>.

وفي عام 1704 م ظهرت ترجمة «ألف ليلة وليلة» في باريس على يد انطوان جالان وقد حوت هذه القصة نموذجاً فريداً من الأدب العربي دخل ضمن الخيال الأدبي الأوروبي لما اتسمت به من الرقة والرهافة والمرح وقد ظهر هذا التأثير بشكل واسع على أعمال الكاتب الألماني جوته وغيره من القصاصين الأوروبيين ويشهد بهذا كثير من النقاد أمثال هيرمان هيس وهيغو فون هوفها نستال الذي قال: «إن تأثير الثقافة العربية لا يزال مستمراً في الأداب الغربية حتى يومنا هذا بسبب ألف ليلة وليلة . . . »(69).

لقد استمر تأثير الأدب العربي على الأدب الغربي حتى وقتنا الحاضر حتى إننا لا نجد أديباً أوروبياً خلا شعره أو نـثره من بطل عربي أو نادرة عربية أمثال شكسبير وأديسون وبايرون وسوذي وكولدرج وشلي وجيتي وهردر ولسنغ وهيدي وفولتي ومونتسكيو وغيرهم. وما رحلات جليفر التي ألفها سويفت ورحلة روبنسون كروزو لمؤلفها دي فو الا تقليداً لألف ليلة وليلة ورسالة حي بن يقطان وكذلك روايات ولـترسكوت وأشعار تنسون وبراونينغ وواشنطن ارفنغ (14).

إن التأثيرات الأدبية العربية وسعت النظرة الغربية الى العالم وجعلتها أكثر تنوعاً وليس من شك في أن ذلك أغنى الأدب الغربي بدرجة لاحد لها وكان أحد العوامل التي مكنت هذا الأدب من التطور في اتجاه نوع من العالمية كان جديداً في تاريخ الإنسانية.

## أهميسة الفلسفة العسربية في تكسوين الفكر الفلسفي الأوروبي:

لقد لعب العرب دوراً كبيراً ومزدوجاً في إغناء وتكوين الفكر الفلسفي الأوروبي في العصور الوسطى فعن طريقهم عرفت أوروبا مؤلفات اليونان الفلسفية إضافة لما أبدعه وابتكره العرب في هذا الميدان «فمنذ عام 1125م وما بعده عثر على ترجمات لبعض مؤلفات أرسطو مثل الأورغانون والطبيعيات والأخلاق والميتافيزيقية وقدد اختلطت بهذه المؤلفات نصوص من الأفلاطونية المحدثة ومن ذلك الكتاب

المنسوب لأرسطو المسمى أثولوجيا أرسطوطاليس الذي يضم شذرات من تاسوعات أفلوطين وكتاب العلل الذي يشمل شذرات من كتاب الاسطقسات الإهمية لبرقس (14). ووصل كتاب الأخلاق لنيقوم اخس من المصادر اليونانية ثم من العربية. ونقل بوثيبوس الى الملاتينية كتاب ايساغوجي لفرفوريوس والمقولات والعبارة لأرسطو ونقل يوحنا سكوتس كتب ديونيسيوس. ثم حدثت تطورات لاحقة تمثلت بالتعرف على باقي أعمال أرسطو وجميع الأعمال العلمية التي يتكون منها القانون المنطقي وذلك بترجمتها عن العربية وتلت هذه المرحلة القرحمة عن الاغريقية بعد سقوط القسطنطينية عام مرحلة الترجمة عن الاغريقية بعد سقوط القسطنطينية عام 1204 م على يد اليكسوس حيث سلمت المدينة الى اللاتين.

أما منجزات الفلاسفة العرب فقد ترجمت هي الأحرى الى اللاتينية حيث أفاد منها الفكر الفلسفي الأوروبي. فلقد ترجم اللاتين للكندي (ت 260 هـ/873 م) أربع رسائل هي: العقبل، ماهية النوم والبرؤيا، الحواهر الخمس، والبرهان المنطقي، وللرسالة الأولى أهمية في الغبرب لأنها تدور حول مشكلة المعرفة وأما الثانية فقد كانت من الموضوعات البطريفة في القبرون الوسطى لصلتها بالوحي والإلهام وقد عالجها الفارابي وابن سينا بعد الكندي وبنيا عليها نظرية النبوة، ولألبير الكبير بحث في النوم واليقظة يحذو فيها حذو مفكري الإسلام (43).

أما الفارابي (ت 339 هـ/950 م) فقد كان معروفاً لدى الغرب وقد ترجم من كتبه كتابان أولها «إحصاء العلوم» حيث كان له أثر مهم في تصنيف العلوم في القرون الوسطى، والكتاب الثاني مقالة في العقل. ومشكلة العقل أو المعرفة إحدى مشاكل الفلسفة المسيحية الكبرى التي أسهم فيها الفارابي وابن سينا بنصيب كبير. وإن كبار مفكري أوروبا قد

<sup>(38)</sup> بوزورث: المرجع السابق 178/2 وما بعدها.

<sup>(39)</sup> بوزورث: المرجع السابق 178/2، يونغ: المرجع السابق ص 137.

<sup>(40)</sup> العقاد: المرجع السابق ص 67، يونغ ﴿ المرجع السابق ص 139.

<sup>(41)</sup> بوزورث: المرجع السابق 263/2-264.

<sup>(42)</sup> أوليري: المرجع السابق ص 235، أرنولد: المرجع السابق ص 359.

<sup>(43)</sup> مجموعة مؤلفينَ المرجع السابق ص169،بوزورث المرجع السابق 264/2.

عرفوا الفارابي وكثيراً ما أشار اليه البير الكبير وروجر يكون (44).

وعني اللاتين بابن سينا (ت 428 هـ/1037 م) عناية كبيرة وترجموا فلسفته على مرحلتين: مرحلة مبكرة في النصف الثاني من القرن 2ام، ومرحلة لاحقة بعدها بنحو مائة سنة، فترجموا أولاً من قسم منطق الشفاء «المدخل»، وفصلاً من «التحاليل الشانية». ومن قسم الطبيعيات «كتاب النفس» وقسم «الإَلْمِيات»، ثم أتموا في المرحلة الثانية بقية قسم الطبيعيات. أما قسم الرياضيات فلم يترجموه بالرغم من حرصهم على هذه الناحية. كما ترجموا لـه شذرات من النجـاة والإشارات وبعض الرسائل الفلسفية الصغيرة. لقد كان لكتاب الشفاء أثر عميق في الحركة الفكرية الأوروبية وكذلك الطبيعيات حيث قمال ابن سينا بكروية الأرض فمهمد لكوبرنيكوس وجاليلو وشرح تكوين الجبال والصخور شرحأ اعتمدت عليبه نظرية الـبراكين في القــرن 17 م. وعالــج كتاب النفس أمــوراً هامة فعرض للنفس حقيقتها وخلودها وشرح جمانبي المعرف الحسى والإشراقي. وبحث كتاب الإلهيات نشأة العالم وطبيعة الإآمه وصلته بمخلوقاته وحماول التوفيق بسين العقيل والنقس فلمس أدق الموضوعات التي شغلت «كليـة أصِيُّولُ الْكُلِيُّنُ» بباريس زمناً طويلاً<sup>(45)</sup>.

أمسا كتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالي (ت 505 هـ/1111 م) فقد ترجم مبكراً وأعان الكتّاب اللاتين على فهم الفلسفة الإسلامية. وترجم كتاب «تهافت الفلاسفة» في أواخر القرن 15 م ويعتقد أن القديس توما الأكويني قد استفاد منه في كتابه «الخلاصة في الرد على الأمم». والغزالي في إثباته لعلم الله وقدرته وإرادته وقوله بخلق العالم من عدم قد أشر على بعض علماء اللاهوت المسيحيين (64). وكان ريموند مارتن عاصر توما الأكويني من أشد المتحمسين لقيمة كتاب تهافت الفلاسفة وقد استمد الكثير من آراء الغزالي وأودعها كتابه المسمى «خنجر الإيمان ضد المسلمين واليهود». لقد استهوى اسلوب الغزالي العقلي والديني مفكري الغرب ولقي استحساناً عظيماً من اللحظة التي تيسرت لهم كتبه وما برحوا يشبعونها دراسة وتدقيقاً (47).

ولقد استوقف ابن باجه (ت 522 هـ/1128 م) اللاتين من 208 معربي العربي

خلال «رسالته في الاتصال» التي أشار اليها ألبير الكبير. وهي بدورها تنصب على مشكلة المعرفة التي شغلت مفكري القرون الوسطى. ولم تصلهم رسالته «تدبير المتوحد» برغم ترجمتها الى العبرية في القرن 14 م على يد موسى النهوني (48).

وكان لابن رشد (ت 595 هـ/1988 م) حظ كبير من الترجمة اللاتينية اذ ترجمت شروحاته مرتين: الأولى في القرن 16 م الترجمة اللاتينية على الأصول العربية. والثانية في القرن 16 م وقامت كلها على العبرية. وترجم له كتاب «تهافت التهافت» في القرن 14 م من أصل عربي مرة وعبري مرة أحرى ولهذا أساب:

1 ـ تعلق فردريك الثاني بالعلوم الطبيعية التي وجد لها
 مادة غزيرة في شروحات ابن رشد على طبيعيات أرسطو.

2 - تمسك اليهود بفلسفة ابن رشد وترجمتهم لمصادرها الى العبرية حيث أصبحوا واسطة نقل بين الرشدية والفلسفة المسيحية.

3 لم ارتباط ابن رشد بأرسطو حيث إن فريقاً من الدارسين كان يريد أن يفهم أرسطو من خلال ابن رشد (49).

لقد أحدث الفلاسفة العرب تأثيراً عميقاً في الفكر الفلسفي الأوروبي ويعد ابن سينا أبرز هؤلاء الفلاسفة وخاصة من خلال إلهياته التي فسر فيها الكون ابتداءً من الأول الذي يصدر عنه العقل الثاني وهكذا حتى العقل العاشر، ومن التعابير التي اقتبسها الغرب من ابن سينا «المعقولات» ومعناها كل ما يدرك بالعقل فهو معقول وهناك نوع من المعقولات المدركة من الشيء أولاً أو بداهة كالشجرة والمدركة ثانياً أو منطقياً لشيء بالإضافة الى الإدراك الكوني المجرد. ومذهب ابن سينا في أن المنطق موضوعه هو المعقولات الثانية التي ينتقل بها المرء من المعلوم الى المجهول

<sup>(44)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 169-170.

<sup>(45)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 171-171.

<sup>(46)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 172.

<sup>(47)</sup> أرنولد: المرجع السابق ص 390-391، بالنثيا:المرجعالسابقص 541-542.

<sup>(48)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 172.

<sup>(49)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 173-174 ،بالنثيا: المرجع السابق ص 367.

أخذها منه ألبير الكبير (50). كما أخذ منه قوله بأن النفس جوهر عقلي وإن كونها صورة للجسم ليس تحديداً لماهيتها بل هو وظيفة من وظائفها وأنها تستضيء من إشراف العقل الفعال عليها وهذا العقل الفعال متصل بالعقل العاشر الذي هو عقل فلك القمر. كما إن اعتقاد ابن سينا أن العقل يوجد مستقلاً عن الجسد وأن فكرته المتطرفة في العقل بين الجوهر والوجود واكتشافه للأنا والوعي الذاتي هي من الأمور التي أثرت كثيراً في الغرب (51). وأبرز من تأثر بهذه الفكرة دانس سكوتس الذي اتخذ من فلسفة ابن سينا أساساً بني عليه أقواله فيها وراء الطبيعة وتوما الأكويني الذي اقتبس منه عناصر عدّته من الوسائل والمنهج والمصطلحات وكذلك روجر بيكون (52).

أما الفيلسوف العربي الآخر الذي لعب دوراً كبيراً في التأثير على أوروبا فهو ابن رشد الذي يرى أن الحركة خالدة ولكمل حركة سبب وأنه لا زمن بلا حركة وأننا لا يمكن ان نتصور أن للحركة بداية أو نهاية. ويبرى كذلك أن وجود المعرفة وتجسيمها قبل الرسل لا يمنع تفسيرها ولا يتعارض مع العقيدة الدينية. ويعترف ابن رشد بوجود حقيقتين الأولى فلسفية والثانية دينية. ويؤكد أنه ببرغم كل تباين مادي بين الفرديات فثمة دائماً جوهر روحي موحد يجمع بينها، لقد الفرديات فثمة دائماً جوهر روحي موحد يجمع بينها، لقد أثرت هذه الأفكار على فردريك الثاني لتجاوبها مع ميوله لذلك طلب من ميخائيل سكوت أن يترجم شروحات ابن رشد على كتاب «الأرض والسماء» لأرسطو بالإضافة الى ترجمته الجزء الأول من كتاب «النفس» (دق)، ومن بين من ترجمته الجزء الأول من كتاب «النفس» (دق)، ومن بين من اعتنق فلسفة أرسطو ومتبيها ابن رشد هو توما الأكويني الذي اعتبر ابن رشد خير من عرض نصوص أرسطو وشرحها

وسيد المنطق الذي لا يبارى (54). والحقيقة أن التقارب بين الاثنين مبعثه إعطاء العقل مكانته الحرية به والانتفاع بفلسفة الأقدمين على أساس إخضاع نتائجها الى النقد والتمحيص. كما أن وجوه الاتفاق بين الرجلين كثيرة أبرزها فرضية الأكويني التي مؤداها «أن علم الله همو علة الأشياء» والتي هي ليست إلا نظرية ابن رشد نفسها «العلم القديم هو علة وسبب للموجود» (55). ثم إن البرهان نفسه على وجود الله من الحركة وعلى العناية الإلهية للعالم وفرضية كليها أن وحدة الله هي من وحدة العالم وهما يتفقان في فرضها بضر ورة استخدام طريقة التباس والتشبيه (56).

القول بصدور العقول بعضها عن بعض والقول بتأثير الكبير وخاصة القول بصدور العقول بعضها عن بعض والقول بتأثير الكائنات العليا على العقل الإنساني ومن ذلك أيضاً آراء ابن رشد عن العلاقة بين العقل الفعال والعقل المستفاد (المنفعل أو المتقبل)<sup>(75)</sup> فهناك عقل واحد لجميع البشر وهذا هو أساس القول بالنفس الواحدة عند ابن رشد. والعقل الفعال هو آخر العقول السهاوية الذي يحوك فلك القمر. أما العقل المستفد فيتلقى من العقل الفعال صور المعقولات التي جردها. لقد دخلت هذه الأفكار الى كلية الآداب في باريس وتبناها سيجر البرانتي (ت 1281م) غير أن السلطات الدينية عارضتها بشدة لكنها انتعشت مرة أخرى على يد جان دي عارضتها بايطاليا وازدهرت هناك. حتى القرن 17 م بفضل وبولونيا بإيطاليا وازدهرت هناك. حتى القرن 17 م بفضل ظهور فن الطباعة حيث طبعت كتبها في أكثر من مدينة أوروبية. وفي عام 1473 م أصدر لويس الحادي عشر أوامره

<sup>50)</sup> أرنولد: المرجع السابق ص 373، بدوي: المرجع السابق ص 31.

<sup>(51)</sup> يونغ: المرجع السابق ص 95، بدوي المرجع السابق ص 32.

<sup>(52)</sup> بوزورث: المرجع السابق 267/2.

<sup>(53)</sup> هونكة: المرجع السابق ص 449-(450.

<sup>(54) -</sup> أوليري: المرجع السابق صُ 243.

<sup>(55)</sup> ابن رشد، محمّد بن احمد بن محمد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، تقديم وتعليق د. ابـو عمران الشيـخ، الشركة الـوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر 1982، ص 70.

<sup>(56)</sup> أرنولد: المرجع السابق ص 395 وما بعدها.

<sup>(57)</sup> بالنثيا: المرجع السابق ص 368.

الملكية التي جاء فيها: إن على المعلمين في باريس أن يعلموا كتب أرسطو وأن يستخدموا شروحات ابن رشد مع غيره من الشراح الأوروبيين وهكذا تمتعت الفلسفة الرشدية بقمة مجدها وكانت إحدى العوامل التي شكلت خلفية فكرية لأعيال جاليلو وتوماس أكويناس وبداية لظهور العلوم الأوروبية الحديثة (58).

وإلى جانب الأعمال الفلسفية لابن سينا وابن رشد لا بد أن نذكر الأثر الذي تركته رسالة «حي بن يقظان» التي ألفها أبو بكر بن طفيل (ت 581 هـ/ 1185 م) ففي هذا النوع من القصة الفلسفية والتي ترجمها الى اللاتينية أدوارد بـوكوك تحت عنوان «الفيلسوف المعلم نفسه» أراد المؤلف أن يبين صورة رمزية للاتفاق بين الفلسفة والدين. فالطفل (حي) الذي ولد في جزيرة غير مسكونة أصبح تدريجيا يدرك الحياة وما يحيط به ويتعرف على قوانين البطبيعة وصولاً الى إثبات وجود الله ويتوصل من جديد الى كمل حقائق المدين. لقد لقي هذا العمل نجاحاً كبيراً في الغرب فترجم الى العبرية فاللاتينية ثم ظهرت ترجمات أخرى الى اللغات الأوروبية ويؤكد الباحثون أن دي فو قد استوحى قصته «روبنسون كروزو» من رسالة حي بن يقظان (60)

وأخيراً نقول: إن العرب نجحوا في توجيه أنظار اللآتين الى أرسطو بعد أن كانت نحو أفلاطون والأفلاطونية الحديثة. وأثار العرب مشاكل فلسفية شغلت البيئات الثقافية الغربية مشل: قدم العالم، أسس الميتافيزيقا، المعقولات، النفس وغيرها، كها وجهت الفلسفة العربية الأوروبيين الى الطبيعة والى العناية بالبحث العلمي ووضعت أساس المنهج التجريبي وذلك لصلتها بالعلم وموقف روجر بيكون وفرنسيس بيكون وجامعة بادوا هو المشل الأعلى للمنهج التجريبي المذي قاد أوروبا الى الحركة العلمية الحديثة. وحاول بعض رجال

الدين المسيحي أمثال البير الكبير وتنوما الأكنويني ودانس سكوتس وسيجر البرانتي أن يوفقوا بين العقل والنقل كها فعل العرب مما أضعف سلطة الكنيسة ومهد للإصلاح الديني وحركة البحث والدراسة في عصر النهضة، وأخيراً وجهت الفلسفة العربية أنظار اللاتين الى الثقافة العربية ومنها نفذوا الى الثقافة اليونانية عن طريق الترجمة التي ربيطت القرون

الـوسطى بـالتاريخ الحديث وغـذت عصر النهضـة بـالـتراث القديم الذي كان للعرب دور كبير فيه (60).

## الأدب الجغرافي المعربي وأثره على أوروبا:

تعتبر الجغرافية من العلوم التي أولاها العرب اهتماماً كبيراً وأضافوا اليها الكثير من مجهوداتهم البحثية والعملية وخاصة في مجالاتها الفلكية والوصفية مما جعلها مصدراً مهاً لقيام النهضة الجغرافية الأوروبية بعد احتكاك الغرب بمواطن الحضارة العربية وترجمة الأوروبيين لإنجازات العرب الجغرافية.

لقد قدمت مدرسة طليطلة برئاسة كوند يسالفي الى اللغة اللاتينية عدداً كبيراً من مؤلفات الجغرافيين العرب وغيرهم. فقد قام «جيرارد الكريموني بترجمة كتاب بطليموس «المجسطي» من العربية الى اللاتينية عام 1175م وكان هذا الكتاب قد ترجم من اليونانية الى العربية على يد الحجاج بن مطر وضاعت النسخة الأصلية فاستعانت أوروبا بالنسخة العربية وترجمتها. أما كتاب بطليموس الثاني «المدخل الى المعربية وترجمتها. أما كتاب بطليموس الثاني «المدخل الى عنوان «جغرافية» فقد ترجم الى العربية على يد ثابت بن قرة تحت عنوان «جغرافية» وترجمه كذلك محمد بن موسى الخوارزمي واستفاد منه عند وضع كتابه «صورة الأرض» الذي قيل عنه أنه لا يوجد شعب أوروبي واحد يستطيع أن يفخر بمصنف العربية» أثر في الجغرافية العربية» العربية «العربية» العربية» العربية العربية» العربية» العربية العربية» العربية العربية» العربية العربية العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية العربية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العربية المعرفة المعرفة

ويلاحظ أن كتاب الخوارزمي قد جمع نتائج أبحاث المسلمين في هذا الميدان فضلًا عن أنه يظهر جهات خاصة ومنها تقسيم العالم المسكون الى سبعة أقاليم مما لا نجده لدى بطليموس (63). ويلاحظ أيضاً أن هذا الكتاب وحاصة ما يتعلق منه بالعروض والأطوال قد وجدت طريقها الى

<sup>(58)</sup> بوزورث: المرجع انسابق 269/2، أوليري:

المرجع السابق ص 246 وما بعدها.

<sup>(59)</sup> بوزورث: المرجع السابق 273/2-274، بالنثيا: المرجع السابق ص (351.

<sup>(60)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 177-179.

<sup>(61)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 320,313.

<sup>(62)</sup> أرنولد: المرجع السابق ص 133.

«جداول طليطلة» للزرقالي في القرن 11 م وقد ترجمت هـذه الجداول الى اللاتينية وتمتعت بصيت عريض في القرن 12 م وما بعده. كما أن رسالة الزرقالي في الاسطرلاب في الـترجمة اللاتينية كان لها تأثير لا نظير له على كافة العلم الأوروبي(63).

وقام جيرارد أيضاً بترجمة كتابات بني موسى والفرغاني والنبيريزي وابن قسرة وشرح البيروني للخسوارزمي وزيج جابر بن الأفلج والنزرقالي، وكان هنالك مترجمون آخرون أمثال بلاتو التيفولي الذي ترجم زيج البتاني الى اللاتينية عام 1140 م وميخائيل سكوت الذي ترجم «الهيئة» للبطروجي وروبرت أوف شستر وهرمانوس المانوس. وقد درس أديلارد الباثي مؤلفات العرب الرياضية والفلكية وترجم زيج المجريطي الى اللاتينية عام 1126 م. أما ساكروبسكو الإنكليزي فقد تعلم الكثير من المصادر الجغرافية العربية فأفاد مثلاً من قياسات الفرغاني للأقاليم السبعة التي تنقسم العربية في شؤون الفلك والرياضيات والجغرافية وذكر أسياء علماء عرب أمثال البلخي والفرغاني وابن سينا والبتاني وابن على علماء عرب أمثال البلخي والفرغاني وابن سينا والبتاني وابن قرة والزرقالي (64).

ويعد كتاب الشريف الأدريسي «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» أكثر الكتب الجغرافية العربية رواجاً في أوروبا، فقد ألفه عام 548 هـ/1154 م بناءً على طلب الملك الصقلي روجار الشاني الذي كان من هواة الفلك والذي وجد في الأدريسي خير معين له على إشباع رغبته من ذلك العلم. ولكن الثابت أن «أول ترجمة معروفة لكتاب الإدريسي إنما طبعت في روما عام 1619 م وهي مأخوذة عن مختصر ناقص للكتاب الأصلي والمترجم نفسه كان يجهل اسم المؤلف الذي نقل عنه ثم طهرت ترجمات لاحقة» (65). ورغم ذلك فان هذا الكتاب تمتع بصيت واسع جداً في أوروبا وأصبح مؤلفه المثل الوحيد

للأدب الجغرافي العربي في الدوائر العلمية الأوروبية يضاف الى ذلك أنه لم يظهر مصنف مماثل له في وساط مثل الوسط الذي ظهر فيه وهو ذلك الوسط الفريد الذي نصفه عربي ونصفه الآخر أوروبي الذي تقدمه لنا صقلية في ذلك العهد (66).

أما مؤلفات أحمد بن ماجد الملاح العربي الشهير والتي تقرب من أربعين كتاباً فقد أفاد منها الغرب كثيراً وخاصة كتابه المسمى «الفوايد في أصول علم البحر والقواعد» الذي نشره المستشرق الفرنسي جبرائيل فيران (1921-1923) فقد ضم هذا الكتاب معظم المعلومات النظرية والعملية للمسائل الملاحية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وأرجيبل الهند الشرقية (الملايو) ومن هذه المعلومات نشأت الملاحة والإبرة المغناطيسية ومنازل القمر والطرق البحرية والأرصاد الفلكية والعلامات الملاحية وتوجيه السفن وقيادتها والسواحل البحرية والجزر ومواسم الإبحار وغيرها. ولابن ماجد مصنفات منظومة شعراً تسمى «الأراجيز» وهي عبارة ماجد مصنفات بحرية تخصصية ترتبط بالملاحة وعلم الفلك البحري وأهم هذه الأراجيز «حاوية الاختصار في أصول علم البحري وأهم هذه الأراجيز «حاوية الاختصار في أصول علم البحار» (60).

ويلاحظ فيراند أن كتاب الفوايد قد تناول علم الملاحة، بالصورة التي كان عليها في أواخر العصور الوسطى وأن وصفه البحر والمعلومات التي قدمها عن الرياح الموسمية والمحلية والطرق وخطوط العرض لعبور المحيط الهندي فهي دقيقة مفصلة. ولقد بلغ من انتفاع الناس بهذا الكتاب ان ظلت ذكراه باقية في جزر المالديف وفي السواحل الهندية في النصف الأول من القرن 19 م (68).

وكانت مصنفات سليهان المهري الحضرمي عديدة أشهرها «العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» و«المنهاج الفاخر في

<sup>(63)</sup> كراتشكوفسكي، اغناطيوس: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية 1957, 103/1.

<sup>(64)</sup> أحمد، نفيس: جهود المسلمين في الجغرافية، ترجمة فتحي عثمان، دار القلم ـ القاهرة 1957 ص 206 وما بعدها، كراتشكوفسكي: المرجع السابق 106/1.

<sup>(65)</sup> بالنثيا: المرجع السابق ص 313، أرنولد: المرجع السابق ص 143.

<sup>(66)</sup> كراتشكوفسكي: المرجع السابق 279/1.

<sup>(67)</sup> كراتشكونسكي: المرجع السابق 574/2 وما بعدها.

<sup>(68)</sup> أحمد: المرجع السابق ص 135-136.

علم البحر الزاخر» و«تحفة الفحول في تمهيد الأصول» وفيها معلومات عن الفلك والنجوم والطرق والجزر والقياسات البحرية والرياح الموسمية ووصف البحار والسواحل القارية والموانىء والمسافات بين البلدان والتقاويم الشمسية والقمرية وغيرها من المواضيع. وقد احتلت مؤلفاته الى جانب مؤلفات ابن ماجد مكانة مرموقة في الأدب الجغرافي بكل تفرعاته وعكست صورة دقيقة للأوضاع الملاحية في النصف الثاني من القرن 15م وخاصة في المجال البحري الممتد بين ساحل أفريقيا الشرقي ابتداءً من رأس الرجاء الصالح وبين ميناء الزيتون في الصين ثم إن هذه المؤلفات تعتبر أهم مصدر للمعلومات الجغرافيسة التي كانت تحت تصرف العصور الوسطى المتأخرة عن البحار الجنوبية (69).

وأهتم العرب كثيراً بالخرائط وأن جهدهم العلمي في هذا المجال قد حفظ التراث القديم من الاندثار. ثم إنهم قيد صبّوا جهدهم في قالب علمي من صنعهم الخاص وكان من السهل على البحارة العرب أن يحلوا مسائل تحديد الانجاه وتمثيل المسافة لأنهم مجهزون بالبوصلة والاسطرلاب وربع المدائرة على أن مسالة تصميم الخرائط لم تكن يسيرة. والى جانب الخرائط ظهرت الرسوم البحرية التي دعيت «بورتولاني» وكان ظهورها مهماً للكشف عن المناطق المعزولة في المحيط الهندي والشرق الأقصى والتي وصلها العرب عن طريق رحلاتهم البحرية وظهور الكثير من الربابنة المحترفين كأحمد ابن ماجد وغيره. لقد استفاد الأوروبيون كثيراً من هذه الرسوم حتى إن ماركو بولو يقر أنه استقى معرفته بساحل مسيلان والمياه المجاورة من الرسوم البحرية العربية، وكذلك هنري الملاح الذي اكتسب خبرته البحرية من الخرائط والرسوم البحرية العربية العرب

لقد كان محمد بن موسى الخوارزمي أسبق الكتّاب العـرب عناية بـالخرائط فقـد أضاف مجمـوعة منهـا الى كتابـه «صورة

الأرض» ووضع أبو زيد البلخي أول أطلس عربي ألحقه بكتابه «صور الاقاليم» وفي زمن الخليفة المأمون وضعت مجموعة خرائط سهاها المسعودي «الصورة المأمونية». وكانت خرائط الإدريسي هي الأثر المهم في هذا الميدان بالنسبة لأوروبا قبل القرن 14 م لأن الإدريسي ساهم بشكل علمي في وضع خرائطه المبنية على تعيين الطول والعرض في العناصر الجغرافية المختلفة (٢٦). حتى قبل إنه وضع سبعين خريطة للمناطق الداخلة في تقسيمه الأقاليم بجانب كرة سهاوية وكرة من الفضة قبد بينت عليها الأقاليم السبعية تبعاً للتقسيم المناخي بحسب دوائر العرض وتوضح هذه الخرائط القسم الغربي من العالم الإسلامي بصورة أفضل من إيضاحها للقسم الشرقي منه. ويروي باروس أن أحمد بن ماجد قبد أطلع فاسكودي جاما على خريطة لساحل الهند مرسوم عليها خطوط الطول والعرض (٢٥).

إن الخرائط العربية أفضل بكثير من خرائط أوروبا التي يغلب عليها الطابع الأسطوري الديني دون الاهتمام بمطابقتها للأفكار العلمية ويظهر هذا في خرائط بزالتر (1200م) وهيتير فورد (1280م) ومارينو سانوتو (1321م) وايست (1459م). إلا أن أهم خطوة خطتها أوروبا هي تصميم الخرائط الملاحية وفيها أثر واضح للكتابات والرسوم الجغرافية العربية ثم إن الاوروبيين أقدموا على زخرفة خرائطهم لكي تبدو حيوية وجذابة على عكس الخرائط العربية الخالية من الزخرفة والصور بسبب تحريم إظهار الكائنات الحية بالصور (73).

وقطع العرب شوطاً كبيراً في تطوير وضع الأجهزة العلمية الجغرافية والتي استفاد منها الأوروبيون في الفترات اللاحقة. ويأتي في مقدمة هذه الألات الإبرة المغناطيسية أو البوصلة والاسطرلاب واللبنة وهي صفيحة مربعة لقياس البعد بين شيئين والحلقة الاعتدالية وتكون مدرجة مثبتة على زوايا قائمة فوق سطح دائرة المعدل لقراءة الميل عند الزوال. ومن

<sup>(69)</sup> كراتشكوفسكي: المرجع السابق 578/2 وما بعدها.

<sup>(70)</sup> أحمد: المرجع السابق ص 224, 220.

<sup>(71)</sup> مبيلي، الدو: العلم عند العرب، ترجمة محمد يوسف موسى، دار القلم ـ القاهرة 1962 ص 46.

<sup>(72)</sup> أحمد: المرجع السابق ص 135, 143.

<sup>(73)</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 326، أرنولد: المرجع السابق ص 138.

ابتكارات العرب المرولة الشمسية وذات الاوتار وذات السمت والارتفاع والحلقة الكبرى والحلقة الصغرى وغيرها من الأجهزة التي جعلت من العرب أعرف الناس بالنجوم ومطالعها ومغاربها واستخدام مجموعاتها في التعرف على الاتجاهات في عرض البحار ولا تزال الأسهاء العربية التي وضعوها هي المستعملة في كتب الملاحة الغربية مع شيء من التحريف ومن الأمثلة على ذلك: الدبران Al Debaran المرقب Markab وغيرها (74).

وكـان للعرب رأي أكيـد فيـما يخص كـرويـة الأرض عـلى النقيض من أوروبا التي كانت غير متفقة حــول هذا المـوضوع حتى إن القديس سان أوغسطين أعتبر كبروية الأرض من المسائل التي لا يمكن التسليم بها (75). فقد ذكر ابن خرداذبة (76): «إن الأرض مدورة كتدويس الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمح في جوف البيضة» ويقول ابن رسته(<sup>(77)</sup> «إنا الله عزُّ وجلُّ وضع الفلك مستديـراً كاستـدارة الكرة أجـوف دواراً. والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة في جبوف الفلك». إن هذه المعلومات التي قدمها العـرب والخرائط آلتي صمموها هي التي ساعدت كريستوفر كولمبين في كشوفاتـهُ إذَّ تخيل أن الأرض كثمرة الكمثري المستطيلة تترتفع قمتها في الهند وترتفع قمة أخـرى مقابلة لهـا في مكان آخـر يشبه إقليم الهند بمناخه وثمراته ومحصول أرضه ومائه. وكانت خريطة الكاردينال بطرس الإيلي التي ستاها صورة الدنيــا والتي اعتمد فيها على المصادر العربية ونشرها في أوائـل القرن 15 م هي التي أوحت الى كولمبس بفكرته هذه (78).

وقد عني العرب بدراسة حركة الأرض بعد أن كان الرأي السائد هو اعتبار الأرض ثابتة في مركز العالم لكن الجغرافيين العرب أمثال على بن عمر الكاتبي وقطب الدين الشيرازي

وأبي الفرج الشامي وأبي سعيد السنجاري قد خامرهم الشك في سكون الأرض فأشاروا الى دورة الارض اليومية غير أن هذه الفكرة نبذت لتعارضها آنذاك مع الفهم السائد عن قوانين الحركة الى أن جاء جاليلو وكبلر فأثبتا صحة ما ذهب اليه العرب الذين فتحوا الطريق أمام إصلاح كوبر نيكوس عام 1543م وأن المرء ليعجب كيف ظل عمل كوبر نيكوس مؤجلاً هذا الوقت الطويل على الرغم من مثل هذا الإرهاص العلمي المبكر (79).

واهتم العرب بدراسة محيط الأرض الذي ثارت حوله محاولات كثيرة وبذلت محاولات منذ أقدم العصور من قبل الإغريق والهنود. فلقد قام العلماء العرب بعدة محاولات لمعرفة أبعاد الأرض وتم ذلك زمن الخليفة المأمون وقد ذكر الن يونس المصري (ت 990 هـ/1009م) هذه المحاولات في النيونس المصري الكبير وذكرها أيضاً ابن خلكان (ت 181 هـ/1282م) في وفيات الأعيان. وكان من نتيجة هذه الدراسات التي أجريت في أماكن مختلفة من الأرض: إن محيط الأرض يبلغ 248 و41 كم وهو رقم لا يختلف كثيراً عن الرقم الحديث والذي مقداره 700 و40 كم وهذا يدل على مدى دقة الدراسة العربية في ذلك العهد باعتبارها أول قياس مدى دقة الدراسة العربية في ذلك العهد باعتبارها أول قياس والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل فلا بد من عداد ذلك القياس في أعمال العرب العلمية المجيدة والمأثورة (80).

إن الإنجازات الكبيرة التى حققها العرب في ميدان الجغرافية قد ساعد الأوروبيين على التقدم في هذا الميدان وعندما قامت كشوفاتهم الجغرافية في القرنين 14 و15 م كان اعتهادها على المعلومات العربية عن المناطق التي تم اكتشافها.

<sup>(74)</sup> أحمد: المرجع السابق ص 177, 183.

<sup>(75)</sup> سارتون، جورج: تاريخ العلم، ترجمة ابراهيم بيومي مدكور، ط 2 دار المعارف ـ مصر 1970, 146/2.

<sup>(76)</sup> المسالك والمهالك، ليدن 1309 هـ، ص 4.

<sup>(77)</sup> الأعلاق النفسية، مطبعة بريل ـ ليدن 1891, 12/7-13.

<sup>(78)</sup> العقاد: المرجع السابق ص 47.

<sup>79) -</sup> أحمد: المرجع السابق ص 193.

<sup>(80)</sup> المسعودي، علي بن الحسين: التنبيه والإشراف، دار الصاوي ـ القاهرة 1938، ص 25، نلنو، كارلو: علم الفلك، روما 1911، ص 281.

<sup>[81]</sup> مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 316 وما بعدها.

فقد عرف العرب اوروبا عدا أطرافها الشهالية وعرفوا النصف الجنوبي والشرقي من آسيا وافريقيا الشهالية وسواحلها الشرقية ووصفوا المناطق التي اكتشفوها بدقة فتحدثوا عن البرياح الموسمية في المحيط الهندي ومواعيدها ووصفوا الخلجان والأنهار والجبال والوديان والبحار والمد والجزر وتطرقوا الى المعلومات التي قدمها العرب مصدراً مهماً للغبرب أفاد منه الرحالة والرواد الاوروبيون في عصر النهضة أمثال ماركوبولو الذي استقى معلوماته من رسوم المسلمين البحرية في سيلان وعاولات بارثولمي دياز البرتغالي للوصول الى الهند عن طريق افريقيا عام 1487 م ورحلة فاسكودي جاما الى الهند عام 1498 م حيث استعان هذا الرحالة بالربان العربي ابن ماجد الذي قدم له معلومات ملاحية دقيقة عن رحلته إضافة الى الأجهزة الملاحية التي أهداها له (81)

ونخلص مما تقدم ان الجغرافية الحديثة تدين بالكثير الى جهود العرب الذين حملوا مشعل هذا العلم الوشيك الانطفاء فرعوه بجهودهم العلمية وبعثوا فيه الحياة من جديد حتى إذا تفاعل معه الغرب كان مصدراً ينبض بالحيوية والعطاء خلده التاريخ واعترف بفضله المنصفين من المستشرقين من مرا

### الفكر الصوفي العربي وانعكاساته على التصوف الأوروبي:

لقد شكل تأثير التصوف العربي مساحة كبيرة في الفكر الصوفي الأوروبي شأنه في ذلك شأن بقية العلوم الإنسانية والتطبيقية، مع ملاحظة أن هذا التأثير لم يكن محصوراً في الإطار العام وإنما تعداه الى المضمون كذلك. وهنا نعرض الى بعض أوجه التأثير لنستدل من خلالها على شمولية وعمق ما تركه التصوف العربي على الغرب من تصورات وهذا ما أكده كبار المستشرقين الاوروبيين أمثال خوليان ربيرا وآسين بلائيوس».

فلقد بين ريبيرا وبالاثيوس أن رامون لل الصوفي الميورقي (1235-1316 م) كان أحد اللذين تأثروا بالمتصوفة العرب وخاصة محيي اللدين ابن عربي (ت 638 هـ/1240 م) فهو يلتقي معه في أن العلم واحد وهدفه البحث عن الواحد والعلوم تدرك عن طريق الإيجان أو العقل وعندما يعجز التفكير النظري عن السوصول الى كنهها يكشف الله عن كنوزها لعباده عن طريق الإشراق (82).

وفي بعض الأحيان يكون التشابه بين كتابات الرجلين حرفي مثل قولها «النورين» و«الذوق المريض» وكلاهما عن «الفضائل الخفية لأسهاء الله» وقول لك بنظرية «المقامات» وهي ليست الا رجمة للفظ «الحضرات» وهو مصطلح صوفي يعبر عن «كهال اسم الله» ويذكر الرجلين أسهاء حضرات مثل: «Senoria» الربانية»، «Misericrdia السرحوت» وغيرها كثير.

وأخذ لُل عن ابن عربي طريقة الرمز بالحروف للتعبير عن آراء ما وراء الطبيعة وأخذ عنه استعمال الأشكال الهندسية لكي يعبر عن حقائق ميتافيزيقية وآلهية بصورة ملموسة كأن يرسم مركز دائرة يرمز بها الى الله مصدر النور ثم يرسم خطوطاً شعائية من المركز الى محيط الدائرة يرمز بها الى كل الكائنات كناية عن صدورها عن النور الإلهي. أما رسم الأشجار فالغاية منه تفسير وحدة العلم وتفرع الوجود كله عن أصل واحد. كها أخذ عنه مصطلحه الصوفي الخاص لأن الأراء الخاصة بعلوم التصوف الإلهية إنما تتحصل عن طريق الدوق الصوفي لا عن طريق العقل (84).

لقد كتب لُل رسالته المساة «بلا نكيرنا» وغايتها تنظيم محمع كرادلة روما إذ جعل لكل كاردينال إسماً اشتقه من ترتيلة «المجد في الأعلى» فهناك كاردينال يسمى «نحمدك» وآخر «نباركك» وهكذا، وهذا تقليد لابن عربي الذي أعطى الأقطاب القاباً اقتبسها من القرآن الكريم مثل «الله محمود»

<sup>(82)</sup> بالنثيا: المرجع السابق ص 544.

<sup>(83)</sup> للمزيد من المعلومـات عن الحضرات الالهية انــظر ابن عربي، محيي الــدين: الفتوحـات المكية، تحقيق د.عشــان يحيى، الهيئة المصريــة للكتاب 1977 الجــزء الرابع، بالنّثيا: المرجع السابق ص 545.

<sup>(84)</sup> بالنثيا: المرجع السابق ص 548.

و«الحمد لله دوماً» وهكذا. أما كتاب «الصديق والمحبوب» فيتفق في مبدئه مع ما ذكره ابن عربي في كتابه «ترجمان الأشواق» إذ يقول للل: «إن الغاية التي يؤدي اليها الحب الروحي هي المطابقة» (المنازلة عند الصوفية) وذلك بأن تصير ذات المحبوب نفس ذات المحبوب كذلك» (85).

أما موضوع ما بعد الحياة الذي شرحته المصادر الإسلامية فقد وصل أوروبا منذ القرن 9 م وظهرت كتابات العلماء ورجال الدين والأدباء الاوروبيين منذ القرن 13 م حتى القرن 15 م وفيها صور عن الحياة الآخرة مع تركيز خاص على الإسراء والمعراج الإسلامي وأبرز من كتب في هذا الموضوع رود ريجو أكزيمنيز ورامون لل وفاتزبودلي أوبري وغيرهم (86).

وفي القرن الحالي قام المستشرق آسين بالاثيوس بدراسة معراج الرسول (ص) كما وردت في المصادر الإسلامية ومدى تأثير هذ المصادر على ما كتبه دانتي في الكوميديا الآلهية وتوصل الى وجود تشابه كبير لم يحدث بشكل عفوي وإنما تم بفعل التصويرات الإسلامية للآخرة وخاصة كتباب محيي السدين أبن عربي عن معراج الرسول (ص). وجاءت الدراسات التي قام بها أنريكو تشيرولي وغيره من الباحثين لتؤكد ما ذهب إليه بلاثيوس من قبل.

إن صور التشابه التي حددها بلاثيوس بين معراج الرسول (ص) وبين الكوميديا الإلهية كثيرة جداً أبرزها أن بيطل الرحلة هنا وهناك هو الذي يحكي قصة صعوده الى السهاء ليلاً. ومثلها كان جبريل دليلاً لمحمد (ص) في رحلته كان فرجيل دليلاً لمداب متشابهة في جحيم دانتي وجهنم المعراج الإسلامي وكذلك الحال بالنسبة لصور الصفاء الروحي في فردوس دانتي ودار النعيم الإسلامية. أما السر الذي رآه دانتي في سهاء جوبيتر فأنه يمثل الديك الذي فكرة ورق يردد ترتيلات دينية. وأخل دانتي فكرة

الليمبو من الأعراف الإسلامية (تل بين الجنة والنار) كما أخذ فكرة الجنة السماوية (الوردة الصوفية أو الوردة الدانتية) من الجنات الثمان التي ذكرها ابن عربي والتي تضم شجرة طوبي، ويسترسل بـلاثيوس في تحديد التشابه حتى يصل في بعض الأحيان الى التطابق الحرفي(87).

ولا بد أن نشير الى مسألة مهمة وهي أن كل من ابن عربي ودانتي قد أكدا على المعاني والدلالات الرمزية والأخلاقية لأن الهدف الأخير للحياة هو السعي لسرؤية الله ولا يتأتى هذا إلا عن طريق الإيمان والفضائل الإلهية (88).

أما الموضوع الآخر الذي أثر في بعض المتصوفية الغربيين وخماصة الصُوفي الإسباني يــوحنـا الصليبي فهــو «القبض والبسط، وفيهما يقول ابن عبادة الرندي(89) أحد اتباع الطريقة الشاذلية: والقبض والبسط من الحمالات التي يتلون بهما العارفون وهما بمنزلة الخوف والرجاء للمؤيدين المبتدئين وسببهما الواردات التي ترد على بـاطن العبد وقـوتهما وضعفهـما بيحسب قيوة الواردات وضعفها. . وكان الجُنيد يقول: «الخُـوْف يَقْبَضُني والـرجـاء يبسـطني والحقيقـة تجمعني والحق يفرقني، إذا قبضني بالخوف أفناني عني، وإذا بسطني بالـرجاء ردّني عليٌّ، وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني، وإذا فرقني بـالحق أشهدني غيري فغطاني عنه فهو في ذلك محركي عير مسكني ومنوحشي غير مؤنسي، فحضنوري لذوق طعم وجنودي فليته أفنـاني عنى أو غيبني عني فـروحني». والعـارفـون إذا بسـطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليـل وذلك لأنـه مزلـة أقدام الـرجال فهـو موجب لـزيد خورهم وكثرة لجثهم والقبض أقسرب الى وجود السلامة لأنه وطن العهد إذ هو في أسر قبضة الله وإحاطة الحق محيطة بــه ومن أين يكون للعبد البسط وهـذا شأنـه والبسط خروج عن حكم وقته والقبض هـو الــــلائق بهـذه الــــدار، إذ هي وطن

<sup>(85)</sup> بالنثيا: المرجع السابق ص 549.

<sup>(86)</sup> اليجيري، دانتي: الكوميديا الالهية، ترجمة حسن عثمان، دار المعارف . مصر 1955, 1861.

<sup>(88) -</sup> انظر ابن عربي: المصدر السابق 83/5، بالنثيا: الرجع السابق ص 564.

<sup>89)</sup> شرح الحكم العطائية، المطبعة الكاستيلية ـ مصر 1297 هـ، ص 95-96.

التكليف وإبهام الخاتمة وعدم العمل بالسابقة والمطالبة بحقوق الله».

وكان أبو الحسن الشاذلي زعيم البطريقة الشاذلية في التصوف يقول إن القبض والبسط قلما يخلو منهما العبد وهما بتعاقبان كتعاقب الليل والنهار ((00)). وهذا التشبيه أخذه يبوحنا الصليبي عند كلامه عن «الليلة الظلماء للروح» إذ يميز بين نوعين من الليلة البطلماء: الليلة الحسية والليلة الروحية. الأولى مرة رهيبة الحواس والثانية أرفع شأنا وهي للصفوة المختارة من الكاملين. وفي الأولى تحاول النفس أن تتطهر من الشهوات ولكنها تسير في طريق مظلم فلا تدري أين تتجه وتنبو عن الرياضة والمجاهدات والتأملات حتى إذا ألقى الله بصيصاً من النور في قلب المريد بدأ يدخل في الليلة الروحية فيظهر من الجهالات ويلهم الله النفس التقوى ويصفيها من فيظهر من الجهالات ويلهم الله النفس التقوى ويصفيها من الذات العليا ((0)).

كذلك يتفق الاصطلاح الفني عند الرندي والصليبي: إن تفسير هذا الاتفاق ب فكلمة قبض يستعمل لها يوحنا كلمة Anchura وكلمة بسط احتالين: إما أن يكون باسويقابلها كلمة Desnudez طريق مستشرق معاصر لباسوالي آخره من المصطلحات. إن تفسير التشابه بين الرجلين الغزالي وآرائه عندما أطلع مرده أن الطريقة الشاذلية انتشرت في الأنداس في القريق 14 سالذي ألفه ريوند مارتن (95).

و15 م ولا بـد أنها بقيت بين المسلمين هنـاك حتى بعـد زوال الحكم العـري عام 1492 م وعن هؤلاء تلقى يـوحنا الصليبي علمه بالطريقة الشاذلية(92).

أما تأثير الغزالي في باسكال المفكر والرياضي الفرنسي بخصوص موضوع الآخرة فهذا واضح جداً. إن باسكال يوجه خطابه الى من أنكروا الآخرة قائلاً: «إذا كسبتم كسبتم كل شيء وإذا خسرتم لم تخسروا شيئاً وإذا لم يكن هناك آخرة فلن تخسروا شيئاً فالأولى إذن أن يراهن المرء على ما هو مضمون المكسب على كل حال»(93).

هذه الله الله التي قالها باسكال والتي سميت «رهان باسكال» سبق أن ذكرها الغزالي (94) على لسان الإمام علي (رض) فيقول: «يقول الإمام علي (رض) لمن كان يشاغبه ويماريه في أمر الآخرة; ان كان الأمر على ما زعمت تخلصنا جميعاً. وإن كان الأمر كها قلت فقد هلكت ونجوت».

إن تفسير هذا الاتفاق بين الاثنين يقودنا الى واحد من احتمالين: إما أن يكون باسكال قد عرف كلام الغزالي عن طريق مستشرق معاصر لباسكال أو أن باسكال تنبه الى أسم الغزالي وآرائه عندما أطّلع عليها في كتاب «خنجر الإيمان» الأنب أأذه أي المارة و (95)

<sup>(90)</sup> المصدر نفسه ص97.

<sup>(91)</sup> بدوي: المرجع السابق ص 26.

<sup>(92)</sup> بدوي: المرجع السابق ص 26-27.

<sup>(93)</sup> بدوي: المرجع السابق ص 27.

<sup>(94)</sup> ميزان العمل، تحقيق د. سليهان دنيا، دار المعارف ـ مصر 1964، ص 189.

<sup>(95)</sup> بدوي: المرجع السابق ص 28.

<sup>216</sup> المؤرخ العربي

مرزی می ای می ویر علوم سازی

\*\* \*\*

# الحياة الاقتصادية في العراق في عمد الخليفة مشام بن عبد الملك

## أحهد عبد الله عودات

كُلية حوارة ـ إربد

الزراعة في العراق في عهد هشام بن عبد الملك

شهد العصر الأموي اهتهاماً واضحاً بالزراعة، تَمَثَّـل بمسح الأراضي ونقل المزارعين إلى العراق، وحفْر الأنهار وشقّ الترع وتجفيف المستنقعات وإقامة القناطر وإنشاء السدود.

ففي ما يتعلق بمسح الأراضي الذي كان الهدف منه تنظيم ملكيتها وزراعتها من ناحية، وتنظيم الضرائب المفروضة عليها من ناحية أخرى، سار هشام علي سياسة من سبقه، ذلك أنّ أراضي السواد المفتوحة بالقوة تُركت بيد أصحابها يؤدون عنها ضريبة الخراج من غير أن تُخضع للبيع والشراء، حتى إذا ما أسلم أصحابها رُفعت عنهم الجزية (۱۱). وتُركت أراضيهم فيئاً للمسلمين (2)، خلافاً لأراضي الفيء التي صولح أراضيهم فيئاً للمسلمين (عمل عكون خراجها مقابل إيجارها ولا يسقط خراجها بالإسلام. عكس التي صولح على بقائها لأصحابها والتي يجوز بيعها ويسقط خراجها بالإسلام (3).

أما بالنسبة للأراضي التي لم تكن في يـد أحد، والتي أطلق عليها الصوافي (4)، فقد عولجت بعـدة طرق: إمّا أن يعمرها

تركت الحياة الاقتصادية في العراق خلال العصر الأموي أثراً واضحاً في حياة الدولة الإسلامية وتاريخها. إذ لا يخفى ما كان للظروف الاقتصادية من أثر كبير في تطور نواحي الحياة، وبخاصة الناحية الاجتماعية حيث إنّ الوجود الاجتماعي أو أسلوب الناس في المعيشة هو الذي يُحدّد طريقة تفكيرهم. وعلية فقد تطوّرت الحياة الفكرية بصورة عامة في هذا العهد فكانت مصدراً لكثير من التيارات التي صبغت حياة الناس على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية بالوان شتى فحياة المجون واللهو والشعر وغيرها تمثل انعكاساً للتطور فحياة المجون واللهو والشعر وغيرها تمثل انعكاساً للتطور الاقتصادي.

كما لعبت التجارة دوراً كبيراً في نشر الدعوات والأراء والمبادىء التي قرّبت الأفكار من بعضها وكانت واسطة لنقل الوسائل الحضارية إلى كثير من المجتمعات والبلدان والأقطار.

لذلك كان لا بدّ من أن نتعرّض إلى الحياة الاقتصادية في العراق في عهد هذا الخليفة. وكيف أحدثت هذه الحياة أثرها في المجتمع.

<sup>(1)</sup> يؤدي الفلاحون الخراج عنها ولو أسلم أصحابها. قال الإمام علي بن أبي طالب: وإن أقمت في أرضك رفعنا عنـك جزيـة رأسك، وإن تحـولت عنها فنحن أحق بهاء. وابن آدم: الخراج: ص 27ه.

<sup>(2)</sup> الفيء: هو كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا بـإيجاف خيـل ولا ركاب. أيـو يوسف: الخـراج: ص 27. الماوردي: الأحكـام السلطانية: ص 126.

<sup>(3)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية: ص 138.

<sup>(4)</sup> الصوافي: وهي الأراضي التي كانت لكسرى وأهل بيته وأرض مَنْ قُتل في الحرب وأرض مَنْ هرب وأوقاف البريد وأوقاف بيوت النبار والآجام وغيرها حيث اصطفاها عمر وأصبحت ملكاً للدولة الإسلامية (فتوح البلدان: ص 272 يوسف: الخراج: ص 57 ـ ابن آدم: الخراج 63/3).

الوالي ويؤدي عنها إلى بيت المال، أو أن يُنفق عليها ويستـأجر مَنْ يقوم بأمرِها أو أن يُقطعها أحد المسلمين(5).

ولعل نقل المزارعين إلى الأراضي الزراعية الجديدة في منطقة سواد العراق والذي كان موضع اهتمام الخلفاء (6) من قبل هشام - يُموفّر خبرات وتجارب تساهم في زيادة الإنتاج وتطوير طرق الاستغلال مما يعود بسالخبرة والخبير على المزارع خاصة وعلى الدولة بصورة عامة.

واختلفت حالات النقل فمنها ما كنان عن رغبة واختيار وهو ما حدث في بداية الفتح عندما هرب فلاحو السواد. ثم منا لبثوا أن عنادوا بعد أن دُعوا إلى ذلك<sup>(7)</sup> وكذلك منا حدث لمن أسلموا بعد القادسية عندمنا طلب منهم النزول إلى الكوفة، والبصرة كالديالمة الذين نزلوا الكوفة (8).

ومن ألزمهم عبيد الله بن زياد من أهل بخارى على الإقامة بالبصرة والذين نقلهم الحجاج فيها بعد<sup>(12)</sup> وكذلك ما حدث لجهاعات من زط السند التي أق بها الحجاج وأنزل أفرادها كسكره<sup>(13)</sup>. وإذا كانت الخبرة واليد العاملة المدربة من عوامل تقدم الزراعة وازدهارها، فإن المياه هي العنصر الذي لا تقوم الزراعة إلاّ عليه، سواء أكانت أمطاراً أم مياهاً جارية أم جوفية، لذلك أظهر الأمويون اهتماماً بمشاريع الري. حيث تجلّى ذلك في إعادة حفر نهر الأبلة من جديد حتى أوصل إلى نحو الزراعة وعلى العكس من ذلك، فقد أولى ولاتهم اهتماماً في هذا السبيل. فلجأوا إلى حفر الأنهار. فبالإضافة إلى في هذا السبيل. فلجأوا إلى حفر الأنهار. فبالإضافة إلى أنهار الكثيرة التي تم حفرها منذ عهد معاوية (15)، حُفرت أمار الصين والنيل والنواي (16). ونهر عدي (17) وسعيد أنهار الصين والنيل والنواي (16).

رُقِّجُسُّدُ هَذَا الْاهْتَهَامُ بِحُفْرُ نهر الجامع بالكوفة (20) وحفَّر نهر الجامع بالكوفة (20) وحفَّر نهر المبارك (21) الذي وصفه الفرزدق وحرص على أن يجعل الخليفة

(5) ابن آدم: الخراج: ج 3، ص 63.

(6) الأحكام السلطانية: ص 148.

(7) الطبري: ج 3، ص 589.

(8) البلاذري: فتوح البلدان: ص 449.

(9) السبابجة: قوم من السند والهند كانوا بالبصرة (لسان العرب: ج 2، ص 294).

(10) الزط: جنس من السودان والهنود، وقيل إنهم من بلاد السند (نسان العرب، ج 13، ص 308).

(11) فتوح البلدان: ص 522.
 (12) المصدر نفسه: ص 524.

(12) المصدر نفسه: ص 524.(13) المصدر نفسه: ص 522.

(14) أول من حضر هذا النهـر أبو مــوسى الأشعري بأمرٍ من عمر بن الخطاب، لكنه هُدم. فأعيد حفره في ولاية بن أبيه. (فتوح البلدان: ص 479 ــ الوزراء والكتاب: ص 19).

(15) حفر معقل بين يسار نهر معقل، وحفر زياد بن أبيه نهر أم حبيب ونهر البنات نسبة إلى بناته، وعبد الله بن عامر الذي حفر نهر الأساورة، ونهر أم عبد الله تخليداً لذكرى أمه. (فتوح البلدان: ص 500 ـ المعارف: ص 246 ـ البيان والتبيين ج 1، ص 210).

(16) الزابي: سهاه الحجاج زابياً لأخذه من نهر الزابي القديم (فتوح البلدان: ص 408).

(17) تم ذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. والمعارف: ص 246 .. اليعقوبي: ج 2، ص 306.

(18) حفر هذا النهر سعيد بن عبد الملك. (فتوح البلدان: ص 247).
 (19) فتوح البلدان: ص 516.

(20) نهر الجامع: هو نهر بقرب الكوفة حفره خالد القسري.

(21) نهر المبارك: حفره خالد القسرى بجهة واسط. قال فيه الفرزدق:

أعطى خليفته بقوة خالد نهراً يسفيض لنه على الأنهار

كأنَّك بالمبارك بعد شهر تخوض غموره بقع الكلاب (فتوح البلدان: ص 408).

هشام بن عبد الملك شريكاً في فضل حفْره<sup>(22)</sup>.

وتجدر الإشارة إلى الجهود الفردية التي بذلها الأشخاص في مجال شق القنوات والتي ساهمت في تقدم الزراعة<sup>(23)</sup>.

ولأهمّية المياه في حياة الدولة، عمل أهل البصرة على تخزين مياه الأمطار بصهاريج يجفرونها لهذا الغـرض. فكان نشـاط الأمويين في هـذا المجال واضحـاً (24). وامتازت أنهار العـراق بوجود جزر في وسطها ذات أراض خصبة لكثرة ما تحمله من الطمي ولسهولة ريّها<sup>(25)</sup> الذي ساعدً عليه المد والجزر أيضاً.

ورغم انتشار الأنهار في أنحاء العراق ـ بالإضافة إلى دجلة والفرات ـ كنهر الأبله والـزاب الكبـير والـزاب الصغـير ونهر الخابور وحولايا، فإنَّ أهل البصرة اعتمدوا على المـطر في ريِّ أراضيهم (26). وكانوا يشتكون من ملوحة دجلة ويطلبون من وُلاتهم حَفْرَ أَنهار عَذْبَةً. خَلَافاً لأهل السَّواد الذِّين اعتمـدوا على مياه الفرات لري مزروعاتهم<sup>(27)</sup>.

وكان من عناصر تطوير الزراعة في هذا العهد: زيادة مساحة الأراضي المستغلة، وتمثُّمل ذلك بتجفيف البـطائـح «المستنقعات»، إذ إنّ إحياء الأراضي المـوات ساهـم في زيــادة الإنتاج وارتفاع الدخل. فكانت الدُّولة تسمحُ لَمَنْ أَحِيا أَرْضًا

مواتاً أن يمتلكها وينزرعها، أو أنْ يؤجّرها ويحفر الأنهار فيها (28). كما كانت تنتزع ملكية الأرض من كل من يُعطّل أرضه ثلاث سنوات وتُعطيها لِمن يُعيد إليها الحياة (29). وعني الأمويون كذلك بإقامة الجسور والقناطر والمسنيات (30) لتسهيل عمليات الزراعة وحركة التجارة وسهولة نقل الإنتاج ومكافحة الفيضانات.

وفي هذا المجال أقيم جسر كبير في مدينة الكوفية(31) بهدف منع الفيضانات حيث بقي هذا الجسر طوال عهد الأمويين، خاصة وقد أجريت عليه الإصلاحات من قبل عمر بن أبي هبيرة وخالـد القسري ويزيـد بن عمر، ثم أصلحت بعـد بني أمية مرات (32). ولعلَ اهتمام هشام بن عبد الملك بتعمير الأراضي وإحياء الموات منها، وحفر الأنهار وتجفيف المستنقعات نابعٌ مِن رغبته القوية في زيادة إيراداتــه وحُبّــه الشديد للمال حسب ما تقوله الروايات التاريخية (33). ولم يكن خالد القسري \_ والي العراقي \_ والذي شارك هشاماً هذا الاهترام بجمع المال ليغفل هذا الأمر. فقد اهتم من جانبه

بحفر الأنهار أملًا في زيادة إيراداته الخاصة (34). ولم يلبث هذا

الاهتمام أن أعطى ثماره، حيث بلغت إيرادات أراضيه في

العِراق ثلاثية عشر مليون درهم (35). وهـ و مقدار قيـل (36) إنّه

البلادري: فتوح البلدان: ص 408. (22)

أوصل فيروز موسى ربيعة بن كلدة الثقفي المياه إلى الأرض التي منحه إيّاها عشهان بن عفان وكنذلك فعـل العلاء بن شريـك الهذلي ومكحـول بن عبد الله (23)

فتوح البلدان: ص 503-504 ـ ابن قتيبة المعارف: ص 246.

قام الحجاج بن يوسف بحفر صهاريج للعامة، كما قام بمثل ذلك عبد الله بن عامر وزياد بن أبيه وابنه عبيد الله من قبل (فتوح البلدان: ص 516). (24)

الطبري: ج 3، ص 73. (25)

أبو الفراء: تقويم البلدان: ص 19. ـ كان أهل البصرة لا يروُون أرضهم من مياه دجلة وقت المد وإنما يروُونها إذا جنزر الماء. والأصطخري: المساللة (26)والمالك: ص 57.

القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 281. (27)

أبو يوسف: الخراج، ص *11.* (28)

ابن آدم: الخراج: ج 3، ص 92,91. ويذكر البلاذري: فتوح البلدان: ص 310 أنها كانت تُسترد بعد عامين من عدم استعمالها، (29)

المسنيات: السدود: وتتكوّن من قش وتراب في وجه المياه الجارية. (30)

أقام هذا الجسر زياد بن أبيه: \_ فتوح البلدان: ص 402-403. (31)

فتوح البلدان: ص 403, 402. (32)

المسعودي: مروج الذهب: ج 3، ص 20. (33)

الطبري: ج 7، ص 152, 151. (34)

المصدر نفسه: ج 7، ص 143. (35)

المبدر نفسه والصفحة نفسها (36)

أثـار الغـيرة في نفس هشـام ممـا دفعـه إلى عــزلــه عن ولايــة العراق.

وإذا صحّت السرواية (37) التي تـذكر أنّ خـالـداً تـرك الميـاه تطغى على ضياع هشام وتُغرقها. فإن ذلك يزيد من الاعتقاد بأنه كان يشعر بالغيرة تجاه هشام لِمَا كان يمتلكه من ضياع.

وهكذا تحظى الزراعة بعناية كبيرة في عهد هشام، وتتجلى باستصلاح الأراضي وحفر الأنهار وشق القنوات فيها والتخفيف من أعهال الفلاحين (38). وقد يكون لامتلاك الخلفاء والولاة للضياع الواسعة في هذا العهد أثر في زيادة الاهتهام بشؤون الري مما عاد بالفائدة على الفلاحين بالعراق (39) وهو أمر ترتب عليه غوّ الثروة الزراعية.

وعَرف العراق في هذا العهد كثيراً من أدوات الريّ: إذ استخدموا الدلو والساقية لاستخراج المياه من الآبار والأنهار (14). ونصبوا النواعير (42) على الماء مثلما نصبوا الطواحين التي يديرها الماء وتوضع في سفينة تنتقل من مكان إلى آخر في نهر دجلة (42).

وما كانت الزراعة لتُصيب ما أصابته من تقدم وازدهار لولا الخطوات الإيجابية التي اتبعتها الحكومة في مجال تشجيع المزارعين واستغلال موارد الإنتاج وتحسين أوضاعهم. إذ أعفت كثيراً من المحاصيل الزراعية كالأعلاف والبقول

والخضروات والقطن والكتان من السزكاة (43). كما رفعت الخسراج عن الأراضي التي لا تصلها المياه والتي تصاب عماصيلها بالأفات والأمراض (44). ووضعت الخراج والعشر عن ثمار الأودية والجبال (45). ولم تؤخذ الصدقة عن البقر والإبل للدور الذي تشغله في العمل الزراعي (46). وهذا ما شجّع الإقبال على العمل الزراعي وتوفير الغذاء للناس والمواد الزراعية اللازمة للصناعة، مما ترتب عليه هبوط الأسعار وزيادة الإنتاج الزراعي.

وتبرز أهميّة البقـر في العمل الـزراعي من أنّ الحجاج كـان قد منع سكان السواد من ذبحه حتى لا يؤثر ذلك على الحرث والري (47). وقد حدث أن أسْلَفَ مزارعي السواد مبلغ مليوني درهم من بيت المال لإعمار الأرض وتحسينها (48).

كما أن الدولة عملت على تقديم المعونة للمزارعين لتشيجيعهم على الاشتغال بالزراعة وخففت الضرائب عن الفلاحين وألغت السخرة في أعمال الأرض (49) وهكذا فقد تضافرت جميع هذه العوامل وساعدت على نمو الثروة الزراعية فيزادت مساحمة الأراضي بحيث أصبحت خملال الحكم الأموي مائة وخمسة وعشرين مليون جريب (50).

وَتَمْثُل نمو الزراعة بالعراق بانتشار البساتين وما حفلت به من الأزهار والنباتات التي تُستخرج منهـا الروائـح العطريـة.

<sup>(37)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب: ص 61.

<sup>(38)</sup> أبو يوسف: الخراج: ص 72.

<sup>(39)</sup> الوزراء والكتاب: ص 61.

<sup>(40)</sup> الفزويني: آثار البلاد: ص 459 ـ إبو يوسف: الخراج: ص 29.

<sup>(41)</sup> الناعورة: دولاب يديره تيار الماء. وكانت منطقة النهروان من المناطق التي تستعمله.

<sup>(42)</sup> الفزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 309.

<sup>(43)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية: ص 118.

<sup>(44)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 152.

<sup>(45)</sup> أبو يوسف: الخراج: ص 76 ـ الأحكام السلطانية: ص 118.

<sup>(46)</sup> الأحكام السلطانية: ص 149.

<sup>(47)</sup> ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 105 ـ ابن خرداذبه: المسالك والمالك: ص 15.

<sup>(48)</sup> معجم البلدان: ج 3، ص 274 ـ الأعلاق النفيسة: ص 105 ـ ابن خرداذبه: ص 15.

<sup>(49)</sup> فتوح البلدان: ص 515 ـ اليعقوبي: ج 2، ص 306.

<sup>(50)</sup> الجريب: مكيال قدره أربعة أقفزة ويستعمل في المساحة. وقـدره من الأرض ثلاثـة آلاف وستهائـة ذراع، وقيل عشرة آلاف ذراع، وقيـل مقدار معلوم من الأرض وهو ما يحصل من ضرب ستين ذراع في نفسه (أحمد الشرباصي: المعجم الاقتصادي: ص 94, 93 ـ دار الجيل).

فكان ينمو بالكوفة الأقحوان (51) والشيح (52) والقيصوم (53) والشقائق(54) وقسب العنبر(55).

وكان الورد والياسمين مِمّا امتازت بــه أرض السواد<sup>(56)</sup>. إذ لم يَخْلُ بيت في الحيرة طوال العهد الأموي من الرياحين (57).

وانتشرت في العراق زراعة أنواع كثيرة من الفواكه. كـان أشهرها التمر الذي فخر بكثرة زرآعة أشجاره العراقيون على أهل الشام. فتميزت الأولى عن غيرها بأنواعه الميزة(58)، وكان أوّل نبات زرع في البصرة عند إنشائها (59). وعرفت العراق اصنافاً متعددة من الكرمة مثل عنب دير العاقول وسروج وحلوان(60)، فقد كانت زراعـة الخضروات كالبـطيخ والقشاء والخيبار والبياذنجيان والجسزر مميا أؤلتمه الحكمومية

ولم يقتصر إنتاج العراق في هذا العهد عـلى ما ذكـرنا أَنْهِـأً وإنميا أنتجت في منساطيقه الحنسطة والشعسير والعمدس والجاورس<sup>(63)</sup>.

ومثلها اشتهىرت البصرة بزراعة الأرز الذي كمان مصدراً رئيسياً لخبز السكان بها<sup>(64)</sup> امتــازت أديرة العــراقِ بأشــجــارها اليانعة وأزهارها المتنوعة وغلالها الوفيرة وبساتينها التيء تجري فيها المياه والأنهار<sup>(65)</sup>.

ويتمثل النشاط الـزراعي في العـراق فيــا نُقــل إليهــا من نباتات ومزروعات لم تكن معـروفة من قبـل، حيث جيء بها من المناطق الشرقية وزُرع أوَّلًا في البصرة ثم انتشرت زراعته في أنحاء العراق، وكثر تواجده في سواحل مصر والشام (66)، حيث المناخ الملاثم والبيئة الصالحة للزراعة.

وهكذا نرى أنَّ العراق قد أوْلَى الـزراعة اهتــاماً كبيــراً في عهد الأمويـين عامـة وفي عهد هشـام بن عبد الملك خـاصة. وأنَّ مظاهر تقدمها تجلَّت فيها كانت تنتجه العراق من الفواكه والخضروات والمحاصيل المختلفة.

ولعلّ ذلك يرجع إلى سياسة هشام وعماله في تشجيع الزراعة وتطوير وسائلُها.

## الصناعة في عهد هشام بن عبد الملك

لم تتجاوز الصناعــة عنـد العــرب حتى العصر الأمـوي الصُّناعات التقليدية التي تسُدُّ حاجات الناس الضرورية. إذ لم تكن عندهم صناعة بالمعنى الذي هو عليه في وقتنا الحاضر. غيرأن اختلاطهم بالسكان ودخمول الخبرات الجمديدة والمهاراتُ المتنوعـة في الدولـة، واختلاف حـاجات المجتمع آلجُديد قد أسهم في تطور هذه الصناعة، فقامت الصناعات

> الأقحوان: نبات سهلي فيه رائحة طيبة. (51)

الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس وهو من الإمرار له رائحة طيبة وطعم مُر وهو مرعىٌ للخيل منابته القيعان (لسان العرب 502/2). (52)

القبصوم: نبات سهلي. والقصيمة: سهل من الأرض كثر شجره. والقصيمة: منبت الغض والأرض أو السلم (ح 12، ص 286). (53)

الشقائق: شقائق النعمان: نبتُ سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة البرق. وسميت شقائق النعمان بن المنذر (لسان العرب: 181/10). (54)

قسب العنبر: نبات كان يعيش في بلاد الشرق: (عيون الأخبار: ج 1، ص 211 ـ فتوح البلدان: ص 390). (55)

العقد الفريد: ج 6، ص 249. (56)

الأغاني: ج 4، ص 25. (57)ابن قتيبة: عيون الأخبار: ج 1، ص 221. (58)

معجم البلدان: ج 1، ص 432 ـ فتوح البلدان: ص 613. (59)

المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 122-125. (60)

البطر: فتوح البلدان: ص 613 ـ معجم البلدان: ج 1، ص 440 ـ القـزويني: آثــار البــلاد: ص 152 ـ تجــارب الأمم: ج 1، ص 294 ابن خــرداذبـــه: (61)المسالك والمالك: ص 13, 13.

البلاذري: أنساب الأشراف: ج 5، ص 39. (62)

ابن خرداذبه: ص 13, 14 ـ أبو يوسف: الخراج: ص 56 ـ تجارب الأمم: ج 1، ص 291 الجاورس: حبة الدخن (لسان العرب: ج 13، ص 149).

عيون الأخبار: ج 1، ص 221 ـ ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان: ص 187. (64)

الشابستي: الديارات: ص 171. (65)

المسعودي: مروج الذهب: ج 1، ص 378. (66)

على أيدي اللذين دخلوا الإسلام من غير العرب وأصبحوا جزءاً من المجتمع الجديد، فكانوا العنصر المنتج والعامل الذي أدّى إلى تحسينها.

وكان لاتساع الدولة وسهولة انتقال التجار، وموقع العراق المتسوسط، وارتفاع دخول الأفراد ـ بسبب امتداد أطراف الدولة ـ أثر في إقبال الناس على المنسوجات وشراء الألبسة، الأمر الذي ساعد على غو الصناعة وازدهارها(67) ولعل صناعة النسيج كانت مِنْ أهم الصناعات التي ظهرت في العراق في القرن الأول الهجري كما أنّها تعتبر مِنْ أقدم الصناعات اليدوية هناك. فكانت حوانيت النسيج هي الصفة الغالبة على الكوفة مثلاً. وأنّ الحياة جعلت العناية بالملابس أمراً ضرورياً(68).

ومن البديهي أنْ تكون صناعة النسيج أوّل أمرها صناعة بسيطة ذات أغراض محدودة. ولكنها تطوّرت بمرور النزمن ولعلّ توفّر المواد الخام وخاصة القطن ووجود الأيدي العاملة المدربة ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال، هو الذي ساعد على هذا التطور (69) فكانت صناعة الخن (70) والقطف أكثر رواجاً من غيرها في عهد الخليفة هشام، فانتشرت في العراق وفي غيره من الأمصار (71).

و قيرت كيل مدينة من مدن العراق بنسوع معين من الصناعات. فاشتهرت البصرة بجودة صناعاتها التي تمثلت

بإنتاج أفضل أنواع الخرز والبز والديباج، حتى إنها تضوقت بذلك على الكوفة والشام (72).

ومَهَرت الموصل بصناعة الوشي والمطارف والزرابي والأنماط والثيباب المصنوعة من القطن والكتبان والثياب الرقيقة (<sup>73)</sup>. وكان أهلها يُخصّصون لكل صنباعة شوارع خاصة تسمى بأسمائها، وعُرف لكل حرفة شعار خاص بها (<sup>74)</sup>.

ومن دراسة تلك الحرف وُجد أنّ اليهود كانوا أكثر الفئات اهتهاماً بالصناعة حيث احترفوا الصباغ ونسج الحرير وصناعة الزجاج والسفن (<sup>75)</sup>.

وذاعت شهرة الكوفة بين سائر الأمصار بأنّها تُجيد عمل الوشي والخز(76). وليس أدلّ على ذلك من قبول ابن الفقيه: وإنّ للكيوفيين مهارة خاصة في صنع السوشي وفي صنع الخز» (77). ولاقت هذه المنسوجات رواجاً كبيراً في الأقبطار الإسلامية كافة. كما كانت للكوفة شهرة واسعة في صنع العائم الكوفية المنسوجة من الخز المشهورة بجمالها وجودتها (78). وكذلك صنعت المناديل الحريرية المستعملة لتغطية الرأس والتي لا تزال تسمى حتى اليوم بالكوفية (79). ومن المنسوجات الكوفية أيضاً الثياب أو الحلل النجرانية التي ومن المنسوجات الكوفية أيضاً الثياب أو الحلل النجرانية التي نقل عرب اليمن صناعتها إلى الكوفة (80).

وتشير المصادر التاريخية(81) إلى أنّ العراقيين كانوا يُصدرون

<sup>(67)</sup> سيد خليفة: تاريخ المنسوجات: ص 144.

<sup>(68)</sup> الزبيدي: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة: ص 191.

<sup>(69)</sup> انظر أبو الفرج الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب: ص 132.

<sup>(70)</sup> الخز: نسبج رقيق يعمل من الصوف والحريز (الزبيدي: ص 191). (71) المرتبع الله من اله

 <sup>(72)</sup> عيون الأخبار: ج 1، ص 217 ـ المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 128.
 (73) انظر: أحسن التقاسيم: ص 128, 129 ـ اس رسته: الأعلاق النفسية: ص 186 ـ 92.

<sup>(73)</sup> انظر: أحسن التقاسيم: ص 128, 128 ـ ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 186, 192، القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 462. (74) الزبيدي: مرجع سابق: ص 192.

<sup>(79) -</sup> الربيدي . مرجع سابق: ص 192. (75) - ترتون: أهل الذمة في الإسلام: ص 205.

<sup>(76)</sup> عبون الأخبار: ج 1، ص 217 ـ أحسن التناسيم: ص 128 ـ ابن الفقيه: ص 252 (الوشي: نسيج حرير مـطرز، الخز: نسيج رقبق يعمل من الصـوف والحرير).

<sup>(77)</sup> ختصر كتاب البلدان: ص 252.

<sup>(78)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 128.

<sup>(79)</sup> الزبيدي: ص 192.

<sup>(80)</sup> المرجع نفسه: ص 192. (81) أحسن التقاسيم: ص 33.

إلى الحجاز الخمور التي تضعها النساء عملي وجوههن. ذلك أنَّ العراق كان أكثر الأقاليم صوفاً وقزًّا.

وكما عَرفت النعمانية (82) \_ بالحيرة \_ والأبُلَّة صناعة الثياب الصوفية والطنافس الحريرية والستور (83)، فقد كانت الأنبار (84) مركزاً لنسيج العباءات، مما يشير إلى أنَّ المدن العراقية لم تكن تخْلُو من الحاكة ومَّن يعمل بنسيج الأقمشة(85) وذكر إبن رسته قـَائلًا(86): وكــانت مدينــة ــ قصر بن هبــيرة ــ مملوءة بــالحــاكــة ويقصد بها الكوفة.

وصُّنع في الكوفة أيضاً «الخُمر» التي تضعها النساء على وجوههن، وكان يُحمل منها بكميات كبيرة إلى الحجاز فتهافتت نساؤه على شرائها<sup>(87)</sup>.

واتخذ الخلفاء الأمويون دورأ للطراز لنسج أسمائهم على الثياب، وقلَّدهم في هذا المجال وجوه القوم ومواليهم(88). ولكن النقش الـذي كان عـلى الكسوة بلون نخـالف وبخيـوط من الفضة<sup>(89)</sup>.

هذا وقد استلزمت صناعة النسيج وجود صناعة الصِّباغة. فقد استعمل العرب الأصباغ النباتية (وهي التي تُستخرج من النباتات لصبغ الأقمشة). فقد تفنن الصبّاغون في الصباغة معينة لإيجاد مختلف الألوان (90)

وعُرفت الحيرة بصناعة البسط(9) فكنان للبسط الحيرية شهرة واسعة في ذلك العهد حيث كنان الصوف والنوبر من أهم المواد المستعملة في الحياكة، كما كان القطن والكتان يستعمل أحياناً في صنع البسط.

وهناك أنواع جيـدة من السجاد كـان أهل الكـوفة يُتقنـون حياكتها، وكانَّت البسط والسجاد تُستعمل لأغراض مختلفة. فها كان يفرش منها على الأرض يسمى البسط، وما كان يُعلُّق منها للزينة يسمى «الأنماط»، ونوع خاص للصلاة يُسمى السجاد (92)، وكذلك اشتهرت النعمانية بصناعة البسط، وكانت الرسـوم التي تبرسم في بسط الحـيرة تُقلِّد في النعمانيـة. حتى إن مصنوعاتها من البسط كمانت تسمى البسط الحبرية (93). كما اشتهرت واسط أيضاً بصناعة السجاد (94).

وكانت صناعة الخيام من الصناعات المهمة في الكوفة. إذ كانت تُصنع من الصوف أو الشعر أو الوبسر أو القطن.

وتختلف أسماء الخيام حسب المادة المصنوعية منها وحسب حجمها. فالخيمة المصنوعة من الصوف تُسمى بـ (الخباء)، والخيمة الصنوعة من الشعر تسمى بـ (الفسطاط) والخيمة فـاوجدوا الـواناً متعـددة وذلك بخلط الأصباغ الأولية بنِّيسَبِ المُصنوعة من الوبر تسمى بـ (السجـاد) والمصنوعـة من القطن تسمى بـ (السرداق) وهناك نوع خاص من الخيم يُدعى

النعمانية: بلدة بين واسط وبغداد على ضفة دجلة. كثيرة الخيرات وافرة الغلال بناها النعــان بن منذر. (معجم البلدان: ج 5، ص 294 ـ القــزويني: آثار البلاد: ص 469).

ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 192 ـ المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 33. (83)

الأنبار: مدينة على الفرات غرب بغداد. أوَّل مَنْ عمرها سابور بن هرمز وجدَّدها السفاح. (معجم البلدان: ج 1، ص 257).

الأعلاق النفيسة: ص 121. (85)

المصدر نفسه والصفحة نفسها. (86)

الأغاني: ج 2، ص 173. (87)

مقدمة ابن خلدون: ص 228. (88)

القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة: ج 2، ص 230. (89)

كانت الألوان الزرقاء تُصبغ عادة بالنيلة: وهمي نبات يزرع في إيران ويستعمل لصنع الألوان الزرقاء ولكن أخذت تُجلب هذه النيلة أخيراً من البنفال. أما (90)اللون الأحر فكان يستخرج من الفوه: وهو اسم نبات يستعمـل لصنع الأقمشـة باللون الأحمـر والأصفر كـان يستخرج من الـزعفران وغـيرها من الألـوان (الزبيدي: ص 194/هامش).

الألوسي: بلوغ الأرب: ج 3، ص 394/393 ـ الدوري: ناريخ العراق الاقتصادي: ص 93. (91)

الأعلاق النفيسة: ص 186. (92)

الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي: ص 93. (93)

الألوسي: بلوغ الأرب: ج 3، ص 393-394. (94)

<sup>224</sup> المؤرخ العربي

الطراف، يُصنع من نـوع خاص من الجلد يستعمله الأغنياء وذوي الثراء (95).

ويمكن القول إنّ صناعة النسيج في العراق كانت تتمثل بما يلي:

### 1 ـ صناعة المنسوجات الكتانية:

حيث أقبـل عليها النـاس فنسجـوا المـلابس الفـائقـة التي أثارت اهتمام الحكام بصناعتهـا وجعلتهم يراقبـونها في مراكـز الصناعة.

## 2 ـ صناعة المنسوجات القطنية:

إذ ازدهرت في العراق عامة وفي الكوفة والبصرة خياصة، حيث يُعزى ذلك إلى انتشار زراعة القطن في العراق(66).

## 3 ـ صناعة المنسوجات الصوفية:

وأبرزها البسط التي كانت متركزة في النعمانية والكوفة (97).

ولم يكن الاهتهام بالصناعات النسيجية فحسب وإنما كان أيضاً بالصناعات الخشبية التي تركزت في الموصل ولَرَّبَا كان لتوفُّر الأخشاب في منطقة الموصل أثر في تفوقها بـذلك على غيرها(88). وكان لصناعة النجارة مكانة خاصة في الكوفة، كصناعة الأثاث المنزلي كالمناضد والكراسي. وتطورت صناعة السفن في العراق كثيراً وأجريت السفن المدهونة بالقبر(89).

وعُرفت البصرة والابلَّة على أنها من مراكز صناعة المراكب الخشبية (100).

ونشطت الصناعات المعدنية في العراق في عهد هشام وخاصة صناعة الأسلحة التي كانت الكوفة مركزاً هاماً من مراكزها بصفتها قاعدة حربية ومركز تجمع وانطلاق الجيوش. وتمشياً مع رغبة هشام في تطوير هذه الصناعة (101). أنشأ العراقيون لها مصانع خاصة تُحقق هذه الرغبة وتتلاءم واهتهامه الكبير في ذلك (102). فاستخدموا عدة معادن في هذه الصناعة مثل الحديد والنحاس والبرونز. وكانت في الكوفة سوق مثل الحديد والنحاس والبرونز. وكانت ليحيرة مهارة في حاص لها تسمى (سوق الحدادين). وكانت للحيرة مهارة في صناعة الأبواب الحديدية ومشكات السلاح والسيوف والرماح. كما صنعوا أواني الطبخ والقدور من النحاس (103).

ولَعْنَلُ وَجُود بعض المعادن كالنفط والقير واللؤلؤ \_ الذي كان يُستخرج من الفرات قرب مصبه (104) \_ هو الـذي ساعـد على تطور الصناعات المعدنية

وكانت صناعة استخراج المدهون (105) من البذور من الصناعات القرديمة في الكوفة، وكان مِن أهم الزيوت التي تُستخرج: زيت السريسون وزيت السمسم ودهن اللوز والخروع، ودهن بذور القطن والكتان، وصار لها سوقاً خاصاً في الكوفة يسمى سوق الزياتين (106). وكانت الكوفة والبصرة من أشهر المناطق في صناعة العطور فصنعت ماء الورد ودهن البنفسج الذي استخرج من الأزهار التي زُرعت لهذا الغرض.

<sup>(95)</sup> ريسلر: الحضارة الإسلامية: ص 125.

<sup>(96)</sup> فريال المختار: المنسوجات العراقية الإسلامية: ص 37.

<sup>(97) -</sup> اشتهرت النعانية بالنسيج والبسط والأعلاق النفيسة: ص 186» وعرفت الكوفة صناعة البسط والخيام والإصطخري: المسالك والمالك: ص 170».

<sup>(98)</sup> مختصر كتاب البلدان: ص 131 ـ الطبري: ج 7، ص 250.

<sup>(99)</sup> الأعلاق النفيسة: ص 195.

<sup>(100)</sup> أحسن التقاسيم: ص 18 ـ الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي: ص 103.

<sup>(101) .</sup> مروج الذهب: ج 3، ص 217 ـ الأعلاق النفيسة: ص 87.

<sup>(102)</sup> معجم البلدان/ مادة (يرسكون).

<sup>(103)</sup> الجماهر في معرفة الجواهر: ص 30.

<sup>(104)</sup> مروج الذهب: ج 3. 217).

<sup>(105)</sup> ابن الفقيه: ص 252.

<sup>(106)</sup> الطبري: ج 7، ص 156.

واشتهرت الحيرة بالصياغة قبل بناء الكوفة فكان صيّاغها يصيغون الذهب والفضة، ويُرصعونها بالجواهر. وبعد بناء الكوفة لاقت هذه الصناعة هناك رواجاً شديـداً وإقبالًا كبيـراً لزيادة الترف وتطوّر المجتمع السريع. وكــانت أدوات الزينــة للنساء أهم هذه الصناعة فكان يُصنع للنساء الأكاليل والأساور والخلاخيل والعقود والخواتم وغيرها.

وكان الأغنياء يصيغون بعض أدواتهم من الذهب والفضة لإظهار التفاخر كالأواني والكؤوس(107). وكان لهذه الصناعة سوق خاصة بها في الكوفة قرب الجامع يسمى سوق

وإلى جانب ما سبق ذكره من الصناعات: انتشرت صناعة الأواني الخزفية والفخارية وصناعة الورق والزجاج.

ويبدو ذلك بفضل تأثير الحيرة التي نقلت منها همذه البضاعة إلى العراق وخاصة إلى الكوفة وواسط(109).

هـذا وهناك صناعات أخـرى عـرفت في العـراق في هـذا / الطويلة في هذا المجال أثر في تنشيط الحركة التجارية(١١٥). العهد مثل صناعة الصابون وصناعة النبيذ والخمور وغيرها.

ونظراً لقلة خبرة العرب في مجال الصناعة يمكن القول إن العناصر غير العربية التي دخلت الإسلام التي عملت في مجال الصناعة وساهمت في تطويرها وتقدّمها، وأشركوا العرب غير التحاليم الدينية (١١٦). وعرفوا المصارف واهتموا بشروط المسلمين في ذلك، حتى استـطاعوا أن يُمهـروا بها وأن يُصِلوا إلى ما وصلوا إليه.

#### التجارة

وكان من الطبيعي أن يؤدي ازدهار الزراعة والصناعـة إلى ازدهار التجارة حيث إنَّ التجارة عنصر هام من عناصر الحياة

الاقتصادية. ونشاطُها دليلٌ على تقدُّم الدولة وازدهارها وعامل من عوامل ذلك الازدهار(١١١).

ولعلّ خبرة العباصر غير العربية التي دخلت الإسلام وننزحت من الحيرة إلى الكوفة قبد ساهمت في دفع الحركة التجارية إلى الأمام. كما أنّ اقبال العرب على السلع الجديدة ـ وخاصة الملبوسات هو ما شجع التجار على توفيرها وعرضها في الأسمواق التي انتشرت في المدن الكشيرة التي أسسها العرب في الأقاليم لهذه الغاية(112). فراجت التجارة فيها الأمر الذي ترتب عليه هجرة الفلاحين إليها تاركين العمل الزراعي، مما أضطر الحكومة إلى إرغامهم على العودة إلى قراهم والعمل في الزراعة(113).

وبذلك ساهمت جميع عناصر المجتمع العراقي من عرب وأهل ذمة(١١٤) وموالي(١١٥) في تطويس الزراعة. فكان لخبراتهم

وتمشياً مع ما أصاب حركة التجارة الداخلية في العراق من تقدم، استخدم الأمويون النظم التجارية المتطورة. فكانوا يتعاملون بالعقود في البيع والشراء، انسجاماً مع التجـارة وخاصـة عقـود الـرهن والـودائـع ونــظام المقـايضة. وانتشرت المصارف في المدن والنواحي، وربما كانت العناصر المهاجرة من الحيرة إلى الكوفة والبصرة، لتُسكِّل معظم القائمين بهذا الأمر.

وفي هذا العهد ظهرت حوانيت مالية ـ أشبه بالبنوك ـ

الجماهر في معرفة الجواهر: ص 31. (107)

ماسنيون: خطط الكوفة: ص 68. (108)

المعاضيدي: واسط في العصر الأموي: ص 447. (109)

الجاحظ: البيان والتبيين: ج 2، ص 56. (110)

البلاذري: فتوح البلدان: ص 628, 489. (111)

من هذه المدن: البصرة والكوفة وواسط: حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية: ص 19. (112)

انظر: العقد القريد: ج 3، ص 416 ـ قام بذلك في العراق الحجاج بن يوسف. (113)

ترتون: أهل الذمة في الإسلام: ص 206. (114)

ابن حبيب: المُحبّر: ص 431, 431. (115)

انظر: ابن الفقيه: مختصر كتاب البلذان: ص 191. (116)

انظر: فتوح البلدان: ص 401.

<sup>226</sup> المؤرخ العربي

امتلكها الأغنياء وانتشرت لها فروع في المدن خاصة في الكوفة والبصرة (١١٤).

واستخدم التجار الحوالات وتعاملوا بالشك لدفع النقود (120). وعرفوا الصكوك عند التداين (120). وأفادوا منه كوثيقة تملُك. ويعود الفضل في نشرها إلى العنصر غير العربي الذي عرف المعاملات في دولهم في عهود سابقة. فساهمت هذه العمليات في زيادة المردود الاقتصادي وارتفاع الدخل.

وساعد على تطور التجارة وازدهارها انتشار الطرق النهرية التي قضت على كثير من المشاكل حيث الطرق المائية أسرع وأقل تكلُفة وأكثر أمناً من الطرق البرية، ناهيك عن عدم تعرض التجارة للتلف بسبب الحرارة الشديدة.

وأشهر الطرق النهرية آنذاك ما كانت توصل إلى البصرة، كلطريق أي الأسلد وطريق نهر مرة وطريق نهر ابن عمر (121). بالإضافة إلى الجزر التي وجدت في دجلة والفرات والحَّذت كمحطات للسفن (122)، والجسور التي أقيمت لعبور القوافل التجارية (123). أمّا الطرق البرية: فكانت أكثر انتشاراً من السابقة. إذ ربطت أنحاء العراق مع بعضها البعض فكان هناك طريق بين الكوفة والبصرة وأخرى بين واسط والمدن العراقية المختلفة (125). وغيرها بين واسط والمدن العراقية المختلفة (125).

وعمل عنك مد بعن من وصف موسور بدري مدان سيادة مبدأ وممّا أدّى إلى الازدهار التجاري في العراق سيادة مبدأ حرية التجارة، إذ لم تُفرض على البضائع والحاجيات

البولايات قيود. ولم تحتكر الحكومة تجارة أي سلعة فأولت المحافظة على مستوى الأسعار في العراق اهتماماً زائداً، فعاقبوا المخالفين الأمر الذي ساهم في رخص الأسعار وخاصة في مدينة البصرة (126).

ولم تكن الضرائب التي فرضت على التجارة آنذاك باهظة. إذ أعفي صغار التجار منها تشجيعاً لهم وتخفيفاً من أعبائهم (127). كما أعفي منها المواشي والسزروع التي ليست للتجارة، وكان الجباة يحصّلون الضرائب على الطرق البرية والنهرية، إلا أنهم كانوا ياخذون بأقوال التجار بثقة ودون مناقشة (128). كما تنوّعت التجارة في هذا العهد حيث عرفت مدن العراق تجارة المواد الغذائية، وانتشرت تجارة الحيوانات، وراجت تجارة الرقيق حيث الحاجة كانت شديدة إليهم للعمل في الرزوعة والخدمة في المنازل، إلى جانب تزايد أعداد الأسرى بسبب كثرة الحروب (129).

واشتهرت بعض المدن العراقية بتجارة مواد أكثر من غيرها، فبينا كانت البصرة ميناء لاستخراج الحلى والعنبر، كانت الموصل المصدر الرئيسي للأخشاب (130). في حين اشتهرت واسط بالتمر والبنفسج، والحيرة بالفاكهة والرياحين والخمور (131).

أمّا الكوفة فقد راجت فيها تجارة الزيوت النباتية، حتى إنّه كان للزيّاتين سوق خاص بهم، مثلها كان للتمّارين سوق مشابه (132).

<sup>(118)</sup> صالح العلى: التنظيمات الاجتماعية بالبصرة: ص 295.

<sup>(119)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف: ج 4، ص 132.

<sup>(120)</sup> الأغاني: ج 3، ص 101 ـ طبعة ساسي.

<sup>(121)</sup> ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 185.

<sup>(122) -</sup> أبو يوسف: الخراج: ص 101.

<sup>(123)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 118.

<sup>(124)</sup> الأصطّخري: المسالك والمهالك: ص 59 ـ الأعلاق النفيسة: ص 187.

<sup>(125)</sup> البلاذري: فتوح البلدان: ص 407.

<sup>(126)</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج 1، ص 432.

<sup>(127)</sup> أبو يوسف: الخراج: ص 143 147%.

<sup>(128)</sup> ابن آدم: الخراج: ج 2، ص 50.

<sup>(129)</sup> ابن عبد ربه: العقد الفريد: ج 2، ص 414 ـ الإمامة والسياسة: ج 2، ص 20.

<sup>(130)</sup> ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان: ص 121.

<sup>(131)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 128.

<sup>(132)</sup> الأغاني: ج 2، ص 35.

وكمان مما اتُّجَرَ بهِ النَّـاسِ بصورة كبِّيرة، العمائم من الخنز وأنواع البنفسج الجيدة (١٦٥٦). وبعد أن كان التجار بمارسون مهنهم حيثها شاؤوا، رُؤي أنَّه من الأنسب لهم أن يتجمعوا في أسواق معينة (134). فكانت الأسواق مراكز للبيع والشراء ومكاناً لعقد الصفقات، وملتقى رجال القبائـل ومراكـز الحياة السياسية تدبّر فيها المؤامرات تحت ستار التجارة(135).

وتنوّعت الأسواق في مدن العراق بتنوع الأصناف التي تعرض فيها، وكمان أشهر تلك الأسواق، سوق المربد في البصرة، والذي يعتبر أقبدم وأهم أسواقها. وقد نشطت فيه التجارة، وكان مركزاً أنشئت فيه بعض المصانع وساحة للمناقشات السياسية والأدبية، غير أنَّ أهميته تضاءلت مع النزمن وتحوّل إلى أحياء سكنية (136). وانتشرت الأسواق في أماكن مختلفة من البصرة، فكان لكل صنف سوق خاص به (137). وتمثّل الاهتمام بالأستواق في هذا العهد بكثرة بها أنشيء منها في المدن العراقية. فد بني خالــد القسري الأسواق وجعل لأصحاب كـل تجارة داراً وطاقة(١٦٨). ومِثلُّ ذلك بني أخوه أسد بن عبد الله سوقاً بالكوفة سُميت سنوق أسد، كما أنشئت في البصرة وواسط والمـوصل أسـواق متخصصـة(139). وخضعت الأسبواق لمراقبة موظف خياص يعينه الأرتيز ومعرسه بين البصرة وواسط، وبين البصرة إلى ثغر الأبله(146). الأعوان يساعدونه على القيام بواجباته والتي تتمثل بحراستها من اللصوص(١٤٠٥)، ومراقبة المكاييل والموازين(١٤١١). وتمييز

الدراهم لمعرفة جيدها ورديئها ومراقبة عمليات البيع والتلاعب بالأسعار والتحكيم في الخلافات التي تنشأ بين أصحاب المهن (142) وجمع ضريبة الأسواق(143) والإشراف على الصناعات كالصباغة والحياكة مثلاً. فكـان لذلـك كله أثر في الاطمئنان على العمليات التجارية (144) ودليلًا على أنَّ الدولة كانت تولي العملية التجارية اهتماماً كبيراً.

وشملت الأسواق خوانيت لحفظ البضائع، واحتـوت على فنادق للتجار وحظائر للحيوانات.

وارتبطت العراق في هذا العهد بعلاقات تجارية مع الأقطار المجاورة. فكان لموقعها الجغيرافي ووفرة خيراتها أثير في تطور الحركة التجارية مع هذه الأقطار وازدياد الـثروة، الأمر الـذي ترتب عليه ازدياد الطاب على الكماليات التي كان يؤتى بها من خارج البلاد.

ولعلَ شعور الخليفة هشام بن عبـد الملك بـأهميـة الـدور الذي تلعبه المواصلات في الحركة التجارية، همو الذي دفعه أَنْ يُولِيها اهتماماً كبيراً. بريّةً كانت أم جوية إذ هيّا الأمن والاستقرار للقبوافسل وأصدر أوامسره إلى ولاته بتقسوية الثغور(145). فانتشرت البطرق التي كان أهمها ما كانت تصل

وإذا كانت الأبله مركزاً للسفن الآتية من الصين والهند ومكاناً تجارياً مربحاً(١٩٦)، فقد كانت البصرة مكاناً يوقد فيه

<sup>(133)</sup> الطبري: ج 7، ص 15.

صالح العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية: ص 266. (134)

<sup>(135)</sup> الجاحظ: البيان والتبيين: ج 269.

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية: ص 266. (136)

المرجع نفسه: ص 267. (137)

اليعقوبي: كتاب البلدان: ص 310. (138)

انظر: يَاقوت الحموي: المشترك وَضْعاً والمفترق صَفْعاً: ص 39 ـ فتوح البلدان: ص 371. (139)

<sup>(140)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج 4، ص 53.

الماوردي: الأحكام السلطانية: ص 253, 253 ـ البيان والتبيين: ج 1، ص 110 ـ (141)

الأغاني: ج 1، ص 110. (142)

البلاذري: أنساب الأشراف: ج 5، ص 47. (143)

ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج 1، ص 53. (144)

المسعودي: مروج الذهب: ج 3، ص 217 ـ الأحكام السلطانية: ص 224. (145)

فتوح البلدان: ص 497 ـ الأغاني: ج 2، ص 16. (146)

وصف ابن قتيبة الابلة بقوله: ﴿ . . . مَا رأينا أرضاً مثل الابله أقرب مسافة وأعذب نطقة ولا أوطا مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد؛ ـ عيون الاخبار: ج 2، ص 221, 222.

فنار ليلاً لهداية السفن (148). وانتشرت الطرق البرية بين المدن العراقية من جهة، وبينها وبين الأقبطار المجاورة من جهة أخرى، وكانت الجهال واسطة النقل الهامة بين العراق والشام وعرفت الموصل كمحطة للقبوافيل بين القبطرين (149). كما ارتبطت العراق مع الحجاز بطرق تجارية كثيرة أهمها ما كان يصل بين البصرة ومكة من ناحية، وبين البصرة والميهامة من ناحية أخرى، وما بين الكوفية ومكة من ناحية ثالغة (150). فكانت هذه الطرق مساعداً على النشاط التجاري الذي هو انعكاس للرخاء هناك.

ولم يكن ارتفاع الصادرات والسواردات إلا منظهراً من منظاهر النشاط التجاري. وتنوعت صادرات العراق إلى البلدان المجاورة. فكان أهمها التمور والحبوب والمنسوجات والفواكه واللآلىء والجواهر والعطور (151). وكان الوشي والخز والفاكهة والأدهان من صادرات الكوفة. كها كانت البصرة مركز تجارة العراق الداخلية والسوق الرئيسي للتزود بالحاجيات، وميناء ترسو به السفن وحلقة وصل بين الميدن العراقية والسوق الذي ترد إليه الغلات، ومنزل الأعراب أثناء ذهابهم إلى البادية (152). فأصاب الناس هناك في عهد شمام من الساج والعاج ولبس الديباج والتمتع بالجواري وركوب الخيل ما جعلهم يفخرون على غيرهم (153).

وفي حين كانت الأخشاب من صادرات الموصل الرئيسية، كان التمر والبنفسج من صادرات واسط حيث كان يـروّج

لتجارتها عن طريق الاحتفالات في مسواسم ظهور المحاصيل (154).

وتلبية لحاجة الشام إلى كثير مما كان يُنتجه العراق، صدَّر العراقيون إليها القطن والخزُ والديباج والزيت والزجاج والعسطور والفواك والغلات التي لم تكن متوفسرة إلاّ في العراق (155). ومع ازدياد السكان في العراق وارتفاع مستوى المعيشة، ازداد استيراد البضائع، كالديباج والأواني الذهبية والفضية والرقيق والجواري والخيول والمعادن والأدوات الحربية والسزجاجية والثياب والطيالسة التي كان يؤتى بها من بلاد فارس وخراسان وأقاليمها المختلفة كطبرستان وأصبهان وحرجان (156).

والفيلة والعاج والعقاقير والجواهر والقرنفل والعنبر والخيزران والفيلة والعاج والعقاقير والجواهر والقرنفل والعنبر والخيزران والساج (158). أمّا الزيت والساج والفطن والعطور والفواكه فكانت تجلب من بسلاد والخز والفطن والعطور والفواكه فكانت تجلب من بسلاد

مما سبق نرى أن مظاهر التقدم الزراعي والصناعي والتجاري قد تمثلت في ما تم من مشاريع اقتصادية وموان، بحرية وفتح طرق بسرية وازديساد في حركة الواردات والصادرات وفي مستوى المعيشة التي وصل إليه العراق في عهد هشام بن عبد الملك، والذي ذكرناه في سياق الحديث عن جوانب الحياة المختلفة.

<sup>(148)</sup> الأصطخري: المسالك والمالك: ص 61.

<sup>(149)</sup> الفزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 461.

<sup>(150)</sup> المسعودي: مروج الذهب: ج 2، ص 243...

<sup>(151)</sup> مختصر كتاب البلدان: ص 175 ـ أحسن التقاسيم: ص 138.

<sup>(153)</sup> كانوا يفتخرون بالقول: و. . . ونحن أكثر الناس ساجاً وعاجاً وديباجاً وبرذوناً هملاجاً وجارية مغناجاً، عنصر كتاب البلدان: ص 131.

<sup>(154)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 129.

<sup>(155)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 181, 180.

<sup>(165)</sup> الطبريّ: ج 8، ص 281 ً الأصطخري: المسالك والمالك: ص 93 ـ مختصر كتاب البلدان: ص 254.

<sup>(157)</sup> ابن الفقيه: مختصر كتاب: ص 364 ـ أحسن التقاسيم: ص 481.

<sup>(158) -</sup> البعقوبي: تقويم البلدان: ص 364.

<sup>(159)</sup> المصدر نفسه: ص 37 ـ أحسن التقاسيم: ص 181.

## فنون القتال عند المرابطين والموحدين والحفصيين

## د. صالح معمد فياض أبو دياك

كلية الأداب \_ جامعة البرموك

ينتسب المسرابطون إلى قبيلة لمتسونة، وجسدالة، ولمط، ومسطوف، وجميعهم من قبائل صنهاجة، فلمت جد لمتنونة، وجدال جد جدالة، ولمط جد لمطة، ومسطوف جد مسطوفة، وهم قبائل بدوية اتخذت من الصحراء مقراً لها<sup>(1)</sup>.

ويسميهم بُعض المؤرخين بالملثمين، وقد وردت روايـات تـاريخية متعـددة تفسر سبب اختيارهم للّشام، ومهما يكن من أمر فقد أصبح اللثام زيهم المحبب لايف ارقهم إلى يومننا هذا تورقيت (4). حيث يلبسه بعضهم القاطنون في صحراء الجزائر وليبيا<sup>(2)</sup>

النجب أكثر من الخيل، وكانوا في معظم قتالهم مترجلين، يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف، وكمان يحمل الصف الأول منهم القنا الطوال<sup>(3)</sup>.

وتزعمت قبيلة لمتنونة قيادة القبائل الصنهاجية، لأن عبـد الله بن ياسـين زعيمهم الروحي أسنـد إليها القيـادة لمـا

عرف عنها من الاستقامة وحسن الإخلاص للإسلام والمسلمين. وتـولى أمـر قبيلة لمتـونـة ومن تبعهـا من قبــائـل صنهاجة الأمير يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورقيت بن ورتاقطن بن منصور بن مصالة بن مانيـة بن ونمالي الصنهـاجي الحميري، وفي إبراهيم يجتمع مع ابني عمه الأميريـن اللذين كِمَانًا قبله: أبي زكـريـا، وأبي بكـر ابني عمـر بن إبـراهيم بن

وبعد خِروجه من الصحراء لقتال قبائـل زناتـة وتمكّنه من أمًّا عن طرق قتالهم قبل تكوين دولتهم، فكان قتالهم على الانتصار عليهم، عمد إلى شراء عدد من عبيد غانا بلغ تعدادهم الألفين سياهم بـ (العلوج) وعدد من علوج الأندلس والصقالبة بلغ تعدادهم مائتين وخمسين وسماهم «الـداخليين»(5) وهم بمن اعتنقـوا الإسلام أو من المعـاهدين، وقد حباهم عطفه، وكان يبذل لمن امتاز منهم بالإخلاص والشجياعة مختلف الهبات(6). وبهذا يكون الأمير يبوسف بن

مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار، عبدالقادر ـ زمامه، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء ـ المغرب، ط 1، 1979 م، ص 15، ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تباريخ العبرب والعجم والبربسر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الملايسين ـ بيروت، د\_ت، جـ6، ص 181 وما بعدها.

العبادي ـ أحمد مختار (الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين) مجلة كليـة الأداب جامعـة الاسكندريـة. العدد (21) سنـة 1967 ص 49، نصر الله ـ سعدون عباس، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، عهيد يوسف بن تـاشفين أمير المرابيطين، دار النهضة العبربية للطباعة والنشر ــ بـيروت 1399 هـ/1979 م،

الحلل، ص 22. (3)

الصدر تفسه، ص 24. (4)

المصدر نفسه، ص 20، نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 70. (5)

الحلل، ص 25. (6)

تاشفين قد أضاف إلى جيشه فرقاً عسكرية جديدة من الرماة والأغزاز والنشاب والسهام (7)، استعان بتكوينها بالمال الذي أخذه من اليهود بفرضه الضرائب الكثيرة عليهم (8).

ويبدو أن بداية تكوين هذه الفرق كان قبل تسلمه الإمارة من ابن عمه أبي بكر الذي أوكل له أمور القيادة أثناء ذهابه لإخماد الفتن التي نشبت بسين القبائسل الصنهاجية في الصحراء (9). ولما أنجز مهمته عاد فوجد يوسف على هذا الحال من عظمة الملك وفخامة الحجاجة فتنازل عن الإمارة.

ومر الجيش المرابطي في عدة مراحل من حيث التكوين والتنظيم، فعمد إلى إصلاح نظام التسليح وطريقة إعداده للقتال. ففي بداية الأمر كانت أسلحتهم تتألف من الدرق اللمطية وسيوف الهند والقنا الطوال إلى جانب الجهال الذين يضعسون عليها القتب (10) والخيسول والسيوف والحنساجر والأطاس (11) أو «الأفطس» والمزاريف (21) - وكل هذه الأدوات كانت تصنع محلياً - وتصلح لحرب الصحراء (13). أمّا حرب المدن والحصون فكانت تتطلب وسائل وأسلحة تتلاءم مع الوضع الجديد الناشيء عن حرب الحصار ولهذا ابتكور الأمير الوضع بالتقري (14) من يوسف بن تاشفين الخطة العسكرية المعروفة بالتقري (14) من والتقرى لغة مأخوذة من الاستقرار أي المكوث والبقاء في والتقرى لغة مأخوذة من الاستقرار أي المكوث والبقاء في

المعركة والصبر على قتال الأعداء مع حسن الانضباط.

ویشیر إلى هذا صاحب الحلل الموشیة بقوله: \_ وجرت حرب بین الزناتیین والمرابطین حول مدینة فاس فاستخدم قائد الزناتیین (معنصر) أسلوب الكر والفر، واستخدم یـوسف بن تاشفین أسلوب التقرى.

وشغف المرابطون بحرب النصارى أكثر من إخوانهم المغاربة، ولعل الأمر يعود إلى عاملين: ديني وعرقي (15).

ويبدو أن دخولهم الأندلس كان التجربة الحربية الأولى التي خاضوها ضد الفرنجة، الأمر الذي دعا الأمير يوسف بن تاشفين إلى تسليح الجيش بمختلف أنواع الأسلحة منها، المغربية كالسيسوف، والقنا الطوال، والدرق (16) اللمطية، والأطاس، وأندلسية ونصرانية كالسهام والمطارد والعرادات والدروع والزرد (17) والسيوف والنبال والتروس الحديدية المصنوعة من جلود البقر واللمط، والفيلة المصنوعة من الخشب (18)، مما زاد في تقنيتهم العسكرية. وبالجملة فإن السيلاح المرابطي امتاز بحدته ومتانة أشفاره، ويصف أبو السيلاح المرابطي امتاز بحدته ومتانة أشفاره، ويصف أبو يعي بن اليسع حدة سيوفهم في معاركهم مع الفرنجة بأنها قطعت الدروع المحصنة مع الجثث (19).

<sup>(7)</sup> حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، ط (1) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1967 م، جـ 4، جـ 116-115.

<sup>(8)</sup> الحلل، ص 25.

<sup>9)</sup> الحلل، ص 25.

<sup>(10)</sup> تصنّع قتب الجمال من الخشب المستورد من بلاد السودان وتحشى بالقش والحلف المقطوعة من الواحـات، وتوضع فوق سنـام الجمال. وتكمن أهميـة هذه الصناعة عند المرابطين الصحراويين بسبب الحاجة الماسة إليها، ومن المدن التي اشتهرت بصناعة القتب مدينة نـول اللمطيـة، ثم قامت مقـامها في الـوقت الحالي مدينة تندوف ـ مشاهدات الباحث.

 <sup>(11)</sup> الأطاس أو الأفطس كما يسمى عند البربر هو خنجر شبيه بالمنجل في اعوجاجه وكان هذا الخنجر إذ ضرب به تبرك أثراً عميقاً، وقد استخدمته الفيرقة الخاصة خرس الأمير يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة، راجع، الحلل، ص 61.

<sup>(12)</sup> نوع من أنواع الأسلحة وهو على شكل اسطواني يضغط عليه بإبهام المحارب فينطلق منه السهم بالاتجاه الذي يسريده المحارب ويعرف عنىد الأندلسيين بقوس الرجل، عنه راجع، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الأندلسي، حلية الفرسان وشعار الشجعان، نشر ـ محمد عبد الغني حسن، القاهرة 1949 م، ص 211.

<sup>(13)</sup> الحلل، ص 25.

<sup>(14)</sup> شعيرة ـ عبد الهادي، المرابطون تاريخهم السياسي، ط (1) القاهرة 1969 م، ص 88.

<sup>(15) 👚</sup> نصر الله .. سعدون، دولة المرابطين، ص 172، ابن عذاري، البيان المغرب، تحقيق: ليفي ــ بروفنسال، تطوان ــ المغرب، جــ 4، ص 166.

<sup>(16) –</sup> مأخوذة من اللمط، وهو نوع من الحيــوانات التي تعيش في الصحــراء وتمتاز بمتــانة جلودهــا، ولهذا كــانوا يستعملونها ويصنعــون منها الأدوات الحــربية ومــا شابهها، مثل الدروع بسبب متانة جلودها. .

<sup>(17)</sup> الزرد، وهي الدروع المزرودة، وهي عبارة عن دروع عادية تزود بقطع معدنية، راجع، الرازي، مختار الصحاح، ص 2٪.

<sup>(18)</sup> نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 107.

<sup>(19)</sup> الحلل الموشية، ص 62.

واستخدم المرابطون إلى جانب أسلحة القتال، أسلحة أخرى تقوم على تدمير المنشآت الاقتصادية، فقاموا بحرق المحاصيل وتقطيع الأشجار المثمرة وتخريب القنوات وغيرها من المرافق.

وإذا ما أراد أميرهم النفير، جهز له من الأسلحة والمؤن قبل الإعلان عنه بسنوات، وتسمى سنوات الاستعداد عندهم بأعوام الاقتناء، وهذا الاصطلاح يشمل اقتناء (20) الأقوات واختيار الرجال وشراء الأسلحة بما يتناسب وطبيعة المحارب ونوعية سلاحه. فالأمير يوسف بن تاشفين عندما أراد محاربة الفونس، بعث وكلاء له ليشتروا أسلحة ومعدات حربية من الأندلس ليحاربه بها، واستنفر أصحاب المهن من نجارين وبنائين وحدادين لحاجة الجيش اليهم (21)

وبلغ تعداد الجيش المرابطي الذي قاده الأمير يوسف وبلغ تعداد الجيش المرابطي الذي قاده الأمير يوسف لمحاصرة مدينة فاس وفتحها مائة ألف مقاتل، مما يدل على النمو المطّرد للدولة، وعلى بعد نظر الأمير وحُسن اهتباء بالجيش، لأن قوته وقوة أسرته كانتا مرهونتين بالانتصارات العسكرية التي يجرزها، من هنا كانت قوى الحرس الخاص تشكل من أشجع الجند، ويختار الأمير أفرادها ضمن مواصفات خاصة منها، أن يكونوا من ذوي القوام الحسن والشجاعة والقوة، وانتقى الأمير يوسف عدداً من أفرادها من الزنوج ودربهم أحسن تدريب ثم أوكل اليهم المهام الصعبة عند اشتداد المعارك فكانوا ينتزعون النصر من العدو(22). وأتقن المرابطون الحرب في السهول والصحاري فاعتمدوا على الخيل إلى جانب الجمال، بنها أجاد المصامدة الحرب في الجبال

لاعتمادهم على المشاة أكثر من الفرسان لتلاؤمها مع طبيعة الجبال (23). لهذا السبب كثيراً ما تعرض المرابطون للكوارث الطبيعية أكثر من الموحدين بسبب مواقع قتالهم، ففي حصار الموحدين لمدينة فاس عند عسكرتهم بجبل عفرا المطل على المدينة، عسكر المرابطون في السهل، وعند سقوط المطر ضاعت مؤنهم وقتل عدد كبسير منهم، وأصيب من بقي بالمرض والجوع، وكانت خسارتهم أفدح من خسارة الموحدين لعسكرتهم في السهل وعدم صعودهم إلى الجبل لعدم إتقانهم الحرب على قممه (24).

وحرص المرابطون على إعطاء مناصب القيادة لأبنائهم أو أبناء عمومتهم وأهل عصبتهم لأن وطنية المرابطي قبيلته، وسبب ذلك يعود إلى قلة عدد الصنهاجيين من عصبة الأمير، فكان لا بدّ من وضع القيادة بأيديهم ومن الاستعانة بالعناصر المغربية والأندلسية والأعلاج من سودانيين ونصارى وصقالبة، وكانت قبائل زناته ومصمود وغماره يطلق عليها اسم الحشم (25) بينها يطلق على الفرق الخاصة اسم الداخليين.

واستطاع الأمير يوسف أن يضم قبائل بني هلال إلى جانبه، وبحكم فطنته وذكائه تمكن من أن يؤلف بين القبائل المتنافرة ويُنبها بالنظام الجديد، فقد أغدق عليها العطايا تما أكسبه احترامها له (26).

وكان النظام الذي يقوم عليه جيشه النظام الخماسي، المقدمة وفيها الجنود والمشاة ووحدة الفرسان الخفيفة، والجناحان ويتكونان من وحدات الفرسان وحملة القسي

<sup>(20)</sup> الحلل، ص 25,62، نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 171-172.

<sup>(21)</sup> الحلل، ص 68.

<sup>(22)</sup> الحلل، ص 122، نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 169.

<sup>(23)</sup> حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، جـ 4، ص 368.

<sup>(24)</sup> يقول البيئق في هذا: ... نزل علينا الهواء خسين يوماً بخمسين ليلة، ولم يضتر، وفيها أكل وادي فاس باب السلسلة. وانشقت جزيرة مليلة، وأكل البحر طنجة حتى الجامع، وأكل وادي سيو مع وادي ورغا أخبية (لمطة) وكان ذلك في عام 536 هـ/1141 م. راجع البيدق - أبو بكسر الصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين، نشر - ليفي بروفنسال، باريس سنة 1928 م، ص 90-91، علام - علي عبد الله، الدعوة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن، دار المعارف مصر، 1968 م، ص 118.

<sup>(25)</sup> يرى صاحب الحلل أن أفراد الجيش المنتمين إلى قبائل لمطة وجزولة ومصمودة مع قبائـل زناته هم المسمون بـالجشم، وهذا اللفظ وجـد فيها بعـد بالجيش المريني، كما وجد من قبل في جيش الأمويين بالأندلس. راجع. الحلل، ص 33، ج،ف،ب هوبكنز، النظم الإسلامية في المغـرب في القرون الـوسطى، تعريب \_ أمين الطبيي، الدار العربية للكتاب \_ لببيا \_ تونس 1980 م، ص 142.

<sup>(26)</sup> نصر الله سعدون ـ دولة المرابطين، ص 69.

والنبال<sup>(27)</sup> وكان أكثرهم من أهل الجلد والصبر، ومن أبطال الجيش، وأبطال أهل الثغور من الأندلسيين تتقدمهم الرايات الحمر<sup>(28)</sup>.

أمّا القلب، فكان يتألف من وحدات من فرسان لتمونة وجدالة المزوّدة بالأسلحة الثقيلة يقودها الأمير أحياناً وغالباً ما يكون لها الفضل في إحراز النصر تتقدمها البنود (29) البيض المكتوب عليه سور من الآيات القرآنية. أما المؤخرة فقد جرت العادة أن يقودها الأمير بنفسه وذلك لهدف مرسوم وهو الإبقاء على حياته وعدم تعريضها للخطر عملاً بقول الخليفة أبي بكر الصديق عندما أوصى خالد بن الوليد وينزيد بن أبي سفيان بأن يكونا في مأمن من القتال لأن حياة الجيش تتوقف على حياة قائده، فكم من نصر حوّل إلى هزيمة بسبب موت القائد لاسيها إن كان أميراً (30).

وتتألف المؤخرة أو الساقة من صفوة الجند والحرس، المعد لحراسة الأمير ومواد التصوين والخيام التي تحملها حيوانات النقل خاصة الجمال وقطعان الماشية التي يقودها الرعاة في أماكن بعيدة نسبياً عن الجيش حرصاً منهم عليها لتوفير اللحوم الأفرادة، كما حرصوا على شحن القواعد والحصون بالطعام والسلاح من أجل تدعيم الجيش عند الحصار (32).

وكان لكل قسم من هذه الأقسام قائده الخاص، ولكن هذا النظام كان يتغير أحياناً حسب طبيعة المعركة، ففي معركة الزلاقة سنة 479 هـ/ 1086 م اتخذ الجيش تشكيلة خاصة بسبب اشتراك الأندلسيين معه في قتال الفرنجة، فكان

على مقدمة الجيش ابن عباد بجنده، وعلى الميمنة المتوكل ابن الأفطس، وأهل شرق الأندلس في الميسرة، وسائر الأندلسيين في الساقة «المؤخرة» وكان لكل فرقة رايتها الخاصة تسمير تحتها عند أول إشارة (33).

وكان لدى المرابطين ديوان سمي بديوان التمييز، يقوم على تمييز الجند عند الاستعراض أو قبل الدخول في المعركة أو عند عودته منتصراً، فكان يتقدم الجيش مشاهير زناته ولفيف من أهل الحشم الذين هم من جزولة ولمطة ومصمودة الذين عرفوا بشدة الضرب يحملون الأعلام الكبيرة والرايات المتعددة وهم ذوو بأس ودراية في الحرب، وتليها رايات أهل الأندلس الحمراء عليها من السور القرآنية والأشكال ذات الرموز الخاصة، يحف بها أهل النجدة والشجاعة منهم، وتليها أعلام المرابطين (60).

وفي هذا يقول صاحب الحلل عند استعبراض المعتمد بن عباد للجيش المرابطي: «فرأى عسكرياً نقياً ومنظراً بهياً»<sup>(35)</sup>.

وكان لديهم مجلس حربي يجتمع فيه مختلف قادة الوحدات التي تمثل عناصر الجيش، إلى جانب الفقهاء اللذين يؤخذ رأيهم الفقهي في جميع الأمور السياسية والحربية، وكان لأراثهم تأثير كبير في توجيه السياسة الحربية رغم أنهم ليسوا من أهل الحرب، عما جعل بعض المؤرخين يسمون دولتهم بالدولة الفقهية. وعلى الرغم من هذا الانسجام بين الطرفين بالدولة الفقهية. وعلى الرغم من هذا الانسجام بين الطرفين الآ أنه وقع خلاف بينها زمن الأمير على بن يوسف، بسبب سوء تصرف جنده المرابطين في القلاع والحصون الاندلسية

<sup>(27)</sup> الحلل، ص 122.

<sup>(28)</sup> الرايات تعني الأعلام وهي خاصة بالقتال يتولاًهـا صاحب الحسرب. راجع، الجسراري ـ عبد الله بن العبـاس الربـاطي، الغايـة من رفع السراية، السرباط 1952، ص 12-14، الرازي، مختار الصحاح مادة (روى)، ص 265.

<sup>(29)</sup> البند ـ كلمة فارسية معناها العلم الكبير، مختار الصحاح، ص 65.

<sup>(30)</sup> محمد راكان الأغمي، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ط (1) 1404 هـ/1984 م، ص 75، العبادي ـ احمد مختار، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين، ص 72-73.

<sup>(31)</sup> يرى صاحب كتاب دولة المرابطين أن وجود رعاة لقطعان الأغنام عند المرابطين ظـاهرة جـديدة في عمليـة التموين، والـواقع أن هـذا الأمر قـديماً وجـد في المجيوش الإسلامية منذ أمد بعيد، راجع، نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 172.

<sup>(32)</sup> الحلل، ص 126-127.

<sup>(33)</sup> الحلل، ص 48، لسان الدين ابن الخطيب، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق: أحمد مختار العبادي، محمد إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، المغرب 1964 م، حـ 3، ص 258-259.

<sup>(34)</sup> يفهم من ذلك أن لكل قبيلة راية تدل عليها، وهذا ما طبقه القائد خالد بن الوليد في معاركه في البحرين أثناء حرب الردة.

<sup>(35)</sup> الحلل، ص 34-122، نصر الله مسعدون، دولة المرابطين، ص 74.

والبالغ عددهم سبعة عشر ألفاً، حيث قام بعضهم بالاعتداء على منازل الأندلسيين بمدينة قرطبة، مما أدى إلى حدوث جفوة بينهم وبين فقهاء المدينة، فقام الأمير علي بن يوسف بتجريد حملة عسكرية ضد سكان المدينة لكنّها انتهت بالصلح بين الطرفين (36).

والواقع أنه كان من أبرز صلاحيات المجلس رسم الخطط، وتلقّي الأوامر والملاحظات من أمير الجيش، ففي عهد الأمير تاشفين بن علي، عقد مجلس حربي برئاسته ضم زعياء المرابطين وقبائل زناته والعرب، من أجل محاربة الإسبان، ويفهم من النقاش الذي دار بينهم أنهم كانوا جميعاً يبغون الشهادة ويتسابقون إلى ميدان القتال، فالعرب طلبوا أن ينفردوا بالمعركة وحدهم، والمرابطون رأوا أن الدولة دولتهم والدفاع عنها واجب عليهم، والزناتيون اشترطوا عليه إعالة أيتامهم بعد استشهادهم. ودخلوا المعركة بنفوس تواقة للجهاد ضد الفرنجة وانتصروا عليها في معركة القصر التي اعتبرت من المعارك الحاسمة (37).

وفيها يهنىء الكاتب أبو زكريـا الصيرفي<sup>(38)</sup> الأمـير تاشفـين على النصر والسلامة ويبين فيها سياسة الحروب فيقول: \_

يسا أيها الملأ السذي يستنفسنع (39) مسن مستنكسم السبطل الحسام الأدوع

والليل من وقع السنابك (40) بينهم صبح على همام الكهاة ملمع

خندق عليهم إذ أضربت محله سيّان تتبع ظاهراً أو تتبع (41)

حصن حواشيها وكن في قلبها وأجعل أمامك منهم من يسجع لا تبقين النهر خلفك عندما

تلقى العدو فأمره متوقع اجعل مناجزة العدوعشية

ووراءك المصدف الذي هو أمنع النعمة العظمى سلامتك التي فيها من الظفر الرضى والمقنع (42)

وكان من أساليبهم الحربية، استخدام الجوسسة قبل بدء القتال، والكماثن المتفرقة لإشغاله وتشتيت جهوده، والتزام السرية والدقة في التخطيط، وتوزيع السهام والمسؤوليات توزيعاً هادفاً ودقيقاً، والمبادأة في القتال والحذر من كمائنه ومناورته عند الانسحاب مع اختيار الليل ليكون ستراً لهم في انسحابهم (43).

الأندلسي لخض شوكة العدو، وطلائع القوات المرابطية الأندلسي لخض شوكة العدو، وطلائع القوات المرابطية الستخدم لتصعيد الحرب وتأمين فرص النصر، ومع الأسف لم يجهز الأمير يوسف بن تاشفين على العدو رغم ضعفه والحاح ابن عباد في ملاحقته، والسبب الظاهر يرجع إلى ما قاله الأمير يوسف: «الكلب إذا أرهق لابد أن يعض، وقد سلم الله المسلمين معرته ولم يقتل إلا القليل، فإن هجمنا على هؤلاء، أبلوا

<sup>(36)</sup> الحلل، ص 86-78، ص 97-98، ص 101.

<sup>(37)</sup> الحلل، ص 123-124.

<sup>(38)</sup> هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي، يكنّى بأبي بكر، ويعرف بـابن الصيرفي، وهــو صاحب كتــاب الأنوار الجليــة في أخبار الـــدولة المرابطية، وكان كاتباً لتاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين، راجع، لسان الدين ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص 257-268.

<sup>(39)</sup> إشارة إلى استخدام اللثام من قبل المرابطين.

<sup>(40)</sup> جاءت عند ابن الخطيب، أعمال الأعلام، جـ 3، ص 290 الترائك والمقصود فيها البيضات أو الخوذات الناصعـة البياض، والمـلاحظ أن هناك خـلافاً بـين رواية ابن الخطيب وصاحب الحلل. راجع، الحلل، ص 123-124، ابن خلدون، المقدمة، طـ بيروت، جـ 1، ص 489.

<sup>(41)</sup> الحلل، ص 48

<sup>(42)</sup> المصدر نفسه، ص 123-124، لسان الدين، أعيال الأعلام، ص 260.

<sup>(43)</sup> الحلل، ص 126-127، عنان ـ محمد عبد الله، عصر المرابطين والموحمدين في المغرب والأنسدلس، القاهرة، ط (1) 1387 هـ/1964 م، جـ1، ص 66، م مهدي ـ البرجائي، معركة الزلاقة في الميزان، دعوة الحق، العدد (10) صفر 1380 هـ/1960 م، ص 88-87.

بلاءً عظيماً ولكن اتركوهم»(<sup>(44)</sup>.

لكن يبدو أن عدم ملاحقته كانت تعود إلى سببين أولها سياسي وثانيهما حربي. أمّا السياسي، فكان لا يود أن يريح ملوك الأندلس منه حتى لا يستغنوا عنه، كما أنه كان لا يأمنهم لاسيها وقد وجد فيهم من المكر والخداع والتعاون مع العدو والتباغض فيها بينهم مما جعله يوجس خيفة منهم، أمّا السبب الحربي، فربما رأى في ملاحقة الفونس الاستمامة من قبله وقبل جنده، ورغم أن النصر كان جزئياً إلاّ أنّ نتائج المعركة كانت كبيرة، فقد خدت الفتن الداخلية في المغرب دون بذل أدنى جهد وذلك لإكبار الأمة لقائدها بطل الزلاقة، كما كسب ولاء الأندلسيين الذين خلصهم من إذلال الإسبان لهم، في غياب العنصر الحربي عند ملوكهم، فها بالك لو تتبع الفونس وقضى عليه وعلى البقية الباقية من جنده (65).

ومن أساليبهم الحربية مع أعدائهم الإسبان، استخدام الضغط على النصاري المعاهدين في المغرب حينها يتعرض مسلمو الأندلس إلى الأذى(48) من قبـل الإسبان، فقـد حصل في زمن الأمير علي بن يوسف أن قام قائد النصارى ابن رذمير بغزو غرناطة، فأخبره ابن عباد بما حصـل للمسلمين من أذى على يديه، فاستشار الفقهاء في الأمر، فأفتِوا جميعاً بتغريب النصارى الموجودين بالعدوة المغربية وتشتيتهم في مختلف أنحاء البسلاد مما عرضهم إلى السلب والنهب (٩٩) وقتل بعضهِم، وربما تجاوز الأمر الضغط السياسي منُ بــاب المعاملة بالمثل، إلى إعلان الحرب، فكان يرسل فرقاً حربية تشترك مع فرق الجهاد الأندلسية لتغير على الممتلكات الإسبانية، حيث ترابط فرق الجهاد على الثغور وكان هذا النظام الحربي موجوداً من قبل دخول الأمير يوسف بن تاشفين الأندلس، فقام بتنميته والمحافيظة علية، ومن أشهـر زعهاء هـذه الفرق أيــام الأمير على بأن يوسف أبو محمدٌ بدر بن ورقاء الذي كان مرابطاً في مدينة بلنسية يعمل على صد الهجهات ومن ضمنها هجُهات رابن رذمير التي كانت تتسم بطابع اقتصادي أكثر من الطابع الديني (50)

أما عن جراياتهم وإقطاعاتهم، فكان راتب كل فارس خسة دنانير شهرياً مع نفقته وعلف فرسة، ومن برز منهم في ميدان القتال واستبسل أكرمه الأمير بإعطائه إقطاعاً (51) ينتفع بفوائده دون امتلاكه، وقد يصغر هذا الإقطاع أو يكبر حسب درجة الفارس ومهارته في القتال. إلا أن الأمير علي بن يوسف في آخر عهده امتنع عن إعطاء المزيد من الإقطاعات لجنده بسبب تكالبهم عليها، مما ضاق حال بعضهم حتى أخذوا

<sup>(44)</sup> الحلل، ص 61-62، البيان المغرب، ص 166، ابن الخطيب، أعيال الأعلام، ص 258.

<sup>(45)</sup> نصر الله ـ سعدون، دولة المرابطين، ص 97.

<sup>(46)</sup> المرجع نفسه، ص 108.

<sup>(47)</sup> الحلل، ص 68 وما بعدها.

<sup>(48)</sup> أقام السلطان الناصر محمد قلاوون علاقات دبلوماسية مع ملك أراجون خايمي الثاني وكـانت السفارات تـتردد بينهها خـاصة فيــا يخص مسلمي الأندلس والمسيحيين المقيمين في البلاد المصرية والشامية والحجاج الذين يأتون إلى بيت المقدس، فقد تعهد ملك أراغون بحياية المسلمين الأندلسيين وعدم التــدخل في شؤونهم الدينية مقابل تأمين التجار والحجاج المسيحيين على أرواحهم وأموالهم وتجاراتهم أثناء مرورهم أو إقامتهم.

<sup>(49)</sup> الحلل، ص 91/90.

<sup>(50)</sup> الحلل، ص 91-92.

<sup>(51)</sup> من الملاحظ أن صاحب الحلل يورد كلمة إنزالات أو إنزال بدلًا من إقطاعات عند حديثه عن أخبار زناته. راجع، الحلل، ص 67.

يكرون دوابهم، كوسيلة لكسب المال<sup>(52)</sup>.

أمَّــا لباس الجنــد، فكـان يتكــوّن من اللشام بحيث لا يستطيعون معرفة قتـلاهم إلّا بعد وضع اللثام، ولبسـوا إلى جانبه الغفائر القُرمزية، وهي أردية واسعة تعينهم على سرعـة الحركة، كما لبسوا العمائم، وكان لباس أميرهم مشل لباس بقية جنده لايتميز عنهم بشيء منه (<sup>(53)</sup>. وأتقن المرابطون حرب الحصون والمدن، إما للدفاع عنها أو الهجوم عليها، فكانسوا يحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم، فقد أحاطوا بمدينة غرناطة كالدائرة لحمايتها من هجوم ابن رذمير الـذي خرج من وادي آش ونزل بقرية درجمة أو رجمة القريبة من غرناطة قصد احتلالها، كما عرف عنهم الصبر على الحصار وتحمّل المحن وتلقى الموت بدون جزع، فقد حاصر الموحـدون مدينـة فاس مدة تسعة أشهر، ولم يتمكنوا من فتحها رغم استخدام جميع الوسائل وبذل أقصى الجهود ومع هذا لم يتم فتحها إلا بتعاون الفقيه أبو محمد عبد الله(54) الجيباني المشرف على بـــاب الفتوح - أحمد أبواب فساس - معهم ، حيث فتح الساب لجنب عبدالمؤمن، فدخلوا المدينة بعـد معارك طـاحنة مـم المرابـطين تمكنوا من الاستيلاء عليها(55)، وبرهنوا على صبرهم في الحصار، عندما قام الخليفة عبدالمؤمن بن عُلِي بمحاصرة الحاضرة مراكش للمرة الأولى وفشل في اقتحامها بسبب مهارة الرماة واستخدامهم نوعاً من الرماح القصيرة ساعدتهم على فك الحصار، لذلك كان الرماة العنصر الفعّال عند الحصار، ولم يتمكن عبدالمؤمن وجيشه من أخذها لولا خيانة فرقة الروم التي كمانت منخرطة في الجيش، واتفاقهم السرّي مع

عبدالمؤمن مقابل منحهم الأمان على حياتهم لما تمكنوا من الدخول إليها، وباستيلائهم عليها وقع في يد عبدالمؤمن الأمير الصبي الصغير إبراهيم بن تناشفين هو وعدد من أشياخ المرابطين ومن بينهم سيربن الحاج، فأخذ الأمير يستعطف عبدالمؤمن، فها كنان من سيربن الحاج إلا أن تفل بوجهه، وقال له: اصبر صبر الرجال، وقتل الأمير وقتل من معه من شيوخ المرابطين (56).

يستدل ممّا ذكر حرص المرابطين على تحصين الحصون وهذا ما ذكره الصيرفي في قصيدته فأشار إلى اهتمامهم ببناء الحصون وتحصينها وشحنها بالأقوات والمعدات (٢٥)، وحفر الخنادق المسهاة عندهم بالحفير حولها (٤٥).

أما أبو بكر الطرطوشي فيورد في كتابه سراج الملوك ص 179، صوراً عن أساليب القتال عندهم فيقول: «فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا ـ الأندلس ـ هو تدبير نفعله في لقاء عدونا، أن تقوم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافذة فيصفون صفوفهم ويركزون مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم وصدورهم شارعة إلى عدوهم وهم جاثمون في الأرض. وكل رجل منهم قد القم الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه، قد المفاهم الرماة ولا يقوم رجل منهم على قدميه. فإذا قرب العدو رشقهم الرماة ولا يقوم رجل منهم على قدميه. فإذا قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تلقاهم فأخذوا يمنة ويسرة فتخرج خيل المسلميين من بين

أضاءت لنا الأيام واتصل النجح فأجابه الخليفة عبد المؤمن بقوله:

كأن وجوه الدهر مسودة كلح

هممو الفتسح لا يجلو غسرائهمه الشرح

أصاب بين التجسيم من بأسه ترح

- راجع، الحلل، ص 157. (55) المصدر نفسه، ص 136.
- (56) الحلل، ص 138-139.
- (57) الحلل، ص 126-127.
- (58) المصدر نفسه، ص 48.

236 المؤرخ العربي

<sup>(52)</sup> الحلل، ص 82، ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: إحسان عباس، بـبروت سنة 1967 م، جـ 4، ص 102، هــوبكنز، النظم الإسلامية، ض 156.

<sup>(53)</sup> الحلل، ص 126. ، أحمد مختار العبادي، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين، ص 49.

<sup>(54) -</sup> هو أبو محمد عبد الله الجيّاني الذي هنأ عبد المؤمن بانتصاره على المرابطين في فتح مراكش بقوله:

الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله، (59).

أمّا عن صفات الجيش وسيرة قادته، فكان من عادة مؤسس الدولة الأمير يوسف بن تاشفين أن يصلي صلاة الاستخارة، ويناجي ربه قبل الدخول في القتال، ومن دعائه عندما عزم على العبور للأندلس لمحاربة الفونس قال: «اللهم إن كنت تعلم أنّ جوازنا هذا صلاحاً للمسلمين فسهّل علينا هذا البحر حتى نعبره، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا نجوزه» (60).

ومن عاداتهم أنهم لا يرتضعون كأساً ولا يؤجلون فريضة من فرائض الصلاة حتى في ميدان القتال، فكانوا يصلون صلاة الخائف وهم متنكبون الأسلحة. ولا يقاتلون غير المسلم إلا بعد عرض الإسلام عليه أو دفع الجزية، عملاً بالمبادىء الإسلامية التي احترموها وساروا عليها طيلة فترة حكمهم (61).

الأسطول

خاض الأسطول المرابطي أول معركة ضد صاحب سبته معيز الدولة بن سكوت البرغواطي سنة 476 هـ/1083 مساعده سفينة ضخمة أرسلها المعتمد إليه أثناء حبربه معه. وكان انتصاره على سكوت حافزاً له في زيادة قبطع الأسطول مستعيناً بأهيل الخبرة من الأندلسيين البذين ساهموا في إنشاء دور الصناعة وبناء قوة بحرية منظمة، استخدمت إلى جانب أسطول المعتمد في نقل الجند ومواد التموين عند جواز الأمير يوسف بن تاشفين للأندلس سنة 479 هـ/1086 م.

وساهمت قطع الأسطول المرابطي في تحريس شرق الأندلس من الإسبان، وشاركت قطعه إلى جانب قطع الأساطيل الأندلسية في الدفاع عن مدينة بلنسية، وخاض معركة بحرية لاسترداد جزر البليار، وقام بمحاصرة جزيسرة ميورقه Palmademollorca لأخذها من الإسبان وإعادتها إلى ديار الإسلام (63)، وكان رئيس الأسطول أبو عبد الله بن ميمون، ومن أتى من بعده من أفراد أسرته الذين كانوا رؤساء جزيرة قادس.

ومن الطريف أن أحداث نهاية الدولة، اقترنت ببحريتها عندما حاول الأمير تاشفين بن علي أن يستعين بالأسطول لون غير لفراره إلى الأندلس، فرحل إلى ثغروهران (Oran) بالجزائر أن عملاً المنتقبة في عملاً المنتقبة في المنتقبة في المنتقبة في عشر سفن حربية، فأرسى قريباً من معسكره، غير أن الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي أحاطوا بالمدينة من كل المنتقبة في ا

ونشط المرابطون في بناء سلسلة من الرباطات والمحارس التي انتشرت في أيامهم على طول السواحل المغربية والأندلسية، كما اتخذوا مستشارين لهم من ذوي الخبرة من الأندلسيين أمثال، عبدالرحمن بن أسباط من أهل المرية الذي أشار على الأمير يوسف بأخذ الجزيرة الخضراء من ابن عباد لإقامة قاعدة عسكرية فيها، وبعد أخذها قام بترميم حصونها وشحن أبراجها بالأطعمة والأسلحة وحفر الحفير (الخندق) حولها(60). وفي هذا النطاق قام المرابطون في بناء محرس سبته ليشرف على كل حركة في المضيق، وأشار إلى أهمية هذا

<sup>(59)</sup> حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، جـ 4، ص 369-370.

<sup>(60)</sup> السلاوي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار البيضاء ـ المغرب 1954 م، جـ 2، ص 34.

<sup>(61)</sup> الحلل، ص 94.

<sup>(62)</sup> نصر الله ـ سعدون، الدولة المرابطية، ص 173.

<sup>(63)</sup> ابن الكردبوس، كتاب الاكتفاء في أخبار الحلفاء ـ القسم الحاص بالأشدلس، نشر ـ أحمد مختار العبادي ـ صحيفة معهد المدراسات الإسلامية بمدريد 1965 م، ص 123.

<sup>(64)</sup> السلاوي الاستقصا، جـ 2، ص 64، أحمد غتار العبادي عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، دار النهضة بـيروت 1969 م، ص 247.

<sup>(65)</sup> الحلل، ص 48.

المحرس، أبو القاسم الأنصاري السبتي بقوله (66): ومنها الطالع الكبير الفذ النظير طالع سبتة الذي بأعلى جبل مينائها المعروف عندنا بالنباطور، ابتنباه المرابيطون هنالبك للناظر الراتب، به حصناً وبه قلهرة كبيرة (67).

والخلاصة أن المرابطين كانوا قــوماً مجــاهدين عــرفوا جيــداً المعاني النبيلة لكلمة الرباط أو المرابطة وفخموا من شأنها إلى درجة أنها أصبحت اسماً علماً لهم، كما صارت كلمة مرابط بعد ذلك بمثابة وسام عسكري يمنحه كل سلطان مرابطي لأتباعه المجاهدين.

أمّا الموحدون فكانوا في بادىء أمرهم طائفة دينية إصلاحية، كونها محمد المهدي بن تومرت المغربي السوسي المصمودي الهرغي في مستهل القرن السادس الهجري، ويتفقّ المؤرخـون عـلى أن مـولـده كـان في الثلث الأخـير من القـرني الخامس للهجرة ولكنهم يختلفون في تحديد السنة، لأن أبن بتدوين ميلاد أبنائهم خاصة من قبائل السوس لانتشار الأميّة

إحدى بطون قبيلة مصمودة الكبرى التي تعتبر أكثر القبائل البربرية عدداً واشدها باساً، وكانت أسرة ابن تومرت تسكن قرية «ايجلي أو أيكلي أو أيكلين» وهي لهجات لاسم واحد.

أمَّا عبد المؤمن بن عملي فينتسب إلى أسرة بربسرية قسرويـة تنتمى إلى قبيلة كومية الزناتية. ولد في قرية (تاجرا) من أعمال مدينة تلمسان إحدى مدن المغرب الأوسط - الجزائر -. حيث

كمانت تعيش قبيلة كوميِّـة في المنطقـة المحصـورة بـين البحـر المتوسط وتلمسان، أما مولده فلم يتفق المؤرخون عليه مثلها حصل لأستاذه، للسبب نفسه وهمو نبدرة التبدوين في بيئته القـروية وإنمـا حصروهـا في الخمس عشرة سنــة الأخــيرة من القرن الخامس الهجري. واختلف المؤرخون في نسبه، ولكن المرجح أنه بربـري، تلقى علومه الأوليـة في تلمسان، وكـان من أساتذته ابن صاحب الصلاة، وعبد السلام البرنسي إمام عصره في علوم الفقه والحديث والتفسير والكلام، وكـَّان يود متابعة دراسته في المشرق، وشاءت الظروف أن يلتقي باستاذه ابن تومرت السوسي في قرية يقال لها (ملَّالة)(68) من أحواز بجاية، ولزم ابن تومرت يطلب العلم على يديه ويشاركه في دعوته إلى التوحيد الكلامي ببلاد المغـرب، ويعاني معــه مرارة الحرمان والتقشف ومطاردة الحكام، ويمتشق معمه الحسام في حرب المرابطين، ثم يخلفه في قيادة الموحدين، ليكمل الجهاد وينشىء دولة الموحدين ومما يدل على بعد نظره وعلو نفســه إلى المجد، ماجري بينه وبين وزيره أبي حعفر بن عطية من محاورة في أحد مجالسه كشفت عن مزاجه الحربي وحبه لرؤية الجند وهم متنكبون بأسلحتهم<sup>(69)</sup>، وتجلت عبقـريته وحسن إدارتــه ويتحدر ابن تومـرت من أسرة بـربـريـة من قبيلة هـرغة من بتعديل نظام مجالس العشر والخمسين والسبعين التي أنشـأهـا المهدي (70).

أما من الناحية العسكرية فقد أدخل على هيكلها القبلي تغييرات طفيفة فجعل قبيلته كومية تأتي في المرتبة الثانية بعد هرغة قبيلة المهدي(٢٦)، وعمل على ضم القبائل العربية إلى جانب الجيش الموحدي ليستعين في حربه ضد النصاري بالأندلس، وينسبون إليه قصيدة دعاهم فيها إلى الجهاد قال:

Dozy (R): Supplement auxdictionnaires, 2 tomes (Leiden-Paris) 1927, 11, P: 401.

السبقي، محمد بن القاسم الأنصاري، اختصار الأخبار عمّا كان بثغر سبتة من سني الأثار، تحقيق: عبدالوهاب بن منصور، السرباط 1969 م، ص 49 ومــا (66)

القلهرة بمعنى القلعة أو البرج، راجع، (67)

علام، الدعوة الموحدية، ص 43، ص 82، ص 92. (68)

دخل عليه يوماً وزيره أبو جعفر بن عطية وهو جالس في بستانه فأعجب بمنظر الثهار على الأشجار، فقال له السلطان أراك كثير النظر إلى البستان، فقال أبو (69)جعفر هذا المنظر حسن، وبعد ثلاثة أيام أقام عبد المؤمن استعراضاً لجيشه، فقـال لأبي جعفر: هـذا هو المنـظرالحسن لأثيارك وأشجـارك. راجع، عـلام، الدعوة الموحدية، ص 249-250.

علام، الدعوة الموحدية، ص 260. (70)

عبد الله العروي، تاريخ المغرب محاولة في التركيب، تعريب ـ ذوقان قرقوط، المؤسسة العربية للنشر ببروت ط (1) 1977، ص 183. (71)

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحمل وقسودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل

ومنها:

بني العم من عليا هملال بن عمامر

وما جمعت من باسل وابن باسل (72) وضم ما تبقى من أفراد الفرقة الـروميـة التي كـانت في الجيش المرابطي لجيشه وأطلق عليهم بني فرخان وهي على ما يبدو تحريف كلمة «ايفرخان» ومعناها بالشلحية المغربية آفروخ (الشاب)<sup>(73)</sup>.

أمًا البيذق فيري أنَّ كلمة «إيفرخان» بمعنى مرتزقة النصاري وهذه الكلمة منحوتة من كلمة (FarFanes) التي أطلقت في إسبانيا بعد ذلك بزمن على أعقاب النصارى الذين أعيدوا إلى بلادهم<sup>(74)</sup>، وممن أنضم إلى الجيش الموحدي قبائل الغز بقيادة قراقوش وبلغ عـدد الجيش الموحـدي أيام الخليف عبد المؤمن عند إعلانه الجهاد ضد الفرنجة بـالأندلس نصف مليـون جندي، وإليـه ينسب نظام الـتربيع في القتـال، وهـو عبارة عن أربعة صفوف على شكل مربع وفي القلب القائد أو الخليفة الذي كثيراً ما كان يقود المعارك بنفسه، تحيط به هالـة من الفرسان وأفراد الحرس الخاص الذين اتصفـوا بالشجـاعة والإقدام وحسن الإخلاص للخليفة(٢٥).

وعرف عن الخليفة عبد المؤمن استخدام المـرونة في القتــال

وخاصة مع القبائل المتمرسة فيه. ففي سنــة 529 هــ/1134 م خرج لغزو بني ييغر(٢٥) في جبَّال تينمــل، لكنـه فــوحيء بتخطيط حربي من قبلهم أثـار الذعـر في صفوف المـوحدين، فقـد وضعوا حـطباً عـلى ظهور الجـهال وأضرموا فيهـا النيران ودفعوها مذعورة في صفوف الموحدين، وهجموا إثر الجمال فهزموا الموحدين، مما اضطر عبد المؤمن إلى الاستعانــة برجــال من الموحدين تربطهم ببعض رجالها روابط المودة والصداقة مما ساعده على جذبهم إلى صفوف الموحدين (٢٦).

وفي عــام 531 هــ/1136 م خرج الى المنــطقة نفسهــا لغــزو أراضي جدميوة، فاعترضه الجيش المرابطي بقيادة الأبسرتير(78) الرومي وهزمه، لكنه تمكّن من قتله فيها بعد في معركة أخــرى دارت بينها في سنة 539 هـ/1144 م.

ومما تميز به الخليفة عبـد المؤمن عن سواه ابتكـاره تأسيس المدارس المعدة لتخريج رجال السياسة وقادة الجيش والأسطول في مدينة مراكش، فكان يجمع الأولاد الصغـار من ونختلف أبناء القبائل الغربية خاصة قبائـل المصامـدة، مع من يأتيُّ من أبناء المدن الأندلسيـة وبخاصـة من مدينتي أشبيليـة وقرطبة، ثم يقوم بتقسيمهم إلى فئات حسب أعمارهم فتراهم وكأنهم أبناء ليلة واحدة، ثم يعمد إلى تـدريبهم على فنـون الحرب المختلفة كالطعن بالحراب والىرمي بالقبوس والسهام والمبارزة وركوب الخيل والركض، وتعلم السباحة والقيام

علام، الدعوة الموحدية، ص 211. (72)

هوبكنز، النظم الإسلامية، ص 145، ص 148. (73)

لعلُّ هذه التسمية تشبه التسمية التي أطلقها الفرنسيون على الفرنسيين الذين أعيدوا إلى فرنسا بعد استقلال مستعمراتهـا وهي ترمـز إلى عدم الـوضى عنهم (74)واعتبارهم دون الفرنسيين منزلة. (الباحث).

الحلل، ص 132، هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب..، ص 148-173, 155، علام، الدولة الموحدية، ص 260-261. (75)

قبيلة من قبائل الأطلس الكبير على بعد عدة كيلو مترات من تينمل حيث يرقد جثمان المهدي، علام ـ عبدالله، الدعوة الموحدية، ص 113-112. (76)(77)

علام ـ عبدالله، الدعوة الموحدية، ص 112-113.

الربرتير Reveerter أو Reberter هكذا ضبط اسمه دوزي حسب نصوص الحولية اللاتينية للأمبراطور الفونسو السابع. أما المصادر العربيـة فقد ذكـرته بأشكال مختلفة مثل الربرتير والربرتين والأبرتير. . وواضح من اسمه أنه من أصل مسيحي، فقد كان أبوه فارساً قطلانياً من برشلونــة ثم وقع أسيــراً في يد أمير البحر علي بن ميمون الذي حمله إلى سلطانه علي بن يوسف تاشفين بمـراكش. فعيّنه السلطان قــائداً عــلى جنده الإسبــان الذين هم في خــدمته، فقــام بمهمته خير قيام وأبلي بلاءً حسناً في الدفاع عن دولة المرابطين إلى أن قتل في معركة ضد الموحـدين بالقـرب من تلمسان سنــة 539 هــ/1145 م، وقد اعتنق ابنه الإسلام وتسمى أبي الحسن علي بن الربرتير. ولمّا قامت دولة الموحدين دخل في خدمتهم وصار من كبار قوادهم في البر والبحر إلى أن انتهت حياته هو الأخر في المعركة التي دارت رحاها بين المنصـور الموحـدي وابن غانيـة بأفـريقية عنــد بلدة عمرة من أعـــال قفصه سنــة 583 هــ/1187 م عنه راجــع، ابن عذارى، البيان المغرب، جـ 4، نشر ويثي مبراندا، محمد بن تاويت الطنجي إبراهيم الكتاني، الرباط، 1963، ص 159, 16، العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 270.

بمناورة بحرية وكأنها حرب حقيقية في قصره الواقع في الحي المعروف بأكدال (المنتزه) وأعد فيها طائفة من السفن الكبيرة والصغيرة ليتمرنوا فيها على التجذيف وقيادة السفن والوثب على سفن العدو ومزاولة التهارين البدنية التي تقتضيها الخدمة البحرية، وكان تعليمهم على نفقة الدولة، وكان لأولاده البالغ عددهم ثلاثة عشر يتعلمون معهم، وقد أشار عليه أشياخ الموحدين بتولية أولاده في الولايات، لكنه تظاهر بالامتناع ثم وافق، وأوكلهم إلى كتاب يقومون بتدريبهم على أساليب الحكم والإدارة بعبد أن نمى بهم الخصال الحميدة ليهيئهم لقيادة الأمة بعد موته (80).

والملاحظ أن المسميات المستخدمة في الجيش الموحدي كان لكل واحد منها مدلوله الخاص به، فالمرتزقة الجند النظاميون الذين يتلقون رزقاً ثابتاً ودائهاً، أمّا الحشود فهم على العكس من ذلك يجندون لحملة معينة، وأما المتطوعة، فهم الذين يعتمدون على الغنائم والمنح الإكرامية، وهم الذين التحقواً في الجيش بأعداد كبيرة أو قليلة لتأدية فريضة الجهاد.

وكلمة الجند عند الموحدين تطلق في العادة على المحترفين الذين يتلقون مرتباتهم أيام السلم والحرب، بما فيهم الجند الأجانب من العبيد أو الصقالبة المذي كان ولا وهم للسلطان لأن الأجنبي لم تكن له جماعة تنصره إن هو فكر في شق عصا الطاعة، وبالتالي كان من مصلحته أن يكرس نفسه لخدمة سيده السلطان، وكان من مصلحة السلطان أن يجزيه على هذا الولاء، وأن يكون في الجند عناصر متباينة غير مندمجة مع بعضها لإثارة المنافسة فيها بينها في الحرب وفي الولاء للسلطان (81).

أما عن الإقطاعات والجرايات، فقد حـذا الموحـدون حذو المرابطين، وأصبح إقطاع الأراضي طريقة متبعة عند سلاطين

المغرب من بعدهم<sup>(82)</sup>.

واهتم الخلفاء الموحدون ببث العيبون في صفوف جيش العبدو لتثبيط همم أفراده، وفي بث العيبون في صفوف جندهم، وما ديبوان التمييز إلا وسيلة من البوسائيل التي يتعرف بها الخليفة على مدى إخلاص الأفراد في الجيش له من عدم إخلاصهم خاصة في بداية تكوين الدولة(83).

أما عن الأسلحة، فكان من أبرزها القنا الطوال أو الطوارق المانعة، والدرق اللمطية، والأحربة، والمخالي - المقالع - التي يرمى بها الحجارة، وقوس (84) الرجل، إلى جانب المطايا وأهمها الخيل (85).

#### التحصينات:

اهتم عبد المؤمن بوسائل الدفاع الساحلية لمنع نزول الصليبين الأراضي المغربية، فأنشأ القصور، والقلاع، والمرباطات ذات المناور أو الطلائع التي تشعل النارعلى قممها ليلا وينبعث منها الدخان نهاراً لإنذار الأهالي في حالة وقوع غارة بحرية معادية. هذا إلى جانب استخدام الطبول الضخمة للغرض نفسه، وهي تقابل الأبواق عند المسيحين (6%). ومن أمثلة تلك الحصون نذكر رباط تيط على ساحل المحيط الأطلسي جنوبي الجديدة (مازيغان) بنحو 12 كلم (7%). ويعود بناء هذا الحصن إلى منتصف القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد أما قصبة الوادية الحالية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، والتي سمّاها بالمهدية تخليداً لاسم أستاذه المهدي بن تومرت، والتي أجرى لها الماء في قادوس تحت الأرض من عين عبولة التي تقع في جنوب غرب الرباط بنحو تسعة عشر كيلو متراً، كان قد ربطها بمدينة سلا

(87)

<sup>(79)</sup> علام \_ عبدالله، الدعوة الموحدية، ص 126-127.

<sup>(80)</sup> نصر الله \_ سعدون، دولة المرابطين، ص 150-151، عبدالعزيز سالم \_ المختار العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 259-260.

<sup>(81)</sup> هُوبِكُنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص 154-155, 179 وما بعدها.

<sup>(82)</sup> راجع، **الرجع نفسه**، ص 156.

<sup>(83)</sup> سالم، العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 273.

<sup>(84)</sup> برع بها الأندلسيون أكثر من غيرهم، راجع، ابن هذيل، حلية الفرسان، القاهرة، ص 211.

<sup>(85)</sup> الحلل، ص 132.

<sup>(81)</sup> عبدالعزيز سالم، مختار العباذي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 254-255.

Georges Marcais: L'architecture Musulman d'occident, Paris, 1954, P. 222.

المقابلة لها، بجسر من السفن المشدود بعضها ببعض بـالسلاســل عبر وادي الــرمان (أبــو الرقــراق) حاليـــأ، وعليها ألىواح خشبية كى تمـر عليها الجيـوش والمعـدات المتجهــة إلى اسبانياً. والملاحظ أن آثار الساقية المتفرعة عنهـا مازالت بـاقية للآن(88)

وكان الخليفة عبد المؤمن قد نقش على الباب الشرقي لهـذه القصية الآية الكريمة التي ترمز إلى جهاد العدو(89) ﴿يَاأَيُّهَا الذين آمنوا هـل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله. . (إلى قولـه) وبشر المؤمنين ﴾ (90).

ومن أبرز أعمال الخليفة عبد المؤمن العسكـرية التي خلدت ذكراه، المدينة البحرية الحصينة التي بناها عـلى سفح جبـل طارق سنة 555 هـ/1160 م وسيّاها مدينة الفتح لتكون قاعدة عسكرية كبرى لتجمعات جيوشه القادمة من المغىرب، ومنذ ذلك الحين صـــار جبل طــارق يعرف بجبــل الفتح، وقــد قام ببناء القلعة البحرية عدد كبير من العسال والبِنَائِين الأندلسيين. ومن الـطريف أنه حينـما تمّ بناء مـدينة الفتيح، يُ ركب الخليفة عبدالمؤمن سفينة من سفن أسطولـه وطاف بهــآ حــول جبل طــارق ليتفقد حصــون المدينــة الجديــدة، ويعاين أحوال البناء فيها، وهذا مـا فعله في مدينـة المهديـة بالـطواف حول أسوارها قبل الاستيلاء عليها(<sup>91)</sup>.

واهتم الخليفة أبو يعقوب يوسف اهتهام أبيه بالتحصينات وأولاها أهمية خياصة، فقيام بتحصين مدينة أشبيليية، وعقد عملى واديها الكبير جسراً من السفن يمتـد إلى بلدة أطـريــانــة Triana إحمدي حواضر أشبيلية لإجازة الجيموش الإسلامية

المتجهة نحو الغرب، وقد بـدأ العمل بــه في شهر صفر سنة 567 هـ/1171 م تحت إشراف الخليفة أبي يعقوب وأمسر بـان تكون جيوش النجدة المتهجة إلى مدينة بـطليوس المهـددة من قبل العدو هي أول الجيوش التي تعبر هذا<sup>(92)</sup> الجسر، كذلـك أمر عامله على أشبيلية أبا داود يلول بن جلداسن، ببناء سور حصين على قصبة المدينة بحيث يشمل مسجد المدينة ودار صناعة السفن المسهاة بالقطائع والمتصلة بسمور القصبة المطل على الوادي والمنتهي بباب الكحل المطل على سفن السوادي، هـذا إلى جانب بناء القسم الداخـلي والخارجي للقصبـة مـع تسرميم أسوارهما المطلة عملى الوادي وتسرميم ثغورهما الخارجية<sup>(93)</sup>.

ولم يقتصر التحصين على مدينة أشبيلية بل تعداها إلى اللَّذُنَّ الْوَاقِعَةُ على الجهة الغربية الساحلية. يقول ابن صاحب الصلاة بهذا الخصوص: وهو الـذي حمى بطليـوس من الكفر وابتني لها قصبتها الشاهقة المانعة، وسرب الماء اليها من الوادي فقطع العدو أمله عنها بما أشحنها من الآلات والعــدد من الأسلحة والرجال المنتخبة (94).

## الأسطول:

وجّه الخليفة عبد المؤمن عنايته نحو إنشـاء وتعمير المـراسي ودور الصناعة المنتشرة على طول السواحل المغربية والأندلسية ساعده في ذلك توفر المواد الخام من بلاد العـدوتين من خشب وحمديد، وقمد أنتجت دور الصناعية في عام 557 هـ/1162 م في العدوتين أربعهائة قطعة، منها في وهران وهنين وتونس مائة قطعة، وفي مراسي الأندلس ثهانون<sup>(95)</sup> قطعة. وإلى جانب دور

(95)

ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بـالإمامـة، نشر ـ عبد الهـادي التازي ط (1)، بـيروت 1964% جـ 2، ص 448, 218، السلاوي، الاستقصـا، جـ 2، (88)

المنوني ـ محمد، العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين، تطوان 1950 م، ص 13. (89)

<sup>(90)</sup> سورة الصف آية (10).

سالم، مختار العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 258. (91)

يلاَحظ أنَّ هناك فرقاً بين الجسور والقناطر، فالأولى متحركة والثانية ثابتة، وكانت الجسبور عبارة عن سفن يشبد بعضها ببعض بـواسطة سـلاسل بعـرض (92)النهر وتوضع ألواح خشبية عليها لمرور الناس والدواب عليها ثم تفتح عند اللزوم لمرور السفن. راجع، **تاريخ البحرية الإسلامية،** ص 265، الحاشية. ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، جـ 2، ص 481. (93)

المصدر نفسه، ص 236. (94)

الصناعة المذكورة كانت توجد دار صناعة في قصر معمورة التي كانت تبني فيها مراكب النقل التي يسافر عليها الجنود ومعداتهم إلى الأندلس، ووجدت دار صناعة كبيرة في المكـان المسمى اليوم باسم الحبالات (بضم الحاء وتشديد الباء) شرقي فاس عند ملتقى وادي فاس بوادي سبو، وكانت تنشأ بها القوارب والسفن الصغيرة ثم تنساب إلى وادي سبو، وتصعـد فيه حتى مصبـه في المحيط الأطلسي، وقد أنشــأ هــذا المصنع الخليفة عبد المؤمن عندما عزم على فتح المهدية 552 هـ/1157 م

ومن مهام القطع البحرية إلى جانب المعارك الحربية، نقـل المعدات وآلات الحصار، والتعاون مع القوات البرية في الهجوم على الثغور الساحلية البرتغالية، كثيراً ما أدت مهامها بنجاح. وكان من أبرز أعمالها استرداد مدينة شلب (Silves) والاستيلاء على القاعدة البحرية الهامة قصر أبي دانس (Alcacardesal)، وكمان من مهامهما حراسة ثمار النصر في المعارك البرية خوفـاً من ضياعهـا، فكانت تقـوم على حـراسة المضيق وحماية المواصلات ونقل الحشود والمعدات والرقاصين ـ عمال البريد ـ بين العـ دوتين، ومما يدل عـ لى تفوق البحرية الموحدية، خطاب الفونسو الشامن إلى الخليفة المنصور يطلب منه (97) إرسال المراكب والشواني والطرائد والشلنديات لكي تحمل جنده إلى بـر العدوة لقتـال الخليفة المنصـور، شأنـه في ذلك شأن الأذفنس الذي طلب من الأمير المرابطي مشل هذا الطلب أو مجيء الأميرالية، واجتاز الأمير يوسف بحر الزقاق، ولقنه درساً قاسياً تمثّل في معركة الزلاقــة(98)، كما يــروي أحد المغاربة وهو ابن سعيد المغربي المتوفى في القرن السابع للهجرة عن دور المغاربة كفنيين وجند في الأسطول المصري، وإن دلُّ هذا على شيء، فإنَّما يدل على تفوق البحرية المغربية

الأندلسية آنذاك<sup>(99)</sup>.

وهناك دلالة أخرى على تفوق الأسطول الموحدي، استغاثة صلاح الدين الأيـوبي بالسلطان يعقـوب الموحـدي، فقد كتب له كاتبه القاضى البيساني رسالة يطلب منه العون والمساعدة ضد أساطيل البيزنطيين، فتجاهل أبو يعقوب طلب لأنَّه لم يلقبه بأمير المؤمنين(100) علماً بأن الخليفة العباسي كان يعيش في كنف الأيوبيين في القاهرة، وأن بني غانية بقايا المرابطين الموجودين في جـزر البليار كـانوا يعـترفون بـالخلافـة العباسية ولم يعترفوا بخلافة الموحدين(101). والملاحظ أن الأسطول الموحدي كان موضع إطراء الشعراء ومديحهم، وكانت قصائدهم تنشد في المناسبات السياسية أو الحربية، وهذا ما أعطاها قيمة تاريخية إلى جانب قيمتها الأدبية. ومشال ذلك القصائد التي أنشدت بمناسبة زيارة الخليفة عبدالمؤمن للقاعدة البحرية (مدينة الفتح) التي بناها على جبل طارق سنة 555هـ/1160م، وحسبنا أن نقتبس منها بعض الأبيات مُثْلُ قُولُ الشَّاعُرُ القرشي القرطبي المعروف بالطليق(102).

يسرمني بهم ظهر طرف بطن سابحه فالبر في شغل والبحر في صخب ح رَفِي هَذُهُ المناسبة أيضاً قال الشاعر الأندلسي أبـو عبد الله الرصافي:

تسينم الفيك من شط المجاز وقيد نودين: يا حير أفلاك العلا سيري فسرن يحسملن أمر الله من ملك بالله منتصر في الله منصود وعرفت بعض القطع بخفتها وسرعة حركتها، وقــد أطلق عليها بالأغربة الطيارة.

تاريخ البحرية الإسلامية، ص 256. (96)

تاريخ البحرية الإسلامية، ص 277. (97)

الحلل، ص 43. (89)

تاريخ البحرية الإسلامية، ص 279. (99)

ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، جـ 2 القاهرة ط (3) تحقيق: علي عبدالواحد وافي، ص 694-693. (100)

العروي، تاريخ المغرب محاولة في النركيب، ص 190. (101)

يقال إنه حفيد طليق النعامة الذي أفرج عنه المنصور بن أبي عامر بسبب أسطورة النعـامة. راجـع، المراكشي ـ عبـدالواحـد، المعجب في تلخيص أخبار (102)المغرب ـ نشر ـ سعيد العربان ـ محمد العربي العلمي ـ القاهرة 1949 م، ص 217-217.

وفي اللقاء الذي تمّ بين ابني الخليفة عبد المؤمن، السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن صاحب مراكش الذي خرج متجهاً نحو الجنزيرة الخضراء للقاء أخيه أمير أشبيلية أبي السعيد قال ابن حربون قصيدته المشهبورة الذي وصف فيها منظر القطع البحرية الراسية في جبل طارق عند لقائها قال:

يــا مــن رأى الــفــلك عــلى المــوج طــافــيــة

كما كفأت قباباً وسطها العمد ينساب منهن في أعلى غواربه

أساود سكسنت أجوافها أسد(103)

وقال الفقيه أبو محمد (104) المالقي قصيدة يصف فيها الموكب البحري للخليفة أبو يعقوب يوسف عند دخوله الأندلس سنة 580 هـ/1184 م، قال:

أو راكب فوق متن المناء مترتفق كأنه قيصر والقلع إكليل فالبحر تستن أدرعها

والسحر كالسبر إذ يسصطف أسطول (105) وأورد المقري أبياتاً عديدة في وصف الأسطول الموحدي نقلًا عن شعراء عديدين أمثال ابن الآبار البلنسي، وأبي عمرو يزيد بن عبدالله اللخمي الاشبيلي وغيرهما.

وكان من أسرز قسواد الأسطول المسوحدي غانم بن مردانيش (106) Mardanish وأخواه أبو القمر هلال، وأبو العلا، وعبد الله بن جامع، وأبو العباس الصقلى الذين

خاضوا معارك بحرية شرسة ضد القائد البرتغالي (فواس روبيهنو)، ودخلت عناصر أجنبية تبولت قيادة البحرية الموحدية، أمثال البحار القديم دي روجيه الثاني الصقلي (107) Roger وسالجملة بذل الموحدون جهوداً مشكورة في تبوحيد المغرب العربي، وفي مساعدة اخوانهم الأندلسيين من غزوات الإسبان، ولبو أن العلاقة فيا بينها لم تكن في المستوى المطلوب، بسبب الخلاف المذهبي مايين المالكية والظاهرية عما أضعف الثقة وعدم التقارب بينها إلاّ للضرورة (108).

أما الحفصيون، فهم ينتسبون إلى أبي حفص عمر بن يجيى بن عبد الله العمري الهنتاتي الملقب بأزناج شيخ جبيل المصامدة وكبير قومه فيه وهو الذي دعاهم إلى اتباع المهدي بن تومرت عندما أعلن مهديته سنة 515 هـ/1121 م، وكأن يُعد من العشرة المقربين عند المهدي وله مكانة خاصة عنده إذ يأتي بعد عبد المؤمن في المنزلة، وإليه يعود تأسيس الدولة الحفصية (109) التي تأسست بتونس على أثر انهيار دولة الموحدين على يد المرينيين في المغرب (110) سنة 668 هـ/1269 م المحربية لفكر نظام التربيع في القتال والجوسسة، وتنويع العناصر في الجيش.

أمّا عن الجوسسة، فلم يقتصر عملها على مراقبة الجيش الحفصي بل تعداه إلى بث العيون في المغرب المريني خاصة أيام السلطان أبي زكريا يحيى الأول، فكانوا يختلطون بالناس على مختلف طبقاتهم ليعسرفوا أسرارهم وأسرار دولتهم،

<sup>(103)</sup> ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص 253 وما بعدها.

<sup>(104)</sup> هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي المالقي، كان خطيب مسجد يعرف برابطة الغبار بمالقة عرف عنه حبه للشعـر المطبـوع وهيامـه بالـوجه الحسن. راجـع، المقرّي ـ أحمد بن محمد التلمساني، نقع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت 1968، جـ 3، ص 403.

<sup>(105)</sup> ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص 421-423.

<sup>(106)</sup> هذا القائد هو ابن أمير بلنسية وشرق الأندلس المكنى بأبي عبدالله محمد بن سعد بن مردنيش الذي رفض الاعتراف بحكم الموحدين ودخل في حرب معهم إلى أن مات سنة 567 هـ/1711 م، وقد عوضهم الخليفة أبو يعقوب يوسف عن ممتلكاتهم بمناصب يتقلدونها أراض تقطع لهم في مملكته، كها تزوج أختا لهم تدعى الزرقاء المردنيشية وولع بها وتغلبت عليه حتى صار الناس يضربون المثل بحب الخليفة لها، ويبلاحظ أن معظم أبناء مردنيش قمد أسندت إليهم قيادات في البحرية الحربية. ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، نشر ميراندا ويثني ومحمد بن تاويت التسطواني، وإبراهيم الكتاني، جـ 4، ص 95-108، الرباط 1963 م، عبدالعزيز سالم، أحمد مختار العبادي، تناريخ البحرية الإبهلامية، ص 266 الحاشية، العروي تاريخ المغرب، ص 185.

<sup>(107)</sup> العروي، تاريخ المغرب، ص 185، ص (107)

<sup>(109)</sup> ابن خلدون، تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب، الجزائر سنة 1267 هـ/1851 م، جـ 2، ص 371، السلاوي، الاستقصا، جـ 2، ص 216.

<sup>(110) -</sup> مؤلف مجهول، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، نشر ـ محمد بن أبي شنب، الجزائر، 1920 م، ص 99 وما بعدها.

وينقلوها بدورهم إلى مصلحة المخابسرات في الجيش الحفصي (111).

لكن هذا النظام أصابه الانحراف والفساد خاصة في أواخر الدولة، ففي زمن السلطان أبي فـارس عبـد العـزيـز حمدث أن أفشى أحمد القسواد العسكريسين بعض الأسرار العسكرية إلى الكاتلونيين في أثناء حرب السلطان معهم سنة 833 هـ/1429 م، وكادوا يقضون على السلطان وحاشيته لولا شجاعة بعض أفراد الجيش وتداركهم للأمر(112). وكنان للجيش الحفصي مجلس حربي مهمته البت في الأمنور الحربينة الحاسمة كإعلان الحرب أو الهدنة أو بناء المنشآت العسكرية أو ماشابه ذلك من الأمور الحربية الأخـرى. أمّا عنـاصر الجيش، فكانت تتألف من الموحدين المذين أسسوا المدولة، ومن الأندلسيين، ومن قبائل زناتة المنضمة اليهم فقد برز فيها رجال عرفوا بالشجاعة والمهارة في الحرب، ومن قبائل العرِب التي وفدت إلى تونس في عهدهم أو القبائل القديمة التي كأنتُ بتونس أيام الخليفة عبد المؤمن، بالإضافة إلى ألف فارس من المهاليك الأتسراك الذين ابتيعموا من مصر. ومن الفرنج وهم العلوج الذين لايطمئن السلطان لأحـد سواهم، ومنهم ينتقي الفرق الخاصة به (المسماة بعبيد السلطان) والتي تيلبس الجلاليب البيضاء، وتتمنطق بالسيوف، وتحمل العلم الأبيض المسمى (بالعلم المنصور)(113). وكان لكل قبيلة من القبائل الداخلية في الجيش سجل خاص بها يسجل فيه الرجال المحاربون من أبنائها. وكان السلاطين يسقطون من السجل من لم يكن له أصل ثابت في هذه القبائل(114).

أمَّا طبقات الجند، فكانت تقسم إلى سبع طبقات:

الطبقة الأولى: وتتألف من شيوخ الموحدين الكبار، وهم بقايا أتباع المهدي بن تـومرت، ويقـابلهم أمراء الألفيـه عند الماليك بمصر.

الطبقة الثنانية: وتتنالف من شيوخ الموحدين الصغنار، ويقابلهم أمراء المئات عند الماليك بمصر.

الطبقة الثالثة: الوقافون، وهم طبقتان: وقافون كبار ووقافون صغار. وكلهم يقفون بين يدي السلطان في أوقات جلوسه وخاصة عند النظر في المظالم ويسكنون معه في القصبة (القلعة).

الطبقة الرابعة: عامة الجند.

الطبقة الخامسة: الجند من قبائل العرب.

الطبقة السادسة: الصبيان، وهم جماعة من الشبان مختصون في خدمة السلطان.

الطبقة السابعة: الجند من الإفرنج ويعبّر عنهم بالعلوج. أما عن عدد العساكر، فيبلغ عشرة آلاف فيهم عـدد كبير من عرب البادية لهم صولة وجولة ومكانة عند السلطان.

أما عن أعطياتهم، فكان لهم ديسوان يسمى بديسوان العطاء، يعطي كل رجل من رجال القبائل المحاربة كسوة تقدر بثلاثين ديناراً سنوياً، ويمنح شيوخ القبائل وخاصة العربية منها إقطاعات تتناسب مساحتها مع عدد رجال القبيلة المحاربة مع الدولة في أيام الحرب، وقد يصدر السلطان مرسوماً يعفي هذه الإقطاعات من الضرائب حرصاً منه على مودة المشايخ لمساعدتهم إياه في إخماد الفتن الداخلية، أو الحروب الخارجية (115).

أما عن أعطيات كبار الموحدين، فكانوا يقومون بزراعة قطع من الأرض، يأخذون عشر إنتاجها، ويعطي كبل واحد منهم زيادة عن هذا العطاء حرث عشرة أزواج من البقر، كل زوج بشعبتين، وكل شعبة عبارة عن رأسين من البقر، فيكون لكل واحد منهم عشرون فداناً أي ما يساوي أربعين رأساً من رؤوس البقر، ولهم مع ذلك راتب يفرق عليهم

<sup>(111)</sup> ابن الشياع - أبو العباس أحمد، الأدلة البيّنة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية، ص 46 ـ الخزانة العامة الرباط تحت رقم (11227).

<sup>(112)</sup> الزركشي، أبو عبدالله محمد بن ابراهيم، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق: محمد ماضور، المكتبة العنبقة تونس سنة 1966، ص 128, 29.

<sup>(113)</sup> القلقشندي ـ أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في كتابه صناعة الإنشاء، القاهرة دـت، جـ5، ص 137، العمري ـ شهاب الدين بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء الخاص بوصف أفريقية، نشر ـ حسن حسني عبدالوهاب تونس دـت، ص 18.

<sup>(114)</sup> الزركشي، تاريخ الدولتين، ص 62، ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن الخطيب القسنطيني، الفارسية في مبادىء المدولة الحفصية، تحقيق: محمد الشاذلي، عبدالمجيد تركي، تونس 1968، ص 160.

<sup>(115)</sup> ابن قنفذ، الفارسية، ص 139.

أربع مرات في السنة، يسمونه بالـبركات، ففي عيـد الفطر تفرقة، وعيـد الأضحى تفرقـة، وفي ربيع الأول تفـرقة، وفي رجب تفرقة. ويعطي كل واحـد منهم في كل تفـرقة أربعـين دينساراً مسماة (مسا يعادل تسلائمائسة درهم من السدراهم العتيقة)(116). وأما السلطان فيأخذ كمواحد منهم حـرث خمسة من البقر، أي نصف ما للشيوخ الكبار. وأما البركات، فللشيوخ الصغار مقدار ما للشيوخ الكبار، ولعامة الشيوخ، سـواء الكبار منهم أو الصغـار، والوقـافين والجنــد شيء آخــر يفرقه السلطان عليهم يسمى (بـالمواســاة)، وهي غلة تفـرق عليهم عند موسم جمعها ووضعها في إهراءات (المخازن) الخاصة بها، وشيء ثالث يقال له (الإحسان)، وهو مبلغ مالي يفرق عليهم، وسواء المواساة أو الإحسان كلاهما يفرق عليهم جميعاً من السنة للسنـة حسبها يــرى السلطان وحسب درجات مشايخ القبائل ومزاويرهم(117). وأما الجند الغىرباء المنضمون للجيش من غير عصبة الموحدين كىالأنـدلسيــين وغـيرهم فينفردون بأعطيات خـاصة دون غــــرهـم من الموحـــدين كميًّا لباس الجند: فيمتاز عن لباس عامة الناس بصغر العمائم، وضيق في لباس الثياب المفصلة من أنسجـة الجوخ والصـوف والقطن.

وأمّا الخلع والتشريف في الدولـة، فقد جـرت العادة عـلى من يتولى أمراً من الأمور أن يعطي حلة أو كسـوة من القهاش غير غيطة ولا مفصلة يتصرف فيها كيفها شاء.

### الأسطول:

لم يقلَّ اهتهام الدولة الحفصية عن اهتهام الدولة الموحدية بالأسطول. فكان لمدينة المهدية أثر كبير في تقوية هذا الأسطول

وتنميته، تلك المدينة البحرية التي مارست بحسن موقعها النشاط البحري منذ زمن العبيديين.

واستخدم الأمراء الحفصيون فرقاً بحرية خاصة في أسطوهم الحربي تستدعى حين اللزوم، وكان أبرز قواد هذا الأسطول زيد بن فرحون الدي ذاع صيته حتى استعان به السلطان أبو الحسن المريني في إحدى المعارك الحربية مع الجيش النصراني في أثناء الأخذ بثأر ابنه (أبي مالك) المقتول بأيد نصرانية عندما كان والياً من قبل أبيه على أحد الثغور بأيد نصرانية عندما كان والياً من قبل أبيه على أحد الثغور الأندلسية (١١٤). فطلب الأمير المذكور من صهره السلطان أبي بكر الحفصي أن يمده بأسطوله، فاستجاب الأخير لطلبه، وفعلا وصل الأسطول التونسي بقيادة القائد زيد بن فرحون المسطول المريني في حربه ضد الأسطول الفرنجي.

ومن قواده أيضاً القائد رضوان الذي كانت له صولات وجولات مع العدو، والـذي كلّفه السلطان أبو فــارس عبد العزيز بفتح جزيرة مالطة وأمره أن لا يتجاوز في حربه لها ثلاثة أيام فإن لم يستطع فتحها رحل عنها(119).

أما مراكز الأسطول: فكان له عدة مراكز بالمغرب الأوسط علاوة على مراكزه بالمغرب الأدنى، من هذه المراكز، عنابة، بجاية وغيرهما من المراكز الأخرى، وله عدة قبطع تختلف أساؤها باختلاف أشكالها وأحجامها، من هذه القطع، قبطع تسمى بالحراريق يركبها الشجعان من الرماة والرؤساء المهرة، يقاتلون العدو على ظهرها، وغالباً ما كان يحالفهم النصر في معاركهم مع العدو. أما الأسطول التجاري: فلم يقبل أهمية عن الأسطول الحربي بسبب موانئه المفتوحة مع أوروبا مثل عن الأسطول الحربي بسبب موانئه المفتوحة مع أوروبا مثل المهدية وبجاية وعنابة وغيرها من الموانىء الأخرى التي كان لها

<sup>(116)</sup> تعادل بنقد مصر والشام بخمسين درهماً.

<sup>(117)</sup> يسمي ابن خلدون في كتابه العبر حاشية السلطان أبو بكر الحفصي والمقدم عليهم الملقب بالمزوار يسميهم (بالدخلة). راجع، ابن خلدون ـ العبر دار العلم مبروت د ـ ت ـ 338، جـ 6، ص 337. أما المزوار فيسمونه البوم سكان الجنوب في المغرب الأنفلس والجمع أنفلاس وله صلة بأعمال السحر، فهو أول من يضع يده على المحراث تيمناً بجودة المحصول، ويُحتاج إلى وجوده في ساحات القتال لكسب النصر، وكان يطلب منه في الماضي أن يبدي رأيه في المسائل السياسية، عنه. راجع، هوبكنز النظم الإسلامية، ص 173.

<sup>(118)</sup> العمروي ـ العربي، الزواج السياسي (توأمة فأس والقيروان)، جلة المغرب عدد 3، الرباط 1965، ص 47-41.

<sup>(119)</sup> الزركشي، تاريخ الدولتين، ص 127

الأثر الأكبر في ازدهار الاقتصاد في الدولة (120) وبتخصيص وزارة خاصة به سميت (ديوان البحر)، التي امتزت بكثرة ربعها، فعينوا لها وزيراً خاصاً بها سمي بوزير البحر، من هؤلاء الوزراء ابن تافراجين، الذي جمع مالاً وفيراً من جباية السفن (121). ولكنهم فيها بعد فقدوا قوة هذا الأسطول، وذلك لعدم اهتهامهم به وبالقائمين على شؤونه، وبخاصة من الأسر الأندلسية التي كان لها الخبرة أكثر من غيرها بحكم ممارستها لهذه المهنة من قبل (122).

#### الخاتمة:

من الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولتين المرابطية والموحدية، انشغالها بحرب الأندلس، فقد أدرك المغاربة منذ زمن بعيد أن سقوط الأندلس يعني سقوط الجزء الشمالي من المغرب وبالتالي سقوط المغرب كلها، ويذكر التاريخ قديمه وحديثه أن أية قوة تجتاح إحدى ضفتي البحر على مضيق جبل طارق، يعتبر اجتياحها اجتياحاً للمنطقة الثانية، فالوندال لما وصلوا إلى الأندلس اجتاحوا بلاد المغرب، والعرب عندما فتحوا المغرب الأقصى توجهوا إلى الأندلس واستولوا عليها، وفي التاريخ الحديث عندما قام الإسبان بطرد العرب المعلمين من الأندلس اجتاحوا المغرب ولا تنزال مدينتا سبتة ومليلة تحت الحكم الإسباني. هذا على المستوى الخارجي، أما على المستوى الداخلي فهناك الكثير من الأسباب التي أشرت على المنتوى الداخلي فهناك الكثير من الأسباب التي أشرت على والترف عما أفقدهم الصفات العسكرية التي كانوا يتمتعون بها أيام وجودهم في الصحراء، وعاربة الجندي المرابطي على أكثر

من جهة في الداخيل والخارج والفتن التي اشتعيل أوارها بين قبائل صنهاجية مما قلّل من شأنها أمام القبائيل المغربيية الأخرى.

يضاف إلى ذلك اعتباد الدولة المرابطية على الفروع دون الأصول، والاكتفاء بمذهب مالك دون غيره من المذاهب أدى إلى غلق باب الاجتهاد وقول أربابها بالتجسيم معتمدين على تفسير ظواهر الآيات القرآنية، كل هذا ساعد مناوئيهم الموحدين على اتهامهم بالكفر وجواز قتالهم.

أما الموحدون فقد استنفذت البلاد الأندلسية قواهم، وانشغلوا بالصراع الداخلي فيها بينهم للوصول إلى العرش، مما أدى إلى انقسامهم وضعف قوتهم، بالإضافة إلى اعتبادهم على المذهب الظاهري وما به مِن نقاط خلاف بينه وبين المذهب المالكي مما أدى إلى ضعف الثقة بينهم وبين الشعب وعـدم التقـارب بينهمًا إلَّا للضرورة. أمـا الحفصيـون، فقـد شياهدوا ما شاهده الموحدون من صراع بين أفراد الأسرة الحاكمة للوصول إلى العرش، واعتماد البعض منهم على الدول المجاورة في تحقيق مطامعهم ضد إخوانهم مثل الـدولة المرينية بفاس ومع أنَّهم لم يلتزموا بالمذهب الظاهـري الالتزام الذي التزم به الموحدون نفسه إلا أن ارتباطهم به جعل بينهم وبين علماء المالكية بالقيروان جفوة، يضاف إلى ذلك ما صاحب الدولة من استيلاء الإسبان على الأندلس وطرد العرب المسلمين منها واجتياح البرتغاليين والأسبانيين البلاد المغربية كلها، كلُّ هـذا أضعف قوة الـدولة والأمـة وانعكس هذا الضعف على الوضعين الاقتصادي والسياسي للبلاد فأدى إلى زوال كيانهم السياسي والعسكري.

<sup>(120)</sup> دائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية، مادة الديوان.

<sup>(121)</sup> الزركشي، تاريخ الدولتين، ص 93.

<sup>(122)</sup> ابن خلدون، المقدمة، جـ 2، ص 694.

#### المصادر والمراجع

الأغمي ـ محمد راكان: التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية ط (1) 1404 هـ/1984 م.

```
البيذق ـ أبو بكر الصنهاجي: أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين، نشر ـ ليفي بروفنسال، باريس 1928 م.
                                                                            الحراري ـ عبد الله بن العباس الرباطي: الغاية من رفع الراية، الرباط 1952 م.
                                         حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، ط )1) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1967، جـ 4.
                                      أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الأندلسي: حلَّية الفرسان وشعار الشجعان، نشر ـ محمد عبدالغني حسن، القاهرة 1967 م.
ابن خلدون ـ عبد الرحمن: العمبر وديوان المبتدأ والحبر في تساريخ العـرب والعجم والبربـر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكسبر، دار الملايسين ـ بيروت د ـ ت،
                      تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب، الجزائر 1267 هـ/1851 م. المقدمة، القاهرة ط (3) عقيق: على عبدالواحد في ، جـ 2، ص 3.
                                                                                                                  ابن الخطيب - محمد: أعمال الأعر
بـويع قبـل الاحتلام من ملوك الإسـلام، تحقيق أحمد مختـار العبادي، محمـد إبراهيم الكتـاني، الدار البيضـاء،
                                                                                                                    المغرب 1964 م، جـ 3.
                                                                                             دائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرىسية (مادة الديوان).
                                 الزركشي، أبو العباس أحمد: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس 1966 م.
                السبتي ـ محمد بن القاسم الأنصاري: اختصار الأخبار كمّا كان بنغر سبتة من شتى الأثار، تحقيق: عبدالوهاب بن منصور، الرباط 1969 م.
شعيرة ـ عبد الهادي: المرابطون تاريخهم السياسي ط )1) القاهرة 1969م الشيور / على عبد الهادي: المرابطون تاريخهم السياسي ط )1) القاهرة 1969م
                                   ابن الشياع أبو العباس أحمد: الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية ـ الحزانة العامة ـ الرباط رقم (11227).
                                                     ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة، نشر ـ عبد الهادي التازي ط (1)، بيروت 1964، جـ 2.
                                       عنان ـ محمد عبد الله: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القاهرة ط (1) 1287 هـ/1964 م جزءان.
                           العبادي ـ أحمد مختار : «الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين» مجلة كلية اةداب، جامعة الإسكندرية، العدد 21، سنة 1976 م.
                                        عبدالعزيز ـ سالم، والعبادي مختار: تاريخ البخرية الإسلامية في المغرب والأندلس، دار النهضة، بيروت 1969 م.
                      العروي ـ عبد الله: تاريخ المغرب محاولة في التركيب، تعريب ـ ذوقان قرقوط، المؤسسة العربية للنشر، بيروت ط (1) سنة 1977 م.
   العمري ـ شهاد الدين بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء الحاص بوصف أفريقية ـ نشر ـ حسن حسني عبدالوهاب، تونس د ـ ت .
                                                    العمروي ـ العربي: الزواج السياسي (توأمة فاس والقبروان) مجلة المغرب عدد (3)، الرباط 1965 م.
                                                        علام - على عبدالله: الدعوة الموحدية بالمغرب في عهد عبدالمؤمن، دار المعارف ـ مصر ـ 1965 م.
                                      ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: ليفي بروفنسال ـ تطوان، المغرب، جـ 4.
                                     البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، نشر ـ ميراندا، ومحمد بن تاويت وإبراهيم الكتاني، الرباط 1963م، جـ 4.
                                                              البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: إحسان ـ عباس، بيروت 1967، جـ 4.
                                       عبد الواحد ـ المراكشي: العجب في تلخيص أخبار المغرب، نشر ـ سعيد العربان، محمد العربي العلمي، القاهرة 1949 م.
                                                           القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشاء في كتابه صناعة الإنشاء، القاهرة د_ت، جـ 5.
 ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن الخطيب القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولـة الحفصية، تحقيق: محمـد الشاذلي، عبـدالمجيد الـتركي، تونس
        ابن الكردبوس: كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ـ القسم الخاص بالأندلس ـ نشر ـ أحمد مختار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 1965 م.
                                                               مهدي ـ البرجالي: معركة الزلاقة في الميزان، دعوة الحق، العدد (10)، الرباط 1380 هـ/1960 م.
      مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار، عبدالقادر، زمامة، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، المغرب ط )1)، 1979 م.
                                                             مؤلف مجهول: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، نشر ـ محمد بن أبي شنب، الجزائر 1920 م.
                          المقري ـ أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1968 م، جـ 3.
                                                                                  المنوني ـ محمد: العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين، تطوان 1950 م.
```

# THE ART OF COMBAT AMONG THE ALMORAVIDES, ALMOHADES, AND HAFSEANS

Dr. Şalih Muhammad Fayy'adh Abu Diyâk Asst. Prof. of Andalusian and Maghribi History Yarmouk University, Department of History Irbid — Jordan

#### **SUMMARY**

The article explores into the formations of the Almoravid army along with the transfer of leadership from Amir Abu Bakr to his cousin Amir Yûsuf bin Tashfin. It discusses the weapons used during the early stages of the formation of the state, and points to the technical developments that occurred in the course of time concerning the weaponry. The article also discusses the policy observed by Amir Ýsu bin Tashfin to attain the friendship of the local rulers or to eliminate them with the purpose of maintaining his control over Andalusia and protecting it against Spanish attacks. Yûsuf bin Tashfîn's concern for the legists, the effectiveness of their opinion, the biographies of Yûsuf bin Tashfin and other leaders, and the commandable characteristics and peculiarities of the Almoravid army are also covered.

As for the Almohades, the article surbeys the purwuits of their spiritual leader al-Mahdi bin Tûmart and political leader 'Abd al-Mu'min bin Alî, and the latter's efforts to improve the state administratively and militarily. In addition, the article discusses the Almohadean rulers' endeavor to salvage Andalusia from the destruction caused by external wars against the Christian Spanish states and internal conflicts. They made earnest efforts to unify the Maghrib and to further strengthen their fleet, whith was distinguished for its might among the fleets of the neighboring Muslim states. Ultimately, however, the struggles within the ruling class for ascendance hastened the downfall and dissolution of the state.

As for the Hafseans, they en joyed a remarkably greater economic prosperity than the Marîneans and the Ziyâneans. This prosperity is traceable to the fact that the Hafseans dit not get directly and protract edly involved in the Andalusian wars just as they had inherited the military or ganization of the Almohads. But internal struggles for power, their preoccupation with themselves and the neighboring Maghribi states, coupled with the propulsion of the Portuguese into the Maghrib by the Spanish hastened the downfall of the Hsfeans.



•

# الفكر الجغرافي عند الرازي

#### سالم سعدون المبادر

كلية التربية \_ جامعة البصرة

لقد اتبع الجغرافيون الأندلسيون منهجاً مستقلاً خاصاً بهم فلا نحس في مؤلفات الأندلسيين الجغرافية (هندية كانت أم فارسية أم يسونانية)، ذلك التأثير البعيد بالنظريات الشرقية الذي يمكن ملاحظته في المؤلفات الجغرافية في المشرق.

لقد استفاد الاندلسيون مما كتبه الإغريق واللاتين ومن أخذ عنهم من الإسبان في العهد القوطي، فقد استفادوا من الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية، كما أستفادوا منهم في تحديد المواقع وتقدير المسافات ومن تاريخ شبيه الجزيرة، ولكنهم لم يتقيدوا بهم في برنامجهم في التقييم الجامد الى أقاليم ذات خصائص فلكية أو علاقات ذات صلة ببروج الفلك.

فقد أشار ابن حزم الى أثر الأقاليم التي يقع فيها الأندلس<sup>(1)</sup> في سلوك أهله وملكاتهم في رسالته المعروفة في «فضل الأندلس» وكان ذلك في معرض المفاضلة بين الأندلس وأهل المشرق.

لقد تأثر الأندلسيون بالتقسيم البطليموسي، وهو إجماعهم على أن الأندلس تقع في الإقليم الرابع والخامس والسادس، وقد حددوا بذلك شبه جزيرتهم من «أطلس الإسلام» أي تحديد هذا الموقع بالنسبة لبقية البلاد الاسلامية ولا يذهبون إلى أبعد من ذلك.

لقد أنجبت الأندلس علماء في الجغرافية أفادوا العالم عن أحوال بلادهم، كتبوا عنها بكل إخلاص وأمانة. وكان من

أبرزهم أحمد بن محمد بن موسى السرازي الكناني، فهـو وإن نبغ في الجغرافية فقد كان مؤرخاً في الوقت نفسه.

وإذا كمان الاغريق يفتخرون بالعمالم أيسرتوسئينس وإذا كمان الاغريق يفتخرون بالعمالم أيسرتوسئينس المعام المعارفي الأول وأبا المعارفية الأول،

فيحق للعرب أن تفتخر وتسمي أحمد بن محمد السرازي بالرائد الأول للجغرافية والتاريخ في الأندلس.

الإغريق والرومان واستفادوا منها في أبحاثهم، لا شك أن العرب كغيرهم من العلماء الآخرين قد استفادوا من الذين العرب كغيرهم من العلماء الآخرين قد استفادوا من الذين سبقوهم وأفادوا من لحقوا بهم، ولكن هناك فروقاً رئيسية بين وجهات النظر، وهذا ما ظهر عند الجغرافيين الأندلسية فوجهة النظر اليونائية الرومانية من ناحية، والعربية الأندلسية من ناحية أخرى، وهي أن أصحاب الرأي الأول يكتبون عن بلاد أجنبية لا تربطهم بها سوى مصالح ذاتية كان هدفهم احتلالها واستغلالها، لذا كانت كتاباتهم ضيقة من الناحية العلمية، بينها الاتجاه الأندلسي المتمثل في الرازي وشيوخه وطلابه كانت كتاباتهم شاملة عامة لجميع فروع الجغرافية، فهم يكتبون عن وطنهم الذي التصقوا بتربته ومائه، فكانت تلك الكتابات نابعة عن صدق وإيمان، بعيدة عن الأغراض السياسية، فهم وصفوا جبالها وسهولها وأنهارها وعلاقتها

<sup>(1)</sup> مؤنس، حسين: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس/ ص 12 منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1386 هـ ـ 1967 م ص 12.

بالأنشطة الاقتصادية وخاصة الزراعة والرعى.

كما أن الرأي الأول كان مبنياً على السماع ولذا، فقد حفل بالأخطاء والتصورات البعيدة عن المواقع العلمي، ولمذا فقد قلّت أهميته العلمية كلما امتد به الزمن.

أما رأي الأندلسيين العرب فكانت مبنية على المشاهدة والدراسة الميدانية، لذا جاءت صادقة في أبحاثها، علمية في أهدافها، غزيرة في مادتها، وطنية في أصولها، حتى أصبح مرجعاً يرجع اليه الباحثون والمهتمون بالنواحي الجغرافية لصدق مادته العلمية ورصانتها.

## الفكر الجغرافي عند الرازي

قبل التحدث عن حياة الرازي لا بـد من الإلمام ـ ولـو بشكل موجز ـ بجانب من حياة معلمه الأول قـاسم بن أصبغ البياني<sup>(2)</sup>.

ولد قاسم بن أصبغ البياني في بلدة بيانة التي ينتسب اليها وذلك في 20 ذي الحجة سنة 244 هـ/2 تشرين الثاني 859 م ويعتبر من المعمرين إذ امتد عمره حتى جاوز السادسية والتسعين ونصف السنة، اذ توفي في 15 جمادى الأولى سنة 340 هـ/20 تشرين الأول 1951 م أيام عز العرب في الأندلس وعصرها الذهبي، وقد عاصر خمسة من أمراء الأندلس كان آخرهم عبدالرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر.

يعتبر قاسم بن أصبغ البياني علماً من أعلام العلم والمعرفة وحجة في الأدب والعلوم الأخرى، وهو من الرحالة الأوائل اللذين جابوا المشرق والمغرب وحمل معه كنزاً من العلم والأدب، ولطول عمره سمع منه الشيوخ والكهول والأحداث ولحق الصغمار الكبار في الأخذ عنه (3). رحل إلى المشرق مع محمد بن عبدالملك بن أيمن ومحمد بن زكريا بن عبدالأعلى سنة 274 هـ. تعتبر مساهمته في ترجمة تاريخ هروشيش نقطة البدء بالنسبة للتأليف الجغرافي، فكتاب

هروشيش يبدأ بمقدمة جغرافية وافية حيث يوجز فيها وصف المعمورة على أيامه، وقد تناولت هذه الترجمة والدراسة الشيء الكثير عن جغرافية شبه الجزيرة الأندلسية حتى أصبحت هذه الدراسة أساساً من أسسس الوصف الجغرافي لشبه الجزيرة الأندلسية، وهذا ما سنراه عند دراستنا للرازي.

لقد تجول قاسم بن أصبغ في كثير من أنحاء المشرق العربي ومغربه فمر في مصر والحجاز وبلاد الشام والعراق وأخذ من شيوخها وأدبائها وعلمائها الكثير، منهم إبراهيم بن عبدالله القصار، وفي الكوفة إبراهيم ابن أبي العنبسي، وسمع ببغداد من القاضي اسماعيل بن اسحق، وفي مكة من محمد بن اسماعيل الصائغ وغيرهم من أهل العلم والمعرفة.

ثيم عاد الى الأندلس بعلم وفير، وتتلمذ عليه العديـد من طُلبة العلم وكان الرازي واحداً منهم.

إن النذي تميز به قاسم بن أصبغ في ترجمته لكتاب هروشيش هو عدم تمسكه بطريقة هروشيش التي كانت جامدة وجافة في تفسيره وسرده لأسهاء المواضع وحدودها على طريقة بيطليموس، بل إن قاسهاً كان يعرب الأسهاء الجغرافية والتاريخية ويبعث فيها الحياة، وقد غرس هذا الاتجاه الجغرافي في نفس الرازي الذي يعتبر بحق مؤسس الفكر الجغرافي العربي في الأندلس الذي تناقله طلبته من بعده ثم نشروه خارج شبه الجزيرة الايبرية.

ومن مؤلفات قاسم بن أصبغ كتبابه (المجتنى) واختصره وجعله باسم الحكم المستنصر<sup>(4)</sup>.

الرازي. . . مولده ونشأته

هو أحمد بن محمد بن موسى بن بشير بن حماد بن لقيط الرازي الكناني الملقب بأبي بكر، كانت ولادته يوم الاثنين 10 ذي الحجة سنة 274 هـ ووفاته سنة 344 هـ يوم الخميس لعشر خلين<sup>(5)</sup> من شهر رجب. وقد أخذ أحمد عن أبيه ميله الى التاريخ والاهتهام بالتأليف والترجمة<sup>(6)</sup>، فقد قام مع

<sup>(2)</sup> مؤنس، حسين: المصدر السابق ص 30.

<sup>(3)</sup> المقري، أحمد بن محمد: نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب ص 47 دار صادر/بيروت 1968.

<sup>(4)</sup> المقري: المصدر السابق ص 48.

<sup>(5)</sup> الزبيدي، ابوبكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين 379 هـ ص 327.

<sup>(6)</sup> الضبي، أحمد بن يحيى ــ 999 هــ: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الطبعة الأوروبية مجريط 1884 ص 140.

الوليد بن خيزران بترجمة كتاب (هروشيش).

لقد نشأ الرازي في بيئة علمية فريدة من نوعها تلك هي البيئة الأندلسية التي كانت تزخر بالتأليف والترجمة وطلب دؤوب للعلم والمعرفة، مما جعل قرطبة خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي مركزاً من مراكبز القيادة والإشعاع للحضارة في العالم أجمع.

ولد أحمد في الأندلس في البيئة التي ذكرنا مكانتها العلمية وترعرع بين أحضان علمائها وأدبائها ومؤرخيها، فأخذ عنهم الشيء الكثير. فإلى جانب اهتمامه بتاريخ الأندلس وأخبار ملوكها وخدماتهم وغزواتهم ونكباتهم، اهتم أيضاً بالجانب الجغرافي وله عدة كتب في هذا المجال، تناول فيها مختلف فروع الجغرافية الحديثة والمعاصرة.

فله في وصف قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فيها. مؤلف كان مرجعاً يعتمد عليه في الشرق والغرب.

فالرازي لم يكن جعرافياً فحسب بـل مؤرخاً أيضاً، فـما يسمى (بمسالك الأندلس ومراسيها. . .) هو مقدمة الجغرافية لتاريخ الرازي الكبير<sup>(7)</sup>.

فالفكر الجغرافي عند الرازي هو تناوله للجغرافية على أنها الأندلس ومراس علم متمم للتاريخ، وقد أوضع ذلك في مقدمة كتابية «أحبّار كالكبير. للث ملوك الأندلس».

> لقد تأثر بفكر الرازي الذين جاءوا بعده بعدة قرون فكانوا يسلكون سبيله ويتبعون منهجه عندما يكتبون في التــاريخ وفي الجغرافية.

> وقد أورد (بيتر هابلين) في كتابه «ميكرو كوزميس» (الكون الصغير) عبـارة تقــول: (التــاريــخ بغــير الجغــرافيــة كــالجشة الميتة...)<sup>(8)</sup> وكان ذلــك منذ سنة 1621 م.

> وقد عبر ميشيليه في كتابه (عن تاريخ فرنسـا عام 1833 م، \_أن التاريخ تطور جغرافي\_).

هـذا وقـد حـذا المؤرخـون الفـرنسيـون حـذو ميشيليـه إذ

يجعلون لـدراستهم التاريخية مقدمة جغرافية، ومن هؤلاء (فيدال دي لابلاش Vidal de LaBlache) عن جغرافية فرنسا عام 1911 م.

ومن مشاهير من كتبوا «الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة» جورج آدم سمث 1894 م، وفي أمريكا الاستاذ سمبل «التاريخ الأمريكي وملابساته الجغرافية».

والمؤثرات الجغرافية في التاريخ الأمريكي للاستاذ برجهام 1903 م. وهناك شواهد كثيرة وكثيرة جداً تثبت العلاقة الوثيقة بين الموضوعين «الجغرافية والتاريخ» ويرجع الفضل في كشف هذه العلاقة لأبي الجغرافية والتاريخ معاً أحمد بن موسى الرازي. فقد أوضح ذلك قبل ألف سنة تقريباً، والمحدثون الذين تكلمنا عنهم ينهلون من بحر علمه وساروا على دربه وأثبتوا صحة منهجه في الفكر الجغرافي الأندلسي.

والرازي أول من أدخل نموط الجغرافية الاقليمية الى الاندلس، وكان يعرف في أوروبا Elmote Elrasis). ولعل من أشهر ما كتب الرازي في الجغرافية كتابه (مسالك الأندلس ومراسيها) وهو المقدمة الجغرافية لتاريخ الرازي الكناب الدرا

تناول الرازي الجغرافية على أنها علم متمم للتاريخ فكان اهتهامه منصبًا على وصف الأندلس.

لقد سلك الرازي في جغرافية الأندلس طريقاً لا نجد له شبيهاً فيها سلكه الجغرافيون المشارقة، فقد بدأ بتحديد موقع شبه الجزيرة من الاقاليم، ووضعها في الاقليم الرابع، ثم تحدث عن شبه الجزيرة فقال عنها هيئة «مركنة» ذات ثلاثة أركان، أي أنها مثلثة الشكل فهو بذلك متأثر بهروشيش Hispemiatrigona.

إن تحديد المكان هذا يـطلق علّيه الآن بـالموقـع الجغرافي الذي أبرز مكانة شبه الجزيرة بالنسبة لما يجاورها.

<sup>(7)</sup> مؤنس، حسين: المصدر السابق ص 58-59.

<sup>(8)</sup> خلاب، سيد، وابو الليل، محمد مرسى: الجغرافية في الفرن العشرين جـ 2 القاهرة/ 1975 ص 441.

<sup>(9)</sup> كراتشوفسكي، أغناطوس يوليانوڤتش: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله للعربية، صلاح الدين عثمان هاشم، ترجمة أيڤور بليانوف القسم الأول جماعة الدول العربية 1957 ص 169.

ثم درس منساخ شبه الجسزيسرة بسادئساً بعبسارة «... والأندلس (10) أندلسان».

فالرازي قسم الأندلس «إسبانيا» إلى إقليمين مناخيين متباينين عـلى خلاف تقسيم هـروشيش السياسي المأخوذ من الروماني .

فقد تناول الرازي الرياح واتجاهاتها ومواقعها وأمطارها، فهو بذلك عالم مناخي.

فقىد وصف أحوال الأنبدلس المناخيبة والصفات البطبيعية الأخرى حيث يقول: بلد الأندلس هو آخر الاقليم الرابع الى المغرب، وهو عنـد الحكماء بلد كـريم البقعة، طيب التـربـة، خصب الجنان، منبجس الأنهار الغزار، والعيون العذاب، قليـل الهوام ذوات السمـوم، معتدل الهـُـواء والجـو والنسيم، ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر من الاعتدال، وسِـطُه من الحال لا يتولد في أحدها فضل يتولد منه فيها يتلوه انتقاص، تتصل فـواكهه أكـثر الأزمنة. . . أمـا الساحــل منه ونواحيه فيبادر بباكورة. وأما الثغر وجهاته والجبال المخصوصة بسرد الهواء فيتأخر بـالكثير من ثمـره، فهادة الخـيرات بـالَّبَلَكُ متهادية في كل حين. . . وله خواص في كرم النبات تـوافق في بعضها أرض الهند المخصوصة بكرم النبات وجـواهره. . . وللأندلس المدن الحصينة، والمعاقل المنيعة، والقلاع الحريزة،

فالرازي بهذا قد أفدنا الكشير عن هذا البلد الغني بخيراته، ومخزونات ثرواته.

فلم تقتصر جهوده الجغرافية على هـذا الجانب بـل تقدمـه الى جــوانب أخـرى، ففي الجــانب الــطبيعي تنــاول أنهار الأندلس واتجاهاتها (12) وجريانها وغزارة مياهها، وبذلك قسَّمها الى أندلس غـربي وأندلس شرقى، فـالغربي منهـا مـا جرت أنهاره نحو المحيط الغربي (ويقصد بـــه المحيط الأطلسي)، تتأثر أمطاره بالرياح الغربية (العكسية). أما

الحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى فتجري أودية أنهاره نحو الشرق وتغذيه الأمطار الشرقية.

لقد أهتم الرازي كثيراً بأنهار الأندلس بما يفوق أهتهامـ. في الجوانب البطبيعية الأخرى فلم تقتصر دراسة الأنهار عملي الـوصف العام كما فعـل الإغـريق والـرومـان الـذين انصب اهتمامهم لها لما تخدم أغراضهم كمستعمرين. بل انصب اهتمام الرازي لها كأحد أبنائها، لذا اهتم بالجانب الاقتصادي، لهذه الانهار وخاصة من الناحية الزراعية التي عرف العرب بها حيث أدخلوا معهم أساليب حديثة في الري وكـذلك أدخلوا أنـواع جديـدة من المزروعـات لم تكن تعرفهـا الأنـدلس قبـل

و و الكبير ومن الأنهار السوادي الكبير ومن الأنهار المشه ورة ببلاد الأندلس نهر قىرطبة ويعمرف بنهسر بيطي (Bactis) مخرجه من ناحية ريمه (Remon, Reymon) ومن منبعه الى موقعه في البحر بعـد أشبيليه ثــلاثمائــة ميل وعشرة أمِيرًال ويقع فيـه سنجيل (شنيـل)، وهو ينبعث من الثلج من عَيْدِالِ البَيْرَةُ وعَلَيْهِ مَدْيِنَةُ أَسْتَجِهِ.

لم يكتف الرازي بالوصف العام لهذه الأنهار، يـذكـــر روافدها وما يقع عليها من مدن وغيرها. وهكذا في بقية أنهار الأندلس الأخرى.

أما اهتمامه في الجانب السياسي والبشري فيعتبره على جانب كبير من الأهمية، فقلد ركَّز في دراسته على المدن الأنـدلسية تــاريخياً وجغــرافياً فهــو بذلــك يعتبر واضــع حجــر الأساس لجغرافية المدن، فقد وصفها وصفاً دقيقاً ودرسها دراسة ميذانية أوضح كل شيء فيها.

قسّم الأندلس الى كور ومدن(١٦)، والمدينة الأندلسية تمثل قسماً ادارياً، والكورة لها زمام واسع تقع فيها مـدن وقرى وحقـول واسعة ويمكن أن يكـون أشبه بـالاقليم، والمدينـة في العرف الأندلسي هي القسم الاداري الـواقع عـلى الحدود أو والمصانع الجليلة(١١)...

<sup>(10)</sup> أرسلان، شكيب: الحلل السندسية في الأخبار والأثار الأندلسية جـ 1 ط 1/ دار الطبع والنشر بالمغرب ـ 1355 هـ ـ 1936 م ص 178.

<sup>(11)</sup> المصدر نفسه، ص 162.

<sup>(12)</sup> أرسلان، شكيب: المصدر السابق ص 163.

<sup>(13)</sup> أرسلان، شكيب: المصدر السابق ص 162.

المحيط بالعاصمة، ويكاد أن يكون هذا التقسيم معمولًا به حالياً في بعض الأقطار العربية، التي يطلق عليها المحافظة، وهي تعني مساحة من الأراضي تضم تقسيمات إدارية (وهي الأقضية والنواحي وهذه تتبعها قرى)، فالمحافظة أكبر جزءٍ في التقسيم الإداري ومركزها يدعى المدينة كما في العراق وسوريا ومصر واليمن الديمقراطية، فالرازي الذي عاش قبل أكثر من ألف سنـة أوضـح هـذا التقسيم واهتم بــه ووضعــه أســاســـأ لدراسته وهذآ نموذج لكلام الرازي عند دراسته لمدن

«كورة بلنسيا»(١٩) ويتصل بحوز كورة تدمير حوز كورة بلنسيا، وهي شرق من تدمير وشرق من قرطبة ولخطة بلدهــا مسافة بعيدة، منافعها لأهلها عظيمة، وحصون قديمة فمن مدائنها مدينة بلنسيا وهي المعروفية بمدينية التراب ولهيا حصن ارغيره ودانية وعلى ضفة البحر ولها أقاليم كثيرة متسعة ومرساها من أعجب المراسي وجميع اقاليمهما وجبالهما مغترست بالكروم واشجار التين والزيتون، ومدينة الجزيرة ومبتناها على

فالحوز عند الرازي هو زمام الكورة كله أي ما يتبعها من الأراضي والبلاد، وخطة البلد هي المسافة التي يغطيها المدينة نفسها وما يتبع حكومتها من الأراضي والقرئ /(محميَّا ۖ قَاسِّوً

ثم يسترسل الرازي في جغرافية المدن ويفصلها تاريخيـا من حيث نشأتها وبناء عمائرها، وهذا ما أخذه العذري من الزازي واضافه الى جغرافيته.

لقد استفاد أهل ذلك العصر من هذه الدراسة، فأهل بلنسيا أخذوا ما يحتاجون اليه من معلومات عن كورتهم، فقد حددوا الموقع والمدن والحصون، وذكر الميزات الخاصة من الموقع على البحر والاتصال بالسهول والأنهار، ثم يذكر الحاصلات سواءً كانت زراعية أم معدنية، وهو لم يترك الحصون وأهميتها الدفاعية والأمنية، كذلك بين الكثير من

المدن العسكرية كالمنطقة التي تقوم فيها عاصمة الخلافة

بينا أن الرازي لم يترك شيئاً في المدينة إلا وذكرها حتى إنـه كان يهتم بالمسافات بين هذه المدن. فقد ذكر «[٠٠٠٠ ومن تـطيلة الى سرقسطة 30 ميـلًا، ومن قلعة أيـوب الى تطيلة 25 ميلًا • • ، ومن مكرة الى تطيلة 12 ميلًا ، ومن تــاجرة الى تــطيلة 50 ميـــلاً، ومن بقيره الى تــطيلة 33 ميـــلاً، ومن أرنيط الى سرقسطة 80 ميلًا، ومنْ جرلونه الى تطيلة 12 ميلًا]».

يلاحظ من هذا النص أهمية مدينة تطيلة إذ اتخذها الرازي مركز الاتصالات بينها وبـين المدن الأخـرى، وجاءت أهميتهـا هذه من موقعها العسكري حيث تشكل منطقة ثغرية ولذلك يكثر الرازي من ذكر القلاع والميزات الحربية لها حيث ظـاهرة ذلك العصر .

لقد وضع الرازي نظرية كبرى تبناها الإسبان فيها بعد فأمنوا بانقسام إسبانيا الى إسبانيتين: متوسطية وأطلسية، هذه النظرية توسع فيها (رامون منرد بيدال) في مقدمة الجزء الأول مَن تَارِيخ إسبانيا.

لقد وضع الرازي الأساس السليم الذي حدد مفهوم الجغرافية الطبيعية والبشرية في أذهان الناس، حتى أصبح و هذا الأساس طريقاً عهداً للذين جاءوا بعده أمثال أحمد بن عمر بن أنس العذري الذي سار على منهجه وتوسع فيه، فقد أطال في الجغرافية البشرية وفي التقسيم الإداري بالـذات، فلم يكتف بالوصف العـام بل فصّـل الوصف تفصيـلاً علمياً حافلًا بالمعلومات، ووصف المدن نفسها واحدة واحدة، لم يترك لها شاردة أو واردة إلا ذكرها، كذلك تناول نشأة إسبانياً وتسمياتها المتعددة.

فاذا كان الـوصف الدقيق لجغرافية الـرازي هـو أنها من طراز البلدان فقط فان جغرافية العذري ضمن البلدان والمسالك والمالك(15).

الحوز مصطلح عربي معمول به في محافيظة البصرة، جنوب العـراق وكذلـك في اقليم الأحواز وعـربستانٌ، وهي مساحة من الأرض محصـورة بين جـدولين يتصلان بشط العرب، وجاء هذا المصطلح من الحيازه والتملك. انظر قضاء الفاو دراسة في الجغرافية الزراعية/سالم المبادر.

عبد البديع، لطفي: عجلة معهد المخطوطات العربية، م 1 جـ 2 ص 285.

ماحوذ هذا النص من الترجمتين الأسبانية والبرتغالية.

الميل العربي يساوي 1972,2متراً وقد استعمل مصطلح كيلا، والميل العربي يساوي 0,506 من الكيلة، والكيلة تساوي ألف متر.

مؤنس، حسين: المصدر السابق ص 64.

لقد كان السرازي يتحرر من أسر القيود التي وضعها بطليموس على علم الجغرافية فينقل من جداول فلكية تحشد فيها البلاد على صورة جافة الى دراسة إنسانية تتناول الأرض ومن عليها من الناس وعلاقة هؤلاء بهذه الأرض، ثم يجيء العذري فيضيف حشداً من المعلومات الجغرافية السياسية والاقتصادية للبلاد.

ولو رجعنا الى علماء الجغرافيين المعاصرين وما جاءوا به من نظريات أمثال العالم الفرنسي (فيدال دي لابىلاش Vidal من نظريات أمثال العالم الفرنسي (فيدال دي لابلاش de LaBlache) الذين حملوا لواء المعارضة والتصدي لكل أولئك الهذين انحهدوا الى حضيض الحتم الجغرافي، لو رجعنا وسخروا من تجاهل قدرات الإنسان أو امتهانها، لو رجعنا اليهم لوجدنا الرازي سبق فيدال دي لابلاش ومن عاصروه في هذا المضهار، فهو لم يكرس كل جهوده الجغرافية على الجانب الطبيعي بل أعطى الكثير من اهتماماته الجغرافية الى الجانب البشري المتمثل في الزراعة وتخطيط المدن، وبحق فإنه الجانب البشري المتمثل في الزراعة وتخطيط المدن، وبحق فإنه المحتمية والبشرية.

إذاً يمكن أن يقال إن الجغرافيين المعاصرين قد اطّلعوا على آراء السرازي وبحوثه الجغرافية وصقلوها بـأسلوب حـديث ومعاصر.

فالرازي يعتبر المعلم الاول للذين جاءوا بعده وأكملوا ما بدأ به، فقد أولى الرازي جلّ اهتهامه للإنسان وقد أعطاه دوراً كبيراً على كوكبه. وقد لوحظ ذلك من الموضوعات الجغرافية التي تناولها الرازي فقد أعطى الجانب البشري اهتهاماً كبيراً ولم يقتصر في بحوثه على الوصف الجغرافي لطبيعة الأندلس كوصف جالها وسهولها وأنهارها بل تناول الفروع الجغرافية الاقتصادية المتعددة كالزراعة وجغرافية المدن وحتى الجغرافية السكان وأحوالهم، وجغرافية المعادن، وحتى الجغرافية العسكرية المتمثلة بالقلاع والحصون، وقد تأثر بهذه الحراسة الجغرافيون الأندلسيون الذين خلفوا الرازي واتخذوه معلماً لهم أمثال ابن الخطيب، فعلى الرغم من التباعد المزمني معلماً لهم أمثال ابن الخطيب، فعلى الرغم من التباعد المزمني

بين الرازي وابن الخطيب تتجاوز الأربعة قرون تقريباً نجد التأثير واضحاً في التقليد فظلت عادة الأندلسيين في التقديم للتاريخ بالجغرافية. وقد حرص ابن الخطيب على ذلك في مقدمة (الإحاطة في أخبار غرناطة) مطولاً للمنطقة التي شملها سلطان عملكة غرناطة. فمن ملاحظة دراسة ابن الخطيب في جغرافية المدن والسكان وأحوالهم أنها جغرافية متكاملة وناضجة لما قام به الرازي.

كان الرازي إقليمياً في كتاباته الجغرافية فهو شديد التحمس لبلده ومسقط رأسه وجنة أحلامه فكتب عنها بصدق وحب وأمانة وقد تأثر ابن الخطيب بهذا الاتجاه الذي سلكه الرازي، فنجد ابن الخطيب في وصفه للأقاليم (مملكسة غرناظة) سراها (الوطن الشريف)، وهذا يدل دلالة واضحة على أعزازه بوطنه الاندلس. وهذه الوطنية تعتبر من خصائص على أعزازه بوطنه الاندلس. وهذه الوطنية تعتبر من خصائص ابن الخطيب وغيره من الاندلسيين كالرازي وابن سعيد والمقري الذي بين هيئة الأندلس وأبعادها في نفح الطيب، كذلك سلك ابن سعيد الطريق نفسه في الكلام في هذه المقدمة (11).

ومن الجغرافيين الأندلسيين البارزين الذين انتهجوا منهج السرازي ونهلوا من معينه وساروا على درب جمهرة من الجغرافيين والأدباء والمؤرخين كان منهم عبدالله بن عبدالعزيز المعروف به (أبو عبيد البكري)(الله المذي أغنى المكتبة العربية بثروة علمية وأدبية كبيرة كان من أبرزها الكتابان الجغرافيان البارزان (معجم ما استعجم والمالك والمسالك).

فمن قراءة ما كتبه البكري في هذا الباب يلاحظ أنه كان متاثراً الى أبعد الحدود بأي الجغرافية الرازي. ومما يمتاز به البكري دقته في رسم الأعلام وحرصه على التثبت منها وهذا ما لوحظ عنه في كتاباته عن شبه جزيرة أبريا وهي في فاتحة الجزء الخاص بالأندلس وخاصة في الأسهاء الخاصة بتسمية الأندلس التي أثبتها البكري في معجمه وهو يتفق مع الرازي في هذا المجال لأن نفس النصوص والأسهاء سبق للرازي ذكرها حينها كان يكتب عن وطنه الأندلس، وهذه دلالة

<sup>(16)</sup> الشامي د. صلاح الدين: الفكر الجغرافي سيره ومسيره/ الكتب الجغرافية 45 منشأة المعارف بالاسكندرية 1980 م ص 328.

<sup>[17] -</sup> مؤنس، حسين: المصدر السابق ص 481.

<sup>(18)</sup> الغنيم، عبدالله يوسف، مصادر البكري ومنهجه الجغرافي/ذات السلاسل الكويت 1974.

واضحة تبين مدى تأثر البكري بمعلمه الأول (الرازي) على الرغم من البعد الزمني بينها الذي يقارب القرن والنصف، والى جانب هؤلاء العلماء الذين اتخذوا من الرازي معلماً ينتهجون في كتاباتهم منهجه هناك جهرة أخرى من الجغرافيين يطول البحث فيهم كعبدالله بن ابراهيم الحجاري\* الذي تتلخص طريقته في الإتيان بشيء من وصف البلد (الأندلس معتمداً بذلك على الرازي حيث ذكروا أن طول الأندلس من الحاجز الى المحيط ألف ميل وأن عرضها في وسطها عند طليطلة (16 يوماً)، لذلك يؤخذ عن الرازي كلام عن أركان

الجزيرة (19)، وخلاصة ما جاء في هذا البحث هو أن الرازي يعتبر واضع أساس الفكر الجغرافي وممهد السبيل للجغرافيين الأندلسيين الذين سلكوا طريقه وساروا على دربه، وقد خلف الرازي وراءه ثروة علمية (جغرافية) أغنى بها التراث العربي والمكتبة العربية. وبحق فهو المرجع للباحثين والساعين لتطوير الفكر الجغرافي ولقد حفظ لنا مصنفه التاريخي في ترجمة قشتيلية ترجع الى عهد متاخر ومنهم العلامة الشهير كراتشكوفسكي حيث قال: «إن الرازي أول من أدخل نمط الجغرافية الإقليمية الى الأندلس».

- ١٠ سمي بالحجاري نسبة الى وادي الحجارة في الأندلس.
  - (19) مؤنس، حسين: المصدر السابق ص 158.
- عثر على الترجمة البرتغالية بعد فقدانها، كما تم العثور على شذور من كتاب الرازي لدى بعض المؤلفين المغاربة.
   راجع ما كتبه ليفي بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية.



1 أبن بشكوال، أبو القياسم خلف بن عبدالملك - 578 هـ، الصلة/نشره عزة العطار الحسيني/القاهرة 187/1955.

ر بين يستسون، بهو المستسبر المنطق المنطقة ال

3 أحمد بن يجيى الضبي .. 999 هـ: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الطبعة الأوروبية مجريط 1884.

4 أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب، دار صادر/بيروت 1968.

5 ابن الفرضي، عبدالله بن محمد الأزدي ـ 403 هـ: تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس جـ 1، جـ 2.

6 أبي القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة: المسالك والمالك مكتبة المثني ـ بغداد.

7 د. حسين مؤنس: فجر الأندلس، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة 1976.

8 د. حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1386 هـــ 1967 م.

9 حسين محمود حسن: أدب الرحلات عند العرب/المكتبة الثقافية، الفاهرة 1976.

10 الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم/الفاهرة 1954.

11 سيد غلاب ومحمد مرسي أبو الليل: الجغرافية في القرن العشرين جـ 2/ القاهرة 1975.

12 شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والأثار الأندلسية ط ط1 دار الطبع والنشر بالمغرب 1355 هـــ 1976 م. 13 صلاح الدين علي الشامي: الفكر الجغرافي سيره ومسيره/الكتب الجغرافية. 45 منشأة المعارف بالإسكندرية 1980.

19 صلاح اللَّذِينَ عِلَى الشَّعْنِي. الشَّامِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّ

14 عبدالله يوسف المنيم. تتعدر البحري (مهم المسار المعرفي ومهم المسار المسان عبدالله المسان عبدالله الأدب الأدب الأدب الأدب المسان عبدالله المسان عبدالله المسان عبدالله المسان عبدالله المسارة المسان عبدالله المسان عبداله المسان عبداله المسان عبداله المسان عبدال

16 كراتشوفسكي، أغناطوس يوليانوفتش: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله للعربية، صلاح المدين عنهان هماشم، ترجمة ايڤور بليمانوف القسم الأول جمامعة الدول العربية 1957.

17 لطفي عبد البديع: تجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الأول جـ 1.

256 المؤرخ العربي



**;**,



.

7



# القانون في الحضر في ضوء الشرائع العراقيةالقديمة

# د. واثق اسماعيل الصالص

كلية الأداب \_ جامعة بغداد

يمثل تشريع القوانين والأنظمة القانونية وتدوينها مقياساً في تقويم تقدم المستوى الحضاري ومؤشسراً على حسن التنظيم الاجتماعي لتلك المدينة أو الدولة صاحبة التشريع. وللعراق القيديم تباريخ عبريق ومتمينز في هيذا المجبال ففي ربيوعيم الدراسات التأريخية المقارنة المستندة على الوثائق المكتوبة التي وصلتنا من خلال التنقيبات الأثريـة في مدن العـراق القديم. القانونية التي بموجبها نظم العراقيون القُدُمِياء مَفْرِداتِ مجتمعاتهم ومن خلال دراستهما التفصيلية استطاع الباحشون تتبع تطور النظام القانوني وطريقة استنباط الأحكام، وقد تأثرت الدول المجاورة بالتقدم الذي أحرزه العراقيون القدماء في هذا المضهار الحيوي، إضافة الى تأثرهم بالجوانب الحضارية الأخرى والذي انعكس في سن تشريعات وقوانين والقيام بإصلاحات قانونية مشابهة. واعتقد العراقيون القدماء ان الملوك والحكام الذين وضعوا تلك القوانين هم ممثلو الألهة على الأرض وكانت مهمتهم تطبيق الإرادة الإلهية في العدالة وألَّـه البعض منهم أنفسهم أو أدَّعي قرابـةً ونسبـاً الى الألهـة،

ولهذا اتسمت القوانين العراقية القديمة بأنها انما شرعت بتفويض من الألهة وإنها منـذ أول تشريع أو إصـلاح قانـوني ارتبطت بالألهة وبأحكامها، فيذكر أوروكا جينا حاكم مدينة لجش «وعندما منح الاله ننكرسو وأمسكت بيده من بين وضعت اللبنات الأولى لأصول التشريع القانـوني، كما اثبتنه ﴿ الجمـوع. . . تمسكُ أوروكـا جينـا بـالكلمـة التي قـالهـا لــه ننكرسو . . . ه (١) أما أورغو، مؤسس سلالة أور الثالثة، فيذكر في مقدمة قوانينه بأنه «استطاع وبقوة الإلمه ننا، سيمد مدينة واشتملت الموثـائق عـلى التشريعـات والقـوانـين والمستنـدات أور بأمر الإلّه أوتو (شمش) آلحق أن يوطد العـدالة في البـلاد ويزيل البغضاء والمظلم والعمداوة من خملال القضاء على المفاسد التي كانت تعم البلاد، (2). ولبّت عشتار، أحد ملوك ايسن الـذي حكم في الفترة بـين 1934-1924 ق. م فيذكر في مقدمة قوانينه كيفية اختيار الألهة له ويصف نفسه بالسراعي الحكيم ووفوضته الألهة لنشر العدل في السلاد»(3). وتتوضح هـذه الظاهـرة في أبرر وأهم مثـال هي قوانـين حمـورابي ملك بابل الذي حكم في الفترة بين 1792-1750 ق.م فقد جاء في مقدمتها «انتـدبني ـ آنداك آنـو وأنليل، أنـا حمورابي، الأمـيّر الكريم عابد الآلهة . لأنشر العدل في البلاد»(4).

لقد وصلنا من مدينة الحضر عددٌ من النصوص الكتابية

عامر سليمان، القانون في العراق القديم، الموصل، 1977، ص 145.

فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، بغداد، الطبعة الثانية، 1979 ص 26-27. وسليمان، المصدر السابق، ص 193. (2)

رشيد، المصدر السابق، ص 58. (3)

حول قوانين حمورابي تواجع المصادر التالية :

محمود الأمين ـ وقوانين حمورابي والقوانين البابلية الأخيرة، مجلة كلية الأداب، العدد الثالث، بغداد 1961. وفوزي رشيد، المصدر السابق، وعـامر سليمان، المصدر السابق ورضا الهاشمي والقانون والأحوال الشخصية» في حضارة العراق، الجزء الثاني ص 63-10⁄8 وبهيجة خليل اسهاعيل، مسلة حمورابي، بغداد، 1980. وكذلك

محضورة على أحجار كبيرة تلقي ضوءاً على بعض الأحكام القانونية والأعراف التي كانت سائدة فيها وخماصة تلك التي تتعلق بالسرقة والعقوبة الصادرة بحق مرتكبيها. وقد عثر على هذه الكتابات خلال أعمال التنقيبات التي اضطلعت بها دائرة الآثبار والتراث في منواسم مختلفة من عملها في المدينة الذي بدأ منذ ربيع عام 1951 واستمر لسنوات طويلة حتى توقف في بداية هذا العقد، وقد صاحبت الحفائر الأثرية أعمال الصيانـة للأبنية والمرافق المكتشفة. ويتضح من خلال الدلائل الأثارية والتأريخية أن فترة انتعاش المدينة امتد من حدود القـرن الأول ق. م حتى قبيل منتصف القرن الشالث الميلادي، وهناك عوامل وحوافز وراء ذلك أبرزها الأهمية الدينية التي اكتسبتهما المدينة بكونها مركزاً للقبائل العربية التي سكنت في منطقة الجزيرة والتي ورد ذكرها في الكتابات الأرامية باسم عربايا(5)، حيث أقامت معابدها ووضعت فيها تماثيل آلهتها ودفنت فيهبا أسواتها. وكمان للعامـل العسكري دور في ازديـاد أهميـة تلك القبائل أثناء الحروب الطاحنة التي حدثت مع الرومانِ إضِيافة الى أن موقع المدينة السوقى يتصف بصفات ذات أهمية بالغيّة في السيطرة على الطرق والمسالك البرية التجاريـة والعسكريـةً المحاذية لنهري دجلة والفرات والتي انشغلت في نقل البضائع الشرقية من الهند والجنزيرة العبربية الى الأسبواق الغربية عبر قنوات كانت القبائل العربية تتعامل بها وتحميها<sup>(6)</sup>. لقد بلغت مدبنة الحضر أوج ازدهارها خلال القرن الثاني للميلاد ولذلك أصبحت مطمعأ للرومان الذين حاولوا السيطرة عليها بشتى الطرق والوسائل الحربية ولكن محاولاتهم باءت بالفشل النذريع بسبب مناعة تحصيناتها وبسالة أهلها الذين بنالوا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على إبائها وعنفوانها وعدم تدنيسها من قبل الأباطرة الرومان المتغطرسين. وامتد نفوذها ليشمل مناطق واسعة، وازدادت عظمة، ولا بد أن وراء ذلك الانتعاش والازدهار الحضاري أسباب عديدة قد تبدو معقدة ولكنها تشمل بالضرورة تنظيم حياة المدنية في جوانبها المختلفة

وينعكس على الجانب الاجتماعي الذي جعلها تتميز بـواقعها المتآلف ووحدتها المتهاسكة وترسم حدود مجتمعها وتضع قاعدة التعاون في نطاق التشريعات والقوانين التي كفلت لها تضامن أبنائها وتماسكهم على وفق ضوابط أساسهما احترام قادتها ورعاية أبنائها وما ورد عنىد المؤرخين العرب الاقدمين والكلاسيكيين من وصف لصمودها الرائع فإنه استبذكار بأهمية المكانة الموقرة التي حـظيت بها والاهتـمام والاحترام التي كانت تتمتع به بين مثيلاتها من المدن المعاصرة. لقد ادركت القبـائل العـربية التي اتخـذت من الحضر مركـزاً لها في حــدود تصورها وطبيعة حياتها أن الأرض التي تعيش عليها وتدافع عنها هي أرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك المدينة والتي يجب أن تِسِيْمِيت في الدفاع عنها وتضحى من أجلها باستبسال وتعيش عليها بكرامة ولا بد أن تدفعها هذه العوامل الى أن تبذل جهودها من أجل التعاون والتكاتف والتىوحيد وأصبح انتهاؤها أساساً في توفير سبل الحياة الكفيلة برعاية أبنائها وهذا ما جعل أواصر الشد محكمة وعوامل الارتباط متهاسكة ومتشابكة ولهذه الاسباب وغيرها مجتمعة وضعت قوانين الحَضَّرُ لتعبّر عُن استيعابها لحاجـات المجتمـع ولتلبي نـوازغ سكانها الذين آمنوا بأسباب وجودها وعزتها ومنها استمدوا مقومات حياتهم ومن أجل هذه الحقيقة جاءت تلك القوانين متميزة لغرض أن تبقى حياتها الداخلية سليمة وهي تتصدى لقوى البغى والعدوان.

لقد جاءت قوانين الحضر تلبية لمتطلبات الحياة القاسية وهي لا تبتعد كثيراً عمّا الفته المجتمعات القديمة فمن خلال الاطلاع على معظم الأحكام القانونية في العراق القديم يبدو أنها تضمنت فقرات مهمة ومتعددة حول السوقه مما يدل على أن الأموال المنقولة كانت ذات قيمة أغلى من قيمة الأرض لأن لمدى المجتمع أو المدولة أراض كثيرة تكفي للزراعة ولذلك اعتبرت سرقة الممتلكات أياً كمّان نوعها (كالعبد أو الحيوان المدجن أو آلة أو أداة) جريمة يعاقب عليها القانون

G.R. Driver and J.C. Miles, The Babylonian Laws, vol. I, Legal Commentary, Oxford, 1952.

و فزاد سفر، «كتابات الحضر»، سومر، 14 (1961)، (1961) ص 3-9 الكتابة المرقمة [79]، واثق الصالحي «كتابات الحضر»، سومر، 34 (1978)، ص 69-71، [336].

<sup>(6)</sup> واثن الصالحي «تطور ونشأة مملكة ميسان» المورد، 1, 1986, 3, 15 ص 14.

<sup>(7)</sup> سليمان، المصدر السابق، ص 142.

وتعتمد العقوبة على نوع المادة المسروقة وظروف وقوعها وحتى أوقاتها وتراوحت بين عقوبة الموت أو الإعدام لمرتكبيها أو تشويههم أو فرض عقوبة الجلد أو دفع تعويضات، بعد إعادة الممتلكات المسروقة، تضاهي قيمة المادة إضافة الى غرامات أخرى أو قد تتطلب السرقة فرض مضاعفات المبالغ المسروقة أو الاكتفاء بالتعويض بالمقابل.

من أقدم الإشارات التي وردتنا المتعلقة بالسرقة هي تلك التي تذكرها نصوص إصلاحات أوروكاجينا التي تقود بتأريخها الى حدود القرن الرابع والعشرين ق.م بأن السارق يرجم بالحجارة التي كتب عليها هنيته الشريرة (أ). أما النصوص القانونية المتعلقة بالسرقة والتي من الضروري أن تتضمنها قوانين أورغو (2113-2095 ق.م) والتي تعتبر أقدم قوانين مكتشفة، فإنها لم تصلنا لحيد الآن لوجود نقص في النص المكتشف في بداية المواد القانونية ووسطها ونهايتها (أ)، ومن المؤكد أنها قد عالجت الجرائم الخاصة بالسرقة. وجاءت أما قانون مملكة أشنونا والتي يعود تأريخها الى بداية العصر بعض نصوص فقرات قانون لبت عشتار مخصوصة بالسرقة، أما قانون مملكة أشنونا والتي يعود تأريخها الى بداية العصر الليل فالمواد القانونية الخاصة بذلك تشير الى أن السرقة إذا فبض حدثت في أثناء النهار أو في حدثت في أثناء النهار فالسارق يدفع تعويضاً أما إذا فبض على السارق وهو متلبس بالسرقة ليلاً فيحكم عليه بالموت (9).

وفي قوانين حموراي الموت هو عقوبة سارق أموال القصر (الدولة) أو المعبد (اله القصر خارج حرم المعبد أو القصر فعلى منقولة للمعبد أو القصر خارج حرم المعبد أو القصر فعلى السارق أن يدفع غرامة تعادل ثلاثين ضعفاً من قيمة المسروقات، وإذا لم يكن لدى السارق المال الكافي لدفع الغرامة فإن عقوبته الإعدام (11). واعتمد الملوك الآشوريون على أحكام القوانين العراقية السابقة لعصرهم وفي مقدمتها قانون حوراي، ولم يصدروا قوانين جديدة خاصة بهم (12).

ووصلت إلينا بعض نصوص قانونية من الفترة الأشورية الوسيطة تتعلق بعقوبة المرأة السارقة متزوجة كانت أم غير متزوجة \_ والمتهمة بسرقة حاجة من المعبد وقبض عليها متلبسة بجريمتها فعقوبتها استرجاع ما سرقته، ويقام الاتهام ضدها ويستعلم رأي الإله في تحديد العقوبة (13)، أي الى كهنة المعبد 1262 المؤرخ العربي

الذي سرقت منه، ولا يمكن معرفة العقوبة التي يفرضها الكهنة وإذا ما قورنت مع ما جاء في قوانين حموراي فإن العقوبة صارمة جداً (14) وتشير مواد قانونية أخرى إلى أن عقوبة جرائم السرقة قد تباينت بين الإعدام إلى الغرامات المادية وحتى التشويه الجسدي.

لقد حاولت في هده المقدمة أن أوضح أبرز السيات الخاصة بجرائم السرقة في القوانين العراقية القديمة قبل أن أتناول قوانين الحضر التي تعتبر استكمالاً للتفكير الذي ألفه الناس وخضع له العرف والتزمت به التقاليد وواكبته مسيرة المجتمع وعرفه السلوك الاجتماعي.

فعلى لوح من حجر حلان طوله 98 سم وعرضه 50 سم نقشت كتابة تتألف من 12 سطراً (شكل 1). وكان قد عثر على اللوح على عمق 1,20 م تحت أرضية الإيوان الجنوبي من معبد العجول الذي يؤلف الوحدة الثالثة من الأواوين المتسقة ويبعد عن عتبة فتحة الإيوان بحوالى 1,5<sup>(51)</sup>. من المحتمل ان اللوج لا يتعلق بالبناية التي عثر عليه فيها، كها اعتقد سابقاً وانما للبناية المجاورة لها من جهة الجنوب والتي كانت مخصصة لعبادة الإله برمرين، استناداً الى دلائل كتابية أخرى، وقد تم دفنه بعد الانتهاء من تشييد آخر مراحله البنائية. وربمها يكون مكذا اللوح موضوعاً في محل بارز لكي يقرأه جميع الذين يجري تشييده يترددون أو يمرون بالقرب من المعبد الذي يجري تشييده والمخصص أصلاً لعبادة برمرين أحد آلهة التثليث الحضرية، وعلى أحد أوجه اللوح الطويلة حفرت الكتابة التالية:

1 ـ ب ج ن م ر ن وم ر ت ن 2 ـ و ب ر م ر ي ن ع ل م ن د ي 3 ـ ل ن س ب م ش ك ن ا ا و (16)

- (8) المصدر السابق، صل 193.
- (9) رشيد، المصدر السابق، ص 87.
- (10) المصدر السابق ص 115 المادة السادسة من قانون حمورايي.
  - 11) المصدر السابق ص 120 المادة الثامنة.
    - (12) سليمان المصدر السابق، ص 276.
      - (13) رشید، ص 182.
      - (14) سليمان، ص 281.
- (15) فؤاد سفر، «كتابات الحضر»، سومر، 27 (1971) ص 3-5 [281].
- Francesco Vattioni, Le Iscrizionidi Hatra, Napoli, 1931, p. 90-91.
  - (16) لم يقرأها فؤاد سفر في مقالته السابقة الذكر.

5 ـ و ن رج ا و ك س ي ر (د) ا 6-وجب لي ت ا ومك ل ا 7- وحصنامن عبدا 8 دي برم ري ن وم ن دي 9۔ ل ن س ب حد من جرب ا 10 ـ هـ ل ي ن م ن (ع ب دا) (١٦) ديب رم ري ن 11- حوي حلما دي 12۔ ارجم ي ت مرجيم

### الترجمة

1 ـ لعنة الآلهة مرن (سيدنا) ومرتن (سيدتنا).

2 ـ وبرمرين (ابن سيدينا أو ساداتنا) على كل من

3 ـ يأخذ (يسرق) خيمة أو

4-حطما او مرا

4 ـ مظلة (سقيفة) أو مَوَّاً

5 ـ وفاساً ومعولاً \_

6 ـ وطشتاً ومخلاً (هيماً)

7 - وفأسة (صغيرة) من العمل الخاص (من معبد)

8 ـ العائد لبرمرين وعلى كل من

9 ـ يأخذ (يسرق) واحدة من قرب (الماء)

10 ـ هذه من (العمل الخاص) العائد لبرمرين.

11 \_ لقد بين (اظهر) الحلم أن الذي

12 ـ لعنته سوف يرجم

لهذه الكتابة أهمية بالغة فإنها تلقى ضوءاً على الأحكام القانونية بحق من يقوم بسرقة الأموال المنقولة العبائدة لمعبيد الإله وهي تتطابق مع المادة السادسة من قــانون حــورابي لأنها تتضمن تدنيسأ أو انتهاكأ لقدسية المعبىد والتي تكون عقوبتها الإعدام. إلا أن صيغة محتوى هذه الكتابة تبدو وكأنها تفصل بين نوعين من السرقة والعقوبة المترتبة عليها فإن سرقة خيمة العمل أو المظلة التي يستظل تحتها عمال البناء العاملين في

معبىد بسرمسرين أو أدوات العمل الأخسري التي تتضمن المسر (المجرفة) والفأس والمعول والطشت والمخل والفاسة الصغيرة فستنزل العقوبة على مرتكبيها وهي اللعنة المسلطة من الألهة وهي مشابهة للعقوبة التي وردت في القوانين الأشورية الـوسيطة بشـأن استعلام رأي الألهـة في تحديـدهـا والتي ربمـا تكون جسيمة حتى الموت. أما العقوبة الأخـرى التي تفرضهـا أحكام هذه الكتابة فهي الرجم لأي شخص يسرق أو يأخل إحدى قِرَب الماء العائدة لمعبد برمرين وهذا النص يتفق مع ما ورد في مخطوطة S.Nau لكتاب «شرائع البلدان» الذي ينسب الى برديصان الراهب السرياني والتي جماء فيها أن القمانون في الحضر ينص على «ان كل من يسرق وعاءً صغيراً، ولو للماء، يستجق الرجم، وقد صححت بعض فقرات المخطوط وسناتي على ذكرها لاحقاً.

وعثر في الباب الشهالي من السمور المرئيس للمديسة وعلى الجدار الذي يواجه الشخص الداخل للمدينة في باحة المديجل الأول على كوة مبنية من الحجر ومغطاة بطبقة سميكة من الملاط وفي داخلها وضعت لموحة مهممة تتألف من جزءين، على القسم العلوي منها نقش لنسر باسط الجناحين بالنحت البارز، أما في القسم السفلي فقد حفرت كتابة بقى منها أحمد عشر سطراً وطرأ تلف على أسطرها الأربعة الأخيرة (18) (شكـل 2). واكتشفت نسخة أخـرى من هــذه اللوحة في الباب الشرقي وبوضعية مشابهة وهي بحالة جيدة (شكـل 3) حيث وصلتنا وأسطرها كـاملة. ووضعت هاتـان اللوحتان في مداخل الأبواب الرئيسة لغرض تنبيه الشخص المداخل للمدينة بفحوى الأحكام القانونية التي تتضمنها الكتبابة وهي بـذلك لا تختلف عن أخبواتها من مـدن العراق القديم مثل بابل ونينوي وغيرها في هذا المضمار حيث جرت العادة على إطلاع الشخص الداخل للمدينة على قوانين المدينة بـوضعها في أبـوابها الـرئيسة، وفي أدنــاه قراءة وتـرجمة النص.

<sup>(17)</sup> يعتقد بأنها قد سقطت ويعزى السبب الى الكاتب.

<sup>(18)</sup> واثق الصالحي «كتابات الحضر»، سومر، 34 (1978) ص 69-71 [336] وينظر كذلك Vattioni ص 102.

<sup>(19)</sup> جابر خليل ابراهيم هنصان قانونيان؛ سومر، 38 (1982) ص 123/122 [343].

1+ 20+ 20+ 20+ 100× 4- كانون د4 ×100 +20+ 20+ 1+ 1+ 1+

2 ـ بم ل ك ا دي ال ها اصطبو 3 ـ شم شبرك ربي ت ا بحطري ا

5\_ ك ل هـ و ن و ك و ل دي ع ل و ن ف و ق

6- ل- طرا وكول ديع م ر ب- طرا 7 مه ايم ن ف سرق و دى كول

7\_ وهـ كون فسقو دي كول

د ل ج ن و ب

8\_ لجو من مل ۱ هدون ولجو من

9\_بشورا بريا اين جبرا

10 – حد جوي ا ل ق طول بموت! دي

11 ـ ال هـ ا واي ن جبرا بري ا

12 ـ ل رج ي م

الترجمة

1\_ بشهر كانون من (سنة) 363 (152/151 ميلادي).

2\_ بمشيئة الألهة اختير (انتخب)

3\_ شمشبرك سادناً للحضريين (أو بين الحضريين)

4\_ شيباً وشباناً وللعرب

5\_كلهم ولكل من مَرُّ

6\_ بالحضر ولكل من سكن (استوطن) بالحضر.

7\_ ومن أجل ذلك قرروا أن كل من يسرق

8\_ من داخل هذه المخازن ومن داخل (المخازن)

9 ـ في السور الخارجي، إن كان رجلًا.

10 ـ واحداً من المجتمع الحضري (الداخلي)، فإنه سيقتل بالموت الذي

11 ـ يسلطه الإله وإن كان الرجل هو أجنبياً (خـارجاً عن الحضر أو غريباً).

12 ـ فسيرجم

يحمل هذا النص القانوني تحـذيراً الى جميع سكان المدينة 284 المؤرخ العربي

والى القبائل العربية التي اتخذت من الحضر مركزاً لها والى قاصديها وزائريهما والى الجاليمات التي استوطنتهما بأن اختيمار شمشبرك للقيام بمهام السدانة فيها والإشراف على إدارتها وتـطبيق قوانينهـا على المخـالفين انمـا جاء بتفـويض من الإلـه «بملكا دي ألها» «بمشيئة الإله وملكوته» وهذه صفة مشابهة تتطابق مع قوانين العراق القديم حيث وكما مرّ بنا بأن مُشرعى تلُّك القوانين أمثال أورنسمو وحمورابي ذكر بأنها وضعت استجابة لنداء الألهة في نشر العدل بين الناس. وتتطابق أحكام هذا النص القائنوني مع ما ورد في المادة السادسة من قانون حمورابي بشأن السرقة من القصر أي من بيت الملك، بمعنى أنها من ممتلكات الدولة، ويتوافق مسع السرقة في مخازن المدينة وخماصة تلك التي في السور الرئيس الذي يضم العديد من الأبراج الحاوية على غرف استعملت لخزن العتاد والمواد العسكرية الأخرى واللذخيرة التي يتطلبها الدفاع عن المدينة. وتتفق العقوبة المفروضة على العربي والحضري المتهمين بالسرقة من مخازن المدينة وهي «المـوت الذي يسلطه الإله مع ما ورد في النص السابق وكذلك مع القوانين الأشورية الـوسيطة. وجاءَت نفس العبـارة ضمن نص آخر محفور على لوح كبير عثر عليه بالقرب من كوة هرقل في باحة مدخل الباب الشهالي(20)، لم نستطع قراءتها كاملة بشكل جيد بسبب النقص الذي أصابها نتيجة تعرضها لضربات البناء أثناء اعادة استعمال اللوح حجرة بناء. ولا بد أن تلك الكتابة تتعلق بأحكام قانونية مشابهة لأنها تشير الى ملك الحضر «سنطروق» والى العقوبة المسلطة من قبل الإله.

وعلى لوح مشابه (شكل 4) اكتشف في باحة مدخل الباب الشرقي ضمن الجزء الأيمن من كوة النسر، حفرت كتابة مهمة تلقي أضواءً جديدة على الأحكام القانونية وتضيف الى ما ورد في الكتابات السابقة معلومات في غاية الأهمية (21). وفيها يلي قراءة الكتابة وترجمتها.

1 ـ ب م ل ت ش م ش ح د ي (ت) 2 ـ و ح ف ي زي ق ش ش و ح ط (ري ۱)

<sup>(20)</sup> واثق الصالحي، اكتابات الحضر، سومر 37 (1981) ص 145-143 [342].

<sup>(21)</sup> جابر خليل ابراهيم ـ ص 124-125

المدينة إما لغرض استعمالها أو بيعهما فإن عقوبتها ستكون الموت الذي يفرضه الإلَّه وهي تتفق أيضاً مع ما جاء في المادة السادسة من قانون حمورابي المشار إليها سابقاً.

نستخلص من هذا الاستعراض أن المواد القانونية المتعلقة بالسرقة قلد بقيت في إطارها العام وتفاصيلها مستملدة من القوانين العراقية الأقدم عهداً وهــو ما ألفــه المجتمع الحضري والتزم به حكامها وإداريُّوهَا لأنها قـد كفلت لأبناتُها وأهلها ومستوطنيها حياة آمنة مـزدهرة. لقـد ورد ذكر هـذه القوانـين وصرامتها عند الكاتب والمؤلف السرياني الراهب «برديصان» الـذي ولد في الرها (اديسا) وعاش في الفترة بين 154-222 ميلادي في مؤلفه الموسوم (شرائع البلدان،(22) الذي ينسبه بعض الباحثين الى تلميـذه فيليب والـذي ربمـا كتبـه خـلال الأعرام 196-229 ميـلادي(23). ويعتقــد بعض البـاحثــين، استناداً الى المصادر الكتابية، بأن «برديصان» كان شاعراً وفيلسوفاً والهتم ابالفلك والنجوم وأوضح في مؤلفاته تأثيرها في أجسام البشر لا على أرواحهم. ومماً يذكر عن أعهال وَالرُّدِيصَانَ مُبِأَنَّه وَالْفُ 150 فصلاً وشخص سبعة كواكب وتكُهَن بساعة ولادة الأفلاك وترك إرثـاً لتلاميــذه»(<sup>24)</sup> ولكن لم يبق منها سوى كتابه الأنف الذكر.

وتطرق «برديصان» في حديثه عن القوانين التي كانت سائدة في تلك الفترة الى القانون في الحضر وقال «فرض قانون في الحضر أن كل من يسرق شيئاً صغيراً ولـو كـان زهيد الثمن، يستحق الرجم»(25) وورد في نسخة أخرى للمؤلّف نفسه «ان كل من يسرق وعماءً صغيراً، ولـو للماء، يستحق الرجم»(26). ويتضح لنا من خلال دراسة النصوص الحضرية السالفة الذكر أن هذه الإشارات وان بدت متباينة فإنها قد وردت فعلًا في الكتابات. فالكتابة المرقمة [281] تذكر عقوبة سرقة إحدى قِـرَب الماء وعـدة البناء، في حـين تشير الكتـابة أموال منقولة وعلى الأخص مواد البناء من المعبـد الرئيس في المرقمة [344] الى الأحكام القانونية بشأن سرقة مـولد البنـاء

3 ـ ك ل هـ ون هـ ك ي ن ف س ق و 4۔ شلهدي ان شد لزبين ل ك ف(ا)

5۔ولك صرا ولج صامن حد 6-ع جلا دي بي ت ال ها 7-من طلت دي نسي بو اجر 8-بري هدون من بي ت الهدا 9-واي ن لزبي من هون كفا 10 ـ او كصرا او جصا 11\_ او ج ص ا ال ج ر م ن هـ و ن 12-ع ج ل ت ا ل م و ت م و ت ا 13 ـ (دى) ال هـ ا

### الترجمة

1 ـ بأمر شمشحديت

2ـ وحفيزو الشيخ والحضريين

3 ـ كلهم، هكذاً قرروا

4 - أي شخصٍ فقير (؟) يسرق (يحمل خلسة) حجراً عليه على عليه المحمدة المحمدة عليه المحمدة المحمد

5 ـ وتبنأ وجصاً (و) إحدى (أي واحدة من)

6 ـ عربات (البناء) العائدة الى بيت الإله (المعبد)

7 - على أساس أنها أخذت (سرقت) لقاء مكافأة (أو أجر)

8 ـ من خارج بيت الاله (المعبد)

9 ـ وإذا باع من هنا حجراً

10 ـ أو تبنأ أو جصاً

11 ـ أو جصاً لقاء مكافأة (أو أجر)

12 ـ حالاً سيموت (با) لموت

13 - (الذي يسلطه) الإله

إن الأحكام القانونية التي تتضمنها هذه الكتابة وهي سرقة

(22)

Bardesan, op. cit.

Bardesane, Le Livre des Lois Pays s, S. Nau, Paris, 1931. Rainer Degan, A note on the law of Hatra», Annali, vol.37, 4, Napoli, 1977, p. 486 ff.

<sup>(23)</sup> (24) المصدر السابق.

Degan op. cit, p. 487 S.Nau, Partrologie Syriaca, vol. I, part II, Paris, 1907, Col. 591, Col. 591. Line 12-14. (25)

<sup>(26)</sup> أود أن أشكر كل من د. يوسف قوزي والأب البير أبونا على قراءتهما للنص السرياني.

من جص وحجر وتبن بينها لم تتحدد نوعية الأموال المنقولة في الكتابتين [343, 336] وانما جاءت عقوبة السرقة مطلقة. ويبدو أن هذه الإشارات الواردة في «شرائع البلدان» قد تأثر بها يوسيبوس Eusebius الذي كتب بالإغريقية في مؤلفه Praeparatio Evangelica حيث يشير «في الحضر، سارق قطعة نقد صغيرة (أبول) سوف يبرجم» (27). ولكن ترد إشارة عابرة صغيرة في «برديصان» تبدو متناقضة مع ما ورد سابقاً بشأن عقوبة السرقة في الحضر حيث يقول «ولا الذين في الحضر السراق» ولكن لم يسردنا تفسير في المخضر السراق» ولكن لم يسردنا تفسير في المخضر، تؤكد تطبيقه في الحضر.

لقد وصلتنا كتابة عثر عليها في أحد المعابد الصغيرة الـذي كان مكرساً لعبادة الإله هرقل حبذا.ا إلـه الحظ إشارة قصـيرة الى عرف اجتهاعي له مدلـولات دينية بشـأن استعمال الغـرفي،

والاواوين التي كانت تحيط بخلوة ومصلى ذلك المعبد (شكل 5)، فقد ذكرت الكتابة بأن «.... على السيد نزيل الأواوين والغرف أن يرحها...» اذا ما تعرضت للتصدع لقاء استعاله لإحداها (30) ويبدو أن الأعراف الدينية كانت تسمح باستعال ملحقات المعبد دون أن يدفع النزيل أي مقابل ولكن شرط المحافظة عليها أصبح لزاماً عليه.

ومهما يكن من أمر فإن النصوص القانونية المكتوبة التي عثر عليها في التنقيبات في المدينة تشير الى التواصل الحضاري لمجتمع وادي الرافدين منذ أقدم العصور وتؤكد في الوقت نفسه ان جسور النقل الحضاري كانت قائمة وأن الإشارة في «برديصان» عن قانون السرقة في الحضر تعتبر من أوثق ما وصلنا لأنها تشير الى قضايا معاصرة أكدتها الدلائل الأثارية أيضاً.

مرا تحقیقا کامیتور/عاوم

<sup>(27)</sup> 

Degan, op.cit, p.487 f.

<sup>(28)</sup> لقد ورد اسم الحضر (حُطُوا) بصيغة مختلفة (حُطُواً) في هذه الإشارة ويعزى هذا الاختلاف الى خطأ في المخطوط.

Bardesan, op.cit, p.29.

<sup>(3</sup>oُ) واثق الصالحي، «كتابات الحضر» سومر، 44 (1985-1986) ص 99-102 [408].





רלהונות האונות לה או לה המולה האו האונות או האונות או האונות או האונות או האונות האו האונות או האונות ה

# قراءة في كتابة التأريخ عند العراقيين القدماء

### أكرم محجد عبد كسار

كلية الأداب ـ جامعة صلاح الدين

### تعريف مصطلح التاريخ

التاريخ وثيقة لأحداث الماضي ولأحواله السابقة مكتوبة بعد سلسلة من التحقيقات المساة بالبحث التاريخي. والتاريخ (بالألف اللينة) والتأريخ (بالهمزة) والتوريخ يعني الإعلام بالوقت وقد يدل تاريخ الشيء على غايته ووقته الذي ينتهي إليه زمنه ويلتحق إليه ما يتفق من الحوادث الجليلة، والتاريخ فن يبحث وقائع الزمان ومسائل أحواله المفصلة للجزئيات ضمن نواحي المكان والوقت ويهتم بالإنسان وأحواله أن التأريخ (بالهمزة) هو دراسة الماضي بينا التاريخ يعني الماضي نفسه (أي ويرى المرحوم الأستاذ طه باقر أن التأصيل الصحيح لمادة أرّخ، يؤرخ بمعنى عين الزمن وحدوده، ومنها تاريخ وتوريخ وأنها من المفردات الأكدية وحدوده، ومنها تاريخ وتوريخ وأنها من المفردات الأكدية الذهن. (ق)

الزمن (3). ويقصر أغلب المؤرخين معنى التاريخ على بحث واستقصاء حوادث الماضي كما يدل ذلك لفظ Historia المستمد من الأصل اليوناني القديم، أي كمل ما يتعلق بالإنسان منذ أن

بدأ يترك آثاره على الصخر والأرض<sup>(4)</sup> ومن ثم بتسجيل أو وصف أخبار الحوادث التي ألمت بالشعوب والأفراد، وقد تدل كلمة تاريخ على مطلق مجرى الحوادث الفعلي الذي يصنعه الأبطال والشعوب والتي وقعت منذ أقدم العصور واستمرت وتطورت في الزمان والمكان حتى الوقت الحاضر<sup>(5)</sup>.

إن مفهوم التأريخ في ضوء نظريات التطور وعلم الاجتماع السبع من بعد أواخر القرن الشامن عشر مكتسباً مدلولات حضارية وتطورية بحيث أصبح في مفهومه الحديث دراسة أحوال المجتمعات الماضية أي دراسة تطور الإنسان وما أنتجه من منجزات حضارية وما تركته هذه المنجزات من تأثيرات في تطور الحضارة المعاصرة، وبعبارة أخرى الوقوف على تطور الإنسان لمعرفة ما هو الإنسان وما هي القوانين التي تسير تطور المجتمعات وتتحكم في سيرها التاريخي من نشوء وغو وازدهار وتدهور وانحلال<sup>(6)</sup>، إضافة إلى دراسة الطبيعة البشرية وحدود إمكاناتها وخصائصها والقوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تسير الإنسان في المجتمع ألى.

<sup>(1)</sup> شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، لمن ذم التأريخ، القاهرة 1349، ص 7.

<sup>(2)</sup> قسطنطين زريق: نحن والتاريخ، بيروت 1959، ص 13-14.

<sup>(3)</sup> طه بافر: من تراثنا اللغوي القديم، بغداد 1980، ص 37-36.

د. فاروق ناصر الراوي: العلوم والمعارف من كتاب حضارة العراق الجزء الثاني، بغداد 1985 ـ، ص 270.

Oman, Chr. on The Writing of History, London, 1939, p. 2.

 <sup>(4)
 (5)</sup> هرنشو، ف: علم التاريخ ترجمة وتعليق عبدالحميد العبادي، القاهرة 1937، ص 8.

د. حسن عثمان: منهج البحث التاريخي، مصر 1967، ص12
 (6) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: طرق البحث العلمي في التأريخ والآثار، الموصل، 1980، ص 8.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 12.

<sup>272</sup> المؤرخ العربي

### مبررات دراسة التاريخ

ندرس التاريخ من أجل أن نصل إلى تفهم أحسن لأنفسنا، فالطبيعة البشرية لم تتغير واستجاباتنا الأساسية لمختلف الظروف هي هي، ويعطينا التاريخ إضاءة طيبة لمجريات الأمور ومختلف النظريات والأفكار التي كوّنت وسيّرت ركب الأحداث. فكما في الرياضيات نبدأ بفهم المشكلة أولاً من بداياتها منفرين من التاريخ القديم الأمور الأساسية لمرغبات الإنسان وأحوال اقتصادياته وتطورات دينه مما تعيننا في معرفة الطريق الذي يعمل به فكر الإنسان ومختلف المراحل التي مرّ بها في تطوره. وموضوع التاريخ واسع متشعب وكل ما فيه له علاقة مباشرة مع أوضاع الإنسان في الوقت الحاضر، فنعرف من دراسة الماضي الأوضاع الإنسان في الوقت الحاضر، فنعرف من دراسة الماضي الأوضاع الخاضرة ويمكن حتى التنبؤ أحياناً بللشاكل المقبلة، مثلها في ذلك مثل البناية كل حجر فيها بالمشاكل المقبلة، مثلها في ذلك مثل البناية كل حجر فيها لتفهم سير الأوضاع والأحداث، فمعرفة الأساس له أهمية في العلم بأحوال البناية وفي قوته قوتها(8).

إن حاجمات الإنسان منذ البداية هي الإدراك والتنبؤ والسيطرة على البيئة واخضاعها، والتاريخ هو سجل أعمال الإنسان على الأرض لآلاف السنين وهو حجر الزاوية في عملية معرفة وضبط حالات البشر والطبيعة فمشاكل وأحداث الحاضر والمستقبل أخذت شكلها بواسطة الماضي، فمن الحاضر على العبر والدروس في نشوء واضمحلال الكثير من الحضارات وأسباب ذلك (9).

ومن التاريخ القديم على سبيل المثال نتعرف على تطور الكثير من العادات والمهارسات. وهناك قدرة عند بعض الباحثين لأن يتابعوا التأثيرات والتغيرات النفسية للكثير من الطقوس البدائية والديانات الأولى لمعرفة القيم والأسس عند البشر في مختلف عصورهم، ولكل هذه أهمية قصوى في معرفة حاضر الإنسان (10).

ومن المدروس التي يجب أن نتعظ بها من دراسة التاريخ هي أن نتجنب أخطاء الماضي وعثراته وما أحق القول (كتب على الأمة التي لا تاريخ لها أن تعيده بأخطائه ونكساته). وأن نتفهم مشاكل العصر الحالي بمقارنتها مع حالات متشابهة وقعت في الماضي، ومن خلاله نتذوق حضارات الأمم

الأخرى وما لديها من ثروات فكرية وتراث، فنتعرف على ما لديهم من تراث وأفكار ومثل وأنواع حكومات وعظات وفلسفة وأدب وما إلى ذلك، مما بغني حضارتنا الفكرية ويوسعه، وبذلك نشعر بأننا نسير على هدى شموع الخبرات المتجمعة (١١). ويكون التاريخ حاصل المكنات الحاصلة التي تحقت، فالطبيب لا يتحكم بتطورات كل مرض وهو يجهل النواميس التي تدور عليها دقائق التطورات وأن خبرته في آلام الناس توحي إليه بنصائح نافعة وعلاج شاف. والتاريخ مدونة الماضي لجلاء الحاضر، فالإنسانية ترتبط بماضيها ارتباطأ وثيقاً أو كما قبل إن التاريخ كله تاريخ الحاضر، فغايتنا من دراسة التاريخ التعرف على الإطار الذي نعيش فيه وأحوال دراسة التاريخ التعرف على الإطار الذي نعيش فيه وأحوال المجتمع الذي نحياه (١٤).

وتستميد من التاريخ العبرة فحوادث السنين لا تتصل نتائجها بمقدماتها إلا بعد مرور قرون ولا تكتمل عدتها إلا بعد توالي الأجبال، والحادثة الواحدة قد تنطوي على عدد ليس بالقليل من العظاة وقد يتناولها الناس في كل عصر فيجد كل منهم وبعني نخالفا وجده سواه من معانيها، فبدون التاريخ لا تستطيع أيسة مجموعة بشرية التعرف على شخصيتها، ولا تستطيع أيسة مجموعة بشرية التعرف على شخصيتها، ولا يتكون عندها وعي يجمع تراثاً مشتركاً جديراً باهتهام الناس ولا يقي هؤلاء النسيان سوى التاريخ الذي بدونه لا تنسجم الأجيال المتعاقبة كأنها رجل واحد تلقنه الدهور دروساً دائمية (13).

وما التاريخ في الواقع إلا قطعة من البيولوجيا، وقوانين علوم الحياة هي الدروس الأساسية للتاريخ وذلك لأننا خاضعون لعمليات مستمرة من التطورات البيولوجية وتحت تأثير قانون تنازع البقاء وبقاء الأحسن. فأول درس تاريخ لعلوم البيولوجيا هو أن الحياة منافسة واختبار للأحسن، ففي الصراع من أجل البقاء أو القوة فإن بعض الأجزاء تتغلب

<sup>(8)</sup> د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم، الجزء الأول، بغداد 1978 ص 1-11.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 11.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 11.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 12.

<sup>(12)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 14-15.

<sup>(13)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 15-16.

وأخرى تفشل وتتلاشى، وفي صراع البقاء فإن بعض الأفراد نراهم متسلحين أكثر من الأخرين لمسواجهة امتحسانات البقاء (14)

وبذلك نرى العلاقة في التاريخ، قائمة بين سطحين مستويين للإنسانية الماضي المرئي بواسطة الناس القدماء، والحاضر الذي يتطور فيه الجهد لاستعادة ذلك الماضي بفضل الإنسان (15).

# أهمية التاريخ ومكانته

لقد أصبح للتاريخ اليوم أهمية كبيرة في حياة الأمم والشعوب، وأصبحت له مكانة عظيمة في مناهج المدارس على اختلاف مراحلها، ولعل سبب ذلك هو التغير والتقدم الشاملان اللذان عمّا جميع نواحي الحياة البشرية.

فلقد تطورت البشرية تطوراً جوهرياً في حياتها، فبعد أن كانت الأمم تعيش منعزلة بعضها عن بعض أصبحت اليوم تحيا حياة تعاونية متشابكة الصلات والمصالح ولم يعد هناك للحواجز الجغرافية والمساحات الشاسعة ذلك التأثير الفاصل الذي كان لها من قبل، وارتقت العلوم والفنون التكنولرجية والانسانية ارتقاءً لم يشهده العالم سابقاً. وزاد الاهتام بالتاريخ نتيجة للتغير الكبير الذي عم العالم كله بمختلف بوانبه الاجتماعية، الاقتصادية الفكرية والتربوية باعتباره موضوعاً حيوياً لذاته ولخطورته الخاصة بين حقول المعرفة والمؤثرة في الحياة وبذلك فالتاريخ تفكير في العوامل الواقعية والمؤثرة في الحياة الإنسانية (17).

والإنسان من حيث علاقته بالتاريخ نتاج الماضي وذلك لأن

طابع الحياة البشرية الاستمرار، فكل لحظة ترتبط بالأخرى لتكون وحدة متكاملة، ففي الحياة الإنسانية التغير والتنوع، ففيا يختار وفيها يقرر طابع الجدة الدائمة تفهم الحياة الإنسانية إذن في ضوء الاستمرار والتنوع والتغير في الزمان، ومن ناحية أخرى فإن حاضر الإنسان مشحون بالماضي، كها أن الحاضر مشحون بتوقعات المستقبل ولذا، نجد الزمان لدى الإنسان في ديمومة واتصال مستمر (18).

ويمثل التاريخ مكانبة متميزة وسط العلوم الإنسانية، لأنبه سجل حياة الأمم فهو يدون أحداث هذه الحياة في تسلسلها وتعاقبها، كما يوضح التطور الـذي طرأ عـلى حياة الأمم في نوعه وطريقته وأسبابه وعوامله، فهو دراسة الحاضر عن طريق دراسة الماضي (19). ولقد أصبح التاريخ علم دراسة حركة السزمن ورصد اتجاهات التنظور، وأصبح من أدوات المجتمعات في معركة التطور والرقي، وهكذا أصبح التاريخ اليوم «ليس علم الماضي ولكنه علم ربط الماضي بالحاضر بقصد توضيحه، وربط المستقبل بـالحاضر عن طـريق بيــان الخباطات التقدم والتطور التي يجب أن تتحقق فيـــه، (20). و «التاريخ علم ما في ذلك ريب، لأننا نستطيع أن نـطلق كُلُّمَةُ عَلَّمُ عَلَى مُجمُّوعَةً مِن المعارف المنظمة أو المحصلة عن طريق منهج وثيق البحث في نـوع واحد معـين من الوقـائع، فهو علم الوقائع التي تتصل بالأحياء من الناس في مجتمع خلال توالي الأزمنة في الماضي»(21) ويبحث التاريخ عن أسباب تسلسل الظواهـركما وقعت، ويحـاول ربطهـا وتعليلها تعليـلاً يقبله العقل(22) وبذلك فهو ليس مجرد وثائق ومستندات، إن مجرد تجميع المادة التاريخية يجعل من التاريخ عملًا من أعمال (القص واللصق) ومن المؤرخ مجرد كاتب حوليات ككاتب

Will and Ariel Durant, The Lessons of History, New York, 1968, pp. 18-19.

<sup>(14)</sup> (15) مارو، هـ. أ: من المعرفة التأريخية، ترجمة جمال بدران، القاهرة 1971، ص 30.

<sup>(16)</sup> عبدالعزيز الدوري: بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب، بيروت 1960، ص 7.

<sup>(17)</sup> فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د. صالح أحمد العلي، بغداد 1963، ص 39.

<sup>(18)</sup> د. أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، الإسكندرية 1975، ص 30.

<sup>(29)</sup> د. أبو الفتوح رضوان: التّاريخ وفكرة التفاهم العالمي، القاهرة 1954، ص 11-12.

<sup>(20)</sup> هنري جونسون: تدريس التاريخ ترجمة وتقديم أبو الفتوح رضوان، القاهرة 1965، ص ن.

<sup>(22)</sup> جوزف هورس: قيمة التاريخ، ترجمة نسيب وهبة الخازن، بيروت 1964، ص 94-95.

<sup>274</sup> المؤرخ العربي

(الأرشيف)، إن المؤرخ لا ينظر إلى الحادثة التاريخية ننظرة برانية وإنما ينظر خلال الوقائع ليكشف الفكر الذي يتبطنها ويحركها ويكشف الفكر الكامن وراء ما تسرده الوثائق بأن يتمثل الماضي في ذهنه أي أن يعيد التفكير فيه على النحو الذي وقع (23).

وقديماً، كان التاريخ فناً من الفنون أو فرعاً من فروع الأدب، وهناك من يرى أن المؤرخ اليونساني هيرودوت 485 Herodotos ، 425-485 المؤرخين الذين بذلوا معناية في الوصول إلى الحقائق وتدوينها من خلال قيامه بالأسفار وجمع الأخبار فكان مجهوده أول، خطوة في سبيل البحث التاريخي (24)، إلا أننا نرى أن العراقيين القدماء منذ العصر السومري اهتموا بتدوين التاريخ واستمر ذلك حتى المعال الموطني في العراق 539 ق. م وذلك من خلال استعمال طرق مختلفة.

ولعلنا نجد أن أول محاولة جادة وشاملة في مجال تفسير التاريخ تتضح عند العلامة ابن خلدون 1333-1406م الـ أي يعتبر من أوائل من اهتموا بالتعليل في التاريخ (25)، فالتاريخ عند ابن خلدون (ظاهر) و (باطن) إذ هـ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها بدقة، وعلم بكيفيات الواقع وأسبابها بعمق، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق، وكانت العوامل التي تفسر سير واتجاه التاريخ عند ابن خلدون متعددة مثل البيئة الجغرافية والعمران البشري والمجتمع، وهذا ما يعطى تفسيره طابع الشمول.

### تدوين التاريخ في العراق القديم

كان من أبرز الانتاجات الفكرية العراقية القديمة كتابة التاريخ، إذ يرى سبايزر Speiser أن المؤرخ العراقي القديم اعتبر التاريخ «نتاجاً لعوامل سابقة عليه، وقوة فعالة في الحاضر وفعلاً لتشكيل المستقبل» (20 وعد العراقيون الأوائل أنفسهم ورثاء ماض مجيد متقادم في العهد تخيلوه على هيشة (عصر ذهبي) كان السلام والخير يسودان الأرض فيه فلا خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا حيوانات مفترسة تنازع الإنسان البقاء (27) كما ورد ذلك في أحد الأساطير السومرية والتي تعرف بأسطورة العصر الذهبي (28).

في تلك الأيام، لم تكنّ هناك حية ولا عقرب ولا ضبع. لم يكن هناك أسد ولا كلب شرس ولا ذئب.

لم يكن هناك خوف ولا رعب

لم يكن للإنسان من منافس.

في تلك الأيام كانت (شوبور) أرض المشرق أرض الوفرة وشرائع العدل.

وسومر أرض الجنوب، ذات اللسان الـواحـد، أرض الشرائع الملكية.

و (أوري) أرض الشال، الأرض التي يجد فيها الإنسان كل حاجته.

> و (مارتو) أرض الغرب، أرض الدعة والأمن. وكان العالم أجمع يعيش في انسجام تام. وبلسان واحد يسبح الكل بحمد أنليل.

لقد بدأ التدوين التاريخي في حضارة وادي الرافدين منذ اخترع سكانه الخط المساري وتدوينهم لشؤون الحياة المختلفة ومنها أحداث الماضي، وتحيز تدوينهم بما يعرف بدالحس التاريخي» (29) أي الاهتمام بتدوين الأحداث المهمة ومحاولة تفسيرها، وهنالك أمثلة وردت في ملحمة جلجامش توضح ذلك (30) فنقرأ فيها (13):

هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره يا بلادي وهو الذي عرف جميع الأشياء وأفاد من عبرها وهو الحكيم العارف بكل شيء لقد أبصر الأسرار وكشف عن الخفايا المكتوبة وجاء بأنباء ما قبل الطوفان

فاروق ناصر الراوي، مصدر سابق ص 269.

<sup>(23)</sup> د. أحمد محمد صبحي: مصدر سابق، ص 34 ود.

 <sup>(24)</sup> للمزيد من التوسع ينظر: طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،
 الجزء الثانى، بغداد 1956، ص 600-600:

<sup>2)</sup> عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، القاهرة 1957، ص 208.

<sup>(26)</sup> د. فاروق ناصر الراوي: مصدر سابق، ص 270.

<sup>27)</sup> طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم، بعداد 1976، ص 35.

<sup>(28)</sup> فراس السواح: معامرة العقل الأولى، بيروت 1981، ص 191.

<sup>(29)</sup> طه باقر ود. عبدالعزيز حميد، مصدر سابق ص 17، ص 19.

<sup>(30)</sup> د. فاروق ناصر الراوي: مصدر سابق، ص 271.

<sup>(31)</sup> طه باقر: ملحمة جلجامش، الطبعة الرابعة، بغداد 1980، ص 73.

لقد سلك طرقاً بعيدة متقلباً ما بين التعب والراحة فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره ثم نقرأ (32): البحث عن اللوح المحفوظ في صندوق الألواح النحاس وافتح مغلاقه المصنوع من البرونز واكشف عن فتحته السرية

تناول لوح حجر اللازورد واجهر بتلاوته.

ولم ينتج السومريون طرق تدوين التاريخ بالمعنى المقبول لهذا المصطلح كما يفهمه المؤرخون المحدثون، لقد كان المفكر السومري، يرى الأحداث التاريخية وكأنها وقعت وهي جاهزة الصنع، مهيئة سابقاً، وهي كاملة النمو والنضج في مشهد العالم، وليس على أنها نتاج متدرج بطيء جاء نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئته (33)، واتباعهم أساليب شتى في كتاباتهم

التاريخية دون أن يكون لهم أسلوب خاص مفضل فيها (34). إضافة إلى تأكيد الملوك الأشوريين اللامتناهي على حفظ كتاباتهم وما يدون عن بجريات الحوادث في عهودهم لاطلاع الأجيال القادمة. كما نتبين أهمية دراسة التاريخ من خلال اهتمام الملك الأشوري اشوربانيبال بالمكتبات والأرشيفات وتنظيمها وفهرستها، أو ما قام به الملك نبونائيد من تقصي أخبار الملوك الماضين واستنساخه النصوص القديمة وتقصي أخبار الملوك الماضي وجمع البقايا القديمة. وهناك عدة أنواع من النصوص التاريخية اختلفت بحسب الفترات الزمنية وتمثلت عملية التدوين بأساليب مختلفة وهي:

أولاً ـ المعاهدات

تعتبر المعاهدات من أقدم النصوص التاريخية، فالمعاهدة

(32) المصدر السابق نفسه، ص 75.

(33) - صموليل نوح كريمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مصر 1957، ص 89.

34) د. سامي سعيد الأحمد: مصدر سابق، ص 395.

فعلى سبيل المثال من عصر الأمبراطورية الأكدية هنالك نصوص تاريخية أمر بتسجيلها الملوك لتخليد ذكراهم ومآثرهم، ولينخذ خلفاؤهم منها العبرة، ودونت بأسلوب أدبي امتزج فيه الطابع التاريخي بالجانب الأسطوري من ذلك ما تعرف بأسطورة شرجون التي جاء فيها:

أنا البستاني أجتني الآلهة عشتار هكذا وخلال

خمسين سنة مَارست الملوكية.

نعم لقد حكمت وقدت ذوى الرؤوس السود

بمعاول البرونز هدمت الجبال القوية الجبال العالية، سجلت عليها نقش، أينها وجدت الجبال السهلة البسبطة سلكتها

قمت ثلاث مرات بالدوران حول الأرض (عبر البحار)

بيدې غزوت (دلمون) (اتجهت) نحو (دير) ً

الأكبر وأخضَّعته (؟) غلبت كل من كان متعالياً على (؟)

وفي نص آخر يعرف بنص نرام سين الذي خلّده بمناسبة ذكرى انتصاره على القبائل اللولوبية في جبال عرداغ في المنطقة المسماة (دريندي ـ كـاور) في الطربق الواصل ما بين كركوك إلى السليمانية، لقد جسد الفنان في النص انتصار نرام سين وهو يطأ بقدميه جئث الأعداء مبرزاً تجاربه لتبقى شامخة يقتدى بها من يأتي بعده

(أنت الذي تأتي) أقرأ لك ما في هذا النصب

(أنا نرام ـ سين) الذي جاء بعد ابن سرجون

(كتبتها وتركتها) للزمان المقبل

(اغركار) الملك القديم الذي اختفى إلى الأبد

(انمركار) ملك أورك الذي اختفى إلى الأبد

(الذي كان آنذاك) راعى البلاد

والأن بعد مرور (مائة عام)

وبعد ما مرت (مائة عام)

بعد ذلك يتحدث في النص عن عدد الجنود الذين وقفوا بوجه اللوبيين ثم يستمر في سرد النص.

د. خليل سعيد: معالم من حضارة وادي الرافدين، الدار البيضاء 1984، ص 238-239.

276 المؤرخ العربي

المعقـودة بين لجش وأومــا(35) التي تم العثــور عليهــا من عصر فجر السلالات من مدينة لجش وثيقة بارزة الأهمية لما تتميز به في وصفهـــا المفصــل ووضــوح المعنى فيهــا، دونت في عهـــد انتمينا، خامس حكام سلاسة لجش وكان الغرض الأساسي من تدوينها تسجيل إعادة حفر خندق الحدود بين لجش وبسين أوما الذي دمـر في أثناء النـزاع والحرب بـين/المدينتين. ولكي يـوضح ذلـك الحـدث في إطـار تــاريخي وصف فيــه الكــاتب المقدمات التاريخية التي سبقته منذ الأزمـان التي استطاعت أن تصل إلى حوادثها السجلات المتيسرة لــه، أي منذ أيــام الملك المسمى ميسلم، إلاّ أنه في روايته هذه لم يستعمل طريقة سرد الحقائق وسوقها مساق الرواية التاريخية على ما هــو متبع لــدى المؤرخين، إنه بــدلاً من ذلـك سعى إلى وضــع الحـوادث التـاريخيـة في الإطـار المقبـول المسلم بــه وفق وجهـة النــظر (الثيوقراطية) الخاصة بعالمه، وبذلك ولد أسلوب أدبي فـذ يحبك دوماً بين أعمال البشر وأعمال الآلهة، وكثيراً ما أخفق فيأ التمييز ما بينهما، ممَّا نجم عنه أن لا تكون الـوقائـع التاريخيـة الحقيقية واضحة جلية بالاقتصار على نص الـوثيقة بـل يُنبغي استخلاصها بجهمد ومشقة وتكميل معناهما تكميلا حصيفآ بالاستعانة بالمعلومات الخاصة الأخرى المستخلصة من المصادر السومرية الأخرى، وفي حالة تجريدها من ردائها الـلاهوتي نجدها تسجل سلسلة من الحوادث السياسية في تــاريخ بــلاد سومر ويمكن التحقق من ذلك من سبر هذه الحوادث بالرجوع إلى المصادر السومرية الأخرى المتيسرة.

وهناك نصوص مسارية تتحدث عن الأحلاف والمعاهدات من العهد البابلي القديم ومن العهد الكاشي (36). وفيها يتعلق بالمعاهدات بين بلاد أشور وبلاد بابل من وجهة النظر الأشورية تزودنا بكشف هام للعلاقات السياسية التي

انعكست على تنظيم الحدود منذ بداية القرن الخامس عشر حتى بداية القرن الثامن ق.م، وهذا يدلّ على اهتام أكيد بتأريخ فرضته الضرورات السياسية (37). أما في العصر الأشوري الحديث فتكون المعلومات المتوافرة عن المعاهدات كثيرة ومفصلة عقدها الملوك الأشوريون مع ملوك وحكام الدول الأجنبية التابعة لهم أو القريبة منهم (38)، ويبدو أنها كانت على نوعين:

النوع الأول يشمل المعاهدات التي كنانت تبرم مع الدول المتكافئة للدولة الأشورية من حيث القوة والمركز.

النوع الثاني ـ المعاهدات مع الدول والمالك والأقاليم التابعة للنفوذ الأشوري والواقعة ضمن الفلك الأشوري.

وقد عثر على نصوص بعض هذه المعاهدات مثل معاهدة آشور أددنيراري الخامس 754-745ق.م مع ماتع أيلو حاكم مدينة أرفاد ومعاهدة أسرحدون 680-660ق.م مع بعل حاكم مدينة صور ومعاهدة أسرحدون مع رماتيايا حاكم إحدى المقاطعات الميدية في إيران(69)، وتكشف هذه المعاهدة عن تاريخ العلاقات السياسية في الدولة الأشورية.

# ثانياً - الكتابات النذرية

لعل أقرب ما يمكن تسميته بالتاريخ ما يعرف بالكتابات النذرية المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخاريط الطينية والأساطين المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخاريط الطينية والأساطين والأوعية وألواح الطين، إلا أن الحوادث التماريخية الواردة فيها إنما ذكرت على أنها نتاج عرضي بالنسبة إلى الغرض الأساسي من كتابتها، وذلك هو التماس رضا الألهة والخطوة لديها، وفوق ذلك فإن مشل هذه النقوش الكتابية إنما تدون في الأغلب حوادث معاصرة ومنفردة ذكرت في غاية

<sup>(35)</sup> صموئيل نوح كريمر: من ألواح سوس، ص 93.

<sup>(36)</sup> د. عامر سليهان: موجز تأريخ العراق القديم من كتاب محاضرات في التاريخ القديم. الموصل 1978، ص 176. ونقرأ عن معاهدة بين الملك الكاشي في بابل وامنخوتب الثالث ينظر:

د. سامي سعيد الأحمد: الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم، من بحوث المؤتمر العلمي الأول لجمعية المؤرخين والآثاريين في العراق،
 22-22 أيلول 1981، ص 8.

<sup>(37)</sup> ليواوبنهايم: بلاد ما بين النهرين ترجمة سعدي فيضي الرويشدي، بغداد 1981، ص 179.

<sup>(38)</sup> د. سامي سعيد الأحمد: كتابة التاريخ عند الأشوريين في العصر السرجوني 747-612 ق.م مجلة سومر، المجلد 25، 1969 ص 437.

<sup>(39)</sup> د. عامر سليمان: مصدر سابق، ص 175-177.

الإيجاز والاختصار ولكن هناك عدداً من تلك الـوثائق تــروي لنا حوادث وأحوالًا سابقة على زمن كتابتها، فتكشف لنا مثل هذه الوثائق من إدراك لتفصيل الحوادث التاريخية (<sup>(40)</sup>، إضافة إلى أنها تعاصر تقريباً الأحداث التي تسجلها والتي أثبتت على أنها مصدر رئيسي لتاريخ بلاد سومر السياسي<sup>(41)</sup>.

# ثالثاً ـ الوثائق الخاصة بالمعابد والقصور

دون الموكلون بحفظ الوثائق الخاصة بالمعابد والقصور شتي أنواع الحوادث المبهمة في الحقل السياسي والعسكري والـديني ولكن لم يوصلهم إلى كتابة تاريخ منسق مترابط مفهوم، وبما أن الكاتب السومري كان جاهلًا بأسلوب التصميم الشامل المتبع في التاريخ فلم يكن بمقدوره أن يسير في طريقة كتابة التــاريخ بمقتضى وجهة النظر الحديثة بمصطلح التاريخ<sup>(42)</sup>.

إن إعادة تشييد المعابد وتجديدها المستمر وفق نفيس المخطط ولطبقات كثيرة مع ذكر من قـام بذلـك من الملوك أو الحكام ما هــو إلّا دليل عــلى شعور العــراقي القديم بــالفكرة الرمزية للتاريخ (43) ومن أشهر هذه النصوص (نص تومال) الذي يُعدُّ من المصادر المهمة لمعرفة عدد من حكام عصر فجر السلالات وأزمان حكم بعضهم بالنسبة للبعض الأخير، وما قاموا به من تجديـد للمعبد المسمى (تـومال) والـذي خصص للآلهة (ننليل) زوجة الإله (أنليل)(44) ويعتبر من أهم المدونات التاريخية المتوفرة حالياً(<sup>(45)</sup>، ونصّه<sup>(66)</sup>:

> «اينجي اجيس»، الملك في هذه المدينة نفسها (أي نفر) شيد بيت «أنليل» »آجاء» ابن «اینمبراجیس» جعل «التومال» مبحلا،

جلب «ننليل» إلى «التومال» لأول مرة تهدم «التومال» «ميس آينبادا» شيد يورشوشوا» بيت «أنليل» «میسکی آجنونا» بن «میس آینبادا» جعل «التومال» مبجلًا جلب «ننليل» إلى «التومال» للمرة الثانية تهدم «التومال» «جلجامش» سيد «نومونبوا» بيت «انليل» «أورلوجال» بن «جلجامش» جعل «التومال» مبجلًا جلب «ننليل» إلى «التومال» للمرة الثالثة، تهدم «التومال وشيد «نانا»، «المنتزه العظيم» لبيث «ننليل» «میسکی آ. ج ـ نانا» بن «نانا» جعل «التومال» مبجلًا وجلب «ننليل» إلى «التومال» اللمرة الرابعة تهدم «التومال» ا اورنامو، شید «أیکور» «شولجي» بن «أور ـ نامو» جعل «التومال» مبجلا وجلب «ننليل» إلى «التومال» للمرة الخامسة، تهدم «التومال» ومن سنة «أمار ـ سين» حتى (السنة التي كان فيها) «أبي ـ سين» الملك «ابتامجلانا» لـ (أين «سيد») لـ «الوركاء». قد انتخب

<sup>(40)</sup> صموئيل نوح كريمر: من ألواح سومر، ص 91-92.

صموئيل نوح كريمر: السومريون، ترجمة د. فيصل الواثلي، الكويت 1973، ص 47.

<sup>(42)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 91.

<sup>(43)</sup> د. فاروق ناصر الراوي، مصدر سابق، ص 273.

<sup>(44)</sup> وجدت منه نسخة في نفر من العصر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني ق. م) وهو يسجل أسهاء الحكام والملوك الذين قاموا بتجديد هـذا المعبد. طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجنرء الأول، بغداد 1973،ص 296.

<sup>(45)</sup> د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم، الجزء الأول، ص 395.

<sup>(46)</sup> صموثيل نوح كريمر: السومريون، ص 65, 63.

<sup>278</sup> المؤرخ العربي

وجلبت «ننلیل» إلى «التومال» ووفقاً لكلمة «لو \_ إینانا»، «أشجاب \_ جال» «أنلیل» شید «أشبین \_ ایرا» «إیكور أجیجال» مستودع «انلیل».

أما حولية معبد أيساكلا<sup>(47)</sup> فتغطي فترة أربعة قرون تقريباً توالت خلالها مجموعة من السلالات الحاكمة منها سلالة ألشاك وكيش، أكد، أورك ويتضح من خلال هذه الحولية تعاقب سلطة باختفاء الأخرى ويظهر خلالها دور الآلة مردوخ كحاكم وإله قوي بحاسب حاكم هذه السلالة ويعاقب حاكم سلالة أخرى ويمنع الملكية لثالث. لأنهم أهملوا شعائر معبده الكبير (إيساكلا) في بابل.

# رابعاً ـ الرسائل

ويمكن معرفة الأحداث التاريخية من خلال الرسائل المتبادلة بين الحكام وموظفيهم والتي تكشف عن الدوافع والإغراءات والخصومات والرسائل التي كانت تجري من وراء الستار (48). فعلى سبيل المثال هنالك رسالة تتعلق بخارة شَنَهُ العيلاميون على بلاد سومر دُون عليها مرسلها «لوأينا» إلى المتارزي» أنه دمر الأعداء ثم أحصى الغنائم (49) ونصّها (50):

رسالة من «لوأينا» إلى «انتارزي»

إلى «انتارزي». «سانجا» «ننجرسو»، قل: هذا ما يقوله «لوأينا» «سانجا» (الآلهة) ليتهارا».

أن «لوأينا» «السانجا» قاتل 600 عيم كانوا يقومون بنقل أتاوة (حرفياً: بضائع منقولة) من الجش إلى «عيلام» لقد دحر العيلاميون و (أسر 520 عيلامياً) كان من بينهم

«أور ـ بـاو» السرجــل المـوكـــل بعبيــد الـ (شـــومــور» (؟). و «نيجلونوتوم» «أوجــولا» صناع المعادن ـ وأنهها موجــودان في الـــ«أي نيناري».

لقد (استرجع) (؟) «لوأينا» (؟) منهم 5 أواني (؟) من الفضة الخالصة، و 20 . . . وخمس خلل ملكية، و 15 جلداً من جلود الأغنام المخصصة للطعام (أي الأغنام التي تربى لتؤكل ولا تربى لغرض صوفها).

ما بقي . . . إنسي «لجش» حياً وما بقي «ايناتاتوم ـ سيباد ـ زي الـ «جريح» حياً فإن . . . ستجلب إلى «نينار» .

وهنالك عدد كبير من السرسائيل تعود إلى مختلف العصور مثل العصر البابلي القديم وبالتحديد إلى عهد سلالة بابل الأولى ولنزمن حورابي تكشف لنا عن طبيعة الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك (51).

وكانت أكثرية الرسائل تقارير والتهاسات أرسلت إلى الملوك الأشوريين من العصر السرجوني أو إلى بعض أفراد عوائلهم الحاكمة أو أوامر وإجابات مقتضبة أصدرها الملوك أنفسهم أو أولياء العهد إلى موظفي الدولة أو أشخاص ذوي أهمية أو لرؤساء قبائل (52).

وهنالك نوع آخر من الرسائل أرسلت من قبل الملوك الأشورين أنفسهم إلى الإله أشور. وخير مثال على ذلك رسائل الملك سرجون الشاني 724-705ق م وتنقسم بالتفصيلات الحقيقية للواقعة أو الحملة التي هي موضوع رسالته والصعوبات التي يلاقيها، وتمت كتابتها من أجل الاحتفاظ بها للعصور التالية ولتخليد الملك الذي دونت في زمنه (53)، وكان هذا النوع من الرسائل نادراً (64).

<sup>(47)</sup> د. خليل سعيد: مصدر سابق، ص 245-246.

<sup>(48)</sup> صموئيل نوح كريمر: السومريون، ص 48-49.

<sup>(49)</sup> دولابورت، ّل، بلاد ما بين النهرين، تعريف مارون الخوري، بيروت 1971، ص 233.

<sup>(50)</sup> صموئيل نوح كريمر: السومريون، ص 478-479.

<sup>(51)</sup> د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم، الجزء الثاني، بغداد 1983، ص 201-205.

<sup>(52)</sup> د. سامي سعيد الأحمد: كتابة التاريخ عند الأشوريين، ص 46.

<sup>(53)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 46.

<sup>(54)</sup> جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي، بغداد 1979، ص 354.

### خامساً \_ نصوص الفأل والتنبؤ Omen Texts

ويرد فيها إشارات تاريخية مهمة إذ يذكر المتأخر منها الشورات الداخلية والخارجية التي قامت في أواخر حكم سرجون الأكدي (55). ويسجل فال خاص بخسوف القمر في الرابع عشر من شهر (تموز) البابلي واقترانه بنشوب ثورة على الكوتيين وسقوطهم، وهذه أول ثورة تموزية في تأريخ العالم (56)، إذ نقرأ ما نصه «إذا كسف القمر في اليوم الرابع عشر من شهر تموز فهو نذير للملك الكوتي: سوف يسقط الكوتيون في المعركة وتتحرر البلاد» (57) ولقد كان انتصار السومريون على الكوتيين وتحرير البلاد منهم حدثاً عظيماً بالنسبة للسومريين أنفسهم حتى أنهم أرّخوا به الحوادث (58).

وبشكل عام وفرت لنا نصوص هذا النوع مادة تاريخية خالصة وخاصة فيها يتعلق بسقوط ملك أو ارتقاء آخر العرش وما يحققه من انتصارات (69) وقد عثر على نماذج متنوعة منها تعود للعصر البابلي القديم (60).

### سادساً ـ جداول إثبات الملوك

تم العثور خلال الحفريات التي تمت في العراق القديم على عدد من جداول إثباتات الملوك ومن فترات زمينية مختلفة وحسب تسلسلها.

# 1 - إثبات الملوك السومرية (60) - البات الملوك السومرية (154)

واحدة من أثمن الوثائق السومرية التاريخية تسجل أسهاء أغلب ملوك بلاد سومر ومدد حكمهم ابتداءً من الفترة التي

كانت بالنسبة للسومريين بداية التاريخ (61) وهي مطولة ومفصلة شملت الملوك الذين حكموا البلاد في عهد ما قبل الطوفان ثم السلالات التي حكمت من بعد ذلك الحدث إلى الزمن الذي جمعت فيه تلك الاثبات، ووجدت منها جملة نسخ آخرها النسخة التي دونت في عهد سلالة آيسن نسخ آخرها النسخة التي دونت في عهد سلالة آيسن أول جمع لها فيرجّع أنه دون في عهد سلالة أور الثالثة أول جمع لها فيرجّع أنه دون في عهد سلالة أور الثالثة رئيسين (63)، ورتب ذلك الإثبات بقسمين رئيسين (64):

(أ) سلالات حكنت قبل الطوفان في خمس مدن مجموع ملوكها ثبانية ملوك ومجموع سنين حكمهم (241000) عام.

(ب) وبعد الطوفان هبطت الملوكية من السهاء وحلّت في مدينة (كيش) فتعدد أسهاء ملوكها وسني حكم كل منهم ثم يعقب ذلك عشرون سلالة، عدد ملوكها نحو (140) ملكاً إلى آخر ملوك سلالة (آيسن).

The Babylonian king-list (65) إثبات الملوك البابلية

نظم الكتبة البابليون في العهود القديمة والوسيطة من تاريخ بلاد بابل جملة إثباتات بأسياء السلالات البابلية مناخاكمة، وبعدت منها عدة نماذج، بعضها على هيئة أجزاء غير كاملة، منها:

(أ) ثبت الملوك البابلي - أ: حيث وصلت آخر نسخة منه من العهد البابلي الأخير (القرن السادس ق.م) ويتضمن أسماء السلالات البابلية الحاكمة من سلالة بابل الأولى

<sup>(55)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، الجزء الأول، ص 362.

<sup>(56)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 360.

<sup>(57)</sup> د. فاضل عبدالواحد: على أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ، مجلة سومر المجلد 30، 1974، ص 47.

<sup>(58)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 56.

<sup>(59)</sup> د. فاروق ناصر الراوي: مصدر سابق، ص 275-276.

<sup>(60)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، الجزء الأول، ص 443.

<sup>(61)</sup> للمزيد من التوسع ينظر:

Rowton, M.B. «The Date of the Sumerian Studies, King-list» in journal Near East studies, 1960, p. 156 FF.

<sup>(62)</sup> صموئيل نوح كريمر: السومريون، ص 48.

<sup>(63)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، ص 145.

<sup>(64)</sup> د. فاضل عبدالواحد على: الطوفان، بغداد 1975، ص 18-19.

<sup>(65)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، ص 146.

<sup>280</sup> المؤرخ العربي

1894-1895ق. م إلى عهد الحاكم الأشوري في بابـل المسمى قندلانو 627ق. م.

(ب) ثبت الملوك البابلي - ب: إذ يكمل معظم النواقص الموجودة في ثبت الملوك البابلي - أ، ويتضمن أساء ملوك سلالة بابل الأولى وملوك السلالة المناة «سلالة القطر البحري» ولكنه غفل من أرقام السنين الخاصة بحكم الملوك.

(ج) ثبت الملوك البابلي - ج: لم يبقَ منه سوى أسماء سبعة ملوك من سلالة بابل الرابعة.

# The Assyrian الملوك الأشورية king-list

خلف الكتبة الأشوريبون جملة جداول أو إثباتات بأسهاء ملوك بلاد أشور منذ أقدم أزمسان تاريخهم ومن هذه الإثباتات:

(أ) ثبت خرسباد<sup>(66)</sup>

يعتبر وثيقة تباريخية مهمة بالنسبة إلى التأريخ الأشوري بوجه خاص وتأريخ العراق القديم بوجه عام، إذ وجد ثبتاً مطولاً وكاملاً يتضمن ملوك بلاد أشور من حكم الملك شمش أدد الأول 1813-1781 ق.م وينتهي بحكم الملك الأشوري أشور نبيراري الخمامس 753-746ق.م ويتضمن حكم 69 ملكاً.

# (ب) إثبات الملوك المتعاصرين Synchronistic king-lists

طور الكتبة الأشوريون أسلوب تبدوين جداول الملوك والسيلالات إلى ما يعرف لدى الباحثين بمصطلح التاريخ التعاصري Synchronistic History وهو عبارة عن موجز العلاقات السياسية (67) وقد اشتقت هذه الاسم من حقيقة أن الوثيقة تذكر كأساس لإقرار السلام موجزاً لتاريخ المنازعات على الحدود بين القوتين الأشورية والبابلية (68) إذ رتب في لوح

طيني بعمودين من الكتابة أحدهما بجانب الآخر يذكر العمود الأول (82) ملكاً أشوريا ابتداءً من الملك الأشوري (ايرشم) ابن الملك (أيلوشوما) مطلع الألف الثاني ق.م وينتهي بالملك أشوربانيبال 668-627ق.م، ويذكر في العمود الشاني (98) ملكاً من الملوك البابليين المعاصرين للملوك الأشوريين ابتداءً من الملك الثاني من ملوك سلالة بابل الأولى (سوموائيل) وينتهي بحكم الملك (قندلانو) 699.

# سابعاً ـ التأريخ بالحوادث المشهورة Date Formulae

ويتم التدوين بها بحسب سني حكم الملوك وجاء من هذه الاثباتات نماذج كثيرة من العهد البابلي القديم، فقد اشتق الشم لكل سنة من حادثة وقعت في السنة التي سبقتها(٢٥٥) منها قوائم الحوادث المؤرخ بها، الخاصة بحكم ملك واحد، وبعضها جداول بالسنين المؤرخ بها الخاصة بحكم سلالة خاصة من الملوك، ولها قدر كبير من الأهمية حيث سجلت تسلسل ملوك السلالات، والحوادث المتخذة للتأريخ ذات أهمية خاصة في معرفة تأريخ العصر، ففيها حملات الملوك الحربية وفتوحهم الخارجية وعلاقاتهم مع غيرهم من الملوك والحكام إضافة إلى أعهالهم العمرانية (٢٥). واتبع هذا الأسلوب منذ أقدم الأزمان وحتى العصر الكاشي.

### ثامناً - طريقة (اللمو) الأشورية Limmu

وهي مجموعة من الوثائق ذات الأهمية في تثبيت تسلسل التماريخ الأشوري ففي بداية عهد كل ملك، كان الملك يرعى احتفال عيد رأس السنة في العاصمة، أما في السنوات التمالية فكان الاحتفال برعماية كبار الموظفين الملكيين بالتعاقب (٢٤) إلى أن ينتهي حكم الملك فيبدأون بدورة جديدة

Poebel, «The Assyrian King-list from Khorsabad» in Journal Near East studies, 1942, p. 247 FF; 1943, p. 56 FF. (66)

<sup>(67)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، الجزء الأول، ص 147.

<sup>(68)</sup> هاري ساكز: عظمة بابل، ترجمة د. عامر سليمان، الموصل 1979، ص 110.

<sup>(69)</sup> طه باقر ود. عبدالعزيز حميد، مصدر سابق، ص 22.

<sup>(70)</sup> ليواوبنهايم: مصدر سابق، ص 178.

<sup>(71)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، الجزء الأول، ص 443.

<sup>(72)</sup> هاري ساكز: مصدر سابق، ص 110.

تخصص لعهد الملك الذي يخلفه وهكذا، وعلى هذا تكون الفترة الزمنية بين تبولي ملك ما وظيفة (اللمو) وتبولي خليفته لهذه الوظيفة المدة التي استغرقها حكم الملك الأول، وخلف الكتبة الأشوريون إثباتاً مطولاً باللمو وهي إثبات متممة لإثبات الملوك والسلالات الحاكمة، وكانت مصدراً أساسياً لأولئك الكتبة في تنظيم إثبات الملوك(٢٥) ولم يقتصر جامعو إثبات (اللمو) على مجرد تعداد سني حكم الملوك بل كانوا يذكرون في كثير من الأحايين بعض الحوادث المهمة التي تقع في أثناء سنة (اللمو)

# تاسعاً ـ الحوليات Annals

اتبع النظام الحولي من قبل الكتبة الأشوريين في تدوين أخبار ملوكهم ولاسيها الحربية منها (75)، حيث تسجل الوقائع البارزة حسب التسلسل الزمني التاريخي (76)، وتذكر الحوادث عاماً بعد عام عند تدوين أخبار الملوك والتي تبقى إحدى أبرز الشواهد على اضطلاع العراقيين بمعرفة التاريخ وتدوينه، وقد بلغ مرحلة نضجة خلال العصر الأشوري الحديث من خلال

ما خلفوه من نصوص مطولة تخص أعهالهم العمرانية والحربية (77).

وألف الكتبة البابليون تواريخ ومدونات من الماضي ضمن أشهر الأحداث التاريخية لبلاد بابل وأشور منذ القرن الشامن ق.م إلى حكم الملك السلوقي (سلوقس الشالث) 223-225ق.م اتبع في رواية الحوادث الطريقة الحولية (78).

# عاشراً ـ كتاب بيروسس Berossus

الله بيروسس (٢٩) باليونانية كتاباً ضمنه تاريخ بلاد بابل منذ الخليقة وحتى حكم الاسكندر وعنونه بعنوان بلاد بابل Babyloniaca أو بلاد كلديا Chaldaica وقصد من ذلك أن يقدم إلى اليونان تاريخ بلاد العريق في القدم (80) وذلك في عام 275ق.م. (18) زمين الملك السلوقي (أنطيبوخس الأول) من أمثال الاسكندر بوليهن القرن الأول ق.م. ويوسييوس من أمثال الاسكندر بوليهن القرن الأول ق.م. ويوسييوس أمثال الاسكندر بوليهن القرن الأول ق.م. ويوسييوس الهودي جوزيفس 37-100 ميلادية (82).



<sup>(73)</sup> طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، الجزء الأول، ص 144.

<sup>(74)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 144.

<sup>(75) -</sup> طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق، ص 23.

<sup>(76)</sup> دولابورت، ل: مصدر سابق ص 350، وجورج كونتينو، مصدر سابق، ص 354.

<sup>(77)</sup> د. فاروق ناصر الراوي: مصدر سابق، ص 277.

<sup>78)</sup> طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق، ص 23.

<sup>(79)</sup> بيروسس أحد كهنة مدينة بابل، ويحتمل أنه كان كبير آلهتها (مردوخ) في القرن الثالث ق. م وقد اقتصرت معرفتنا به على المصادر الكلاسيكية ولا يعرف بالضبط اسمه البابلي ولعله (بروعوثا أو بروخوشا) قد عاش فترة من الزمن في بلاد اليونان في جزيرة كوس Cos وأسس فيها مدرسة للتعليم، ويروى نقلًا عنه أنه عاصر الاسكندر الكبير. ينظر: طه باقر، ملحمة جلجامش، ص 209.

<sup>(80)</sup> طه باقر: ملحمة جلجامش، ص 209.

<sup>(81)</sup> فراس السواح: مصدر سابق، ص 142.

<sup>(82)</sup> طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق، ص 24.

### مصادر البحث

### أ ـ المصادر العربية

- (1) أبو الفتوح رضوان: التاريخ وفكرة التفاهم العالمي، القاهرة 1954.
  - (2) د. أحمد محمد صبحى: في فلسفة التاريخ، الاسكندرية 1975.
- (3) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبدالنكريتي، بغداد 1979.
  - (4) جوزف هورس: قيمة التاريخ، ترجمة نسيب وهبة الخازن، بيروت 1964.
    - (5) د. حسن عثمان: منهج البحث التاريخي، مصر 1967.
  - (6) د. خليل سعيد: معالم من حضارة وادي الرافدين، الدار البيضاء 1984.
  - (7) دولابورت، ل: بلاد ما بين النهرين، تعريف مارون الخوري، بيروت 1971.
- (8) د. سامي سعيد الأحمد: كتابة التاريخ عند الأشوريين في العصر السرجوني 747-612ق.م، مجلة سومر، مجلد 1969, 25، ص 45-79.
  - (9) د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم، الجزء الأول، بغداد 1978.
- (10) د. سامي سعيد الأحمد: الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم، من بحوث المؤتمر العلمي الأول لجمعية المؤرخين والأثاريين في العراق 22-26 أمادل 1981.
  - (11) د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم، الجزء الثاني، بغداد 1983.
  - (12) شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، القاهرة 1349.
    - (13) صموئيل نوح كريمر: السومريون، ترجمة د. فيصل الوائلي، الكويت 1973
      - (14) صموئيل نوح كريمر: من ألواح سومر ترجمة طه باقر، مصر 1957.
      - (15) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الثاني، بغداد.
      - (16) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، بغداد 1973.
        - (17) طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم، بغداد 1976.
          - (18) طه باقر: ملحمة جلجامش، بغداد 1980.
          - (19) طه باقر: من تراثنا اللغوي القديم، بغداد 1980.
    - (20) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: طرق البحث العلمي في التأريخ وَالآثار، الموصلَ 1980.
  - (21) عامر سليمان: موجز تأريخ العراق القديم من كتاب محاضرات في التاريخ القديم، الموصل 1978.
    - (22) عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، القاهرة 1957.
    - (23) عبدالعزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، بيروت 1960.
  - (24) د. فاروق ناصر الراوي: العلوم والمعارف من كتاب حضارة العراق، الجزء الثاني، بغداد 1985.

  - (25) د. فاضل عبدالواحد علي: أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ، مجلة سومر المجلد 30، 1974، ص 47-57.
    - (26) د. فاضل عبدالواحد على: الطوفان، بغداد 1975.
    - (27) فراس السواح: مغامرة العقل الأولى، ببروت 1981.
    - (28) فرائز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة د. صالح أحمد العلي، بغداد 1963.
      - (29) قسطنطين زريق: نحن والتأريخ، بيروت 1959.
      - (30) لانجوا وسنيويوس: النقد التاريخي، ترجمة عبدالرحمن بدوي، القاهرة 1963.
      - (31) ليواوبنهايم: بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي الرويشدي بغداد 1981.
        - (32) مارو، هـ. أ: من المعرفة التاريخية، ترجمة جمال بدران، القاهرة 1971.
          - (33) هاري ماكز: عظمة بابل، ترجمة د. عامر سليهان، الموصل 1979.
      - (34) هنري جونسون: تدريس التاريخ، ترجمة وتقديم أبو الفتوح رضوان، القاهرة 1965.
        - (35) هرنشو، ف: علم التاريخ، ترجمة وتعليق عبدالحميد العبادي، القاهرة 1937.

#### ب ـ المصادر الأجنبية

- 1 Oman, Chr. «On the Writing of History», London, 1939.
- 2 Poeble, J. «The Assyrian king-list From khorsabad» in Journal Near East studies, 1942. pp. 247-306.
- 3 «The Assyrian king-list From khorsabad» in Journal Near East studies, 1943. pp. 56-90.
- 4 Rowton, W.B. «The Date of Sumerian king-list» in Journal Near East studies, 1960. pp. 156-162.
- 5 Will and Ariel Durant, «The Lessons of History», New York, 1968.

# من خلال المصادر الأثرية

### د. جابر خلیل ابراهیم

كلية التربية ـ جامعة الموصل

1 ـ التسمية

وسنتناول المواضيع التالية: 2\_التنقيب في المدينة

3 ـ التاريخ

4 ـ وصف المدينة الأثرية

5 ـ موقع المدينة الجغرافي

6 ـ الأهمية السوقية.

يهدف البحث إلى توضيح الخصائص الجغرافية التي تميّنز بها موقع تكريت وأثرها في سير الأحداث التي مـرّت بها هـذه المدينة عبر العصور، معتمدين على الدلائل الأثرية التي وفرتها الأعمال الميدانية من مسوحات وتنقيبات، والنصوص المسمارية والمصادر التاريخية.

### 1 \_ التسمية

ذكرت تكريت في النصوص المسارية التي يرتقي زمنهـا إلى العصرين الأشوري والكلدي وكتبت بالطريقة المقطعية تتك ـ ري ـ اي ـ تــا (تكريتها). فالـرقم الـطينيـة الثــلاث(<sup>()</sup> التي اكتشفت خلال التنقيبات التي أجرتها دائرة الأثار والـتراث في القسم الجنوبي من مدينة أشور (قلعة شرقًا ط حالياً) في مواسم 1980/1979 تمثل ثلاثة عقود بيع جرت بين أشخاص من تكريت (تكريتــا) وآخرين من سكــان مدينــة أشور تعــود

أزمنتها ما بين 648-162. ق م ٠

كُمَّا وَرَدُّ آسِم تَكُرِيتُ فِي أَلْحَمَلَةُ الَّتِي قَـادُهَا الملكُ الكلَّدي نبوبلاصر للهِجوم على مدينة أشور عام 615 ق.م<sup>(2)</sup>، وكذلك في النص الله يعدود للملك نبوخ فنصر الثاني (604-562 ق.م)<sup>(3)</sup>. وقد ذكرت هذه المدينة في المصادر السريانية بصيغة «تجريت»(4). ووردت في المصادر العربية ميئة «تكريت» (أ. وبقيت تسمية تكريت وأسلوب لفظها من بين الرواسب اللغوية التي يمكن ملاحظتها في اللهجات الدارجة والتي تبين الارتباط بالتراث اللغوي(6).

- هذه الرقم الطينية الثلاث هي من بين نصوص غير منشورة أطلعني عليها مشكوراً الدكتـور علي يـاسين أحمـد الذي يعــد دراسة عنهـا الآن وقد وضـع عليها (1) الأرقام التالية: 16, 15,4 قبل أن يثبت المتحف العراقي عليها الأرقام بشكل نهائي.
- Luckenbill, D. «Ancient Records of Assyria and Babylonia» Chicago, 1926, Vol. 2, P. 128.
  - طه باقر، دمن تراثنا اللغوى القديم، بغداد 1980، ص 170. (3) بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ونبذة تاريخية في أصول أسهاء الأمكنة القديمة؛ سومر م 8، جـ 2، 1952، ص 258.
- بولس بهنام، وتكريت في التاريخ؛ مجلة المشرق، العدد الأول، حزيران 1946، ص 36، وداشرة المعارف الإسلامية (الـترجمة العربية) المجلد الخامس، (4)
- تلفظ وفق ما جاء في بعض المعاجم اللغوية بكسر التاء أو فتحه. انظر: الـزبيدي «تـاج العروس»، جـ 1، ص 532، الفـيروزآبادي «القـاموس المحيط»، (5) جـ 1، ص 155، ابن منظور ولسان العرب، جـ 2، ص 78٪ وذكر أبو عبيدالله البكري أنها بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الـراء «معجم ما استعجم» جـ 1، ص 317. إلا أن ياقوت قال انها بفتع التاء لكن العامة يكسرونها «معجم البلدان» جـ 3، ص 399.
  - انظر حول ذلك، د. عامر سليهان والتُراث اللغوي، في حضارة العراق، ، جـ 1، بغداد 1985، ص 317،

284 المؤرخ العربي

(2)

أما معنى تكريت الوارد في النصوص المسارية فما زالت الدقة العلمية فيها بحاجة إلى أدلة لغوية لتوضيحها على الرغم من المحاولات التي جرت لتفسير هذه التسمية. فقيل إنها تعني «المتجر» لاشتهار أهلها بالتجارة (7)، كما قيل إنها كلمة رومانية مأخوذة من الكلمتين اللاتينيتين Meonia كلمة دجلة (8). وذكرت المصادر العربية أن المدينة سميت باسم فتاة عربية تدعى تكريت بنت واثبل التي استوطنت قبيلتها قلعة تكريت ومن ثم الربض المحيط بها (9).

### 2 ـ التنقيب

قد يكون التعاقب السكني في تكريب الذي استمر منذ فترات طويلة عاملًا عرض الأطلال الأثرية فيها إلى الحفر غير الشروع. وقد لازم هذا التعاقب توسع في احيائها السكنية الخاضعة لتخطيطات حفرية. وعلى الرغم من أن هذا التوليع كان حاجة طبيعية للمدينة بسبب الزيادة السكانية فيها إلا أنه أضر بالمباني الأثرية الشاخصة وبالمخلفات الحضارية التي أضر بالمباني الأثرية الشاخصة وبالمخلفات الحضارية التي تبطنها أراضيها. وكان لعامل البحث عن التحف الثمينة المدفونة في تلك الأطلال واستخراج مواد البناء لإعادة استخدامها في المباني الجديدة، أثر كبير في طمس معالم تراث هذه المدينة.

ويذكر جراح المقيمية البريطانية في بعداد الدكتور روس Ross الذي مر بمدينة تكريت عام 1836 و1837م وهو في طريقه نحو الحضر، إنه شاهد آنيتين فخاريتين كبيرتين، إحداهما خالية من الزخرفة والأخرى التي يبلغ ارتفاعها ثبلاثة أقدام، عليها نقوش تمثل أشكالاً آدمية متصلة ببعضها بشريط مجدول معمولة بالطريقة المعروفة بالباريوتين، وقد أشار Ross إلى أنها اكتشفتا في الجندق الذي حفره سكان

تكريت حول قصبة مدينتهم تحسباً من غزو كان يبيته صفوك شيخ البدو (قبيلة شمر) على المدينة في السنة ذاتها. وقد حاول Ross الحصول على هذين الأثرين إلا أنه لم يفلح. كما أشار الجراح المذكور إلى وجود أربعة كسر من طابوق عليها كتابات منقوشة بشكل بارز بنيت في جدار بيت ذلك الرجل الذي يمتلك الجرتين الفخاريتين (10).

وكان من نتائج الحفريات المستمرة في الأكهات الأثرية في هذه المدينة، اكتشاف مسكوكات معدنية وقطع خشبية والواح عليها كتابات (١١)، وصل الكثير منها إلى المتاحف الأجنبية. ففي متحف بناكي بأثينا يوجد باب كامل وقطع أخرى من أبواب ومنابر خشبية عليها زخارف نباتية وهندسية نفذت أبواب دقيق وبمهارة فنية عالية، ينسبها المختصون إلى نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي، وأنها كسانت من العصر الأموي وبداية العصر العباسي، وأنها كسانت من صناعات مدينة تكريت (١٤). وفي متحف المتروبوليتان في سويورك تعرض قطع خشبية مصدرها تكريت أبضاً وهي متشابهة من حيث الأسلوب الفني مع قطع متحف بناكي (١٤).

"ومازال السنون من سكان تكريت يسروون قصة ذلك الرجل الغريب الذي قدم مدينتهم في أوائل هذا القرن وعمل حفريات في أماكن مختلفة في المدينة وفي تل هاطره (هاطري)(١٤) الذي يبعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من تكريت. ولم يُعرف شيء عن ذلك الرجل ولا عن مصير الآثار التي اكتشفها.

وأول حفريات أجرتها الآثـار في تكـريت كـانت في سنـة 1936 بعـد أن مسحت بعثتهـا الآثـاريـة هنـاك سـور المـدينـة وقلعتها. وكشفت هذه الحفريات التي أجـريت في أماكن مختلفـة مـابين قصبتهـا آنذاك وسـورها القـديم عن وحـدات سكنيـة

Fiey, J. «Tagrit» Lorient Syrien, Vol. 108, 1963, P. 293.

<sup>(7)</sup> انظر الهامش رقم (4).

<sup>(8)</sup> وعبد الرزاق الحسني، «العراق قديماً وحديثاً». ص 110.

<sup>(9)</sup> يافوت الحموي، معجم البلدان، قاهرة، 1906، جـ 2، ص 399.

Ross, J. «Notes on two Journeys from Baghdad to the ruins If Al-Hadhr in Mesopotamia in 1836 and 1837». The Royal of the (10)

<sup>(11)</sup> توما ماروثا حكيم، وآثار قديمة في تكريت، لغة العرب م 3، 1913، ص 42.

<sup>(12)</sup> د. زكي محمد حسن، «اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية»، قاهرة 1957، الأشكال 279-279، ص 88-88.

<sup>(13)</sup> ديماند، والفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد. عيسي، قاهرة 1958، الطبعة الثانية، ص 115-118.

<sup>(14)</sup> معجم البلدان،، جـ 8، مصر 1906، ص 440.

متجاورة لعدة طبقات بنائية متعاقبة تعود جميعها إلى العصر الإسلامي. وكانت أكثر المخلفات البنائية المستنظهرة وضـوحاً هي المساكن المشيدة من الحصى والجص والممتدة على طرفي شارع عريض يمثل حياً سكنياً لأصحاب المهن من النساجين والخزافين<sup>(15)</sup>.

وكـان للتوسـع الحـاصـل في قصبتهـا وبشكـل خـاص في جهتيها الشمالية والغربية ان تعرضت أقسمام مهمة من الاطلال الأثرية وسورها القديم إلى نبش واسع النطاق. وأكثر التجاوزات تـدميراً هـو إزالـة القسم الغـربي من سـور المدينة من قبل الجهة المسؤولـة عن تبليط الشارع المـوصل مــا بين سامراء وبيجي في عام 1956 عـلى الرغم من أن الشــارع المذكور لا يتعارض مساره مـع هذا القسم من السـور إلّا أنه استفيد من أنقاضه في عمليات التسويات المترابعة. وقد تسببت هذه العملية بمحو معالم البوابة الغربية لهذا السور التي كانت قائمة يومذاك. وقد أدى الزحف العمراني الذي شهدته المدينة في أوائل الستينات من هذا القرن إلى إزالة معالم أجزاء أخرى من السور في تلك الجهة.

وفي عــام 1964 قامت دائـرة الأثــار بحفــَريــَاتِ واسعِـة في عهارة الأربعين الكائنة إلى الغرب من قصبة تكريث وكشفيت مرافق بنائية لغرفٍ وقاعاتٍ ومسجدٍ للصلاة تحيط بفناء مربع. وقد وفّرت الدلائل الأثرية أن بناية الأربعين التي تعود إلى القـرن الخامس الهجـري تمثل أقـدم نموذج لمـدرسة دينيـة اسلامية في العالم<sup>(17)</sup>.

وشملت التنقيبات التي أجريت في تكريت في أيلول من عــام 1969 موقعــين أثــريــين همــا تــل محيسن (مــزارة محيسن) ومساحة من القسم الغـربي من سور المـدينة، كــانــا من بــين لأماكن التي زحف إليها العمـران الحديث، فـاقتطع أقســاماً من الموقع الأول، أصبحت عدداً من الدور السكنية ملاصقة أو على مسافة قصيرة من السور المذكور.

وأظهرت الحفريات بناية في تل محيسن تعبود إلى فترتين أقدمهما القرن الثالث الهجري حسبها تشير المواد الأثرية من قطع الخشب المزخرفة ومواد خزفية، وتعود الطبقة الأحمدث إلى العهد الأتابكي الذي غت وازدهرت فيه تكريت. أما مخطط هذه البناية وبقايا عهارتها من مسجد القسم القبلي منهــا وقاعة مستطيلة وميضأة وعـدد من الغرف الصغـيرة في قسمها الشهالي فقد يوحي بأنها مـدرسة إســلامية أيضــاً، ويحتمل أنها كانت معاصرة لفترة الأربعين (١٤). وعثر في طبقات هذه البناية على مواد فخارية، البعض منها مزججة بألوان جميلة والأخرى ساذجة وكملا النوعين لهمإ شبه واضح بمثيلات كشفتها حفريات زره وهرتزفلد في سامراء في أوائل هذا القرن<sup>(19)</sup>.

أما سور تكريت فقد كشفت الحفريات في القسم الخربي منه وعلى امتهداد مائتين وثهانين متراً عن تفاصيل الاستحكامات الدفاعية التي احتواها في وجهيه الداخلي والخارجي، والمادة المستخدمة في بنائها. وكان الوجه الخارجي مدعماً بأبراج نصف اسطوانية صغيرة وكبيرة حيث إن كل برجین صغیرین ینحصران بین کل برجین کبیرین. یبلغ قطر الكبير 3,70 متراً ويسبرز 5,15 متراً عن مستموى الجدار. أما الصخير فيبلغ قطره 2,90 متراً ويبرز بمقدار 1,95 متراً عن الجدار المذكـور. والمسافـة بين بـرج وآخر تــتراوح بين 20-22 مترأ. (لوح 3).

ويحتوي الوجه الداخلي من السور (وهو الأقدم) على أبراج صغيرة نصف اسطوانية تبرز عن مستوى الجدار بمقدار متر ونصف المتر، بنيت على الأرجح كمسانـد لتقويـة هذا الجـدار وشيدت بجانب عدد من هذه الأبراج سلالم يُسرقى بواسطتها إلى الأقسام العلوية من السور. وعلى ما يبدو أن من بينه مايعود لأزمنة لاحقة عن فترة البناء. وقـد أوضحت التنقيبات أن السور شُيِّد في ثـلاث فـترات زمنيـة ويتكـوّن من ثـلاثـة جدران سمكها الكلي أربعة أمتار ونصف، أضيفت عند تآكل

جابر خليل، وتنقيبات الموسم الأول في تل محيسن في تكريت. سومر م 36، سنة 1980، ص 292-293. (15)

المصدر السابق. (16)

د. عبد العزيز حميد، وعمارة الأربعين في تكريت. سومر م 21، 1965، ص 123-156. (17)

جابر خليل، المصدر السابق. (18)

فريدريش زره، وتنقيبات سامراء، ج 2و فخاريات سامراء المزججة، ترجمة د. يحيى علي منصور، مطابع جامعة الموصل 1985. (19)286 المؤرخ العربي

بعضها لتوفير حماية للمدينة عند تعرضها لهجومات خارجية، (لوح 2,1). والجدار الأول من الداخل هو الأقدم كها أشرنا، بينها يمثل الوجه الخارجي لهذا السور جدارها الثالث الذي هو أحدثها عهداً (لوح 2 ب، 4). وما تبقّى من ارتفاع هذه الجدران يتراوح ما بين ثلاثة أمتار وأربعة حيث تهدمت الأقسام العلوية من السور، حتى أصبحت معرفة تفاصيل التحصينات فيها غير ممكنة. أما المواد المستخدمة في بناء السور والأبراج فهي بين طابوق وحصى وجص ولبن وطين. الأحدار الملاحظ أن المواد التي شيد بها الوجه الخارجي (الجدار الأحدث) هي أكثر جودة وأحسن اتقاناً من المواد المستخدمة في بناء الجدارين الآخرين وربما كان ذلك دليلاً على امكانيات المدينة المادية والفنية والبشرية وتوظيفها في إحكام دفاعات المدينة.

ويحيط بالسور من الخارج خندق تشير إليه حفرة جسل كانت أبعادها 2,5×8,5 متراً مربعاً، لكن الأدلة غير كافية عن عرض هذا الخندق وعمقه، وهو بدون شك كان أول حلقة من تحصينات مدينة تكريت.

وخلال هذا الموسم التنقيبي أجريت تحريات في إحدى التلال الطولية المحصورة بين سور تكريت والموقع المسمى «دير البنات» الكائن إلى الشهال من قصبة المدينة فكشفت أن كل سلسلة من هذه التلال تحتوي على صف من غرف صغيرة أظهرت التنقيبات غرفتين صغيرتين متجاورتين متشابهتين من حيث التخطيط والمقاسات. وكل واحدة منها ذات مدخل واطىء يؤدي إلى ممر ومن ثم إلى مساحة صغيرة مقياة في كل جهة منها حنية، لاتصلح للسكن إلا أن وجود أعداد كبيرة منها جيئة صفوف متسقة يسرجح أنها بنيت المغراض الرهبنة لاسيها وأن موقع دير البنات قريب منها وربما تكون الصلة بينها وثيقة (20).

وفي عام 1971 شمل التنقيب أقساماً أخرى من سور المدينة في الجهة الشهالية من تكريت والأراضي المجاورة لها والمحصورة ما بين كتف القائم الكبير وجدار هذا السور. فكشفت عن مساكن ولقى أثرية ثمينة. وفي العام نفسه أجرت الهيئة المكلفة بالعمل في سور تكريت تحريات في المنطقة المسهاة بالخسفة (الأرض الهشة) المقابلة لقلعة تكريت من جهة الغرب عبر الخندق المحيط بها، كشفت فيها أعداداً من آنية نحاسية مخزونة في غرفة تعود معظمها إلى فترة قبيل من آنية نحاسية مخزونة في غرفة تعود معظمها إلى فترة قبيل حفر خنادق اختبارية في تل المبدد الكائن على السفوح الغربية لجبل حمرين وأظهرت جدران من لبن ولقى فخارية تعود إلى المبلاد.

ولا ينكر ما للأماكن المنقبة في تكريت والوارد ذكرها من أهمية علمية في إلقاء الضوء والكشف عن جوانب تاريخية وحضارية. إلا أن الباحث مازال بحاجة إلى مزيد من الدلائل الأثارية الأخرى عند الكتابة عن هذه المدينة عبر عصورها المختلفة مستنبطة من تنقيبات موسعة تجري في قلعتها وفي الأقسام التي كانت مأهولة من قصبتها للوقوف على أقدم طبقات الاستقرار فيها تكمل ما ورد عنها في الكتابات المسارية والمدونات العربية.

# 3 ـ التاريخ

إذا تحرينا عن أقدم نشاط لـالإنسان في تكريت وما حولها نجد أن المنطقة السهلية الخصبة الكائنة إلى الشرق منها كما تبدو كانت ملائمة لقيام تجمع بشري استوطن ضفاف الوديان المنحدرة من جبال حمرين والمنتهية في نهز دجلة منذ العصر الحجري الحديث، حيث كشفت الأعمال الأثارية في المنطقة مستوطنات تعود إلى العصر الحجري الحديث وأوائل العصر

<sup>(20)</sup> جابر خليل، المصدر السابق، ص 314.

<sup>(21)</sup> د. عيسي سلمان، سومر م 27، 1971، المقدمة.

وتجدر الإشارة ان في منطقة «الحسفة» أقدم مفرة تقع إلى الشمال من مدينة تكريت يوم كانت قصبتها حتى عام 1936 لاتشكـل مساحتهـا إلاّ نسبة قليلة من المدينة الأثرية المحاطة بالسور. وهناك مقبرة أخرى كانت بالقرب من البوابة الغربية من سـور تكريت تعـرف باسم «مقـبرة الثبوت»، بـالإضافـة إلى المقبرة الحالية الكائنة إلى الغرب من المدينة التي فيها اضرحة مثل عمارة الأربعين ومحمد البدر. . . الخ. ويحتمل أن ترك المقبرة الأقـدم واستخدام الأحـدث لدفن لا بي قد تزامن مع توسع القطاعات السكنية في هذه المدينة .

العسر حول ذلك جَابر حَلَيْل، تنقيبات الموسم الأول في تل محيسن في تكريت، سومر م 36، 1980، خارطة مدينة تكريت المنشورة في الصفحة 290.

الحجري المعدني (22) وهي شلفحت (23) والناعور (24) والمبدد (25). ويعد تل الصوان في جنوب سامراء أبعد ما وصلت إليه حضارة تلك الأطوار في الألف السادس ق.م. وإلى جانب ذلك فإن عدداً من كهوف قائمة في المرتفع الذي يعلونهر دجلة من جهة الغرب إلى الشيال قليلاً من تكريت، ربما كانت ملاجىء للإنسان في المراحل التي سبقت استقرار الإنسان في القرى بعد اهتدائه إلى الزراعة.

إن موقع تكريت، كما توحي الدلائيل الأثرية كان محطة قائمة على الطرق القديمة أو على مقربة منها والتي سكنها الأقبوام منذ عصور ماقبل التاريخ أثناء انتقالها من مناطق المقدمات الجبلية وهضابها في أعالي العراق إلى وسطه وجنوبه حيث إن المواقع الأثرية المشار إليها تبدو أنها ذات علاقة بمستوطنات من الفترة ذاتها كانت قائمة على وادي الثرثار مشل تلول سفره والميمون والصواجع وأم تليل 260. . . الخشو وبذلك كانت هذه المواقع تشكل حلقة وسطية لانتقال أقدم وجنوبها.

أما تاريخ أقدم استيطان لتكريت فلا يمكن البت فيه بشكل نهائي في الوقت الحاضر لعدم إجراء حفريات تعلل إلى تربتها البكر، لكن المواطن الأثرية العائدة لفترة ما قبل التدوين والواقعة على الطرق المؤدية اليها قد تعطي دليلا بشكل غير مباشر على أن موقع تكريت وخصائصه قد استقطب الإنسان للاستقرار فيه منذ عصور مبكرة في القدم. فقد

كانت هذه المدينة تشكل حلقة وصل بين المراكز الحضارية التي كان لها شأن في العصور السومرية والأكدية والبابلية القديمة مثل مدينة أشور (قلعة شرقاط) ونوزي (يورغان تبه) ونينوى والمدن الأخرى الواقعة على وادي الثرثار مثل تا عجري وتلول السكريات بالإضافة إلى مدن الفرات مثل هيت وعنه . . .

وأول ذكر لتكريت جاء في المدونات الخاصة بالملك الأشوري توكولتي ننورتا الثاني<sup>(77)</sup> (980-884 ق.م) الذي أصبحت هذه المدينة في عهده كما قبل الحد الجنوبي من المملكة الأشورية<sup>(88)</sup>.

وعرفت تكريت أيضاً باسم «برتو» أو «برثل» التي تعني في اللغة الأكدية القلعة المحصنة حيث ورد ذكرها بهذه الصيغة في حملة كمل من الملك الأسوري اشورنا مربال الشاني (883-858 ق.م) المتوجهة إلى اقليم زاموا(29) والملك شمامنصر الثالث (858-824 ق.م) الذي فتحها عام 843 ق.م وهو في طريقه إلى ذلك الإقليم. وذكرت مدينة برتو أيضاً في كتابلة تعود إلى حوليات الملك تجلاتبليزر الشالث كتابلة تعود إلى حوليات الملك تجلاتبليزر الشالث مكدينة في مقاطعة ببلاآشور تعود للفترة ما بين حكم الملكين الأشوريين سرجون (217-705 ق.م) وأشور بانيبال المشوريين سرجون الأشوري بشأن الاستعدادات المتخذة لمقاتلة مردوخ بلدان في بلاد بابيل والذي جاء فيه أن «طاب

Yasin, W. «A note on the Samarra - Halaf Sites in the Tekrit Area» Sumer, 24, 1968, PP. 117-119. (22)

<sup>(22)</sup> شلفحت، مستوطن دائري، يبلغ قطره حوالي خمس وعشرين مترا، ولا يزيد ارتفاعه عن خمسة أمتار، ويلاحظ قلة اللقى السطحية على سفوحه، المؤرخة بعصر حلف وما قبله.

<sup>(24)</sup> يقع هذا التل على الحافة الشرقية لنهر منـدرس قريب من نهر دجلة، بيضـوي الشكل، يبلغ ارتفـاعه نحـو سنة أمتـار وتميز الكسر الفخـارية المنتشرة عـلى سطحه بكثرتها وتنوعها، منها ما يعود إلى سامراء القديم وإلى العصر البابلي القديم.

<sup>(25)</sup> المبدد يقع في النهاية الشرقية للسهل الخصب الذي يقع قبالة تكريت، دائري قطره ماي قرب من خمس وأربعين متراً، وارتفاعه يتراوح ما بين أربعة وستة أمتار وتعود ملتقطاته إلى عصري حسونه وسامراء.

Ibrahim, J.K. Pre-Islamic Settlement in Jazirah, Mosul, 1986, P. 43 45.

Roux, G., "Ancient Iraq", London 1964, P. 257.

Levine, L.D., «Contributions to the historical Geography of the Zagros in New Assyrian Period», Michigan, 1974, P. 85. (29) Ebeling, E. Und Meissner, «Reallexikon der Assyridogie» Zweiter band, Leipzig, 1938, P. 32. (30)

شار أشور» المعار في القصر (الملكي) أصدر أمره إلى فرق العمل التي يشرف عليها أن تذهب إلى مدينة «برتو» لبناء عبّارة هناك إلا أن فيضان دجلة كها يبين التقريس لم يمكنهم من المباشرة بالعمل. ويبدو أن حاجة الموقف العسكري تطلب بناء جسر هناك لكي يعبر الملك من فوقه (31).

وفي أواخر العصر الأشوري الحديث وبالتحديد من النشاط 612-648 ق.م كانت تكريت على درجة عالية من النشاط التجاري، ألقت الضوء عليها ثلاثة نصوص مسارية اكتشفت في القسم الجنوبي المجاور لإحدى بوابات سور مدينة أشور (قلعة شرقاط). اثنان منها يمثلان عقد بيع جرى بين شخص من مدينة تكريت اسمه (نادينو ابن زماتي اشيش) وشخص آخر من مدينة آشور، ويمشل النص الشالث عقد قرض بين شخصين من هاتين المدينتين (32)، من يشير إلى العلاقة التجارية المزدهرة بين كل من تكريت وآشور.

وحلال فترة الصراع بين الآشوريين والكلديين وبشكل خاص بعد استقلال بابل وانتقالها من دور الدفاع إلى الهجوم بعد أن تبولى زعامتها بنوبلاصر في تشرين الثاني عام 626 ق.م، كانت تكريت احدى العقد المهمة التي تنافست على التمركز بأرضها هاتان القوتان. فبعد الهجهات المتكررة التي شنها الكلديون على الأشوريين الذين حققوا فيها بعض الانتصارات العسكرية، تقلصت رقعة الدولة الأشورية حتى أصبح نفوذها السياسي لايعدو أسوار مدنها الرئيسة. فتذكر أصبح نفوذها السياسي لايعدو أسوار مدنها الرئيسة. فتذكر احدى المدونات المسارية تفاصيل الأحداث التي وقعت بين احدى المدونات المسارية تفاصيل الأحداث التي وقعت بين هذين الجانبين في تكريت عام 615 ق.م والتي كان من

نتائجها تمركز جيشي نبوبلاصر الذي لُقب بالملك الأكدي (33) في قلعة تكريت بعد انسحابه الفاشيل من مدينة آشور التي حاصرها لمدة شهرين. إلا أن الآشوريين بقيادة ملكهم سن شار - أوشكن تعقبوا الكلديين وضربوا الحصار على قلعة تكريت «Birtu» الذين تحصنوا فيها، وحاولوا انتزاع هذا الهدف الستراتيجي، فهم بعد الهجمات التي شنوها عليهم عسادوا إلى بالادهم بعد أن عجزوا عن تحقيق أي نصر عسكرى (34).

وبعد سقوط الدولة الأشورية هجرت المدن الرئيسة ومنها نينوى وأشور وكالحو وخورسباد وتربيصو وتل الرماح...، ولم تستوطن مرة ثانية إلا في العصور السابقة للإسلام. ويبدو أن الاستيطان قد قل في بلاد آشور بالاستناد إلى نتائج الأعمال الأثارية من المسح والتنقيب<sup>(35)</sup>. وعلى الرغم من ذلك فقد ورد ذكر تكريت (تكريتو) في نص يعود إلى عهد الملك الكلدي نسوخ ذنصر<sup>(66)</sup> (604-562 ق.م). كما ورد الاسم الثاني لتكريت «برتو» في عقد يعود إلى العصر الكلدي (البابل الثاني لتكريت «برتو» في عقد يعود إلى العصر الكلدي (البابل الفاني لتكريت «برتو» في المسمرار احتفاظ هذه المدينة وقلعتها المسميها وبأداء وظيفتها العسكرية والتجارية خيلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من من وقوع العراق (بلاد بابل وآشور) تحت الاحتلال الأخيني الفارسي منذ سقوط بابل عام 539 ق.م، وما أصاب تلك المنطقة من قلة ملحوظة في مستوطناتها، استمرت إلى القرن الأول قبل الميلاد، إلا أن تكريت كما يبدو كانت محتفظة بدورها التجاري آنذاك كما يشير إلى ذلك عقد ورد ذكره في كتاب ستراسمير (38).

(31)

Olmstead, A.T. «History of Assyria» Chicago, Reprint 1975, P. 253.

<sup>(32)</sup> الهامش رقم (1).

<sup>(33)</sup> لقب نبوبلاً صر بالملك الأكدي تينماً بتلك السلالة التي أسسها سرجون الذي اتخذ مدينة «أكد» أو «أكادة» عاصمة لهم.

Luckenbill, D. «Ancient records of Assyria and Babylonia» Chicago, 1926, P. 418.

Ibrahim, J.K. «Pre-Islamic Settlement in Jazirah», Printed at University of Mosul, 1986, P. 87, 95. (35) د. جابر خليل ابراهيم «الفخار بين العصر البابلي الحديث (الكلدي) والعصر الإسلامي المنشور في موسوعة حضارة العراق، جـ 3، ص '49-48، بغداد 1985.

<sup>(36)</sup> طه باقر، المصدر السابق، هامش (3).

وانظر أيضاً بشير فرنسيس وكوركيس عواد، سومر م 9، 1952، ص 258.

<sup>(37)</sup> Reallexikon der Assyriologi ، المصدر السابق هامش (30).

<sup>(38)</sup> المصدر السابق هامش (30).

واستمر الاسم «برتو» يطلق على تكريت حتى أن الجغرافي بطليموس سيّاها «برثه» نسبة إلى التل الضخم اللذي تقوم عليه القلعة<sup>(39)</sup>.

وخلال فترة الصراع بين الغرب المتمثل بالـرومان والشرق المتمثل بالفرثيين كانت بلاد وادي الرافدين مهددة من قبل الرومان الذين أخذوا بالتوسع نحو الشرق لضمان ولائها لهم، كها حاول الفرثيون استمالة سكان أعالي تلك البلاد للوقوف إلى جانبهم وبشكل خاص بعد أن أصبحت سوريا تابعة للرومان في سنة 64 ق.م. فكان للعرب المنتشرين في المنطقة بين السفوح الجنوبية لجبال طوروس شمالًا والسهل الـرسوبي في العراقي جنوباً، والتي أطلقت عليها المدونات القديمة اسم بلاد عربايا (بلاد العرب)، دور كبير في توحيد صفوفهم تحت قيادة منطلقة من قاعدتهم السياسية والعسكرية في مدينة الحضر. حيث كانت تلك الأقسام من بـ لاد وادي الرافـــــين موطناً للقبائيل العربية التي استقرت بها منبذ العصور الأشورية، مثل قبيلة أوتع وسلماني وماساي وأتالي (40). وكانت تكريت التي تربطها مع الحضر خطوط مواصلات وأقعة ضمن نفوذ ملوكها السياسي طيلة فترة ازدهارها<sup>(41)</sup>.

وبعـد سقوط الحضر عَـلى يد الملك السِّأْسُّالِي سِايـور بن اردشير عام 241 م امتـد الخراب إلى عمـوم أعاليّ بـلاد وادي الرافدين بعد زوال نفوذ العرب السياسي عنها. وحاول الفرس بعد احتلالهم تكريت من زيادة الاستحكامات الدفاعية في قلعتها لتكون نقطة مواجهة للرومان الذين كـانت قواتهم مرابطة في سنجار. وقـد عينّ سـابور بن أردشــير عليها مرزبانًا لإدارتها وقائداً عسكرياً عليها كما تشير إلى ذلك بعض المصادر العربية (42). ويبدو أن تكريت قاومت الاحتلال

الساساني بعدئذ حتى أن سابور الثاني قلد فشل في إعادة احتلالها(43)، مما يؤكد على قوة تحصيناتها وشجاعة مقاتليها من القبائل العربية التي استوطنتها بعد أن تركت منازلها في بادية الجزيرة ومنها الأنمار وتغلب وأياد. وتشير الروايات أن الديانــة المسيحية دخلت هذه المدينة عن طويق المبشرين النساطرة الذين نشروا تعاليمهم بين سكانها، وأقاموا الكنائس فيها. إلَّا أَنْ دَحُمُولُ أَسَاقَفُهُ مِنَ المُذَهِبِ الْيَعْشُوبِي فِيهَا قَـٰدُ أَشُرُ فِي استمالة البعض من سكانها إلى مذهبهم. فأصبح سكان تكريت ما بـين نساطـرة ويعاقبـة لكن كفة النسـاطرة كـانت الراجحة بعد تدخل الساسانيين في إعادة الكنائس والأديرة إليهم في محاولة لإبعاد اليعاقبة من أنصار الـروم عن المنطقـة. وعلى الرغم من ذلك كان التحول إلى اليعقوبية في تكريت قد اكتمل في القرن السادس الميلادي واستمرت تحتفظ بكرسي اليعاقبة حتى عام 1155 م (44)، حيث ضمت هذه الأسقفية إلى أسقفية الموصل. وفي حكم الأمبراطور الروماني جستنيان (527-567 م) الحقت تكريت بالإمبراطورية البيزنطية (45). وعلق الروم آمالهم في أن يصبح موقع تكريت الحصين مصداً مانعاً لتقدم جيوش العرب المسلمين بعد انتصارهم في معركة القادسية عام 16 هـ/637 م حينها أرسلوا الانطاق كها تـذكر ذلك المصادر العربية على رأس جيش قوامه 20,000 مقاتل ضم جنوداً من العجم وجنوداً من الـروم وفصائـل من عرب الجزيرة من قبائل اياد وتغلب والنمر ومن الشهارجة (46)، تحصنوا بقلعتها واحتموا بخندقها وبأسوارها المنيعة. لكن الجيش الإسلامي الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) بقيادة عبدالله بن المقتم لايتجاوز عدده الخمسة آلاف

Reade, J. «El-Mutabbaq and Umm Rus, Sumer, 20, 1964, P. 86.

مجاهد قطعوا المسافة بين المدائن وتكريت بأربعة أيام، وتمكنوا

دائرة المعارف الاسلامية، جـ 5، ص 435، مادة (تكريتُ). (39)

المصدر السابق، ص 94 هامش (Ibrahim (26) وفؤاد سفر ومحمد علي مصطفى، الحضر مدينة الشمس، بغداد 1974، ص 20. (40)

Lloyd, S. «Twim Rivers», Oxford, 1947, P. 141. (41)

ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ 2، ص 399، مصر 1906. (42)(43)

دائرة المعارف الاسلامية، م 5، ص 435. (44)

المصدر السابق هامش (44). (45)الـطبري، تاريخ الرســل والملوك، جـ 4، ص 186، مصر، وانظر أيضــاً أحمد عــادل كهال، فتــوح الشرق بعد القــادسيــة، بــيروت 1393 هــ1 1974 م، (46)

الشط هي قصبتها المنيعة ويحيط بها سور قد أثر الوهن فيه وهي من المدن العتيقة المذكورة (53). ويصف المدينة المذكورة الرحالة ابن بطوطة بوصف لا يختلف عمّا ذكره ابن جبير الذي سبقه بحوالي مائتي سنة (54).

إلا أن ما أصاب المدن العراقية أصاب تكريت في غزو المغول قبل وصولهم إلى بغداد، حيث يذكر أن على مقربة منها وقعت معركة كبيرة بين جيش العباسيين وجيش المغول. وأصاب هذه المدينة الخراب والإضمحلال بعد أن احتلها تيمورلنك.

### 4 ـ وصف المدينة الأثرية

بنيت تكريت على مرتفعين كبيرين طوليين، قائمين على كتف صخري ممتد على طول نهر دجلة السذي يجري في أسفلها، يمثل الأول قلعتها، والشاني قطاعاتها السكنية. ويحيط بهذين القسمين سور يطوقه خندق من الخارج (لوح 1,

فالقلعة بيضوية الشكل تمتد من الشيال إلى الجنوب، طولها 435 م وعرضها 114 م وتعلو نهر دجلة بما يقرب من ستين متراً (55). ويحيط بها عدا جهة الشرق خندق عميق عرضه سبعة وعشرون متراً (50)، يتصل طرفاه بنهر دجلة حيث كان يهلأ بالماء بواسطة نواظم مقامة عند طرفه الشهالي، كانت تفتح في الأوقات التي كانت تتعرض فيها المدينة إلى الحصار، وتصبح القلعة عندها وكأنها جزيرة محاطة بالمياه (57). ويقوم فوق الحافات العليا للقلعة سور كانت أسسه واضحة في أواخر الستينات من هذا القرن. وفي الطرف الجنوبي الغربي

بعد حصار دام أربعين يوماً من تحرير المدينة بعد أن وقف العرب من سكانها مع المسلمين ليلتئذ والذين كانوا مع الأنطاق. وأصبحت تكريت بعد هذا الانتصار قاعدة لجيوش العرب المسلمين المتجهة نحو الموصل والجزيرة عام 16 هـ (47). وكانت تكريت إحدى المدن المهمة في المنطقة خلال فترة الحكم الأموي والعباسي وأنها كانت كورة تابعة إلى الموصل في إقليم الجزيرة كها يشير إلى ذلك ابن الفقيه الهمذاني (48) وابن حوقل (49) والأزدي، وأصبحت منذ زمن المقدسي واقعة ضمن اقليم العراق الذي يمتد طولاً من البحر إلى السن (50).

وعلى الرغم من تأثر تكريت بالأحداث السياسية التي مرّت بها أيام الأمويين والعباسيين مثل ثورة عبدالله بن البزبير في الحجاز وثورة المختار الثقفي في الكوفة وشورة الخوارج الصفرية، وبمن التجأ إليها من ولاة الموصل يومذاك ومنهم عبدالرحمن بن سعيد، ومحمد بن الأشعث بن قيس وعبدالله بن الحر وشبيب بن ينزيد الشيباني زعيم الخوارج الذي قتل عام 77 هـ(أق)، ورضوخها إلى حكم ولاة مستقلين حتى استيلاء طغرل بك السلجوقي عليها وعودتها بعد ذلك إلى النفوذ العباسي عام 190هم، إلا أنها كها يبدو تجاوزت الأثبار السيئة التي تركتها هذه الحركات السياسية عليها. فيشير المسعودي إلى الحركة الثقافية التي كانت فيها (52). كها يصفها الرحالة ابن جبير الذي زارها عام 580هـ بأنها ومدينة يسمغها الرحالة ابن جبير الذي زارها عام 580هـ بأنها ومدينة كبيرة واسعة الأرجاء فسيحة الساحة حافلة بالأسواق كثيرة المساجد غاصة بالخلق، أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً في الموازين من بغداد ودجلة منها في جوفها ولها قلعة حصينة على الموازين من بغداد ودجلة منها في جوفها ولها قلعة حصينة على

<sup>(47)</sup> الطبري، المصدر السابق.

<sup>(48)</sup> ابن الفقيه الهمذاني، وكتاب البلدان،، ليدن 1302، ص 129.

<sup>(49)</sup> ابن حوقل، (صورة الأرض»، ليدن 1929، ص 208.

<sup>(50)</sup> المقدسي، «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»، ليدن 1909، ص 134، الذي انفرد في أن مدينة السن واقعة إلى الغرب من الزاب الأسفل الـذي يلتقي عندها بنهر دجلة في حين يذكر معظم الجغرافيين العرب أن هذه المدينة واقعة شرقي الزاب الأسفل عند مصبه في دجلة.

<sup>(51)</sup> الطبري، «تاريخ الرسل والملوك»، جـ 7، ص 635، جـ 8، ص 774، ابن الأثير الكامل، جـ 2، ص 241 و407-400، جـ 4، ص 400.

<sup>(52) «</sup>التنبيه والاشراف»، قاهرة 1938، ص 138.

<sup>(53)</sup> ابن جبیر، «ر**حلة**»، ص 211.

<sup>(54)</sup> ابن بطوطة، «تحفة المنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، جـ 1، مصر 1938، ص 148. (55) ١٥١٨ - ١٩٥١ عند مامار (55)

Rich, J., Narrative of residence in Koordistan, London, Vol. 2, 1836, P. 143.

Fiey, J., «Tagrit» L'Orient Syrien, Vol. 3, 1963, P. 292.

Ross, «Notes on two Journeys from Baghdad to the ruins of Al-Hadhr in Mesopotamia, in 1836 and 1837» Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 9, 1839, PP. 443-470.

من قاعدة القلعة كانت بوابتها الـوحيدة من الخـارج، والمؤلفة من مدخل في كل ركن منه برج ذو شكل نصف أسطواني مقام على قاعدة مربعة بنيت بالطابوق والجص(58)، ينفذ بواسطته إلى باحة مربعة الشكل. وإلى الشمال منها مدخل آخر مطابق في مقاساته للمدخل الخارجي (لـوح 6)، كان في الأصل متصل بسلم يُسرقى بواسطته إلى الأقسام العلوية من القلعة، حيث كانت بقاياه واضحة في عام 1836 م<sup>(69)</sup>. وبالإضافة إلى البوابة المذكورة هناك نفق أو ممر معقود بالقرب من الـركن الجنوبي الشرقي للقلعـة يصل مـا بـين قمتهـا ونهر دجلة ربما يكون أحد المنافذ السرية فيها. وفي القسم الجنوبي من القلعة كشفت التأثيرات الطبيعية عن مقطع عمودي، تشاهد فيه طبقات بنائية لجدران مشيدة بالحصى والجص ومداميك من حجارة كلسية مكعبة تشبه في شكلها الأحجار المهندمة المستخدمة في أســوار المدن الأشوريـة ومنهــا نينوي. ويرجح أن المداميك المكشنوفة هي قسم من جندران حجزية مكينة كانت تحيط القلعة من الخارج.

أما تاريخ القلعة فليس هناك من دلائل في الوقت الحاضر تشير إلى تاريخ أقدم طبقاتها البنائية بسبب عدم إجراء تنقيبات آثارية فيها. إلا أن ذكرها ورد في نصوص مسارية من العصور الآشورية والكلدية كها أشير إلى ذلك من قبل. ويبدو حسبها توحي إليه المصادر التاريخية أن القلعة المذكورة استمرت مأهولة حتى الفترات المتأخرة من العصور الإسلامية.

وقطره لا يزيد ويحيط بالمدينة سور طوله أربعة أميال (60) وقطره لا يزيد عن الميل الواحد تقريباً (16) ، يبتدىء من فوق الجرف القائم على نهر دجلة إلى الشيال من قصبتها في منطقة شائكة المسالك تعرف لدى سكانها بالقائم الكبير وينتهي النهر في القسم الجنوبي من هذه المدينة، مكوناً شكلًا هلالياً غير منتظم قد تخلو الأرض التي شيد عليها من الانخفاضات والوديان،

ونتج عن ذلك أن مساره أصبح ما بين جدار مستقيم ومنحن ومتكسر (لوح 5, 1). ويلاحظ من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها دائرة الآثار اللقسم الشرقي من تكريت عام 1937، أن ذلك القسم كان مسوراً أيضاً، وتسنده من الخارج أبراج نصف دائرية، وإن المنطقة المنخفضة فيه والمسهاة بباب القلعة تشير إلى وجود مدخل في سور المدينة من الجهة الشرقية المطلة على نهر دجلة ربما تهدّم وزالت آثاره.

وكان للسور عدد من البوابات تتوزع في الجهات الشالية والغربية والشرقية والجنوبية منه أشهرها البوابة الغربية المتجهة نحو البادية أو مدن الفرات. وهذه البوابة تتألف من مدخل على كل جانب منه غرفة بينها عمر مستطيل، أزيلت جدرانها الشاخصة مع أجزاء أخرى من السور لاستخدامها في أعهال الشارع العام الرابط بين مدينتي بغداد والموصل في ربيع عام الشارع العام الرابط بين مدينتي بغداد والموصل في ربيع عام مساره وكان للزحف العمراني الذي شهدته هذه المدينة منذ أوائل الستينات من هذا القرن أثر في تهديم أقسام كبيرة منه.

وقد وقرت التنقيبات التي أجرتها دائرة الأشار والتراث في الأقسام الشهالية الغربية من السور في عام 1969 والسنوات القليلة اللاحقة معلومات قيّمة عن تضاصيل للاستحكامات الدفاعية التي زود بها هذا السور (62). ونذكر الملاحظات عنها بقدر ما يسمح لنا موضوع هذا البحث. فالمساحة التي اختيرت كبداية للتنقيب في القسم الشهالي الغربي من السور كان طولها مائتين وثهانين متراً، استظهرت فيها ثلاثية جدران متلاصقة بني الواحد منها بجانب الأخر أقدمها الجدار الأول متلاصقة بني الواحد منها بجانب الأخر أقدمها الجدار الأول المواجه للقسم الداخلي للمدينة ويمثل الوجه الخارجي للسور الحالي أحدثها عهداً. ويبلغ سمك الجدران الثلاثة أربعة أمتار ونصف وارتفاعها المتبقي يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار (لوح 2). ويحتوي الوجه الداخلي (الأقدم) على أبراج صغيرة

Young, G., Iraq Land of two Rivers, London, 1980, P. 97.

(60)

<sup>(58)</sup> جابر خليل، تنقيبات الموسم الأول في تل محيسن في تكريت، سومر م 36، 1980، ص 288, 286.

<sup>(59)</sup> Ross, P. 248 المصدر السابق.

وانظر أيضاً بولس بهنام، مجلة المشرق، حزيران 1946، ص 36.

روسر بيت برس به إلى المسابق هامش (49)، وانظر أيضاً، عبد الكريم الألوسي وحسين الكافلي، تكريت في التاريخ والأدب، بغداد 1971، ص 15. (61)

<sup>(62)</sup> د. عيسى سلمان، سومر م 25، 1969، المقدمة.

شبه دائرية تبرز إلى الداخل بمبدار متر ونصف المتر بنيت على ما يرجح كمساند لتقوية هذا الجندار. وشيدت بجنانب عدد منها سلالم تؤدي إلى أعلىٰ السور في القسم المواجه للمدينة من الداخل. ويبدو أن هذه السلالم قد شيدت في أزمنة مختلفة بالاستناد إلى الدلائل الأثرية. أما الوجه الخارجي من الســور فزوّد بعدد من أبراج كبيرة وأخـرىٰ صغيرة ذات أشكـال شبه دائرية، قطر الكبير منها عشرة أمتار وخمسة وثلاثـون سنتمترأ وبروزه متران وتسعون سنتمترأ. وبنيت هـذه الأبراج بشكـل رتیب بحیث إن كل برجين كبيرة بينهما برجان صغيران والمسافة بسين برج وآخسر تتراوح بسين عشرين وعشرين مشراً. أما المواد المستخدمة في بناء السمور والأبراج فهي من طابوقٍ ولبن وحصى وجص وطين. والملاحظ أن المواد التي شيـد بها الـوَجه الخـارجي من السور هي أكـثر جودة وأحسن اتقـاناً من المـواد المستخدمـة في بنـاء الجـدارين الآخــرين من السـور، ربما كـان ذلك دليـلًا على امكـانيّات المـدينة المـاديــة والفنية والبشرية واستخدامها بالشكل الأفضل لإحكيام دفاعات المدينة في أبرز حلقتين منها وهما الخندق والسور (63)بحثيّ

ويستنتج من خلال الإشسارات المواردة عن المدينة في المدونات الأشورية والبابلية الحديثة (الكلدية) وفي المصاور العربية ومنها كتب الرحلات أن السور كان قائباً منذ العصور الأشورية، وكان دوره واضحاً في الحصار الذي ضرب الأشوريين على جيش نبوبلاصر الكلدي في قلعة تكريت عام 615 ق. م (64). وصد هذا السور جيش سابور الثاني الملك الساساني (309-379 م) في حصار تكريت دون أن يحقق أي نجاح. واحتمى بهذا السور القائد الروماني الذي عرف في نجاح. واحتمى بهذا السور القائد الروماني الذي عرف في المصادر العربية باسم «الأنطاق» ليجعل منه مصداً أمام تقدم جيوش العرب المسلمين التي دخلت مدينة تكريت بعد

أن طوقتها مدة أربعين يوماً كما أشرنا من قبل. ونقل لنا ابن جبير الذي زار المدينة عام 580 هـ أن سورها قد أثر الوهن فيه (65) ويكرر الرحالة ابن بطوطة المعلومات التي أوردها ابن جبر (66).

وبالإضافة إلى القلعة وسور تكريت هناك أماكن أشرية شاخصة في المدينة وأخرى مندرسة كانت تغطي مساحات كبيرة من المدينة قبل أن يزحف إليها العمران الحديث الذي أضاع الكثير من معالمها. فمن بين الخرائب الأثرية في تكريت الكنيسة الخضراء الواقعة إلى الجهة الجنوبية من المدينة، التي مازالت أقسام من أبراجها قائمة. ويذكر أن المغريان مادوثا المتوفى عام 639 م شيدها لتكون احدى المراكز الدينية والثقافية في المنطقة. ويشير المسعودي المتوفى عام 345هـ، أنه حضر مناظرات دينية في هذه الكنيسة (60).

وفي الطرف الغربي من مدينة تكريت تقع بناية مربعة بشكلها العام تعرف لدى سكانها بالأربعين، تتألف من غرف وقاعات ومسجد للصلاة، تتوزع حول فناء في الوسط. وأبرز هنه وألمرافق البتائية غرفتان مربعتان تعلو كلا منها قبة نصف كروية، تضم الأولى ضريحاً. ويدخل إلى فناء هذه البناية من بوابة واقعة تتوسط ضلعها الشرقي. وتمتاز عهارة الأربعين بعناصرها المعهارية ومنها الأعمدة المندمجة والعقود المنصمة المستخدمة في العهائر الإسلامية المبكرة. فاستخدمت الأولى الأعمدة المندجة في مداخل الغرف والأواوين والقاعات وفي الأقسام الداخلية للغرف المربعة الواقعة في أركان البناية الأربعية. أما العقود المنصصة فإنها أقرب في شكلها إلى الولايات المستخدمة كثيراً في العهارة الإسلامية. أما تاريخ الولايات المستخدمة كثيراً في العهارية والتخطيطية إضافة إلى النص الكتابي المؤرخ بسنة هجرية أنها مدرسة دينية من القرن

<sup>(63)</sup> من خلال حفرة جس مستطيلة الشكل أجريت أمام الوجه الخارجي من السور تبين أن السور المذكور كان محاطاً بخندق عميق لم تتوفر السلائل بعمد عن عرضه. ولا يعرف على وجه التحديد ما إذا كان هذا الخندق هو الذي حفره سكان تكريت في عام 1835 م لزيادة تحصين مدينتهم أمام الهجهات التي كان يبيتها البدوكما أشير إلى ذلك من قبل.

<sup>(64)</sup> Luckenbill (64) المصدر السابق هامش (34).

<sup>(65)</sup> ابن جبر، رحلة، ليدن 1907، ص 233.

<sup>(66)</sup> ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، بيروت 1964، ص 234.

<sup>(67)</sup> المسعودي، التنبيه والاشراف، قاهرة 1938، ص 138.

الخامس الهجري<sup>(68)</sup>.

والبناية الثانية القائمة تعرف عند السكمان المحليين بـاسـم «تل محيسن»، التي سبقت الإشارة إليها، تقع في ألقسم الجنوبي الغربي من قصبة تكريت. وأثـارها مختلفَـة الأبعاد، متباينة الارتفاعات، بسبب تعرضها إلى الهدم والتخريب من جراء الأبنية الحديثة التي اقتطعت أجزاء منها. تضم هذه البناية المشيدة بالحصى والجص والطابوق المستخدم على نطاق عُـدود، غرفاً وقاعات في الطابق الأرضي، مازالت أقبية القليل منها باقية، من بينها غرفة صغيرة في الركن الجنوبي الغربي منها، وجد على أرضيتها رفات شخص كانت موضوعة في صندوق خشبي عثر على قطع منه تحمل زخارف نباتية نسبت إلى القرن الثالث الهجري. ويشغل القسم الجنوبي في الطابق العلوي من البناية بيت للصلاة، مستطيل الشكل طوله 20,58 م وعبرضه 4,60 م، يتكوّن من اسكوب واحمد تقطعه ثلاث بلاطات، الوسطية بينهما أكثر طولًا من البلاطنينُ الجانبيتين المربعتين. ويتـوسط جدار القبلة في بيت الصـلاة محراب نصف دائري.

وفي بناية تبل محيسن خصائص تخطيطية وأخرى عمارية وفي بناية تبل محيسن خصائص تخطيطية وأخرى عمارية يمكن مقارنتها بعهارة الأربعين الوارد ذكرها، ومنها وقوع غرفة الضريح في الركن الجنوبي الغربي في هاتين البنايتين، ووجود مسجد يحتل القسم الجنوبي من العمارتين، وقاعات طولية ومداخل خمارجية متجهة إلى الشرق بالإضافة إلى وجود الأعمدة المندمجة في كلتيها مما يؤهل كون بناية تل محيسن مدرسة دينية أيضاً. وتوحي اللقي الأثرية المكتشفة أثناء التنقيب مثل المواد الفخارية والقطع الخشبية أن البناية كانت قائمة منذ القرن الثالث الهجري (69).

ومن الأبنية الأثرية الشاخصة الأخرى موقع «الخمس أصابع» الكائن إلى الشال من سور تكريت، الذي يضم

سلاسل متسقة من الغرف الصغيرة التي لاتصلح للسكن في الأحوال الاعتيادية. كل غرفة مقباة لها مدخل واطيء، بنيت بالحصى والجص. ولم تتوفر الأدلة الأثرية لتاريخ تلك الغرف بسبب قلة اللقى الفخارية فيها(70).

## 5 ـ موقع المدينة الجغرافي وأهميته

يتوسط موقع تكريت من الناحية الجغرافية أبرز المراكز الحضارية في بلاد وادي الرافدين مثل نينوى وأشور وكلحو شمالاً وسبار وبابل جنوباً وأربخا (كركوك) ونوزي (يورغان ثبه) شرقاً وخندانو (العنقاء والجابرية) ومدن الفرات الأخرى غرباً. وقد عاصرت هذه المدينة الحضارات التي شهدتها هذه المدن في العصور المختلفة في العراق القديم. وتوسطت تكريت الحواضر العربية التي كان لها شأن في العصور العربية الإسلامية مثل الموصل وسامراء وبغداد الأنبار، حتى المسافة بين تلك الحواضر وتكريت قد ذكرها الجغرافيون العرب فقيل أن تكريت على مسافة ثلاثين فرسخاً من بغداد، وإن المسافة من أسرً من رأى، إلى تكسريت كانت مرحلتين (٢١)، وأنها تتوسط المسافة بين الموصل وبغداد (٢٥). وكان لموقع هذه المدينة على الطرق الرابطة بين تلك الحواضر من أثر في ازدهارها.

ون كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس أن «مدينة تكريت عن كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس أن «مدينة تكريت طولها ثمانٍ وتسعون درجة وأربعون دقيقة وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف، تبديل نهارها ثهان عشرة درجة وطول نهارها أربع عشرة ساعة وثلث» (73). ويشير المسعودي أن الرياح في بغداد تهب من الشهال «عما يلي سرّ من رأى تكريت وبلاد الموصل فتقطع السحاب» ويطلق على الأيام التي تهب فيها هذه الرياح اسم التوارح في حزيران (74).

تقع تكريت على الحافة الشرقية للقسم الجنوبي من بادية

<sup>(68)</sup> د. عبد العزيز حميد، عمارة الأربعين في تكريت، سومر م 21، 1965، ص 123-155.

<sup>(69)</sup> جابر خليل، المصدر السابق الهامش (50).

<sup>(70)</sup> المصدر السابق نفسه، ص 314.

<sup>(71)</sup> ابن حوقل، المصدر السابق، ص 229.

<sup>(72)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ 1، ص 399.

<sup>(73)</sup> ياقوت الحموي، المصدر السابق.

<sup>(74)</sup> المسعودي، التنبيه والاشراف، ليدن 1928، ص 19.

<sup>294</sup> المؤرخ العربي

الجزيرة، وتعد منطقتها من الناحية التضاريسية منطقة انتقال بين المقدمات الجبلية ومنطقة السهل الرسوبي. وتربة أراضيها إما كلسية مشل التي في بادية الجزيرة أو كثبان رملية متنقلة خالية من النباتات، وقليلة المياه تكثر في منطقة بيجي إلى الشال من تكريت. وفيها أراض منبسطة زراعية تتوزع بين سلسلة جبال حمرين ونهر دجلة، وعلى الشواطىء الغربية للنهر المذكور محاذية لمرتفعات «الخرينية» التي تنتهي عند تل ابراح إلى الجنوب من بيجي.

وتمتاز الأراضي الواقعة على جانبي نهر دجلة إلى الشرق من تكريت وجنوبهما بانبسماطها وانسيبابيتها نحبوجهة الجنبوب، الأمر الذي دفع بالقدماء إلى حفـر أنهار فيها تتمـون المياه من نهر دجلة، ومنها نهر الاسحاقي الـذي حفره الخليفة العباسي المعتصم بـالله كـما تشــير إلى ذلـك المصــادر العــربيـــة لإرواء الأراضي الـواقعة عـلى الجـانب الغـربي من نهر دجلة سيحــأ، حيث تؤخد الماء من دجلة في نطقة تقع عملي نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من تكريت، ويروي الأراضي مـا بيل بمنخفض عقـرقوف. وتقـع على كتفيـه تلول أثريـة منها تُلوَلُ جمعان وحويصلات وتبل الصخر التي تشير اللقى الأثرية الملتقطة من سفوحها من كسر الفخار أن تلك المواقع كمانت مدناً وقـرى في العصور العـربيـة الإسـلاميـة. ويستنتج من المدونات المسمارية لحملة الملك الأشوري تـوكـولتي ننـورتــا الثاني، التي سيمر ذكرها، أن جيشه قطع جداول في منطقة يمكن تحديدها بأطلال مدينة مسكن بالقرب من بلدة الدجيل ربما كانت قنوات لنهر قديم أعاد إحياءه الخليفة المعتصم بالله حيمًا كان في عاصمته الثانية سامراء.

أما النهر الثاني الذي أحيساه الخليفة المتموكل فهو الجعفري الذي تقع بدايته إلى الشمال من تكريت بساربعين كيلومتمراً في

المنطقة المعروفة عند السكان باسم «نايفة». ويتجه هذا النهر جنوباً بمحاذاة نهر دجلة حتى مدينة المتوكلية الكائنة على مسافة ستين كيلومتراً من صدره ليموّن بالماء بركة القصر الجعفري والسواقي التي على جانبي الشارع الأعظم وجامع أبو دلف بالإضافة إلى إرواء مساحة كبيرة من المزارع والحقول الواقعة إلى اليسار من نهر دجلة. وتذكر المصادر العربية أن البداية في حفر هذا النهر كانت في شهر ذي الحجة سنة مائتين وأربع وخمسين للهجرة واشتغل فيه اثنا عشر ألف عامل، وبلغت كلفته مليون دينار ونصف المليون (60). وتحدر الإشارة وبلغت كلفته مليون دينار ونصف المليون النهر كان موجوداً قبل أن يتولى الخليفة المتوكل إحياءه حيث إن المتارب المستخرجة من قاعه موضوعة على بعد بضعة أمتار من متارب قديمة بيتمل أن الأشوريين أول من حفر هذا النهر (70)، الذين المتهروا بحفرانها - كشيرة أوصلوها إلى مدنهم وإلى المزارع والحقه لى .

وإلى جانب هذه الأنهار هناك إشارات أوردها الجغرافيون والمؤرِّ وَلَا الْحِرْبُ الْعَرْبُ لَا أَهْارُ فِي المنطقة لا وجود لها في الموقت الحاضر مثل الحشاك والكحيل والمرج والمثقب، ويحتمل أن هؤلاء الكتّاب قصدوا الوديان التي تصب فيها السيول المنحدرة من المرتفعات القريبة منها في مواسم الأمطار حتى يصبح كل منها ما يشبه النهر.

وكان لوجود الأراضي الخصبة في منطقة تكريت التي تسعى من هذه الأنهار سيحاً أثر كبير في زيادة إنتاجها الزراعي، فأصبحت تكريت بفضل ذلك معدن السمسم (78)، وأن البطيخ يزرع فيها ثلاث مرات في السنة وهو من أجود الأنواع (79). وبلغ خراج تكريت تسع مائة ألف درهم في سنة الأنواع (80)، مما يدل على قوة إنتاج أراضيها والإمكانيات

<sup>(75)</sup> الطيرهان مقاطعة واقعة إلى الغرب من نهر دجلة بين تكريت وسامراء كانت في بادىء الأمـر من أعمال المـوصل لكنهـا أصبحت بعدئـذٍ تابعـة إلى تكريت. انظر ياقوت الحموي، جــ8، ص 195 وابن الفقيه، كتاب البلدان، ليدن 1302، ص 131.

<sup>(76)</sup> د. أحمد سوسه، ري سامراء، جـ 2، ص 317.

<sup>(77)</sup> سوسه، المصدر السابق.

<sup>(78)</sup> المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن 1904، ص 123.

<sup>(79)</sup> المصدر السابق.

<sup>(80)</sup> قدامة بن جعفر، كتاب الخراج، بغداد، ص 250.

البشرية العاملة في مزارعها أنذاك فكثرت قراها واتسعت المدن التابعة لها.

أما البادية الواقعة إلى الغرب منها، التي كانت موطن القبائل العربية مثل أياد وتغلب والنمر وقيس وربيعة التي كانت منازلهم على امتداد وادي الثرثار بين الكحيل وتكريت، فقد توزع أفرادها بـين الاستقرار في المـدن ومنها تكـريت وما بـين الاستمرار في التنقـل طلباً للكـلأ والماء في تلك البـادية. فكانت تكريت أهم المراكز الحضرية التي يلتقي بها سكان البادية لبيع نتاجات ثروتهم الحيوانية كالصوف الذي اشتهرت تكريت بصناعته (81)، وسكان القـرى الزراعيـة لبيع غلتهم. ويصور لنا الرحالتان أبن جبير وابن بطوطة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لتلك المدينة(82).

وإلى الشمال من تكريت وجنوبهما بمسافة يسيرة وديمان وشعاب تنحدر نحـو الشرق تنتهي عنـد دجلة، يـطلق عـلى الأولى «شعـوب رومية» وعـلى الثانيـة «شيشين». وكـان لتلكِ السوديان أثسر في تصريف سيسول الأمسطار عن تكريت. ولأرض مدينة تكريت انحدار عام نحو الشرق يتركز في ثلاثة محاور تنحدر جميعها نحو نهر دجلة. يتكوّن المحور الأول من 6\_ الأهمية السوقية شعاب تنساب من شهال تكريت وغربها وجنوبها وتلتقي مع بعضها عند «وادي الخر» الذي ينتهي مع المنحدرات الأخرى علوم إضافة إلى الموقع الطبيعي الحصين الذي تميزت بـ مدينـة الآتية من غرب المدينة أيضاً في نهر دجلة بجوار بـآب القلُّعةُ. وكـان لهذه المنحـدرات أهمية في تصريف ميـاه الأمطار والميـاه الثقيلة في مدينة تكريت.

أما مواد البناء الأولية المستخدمة في مباني تكريت فأهمها الحصى والجص، فالمادة الأولى متوافرة بكميات كبيرة بين الشاطيء الغربي من دجلة والكتف الصخري الذي تقوم فوقه المدينة. ويصنع الجص بنوعية جيدة من تربتها الكلسية في شهال المدينة وغربها. وأصبحت هاتان المادتان صفة مميزة للأبنية بين الزاب الأسفل والحويصلات إلى الشمال من سامراء.

ومنحت هذه الخصائص الجغىرافية تكىريت قديمــأ وحديثــأ موقعاً هيمن على الطرق البحرية والنهرية المارة عبره (لـوح 7،

8). حتى إن معظم هذه الطرق شيد على جانبيها قلاع واستحكامات دفاعية تعود لأزمنة نختلفة ظلت تؤدي دورها في حماية تلك المطرق وفي نشر الأمن والاستقرار في المناطق التي حولها مثل قلعة العشيش القائمة على إحدى روابي جبل حمرين إلى الشرق من تكريت وقبلاع أخرى شيدت فوق المرتفعات المحاذية لشاطىء دجلة الغربي إلى الشهال من تكريت مثل الجبرانية ورياش وإبداح والجبار والبنت، بالإضافة إلى المباني المحصنة الأخرى الواقعة على الطريق الممتد مع شاطىء دجلة الشرقي حتى مدينة السن عند ملتقى الـزاب الأسفل بنهـر دجلة مثل الـربيضة وتلول الخـان وخان اللقلق.

وكان لموقع تكريت أهمية خاصة من الناحية الطوبـوغرافيـة ساعدت على ازدهارها التجارة المارة عبرها حيث تلتقي عند هـذه المحطة الطرق التي تسربط شهال العراق بجنوب في العصور المختلفة، وتربط أيضاً المناطق المتباينة في اقتصادها ومنها البادية بالأراضي الزراعية.

تكريت فقد أزدادت قوتها بالاستحكامات الدفاعية من قلعة عالية وخندق محكم وأسوار مكينة، ومنحدرات طبيعية عزلت وحداتها السكنية، بالإضافة إلى الموديان الممتدة في شالها وجنوبها مما اكسبت المدينة قوة ومنعـة. وكان لسلسلتي حمرين ومكحبول من جهتي الشمال والشرق ووادي المشرثمار وأرض البادية في الغرب الأثر في جعل منطقة تكريت محمية بمعوقات طبيعية .

وتمييزت المنطقية المذكبورة بالاكتفياء الذاتي بتأمين غبذاء سكانها من الحاصلات الزراعية الواردة من الحقول المروية بقنوات وجداول في سهوله شرقى المدينة وجنوبها والتي تكفي لإعاشة عدد كبير من السكان، ومن الموارد التجارية المعتمدة على النقل النهري.

ابن جبير، المصدر السابق، وابن بطوطة المصدر السابق. (82)

وكان لهذه الخصائص أثرها في جعل مسارات الطرق التجارية والعسكرية المتجهة نحو شيال الطرق وجنوبه تمر عبر المدينة أو بالقرب منها، حتى أصبحت كيا يستنتج من النصوص المسارية والإشارات التاريخية القاعدة الرئيسة للجيوش المتقدمة نحو أعالي العراق أو المسحبة منه خلال العصور المختلفة.

ومن الأحداث التي لها عسلاقة بهسذا الموضوع والتي يستخلص منها عدم صلاحية مسار وادي الترثار كطريق للحملات العسكرية، الحملة السادسة للملك الأشوري توكولتي ننورتا الثاني (890-884 ق.م) على بلاد بابل والتي جاء فيها(83):

«في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان وفي لمو نادي - بلو، تحركت من (مدينة) آشور إلى الصحراء (؟). قضيت الليل. من [هـذا المكان وصلت إلى. وقفت] الليل. مثل. . . . حفر للحصول على الماء 470 بئراً حفرت. على الأقدام تقدمت قتلتهم. في القوم الثاني بالرغم من أنني وفرت الماء العذب من النهر، استمريت بالتقدم في الصحراء وعلى جانبي ترتبارا (الثرثبار) قتلت تسعة ثيران وحشية. وعند نهايات الثرثبار تقدمت من خلال خامات h-amat المنطقة على المقوم المناقب وجدت جداول، وعلى المقفرة. في منطقة ماركاني inargani وجدت جداول، وعلى كلا الجانبين (منها) حفر (الجند) آباراً ووجدوا ماءً كافياً لكل النهار والليل. وتعدمت إلى مقتربات دجلة. المستوطنات في بلاد أوتع قبور مدنهم الواقعة على دجلة. احتليت وذبحت سكانها. كميات كبيرة من أسلابهم غنمت، وقضيت الليل في مدينة أسوسي . . . . ».

ومما لا شك فيه أن هذه الصعوبات التي واجهت جند الملك توكولتي ندورتا الشاني قد تركت أثرها على قوتهم وأضعفت معدوياتهم، لكن الملك نفسه قد تغلب عليها

بتراجعه من وادي الثرثار إلى نهر دجلة في المنطقة الكائنة إلى الجنوب من تكريت حيث المياه العذبة والمؤن اللتان لايمكن الاستعاضة عنهما عند الاستعداد للقتال.

وكان الطريق الذي يربط مدينة أشور (قلعة شرقاط) بمدينة سوسه (الشوش) كما كشفت عنه الدراسات الآثارية يحاذي الأقسام الشرقية من جبل حمرين، وتتصل به طرق أخرى ومنها الطريق الذاهب إلى اقليم زاموا(84) في منطقة السليمانية الذي يحاذي نهر العظيم إلى الجنوب من تكريت وطريق آخر ينفذ إلى بلاد بابل (85).

ولكون تكريت إحدى العقد المهمة في الحركة الأشوريـة العسكرية منها والتجارية لهيمنتها عملي الطرق المحاذية لجبل حمرين والمسالـك الأخرى الممتـدة مع طـول نهر دجلة ووادي التُرْثَازُكُما مرّ بنا ذلك من قبل. وقد أوضحت هـذه الأهمية رسالة مُوجهة إلى سرجـون الملك الأشوري (705-681 ق.م) تضمنت أن «نـابـو ـ خـاماتـو» (حاكم مقـاطعـة أو قـائـد في الجيش ذهب مع جيشه إلى (مدينة) ليتمامو ومن ثم إلى مدن و داكرورو و مراع في الرسالة أيضاً أن العبَّارة العائدة إلى «طَابِ ـ صَلَ ـ ايشارا» حاكم مقاطعة أشور موجودة في «باب بتقيّ وتستخدم من قبل «الأبسروكو» (ربما حاكم؟) لجلب-الفضة. أما عبَّارة حاكم مقاطعة أرانجا (كركبوك) فتستخدم في (مدينة) أوبس<sup>(86)</sup> لنقـل الدهن (الـزيت) والتبن والعلف. ويقترح (حاكم أشور) أن يتبادلوا الأمكنة وبشكل خاصة بالرجال الذين هم في خدمة حاكم أرانجا الذين يعملون كعبَّارين في باب بتقيٰ. وفي الرسالة أيضاً إشارة أن «طاب ـ شار - أشور» المهندس المعاري كتب من القصر (الملكي) يقول:

«دعهم يعسبرون الأنهار، دعهم يذهبون إلى (مدينة) برتو(87)، دعهم يبنون عبارة». وان «أربسائيلي» (حامل

<sup>(83)</sup> Luckenbill, Vol. 1,P. 128 المصدر السابق.

<sup>(84)</sup> انظر طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، بغداد 1986، ص 502.

<sup>(85)</sup> عن تفاصيل الطريق الذي سلَّكته حملات الماوك الأشوريين للوصول إلَّى عيلام ينظر:

Postgate, J.N. «The Historical Geography of the Hamrin Basin, Sumer, 40, 1984, P. 150.

<sup>(86)</sup> عن اوبس وموقعها انظر فؤاد جميل «اوبس... أين تقع» سومر م 23، 1967، ص 157-176.

<sup>(87)</sup> انظر عن برتو او برتا Assyrian dictionary, Chicago, 1965, 261, Birtu, Birtia، والتي تعني القلعة أو القسم المحصن من المدينة.

الرسائل) قد وصل ومعه الأخبار التي تقول أن نهر دجلة فاض حتى لم يكن بمقدوره أن يجلب خيولاً. ويطلب منهم (المهندس) أن يبنوا جسراً هناك (أي في برتو) وينصبوا خياً في الأرض ذات الكلأ والتي يقترحها «أربائيلي» ليكتمل الجسر حتى يعبر عليه الملك(88).

وقد اتخذت هذه الاستعدادات كما يفهم من الرسالة المذكورة لاستمرار رفد الجيش الأشوري بما تتطلبه المعارك التي خاضها ضد مردوخ بلدان في بلاد بابل. ويبدو أن تكريت كانت احدى الحلقات الأشورية الدائمة الحركة في تلك الحرب.

ولعب موقع تكريت المحصن دوراً مهاً في الأحداث التي وقعت بين الكلدين والأشوريين كان من نتائجه هاية بلاد بابل بعد استقلالها من زحف جيوش الأشوريين ومحاصرتها للجيش الكلدي الذي تحصن في قلعتها. فيذكر النص المؤرخ في سنة 615 ق.م. أن نبوبلاصر الملك الكلدي قاد جيشاً في أذار من السنة المذكورة من بابل، سالكاً الطريق المحاذي لنهر دجلة، وبعدها اتجه نحو أرانجا (كركوك) حيث وقعت هناك معركة بينه وبين الجيش الأشوري، كانت الغلبة فيها لنبوبلاصر، اضطر الجيش بعدها إلى الانسحاب عابراً نهر النواب الأسفل والعودة إلى مدينتهم أشور للتحصن فيها ويذكر النص:

«في السنة الحادية عشرة جهز الملك الأكدي (89) جيشه. وتقدم مع ضفة (نهر) دجلة. وفي شهر أيار عسكر بالقرب من مدينة آشور. في اليوم.. من (شهر) سيانو (حزيران) هاجم المدينة، لكنه لم يفلح باحتلالها. فجهز الملك الأشوري جيشه وصدً الملك الأكدي عن آشور، وتعقبهم بمحاذاة دجلة حتى مدينة تكريتين. وضرب الملك الآشوري وجيشه حصاراً على

الملك الأكدي في تكريتين. وهاجمهم لعدة مرات لكنه لم يفلح باسترداد المدينة. واستطاع جيش الملك الأكدي المحاصر في القلعة أن يوقع خسائر كبيرة بالأشوريين. وتخلى الملك الأشوري وجيشه عن (الهجوم) وعاد إلى بلاده (<sup>(90)</sup>.

وبعد أن تمسك الكلديون بتكريت بدأوا يضيقون الخناق على الأشوريين وخاصة بعد أن وجدوا لهم حليفاً وهم الميديون، فتحركت جيوشهم المتحالفة نحو المدن الأشورية وضربت الحصار عليها دون أن يبدي الأشوريون أي مقاومة خارج أسوار مديهم.

وبسقوط الدولة الأشورية تأثرت معظم مدن أعالي الطرق بعد أن هجرت العواصم الأشورية مثل آشور ونينوى وكالحو وتعطلت طرق التجارة، ولم تردنا عن تكريت إلا إشارة وردت في حملة الملك الكلدي نبوخذنصر كما ذكرنا(((9))، حتى أن آثار هذه الفترة لا تبدو واضحة في الأماكن المنقبة من المدن الأشورية. ويستفاد من رحلة زينفون الذي سار مع الجيش الإغريقي المنسحب مع محاذاة الجهة اليسرى من نهر دجلة تقريباً حيث يذكر أن الخبز واللبن والنبيذ جلب للجيش المذكور على اكلاك كانت تطفو فوق الجلود من مدينة يقال لها ويرجح أن هذه المدينة كانت الكحيل الواقعة على ضفة دجلة ويرجح أن هذه المدينة كانت الكحيل الواقعة على ضفة دجلة اليمني بين الزابين فوق مدينة تكريت على ما تذكره المصادر العربية (92).

وعلى ما يبدو أن الطريق الذي سلكه الاسكندر الكبير للوصول إلى مدينة بابل بعد النصر البذي حققه على الجيش الأخيني في معركة كوكميلا في سهل أربيل عام 331 ق.م، كان محاذياً للسفوح الشرقية من جبل حمرين قاطعاً نهر دجلة في المنطقة الكائنة إلى الجنوب قليلاً من سامراء (94)، وذلك لوفرة المؤن لجيشه.

(90)

Olmstead, P. 253 (88)، المصدر السابق.

<sup>(89)</sup> لقب نبوبلاصر بالملك الأكدى تيمناً بتلك السلالة التي أسسها الملك سرجون.

Luckenbill, D. «Ancient records of Assyria and Babylonia, Chicago, 1926, P. 418.

<sup>(91)</sup> انظر الهامش (36).

<sup>(92)</sup> فؤاد جميل، زينفون في العراق وحملة العشرة آلاف اغريقي، مسومر م 20، 1964، ص 253-254، د. سنامي سعيد الأحمد، «العراق في كتبابات اليـونان والرومان، سومر م 26، 1970، ص 118.

<sup>(93)</sup> يَاقُونَ الْحَمْرِيّ، مُعجم البلدان، قاهرة، 1906، ص 220.

<sup>.</sup> Cambridge Ancient history Vol. VI, map. 8. انظر عن الطريق الذي سلكه الاسكندر الخارطة المنشورة في

وبظهور مدينة الحضر في جزيرة البطرق كمركز رئيس للقبائل العربية في اقليم عربايا (بلاد العرب) كما تشر إلى ذلك الكتابات المكتشفة في هـذه المدينـة والتي كانت تكريت واقعة ضمن النفوذ السياسي لذلك الإقليم، عاد نشاط الطرق التجارية والعسكرية التي تسربط بين انسطاكيا عملي نهر العاصي وطيسفون (المدائن) حيث تلتقي إلى الشمال من تكريت طريقان رئيسيان، أحدهما يبتعد عن دجلة باتجاه الغرب ويتماشي الثاني مع وادي الثرثار. ويبدو أن السطريق الأول كان أقل أهمية من الثاني في تلك الفترة بسبب امتداد منحدرات جبل مكحول الغربية لمسافة طويلة والتي تميزت بكثرة وديانها وقلة المياه فيها. ويترجح أن جيبوش الرومان الزاحفة نحو طيسفون وسلوقيا تجنبت هذا المسلك بسبب تلك الصعوبات واتخذت الطريق المجاور للضفة الشرقية لنهر دجلة يعسد عبـورها النهـر المذكـور بالقـرب من مدينـة أشور التي ذكـرتها المصادر الرومانية باسم «لبي»<sup>(95)</sup>. ويلقى وصف ابن جبيراً في رحلته من تكريت إلى الموصل الضوء على عدم صلاحية هذار فيه. فيذكر ابن جبير أنه غادر تكريت بعد العشاء ووصل في

الصباح التالي مكاناً يمكن تعيينه بتل ابـداح الذي كـان نهر

دجلة آنذاك يجري من تحتـه ومن ذلك المكـان تموّن ابن جبـير بكمية من الماء تكفيه ليوم وليلة وما إن وصل ذلك الرحالة نهر دجلة في القرية التي سهاها «العقر»(<sup>96)</sup> حيث يطابق وصفه مكان أشور (قلعة شرقاط)، كان الطريق إلى الموصل لايبتعـ د كثيراً عن نهر دجلة وتكثر المزارع على جانبيه. وبسبب هـذه الصعوبات التي تواجه القوافل التجارية والحملات العسكرية أصبح الطريق الـذي يجاذي وادي الـثرثار بـين مدينتي الحضر وتكريت هو البديل لمسلك وادي دجلة. وكـان لنشاط حـركة النقـل على هـذا الطريق أثـر في نمو عـدد من المدن عـلى هذا الوادي مثل تل العجري والتمري وتلول السكريات في منطقة بكمه وتل ابداع على نهر دجلة إلى الجنوب قليـلاً من بلدة

وقد وضع الرومان خرائط للطرق التي تسلكها جيوشهم وقوافلهم التجارية عرفت باسم Tabula Peutingeriana ثُنَّت عليها أسماء المدن والمحطات والمسافات بينها بالأميـال، وكانت من بينها المدينة Peolirica التي عنيت بانها الطريق وخاصة ما بين أشور وشهالي تكريت لقلة مصادر الميّاه التكريت (98)، النواقعية على السطريق المنوصل بـين الحضر وطيسفون حيث كان تركيز الرومان على الطرق التجارية المحاذية لنهر دجلة للوصول إلى بـلاد بابـل بعـد أن أصبـح

Lepper, «Trajan Parthian War», Oxford, 1948, P. 116.

Kiepert, «Atlas Antiqus», Berlin, map. iv, Fs.

انظر عن لبي :

Oates, D. and J. «Ain Sinu, a Roman Frontier Post in Northern Iraq, Iraq, 20, 1959, PP. 207-242.

هناك عدة أراء بشأن موقع لبي أو لبانا والراجح أنها مدينة اشور فيـذكر Mortiz أنها مـدينة بـرتو Birtu بينـما يشير هـرتسفلد انها مدينـة اشور فيـذكر Cananae أنها مـدينة Kiepert فيعنيها بخرائب اسكي موصل. وتذكّر المصادر العربية أن لبي كانت قرية على شاطىء دجلة بين تكريت والمـوصل، وفي ذلـك المكان أيضـاً دير يعرف بدير لبي فقد وردت الاشارة اليهما (القرية والدير) عند ذكر المعارك التي وقعت بين قبيلتي تغلب وقيس على وادي الثرثار وبالتحديد بـين رأس الأثل (ربما المنطقة المعروفة حالياً بالثيليات إلى الجنوب من الحضر) والكحيــل (بمتمل أن تكــون قلعة جبــار الواقعــة في جبل مكحــول إلى الجنوب من آشــور) في العصر الأموي.

د. سامي سعيد الأحمد، الهامش (92) والبكري معجم ما استعجم، جـ 1 قـاهرة 1945، ص 595، الحمـوي، المعجم، جـ 4، ص 167، الأصفهاني، كتاب الأغاني، جـ 21، قاهرة 1928، ص 207.

الغالب ان أبن جبير قصد اطلال مدينة أتسور وليس الموضع الذي يعـرف حاليـاً تلول الصقر الـواقعة عـلى الجانب الشرقي من دجلة قبـالة أشــور. انظر (96)الرحلة، ص 211.

ان خوارط الطرق الرومانية ربما وضعت في القرن الثاني للميلاد وهناك نسخة مؤرخة بسنـة 365 م. وتجدر الإشــارة أن الأعــال الأثــارية في العــراق كشفت عن محطات ذكرت أسهاؤها في تلك الخوارط وخاصة في المنطقة الواقعة بين سلسلة جبـال سنجار واطـلال مدينـة أشور مثـل فيكات Vicat (تلول العـبرة الصغيرة) سالم الألوسي، اكتشاف مهم في تلول العبرة الصغيرة سومر م 10، 1954، ص 148-145. وZagurae (عين سينو).

Stein, F., «The Ancient Trade route: Ad Herculem Past Harta and ist Roman Post», Journal of the Royal Asiatic Society, 1941, Part 4, PP. 299-316.

Ibrahim, J.K. The excavation of Khirbet Jaddalah, Sumer, 36, 1980, PP. 163-168, Sumer 39, 1983, PP. 217-234. Miller, K. Die Peutingersche Tafel Stuttgart, 1962, P. 743, 772.

الفرات الحد الفاصل بينهم وبين الفرث<sup>(99)</sup>.

ويسقوط مدينة الحضر على يد سابور بن اردشير عام 241 م أصبحت مدن بلاد وادي الرافدين من بعدها ومنها تكريت واقعة ضمن الاحتلال الساساني(100) وتعطل نتيجة لـذلك طـريق وادي الثرثـار بعـد أن هجـرت مـدينتـا الحضر وآشور والمدن الأخرى الواقعة إلى الغرب من نهر دجلة بسبب فقدان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. وبدأ تحول الـطريق تـدريجياً إلى الضفـة الشرقية لنهـر دجلة، واحتفـظت تكـريت بدورها التجاري بعد زوال مملكة الحضر. ونمت إلى جانبها مدن أخرى جديدة على امتداد هذا الطريق مثل جبلتا(101) وبارما<sup>(102)</sup> والسن <sup>(103)</sup> والحديثة <sup>(104)</sup>.

واستمرت الطرق المارة بتكريت أو بالقرب منها العسكرية منها والتجارية تؤدي وظيفتها خبلال تلك الفترة. وكان لأحداث الحرب بين الساسانيين والبرومان المنسحبين بقيادة جيوفيان عيام 363 م التي وقعت إلى الجنبوب من تكبريت منا يلقى الضوء على استمرار أهمية هذه المنطقة من الناحية السوقية. فقـد أفلح خمسائـة جندي من الجيش الـراوماني من عبــور نهر دجلة سباحــة. وبعد أن وصلوا إلى الجهــة الشانيــة المقابلة للدور ليلًا قتلوا ألفاً وخمسهائة جندي ساسياني كانبوا من بين القطعات العسكرية الأخرى المعقبة للرومان وعشا هذا المكان أرسل ملك الفرس سابور الثاني إلى الرومان ينشد الصلح إلاّ أن شروطهم كما يذكرها المؤرخ الروماني أميـانوس مرسلينوس كانت عسيرة «لم يأبهوا بمعاني الانسانية» ومن هذه الشروط تسليم خمس مقاطعات للفرس مع سكانها وهي بازبدا قرب جزيرة ابن عمر وديار بكر والرها وسنجأر

ومعسكرات على نهر الفرات.

وعلى الرغم من موافقة الامبراطور السروماني جوفيان على هذه الشروط إلا أن المؤرخ المذكـور يقول: «كـان الأجدر أن نحارب عشر معارك ولا نسلّم في واحدة منها». وما إن وقَعت المعاهدة بين الطرفين حتى سارع جيش السرومان لعبسور دجلة على قوارب عند الدور في الوقت الذي كان الفرس يخططون للتنكيل بالروم من خلال جسر كانوا يقيمونه إلى الشال من منطقة عبورهم لمهاجمة الجيوش المنسحبة لكن مخططهم فشلل بعد أن علم الروم به<sup>(105)</sup>.

ويبدو من وصف اميانوس للمنطقة التي سارت فيها جيوش الرومان المتقهقرة، الواقعة إلى الغرب من تكريت بأنها صحراء قاحلة في وسطها مدينة الحضر التي كانت مهجورة

ويموجب المعاهدة المعقودة بين الفرس والرومان، فسرض الساسانيون سيطرتهم على مدن أعالي وادي الرافدين المار ذكرها إلا أن سابور الثاني لم يتمكن من احتلال تكريت القلعة العربية المستقلة رغم محاولاته المتكررة(106).

وما أن انتهى نفوذ الساسانيين في العراق بعد معركة القادسية عـام 16 هـ/637 م حتى سارع قـائـد الـروم الـذي سمَّتِه المصادر العربية بالانطاق (ربما انتاكيـوس) نحو تكـريت بجيش قوامه عشرون ألف جندي مؤلف من العجم والروم وقوات من قبائل عربية استوطنت الجنزيرة مثل اياد وتغلب والنمر ومن الشهارجة، لتكوين جبهة ثالثة بعد جبهتي جلولاء والإبلة تهدف إلى تطويق الجيوش العربية الإسلامية المنتصرة وتحديد حركتها. وبعد أن وصل تكريت تحصن بها (1077). ولما وصلت أخبار الانطاق إلى عمر بن الخطاب

Lepper, P. 116-117 ، الصدر السابق هامش (95). Lepper, P. 116-117 ، الصدر السابق هامش (95) . Wheeler, R. «The Roman Frontier in Mesopotamia in Birley, Congress of Roman Frontier Studies, 1949, Durham 1952, P. 112. Ibrahim, J.K. Pre-Islamic Settlement in Jazirah, Mosul, 1986, 85, 88. (100)

جبلتا بلدة واقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة شهالي تكريت كانت داراً لضرب النقود عام 304 هـ/916 م. (101)

يمكن تعيين موقعها بخرائب بريج عند الفتحة، انظر جابر خليل، مواقع أثرية جديدة في منطقة الفتحة، سومر م 28، 1972، ص 239-239. (102)

السن واقعة على ميل تحت ملتقى الزاب الأسفل بدجلة عند معظم الجغرافيين، ويحتمل أن يكون موقعها في خرائب شجرة. (103)

واقعة عند مصب الزاب الأعلى بدجلة، وكانت موجودة أيام الساسانيين باسم نوكرد ومعناها البلدة الحديثة. (104)

اميانوس مرشيلنوس، والعراق في القرن الرابع للميلاد»، ترجمة فؤاد جميل وتعليق سالم الألوسي، سومر م 17، 19612، ص 171-172. (105)

Reade, J. «El-Mutabbaq and Umm-Rus, Sumer, 20, 1964, P. 86. (106)Lloyd S. «Twin Rivers, Oxford, 1947, P. 126, 141, 180.

Rawlinson، المصدر السابق، هـامش (46). ويذكـر ياقـوت الحموي ان الإنـطاق ناحيـة قرب تكـريت لهـا ذكـر في الفتـوح سنـة 16 هـ (معجم م أ، ص 353).

(رض) كتب إلى سعد بن أبي وقاص «سرح إلى الانطاق عبدالله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفضل العنزي وعلى ميمنة الحارث بن حسان الذهبي وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى ساقته هاني بن قيس وعلى الخيل عرفجه بن هرثمة فإن هزموا عدوهم فأمر عبدالله بن المعتم بتسريح ابن الأفضل العنزي إلى الحصيني» (1088).

كان اختيار الخليفة عمر بن الخطاب عبدالله بن المعتم قائداً للجيش المتجه نحو تكريت لخبرت كقائد لميمنة الجيش الندي حارب في أكبر المعارك بالقادسية كما أن اختيار عمر (رض) لقادة التشكيل الذين سبق لهم وقاتلوا مع ابن المعتم من أثر في تكوين وحدة العناصر المقاتلة (١٥٠٠).

فتحرك عبدالله بن المعتم في خمسة آلاف مقاتل ووصل تكريت بعد مسيرة أربعة أيام، فحاصر الانطاق والذين معه من أجناس مختلفة والذين احتموا وراء الخندق الذي حفروه لأربعين يوماً تزاحفوا فيها أربعة وعشرين مرة. فلها طال الحصار لجاً ابن المعتم إلى الأسلوب السيساسي في استهالية القوات العربية التي كانت مع الانطاق ويدعوهم إلى الوقوق معه لنصرة جيشه على الروم فنجع القائد المذكور في تفكيك حلفاء الانطاق، ونجحت الخيطة التي وضعها بالتنسيق مع حلفاء الانطاق، ونجحت الخيطة التي وضعها بالتنسيق مع ودخلت قوات ابن المعتم أبواب سور تكريت وقتلت الانطاق ومن معه إلا من هرب من المعركة (110).

وكان من نتائج التحرير العربي الإسلامي لمدينة تكريت أن الجيوش المحررة السطلقت نحو الموصل التي لم يلق المسلمون مشقة في فتحها(111).

وفي التاريخ الإســـلامي والحديث الكثــير من الحوادث التي

وقعت فيها وكان لها الأثر في التباريخ، لكون هذه المدينة تشكل أحد العقد المهمة أمام الجيوش الزاحفة نحو بغداد أو الموصل، سنقتصر ذكر أمثلة من تلك الحوادث آملين أن نفرد بحثاً مستقلًا لمجمل ما وقع فيها من أحداث فترتي الأمويين والعباسيين.

فيذكر أن عهاد الدين زنكي صاحب الموصل والجزيرة حينها تقهقر جيشه بعد معركة وقعت بينه وبين حاكم بغداد إلى موضع يقابل تكريت الذي كان حاكمها (المسمى الدزدار) آنذاك نجم الدين بن أيوب بن شادي والد صلاح الدين، الذي أعد المعابر لجيش عهاد الدين للعبور إلى تكريت لينطلق منها إلى الموصل (112).

وكانت تكريت الهدف الأول أمام جيوش المغول للوصول إلى بغداد لاحتلالها، فقد وجه إليها هولاكو عسكراً بقيادة باجو فعبروا من هناك إلى الجانب الغربي بقصد تطويق بغداد من الجهة الغربية في عام 656هـ(113).

أَسُووَقِه شَكِلْت تَكُوْيِت خطاً دفاعياً أمام تقدم جيوش تيمورلنك إلى الجزيرة بعد احتلاله بغداد، فلم تتمكن جيوشه التي أرسلها ومن بعدها التعزيزات العسكرية لاستبسال مقاتليها، حتى سار اليها الغازي تيمور على رأس جيش واحتلها وعمل السيف في أهلها بعد حصارها لأربعين يوماً وذلك في سنة 795هـ(111).

وبقصد تطويق بغداد وإحكام الحصار عليها وقطع الإمدادات عنها حينها هاجمتها جيوش نادر شاه الإيراني في عام 1145هـ، لجأ هذا المحتل إلى إرسال جيوش لمهاجمة تكريت والعبور إلى الجانب الغربي للوصول إلى بغداد وأطرافها لتطويق أسوارها حيث تذكر إحدى المصادر (115):

<sup>(108)</sup> الطبري، الهامش (46).

<sup>(109)</sup> أحمد عادل كمال، فنوح الشبرق بعد القادسية، بيروت 1393 هـ/1974 م، ص 117-120.

<sup>(110) -</sup> الطبري، المصدر السابق.

<sup>(111) -</sup> محمود شيت خطاب، قادة فتح العراق والجزيرةُ، بيروت 1964، ص 353.

<sup>(112)</sup> جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، ممفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج 1، حققه د. جمال الدين الشيال، مطبعة فؤاد الأول، 1953، ص 485. (113) ابن الطقطقي، الفخري في الأداب السلطانية والدولة الإسلامية، نقلًا عن د. أحمد سوسه. ري سامراء، ص 502.

<sup>(114)</sup> بولس بهنام، المصدر السابق، ودائرة المعارف الإسلامية، المصدر السابق.

<sup>(115)</sup> الشيخ رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في تاريخ بغداد الزوراء، نقله عن التركية موسى كاظم نورس، بيروت، ص 30.

وفي تلك الأثناء وردت الأخبار عن هجوم الجيوش الإيرانية على تكريت والعبور إلى الجانب الثاني فتصدى لها مصطفى بالشا بجنوده يشاركهم السكان الغيارى على أعراضهم ودينهم ودارت بينها حرب ضروس تمكن فيها من دحر الأعداء ولكنهم عادوا والتحموا ثانية وأبدى كل منها من الضراوة ما أثار الاعجاب، وبسبب ثبات الجيوش العثمانية والأهلين لم ير الأعداء مفراً من التراجع وعادوا من حيث أتوا».

### الخاتمة

لاحظنا كيف أن الخصائص الطبيعية أكسبت تكريت أنها محطة تجاريه موقعاً منيعاً محصناً، أبعد عنها خطر الفيضان وجعلها صعبة المنال لمن أراد احتلالها. ووفرة مواد البناء في أطرافها كالحصى على شواطئها والتربة الكلسية على حافاتها قد يسرت أعمال البناء فيها دون عناء. وكان لهذه الأهمية الأثر في استمرار الحياة وعن واردات مح فيها بشكل متواصل محتفظة بمركزها كوسط تجاري وموقع السنة ذاتها (١١١٥). عسكري على مر العصور بالرغم من الحوادث التي وقعت في السنة ذاتها (١١١٥). وموقع أراضيها أو بالقرب منها والتي كان لها أثر في مجرى التاريخ، وتوقف الدئ وأراضيها أو بالقرب منها والتي كان لها أثر في مجرى التاريخ، وهو في طريقه إلى وخاصة أيام ضرب الحصار على هذه المدينة، لأسيا وأن المواد عندها القوافل وخاصة أيام ضرب الحصار على هذه المدينة باستثناء الماء عندها القوافل المعاشية كانت تنقل إليها من أطراف المدينة باستثناء الماء من أبارها المحفورة في قلعتها وفي أطراف مختلفة من ويؤكد المنقد المدينة.

وزالت معالم الكثير من أقسام المدينة وخططها وزالت أيضاً معالم الكثير من الأماكن القريبة منها مثل جبلتا وبـارما والسن والبـوازيج المـار ذكرهـا ولم تبقّ إلّا أسهاؤهـا والإشـارات التي

أوردتها المصادر التباريخية والجغرافية وأصبحت تكريت أحد النقاط الدالة والإحداثيات الأساسية لتحديد تلك الأماكن.

واستمرت أهمية هذه المدينة في الفترات الحديثة، وفي كتب الرحالة الأوروبيين نجد المعلومات المهمة، نذكر منها ما يناسب هذا الموضوع. فمن هؤلاء تافرينة الذي توقف عندها في سنة 1652 م نذكر بعض الملاحظات عن أبنيتها وأطلالها وقلعتها أراداً.

واشار ثغينو الذي زارها في أواسط القرن السابع عشر إلى أنها الموطن الآمن للقوافل بعد الموصل(117).

ويذكر Rich الذي وصلها في عام 1820 عن طريق النهر أنها محيطة تجارية رئيسة، تنطلق منها القوافل المتجهة نحو كركوك والتي تقضي ليلتها الأولى في جبل حمرين وتصل في اليوم الثاني المكان المقصود. وأبعدى Rich ملاحظات عن بيوتها البالغ عددها ستهائة آنذاك وعن مادة بنائها وعن سكانها وعن واردات محاصيلها الزراعية البالغة 22,000 قرش في المناق أنة ذاتها (188)

وتوقف الدكتور Ross في تكريت في السنتين 1836 و1837 و1837 وهو في طريقه إلى مدينة الحضر فوصف بقاياها الأثرية كما الشرانا إلى ذلك من قبل والذي ذكر أنها المحطة التي تتوقف عندها القوافل والأكلاك المتجهة إلى بغداد (119).

ويؤكد المنقب Layard الذي وصلها بعد ثلاثة أيام من مغادرته بغداد، أنها المستوطن الوحيد والمهم بين بغداد والموصل وأن سكانها يمارسون التجارة النهرية، وأن الأكلاك الآتية من الزاب الأسفل الذاهبة إلى بغداد يدفع أصحابها ضريبة إلى حاكم تكريت (120).

(117)

<sup>(116)</sup> العراق في القرن السابع عشر كها رآه الرحالة الفرنسي تافرنيه، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بغداد 1944، ص 74.

Thevenot, Suite du voyage de a Levant Vol. 4, Paris, 1686, PP. 202-203.

<sup>(</sup>Rich (118)، المصدر السابق.

<sup>(119)</sup> Ross المصدر السابق.

<sup>(120)</sup> **302** المؤرخ العربي





أ. الوجه الداخلي
 لسور تكريت
 بعد التنقيب





ب. سور تكريت بعد التنقيب





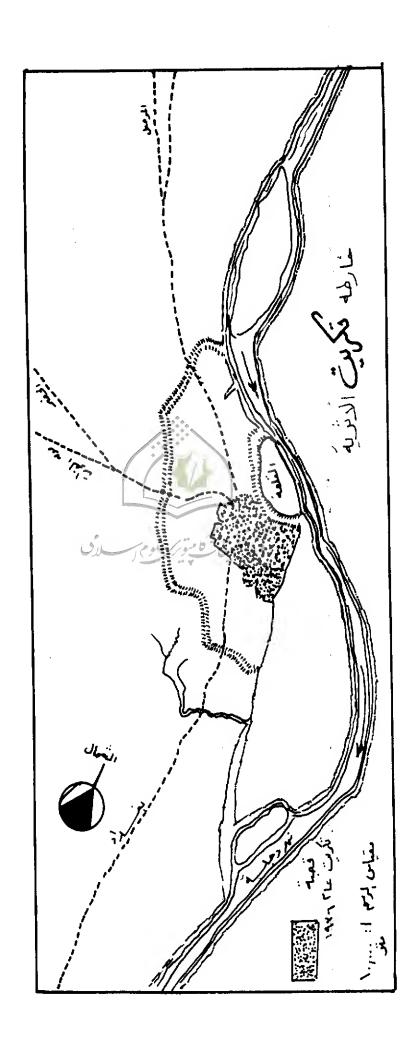







10 20 Km.

عَارِلُهُ مِنْلُمَةُ تَكُرِيتِ مِنْبِمًا عَلِمَ أَشْهِرِ المَوْعِ لِمُدْرِيةٍ

لوح 8









í



# مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي الهنشأة ـ والأمانة المستقبلية

إعداد: عامر الجبيلي

إن أهمية التطور الحضاري والتقدم العلمي مرتبطة أساساً بأهمية إعداد المعلومات وتنظيمها واسترجاعها إذ أصبحت عملية توثيق المعلومات لها أشرها في كافة الحقول والجوانب وشتى مجالات المعرفة.

من هنا كان قيام مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج تعبيراً عن الإيمان المتزايد بأهمية المعلومات وتوثيقها

وقد عبر وزراء إعلام هذه الدول منذ مؤتمرهم الأول الذي عقد في أبو ظبي عام 1976 عن أهمية إنشاء هذا المركز ... كمؤسسة علمية وأداة فعالة لدعم وإنجاح المساريع والدراسات الإعلامية الخليجية وليصبح حلقة وصل بين المنطقة وأنحاء العالم في تبادل المعلومات المطلوبة.

وله دوره في التعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام المختلفة في دول الخليج العربي. ونظراً لأن المؤسسات الإعلامية بحاجة دائمة إلى المعلومات المقننة والمنظمة ولكي تستطيع النهوض بالعمل الإعلامي إلى المستوى المطلوب كان لا بد من تأسيس هذا المركز.

كما أن غزارة وتنوع مصادرها وتعددها وضخامة وتشتت النتاج الفكري جعلت من الصعوبة على أي مركز أن يكون قادراً على تلبية احتياجات مستفيديه.

إن هذه الحالة فرضت الحاجة إلى التعاون بين مراكز التوثيق والمعلومات الإعلامية فقامت شبكات بحوث وإعلام واتصال على المستويات الإقليمية والعربية والدولية. فالمركز عضو في الشبكة العالمية لمراكنز التوثيق لبحوث الاتصال عضو في الشبكة العالمية لمراكنز التوثيق لبحوث الاتصال

والسياسات المعروفة (كومنت) وكذلك فإن المركز عضو مؤسس في الشبكة العربية لمراكز التوثيق في مجال بحوث وسياسات الإعلام المعروفة (عرب كومنت) بالإضافة إلى كونه نقطة ارتكاز لشبكة المعلومات العربية التي تتخذ من مركز التوثيق والمعلومات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تونس مركزاً رئيسياً لها. وقطع المركز أشواطاً في سبيل إقامة شبكة المعلومات الإعلامية في دول الخليج العربي حيث قامت وزارات الإعلام في عدة دول خليجية بتأسيس مراكز للتوثيق وزارات الإعلامي لفول الخليج العربي /مركز الشبكة وليكون مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي /مركز الشبكة / بدوره كمنسق لنقاط الارتكاز هذه وباستكمال إنشاء بقية المراكز في الدول التي لم تقم بتأسيس مشل هذه المراكز بعد، تكون الأدوات والعناصر الرئيسية للشبكة قد تكاملت.

تتكون شبكة المعلومات الإعلامية في دول الخليج العربي

 أ) المركز الرئيسي للشبكة والمتمثل في مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي.

ب) مراكز التوثيق إلإعلامية الوطنية في وزارات الإعلام بدول الخليج العربي السبع والتي تمثّل نقاط الارتكاز للشبكة.

كما أن لهذه الشبكة علاقات وثيقة مع مراكز التوثيق الإعلامية العربية والدولية إضافة إلى مراكز المعلومات الوطنية والإقليمية والعربية والدولية. . وتخدم الشبكة المخططين وصانعي القرارات في المؤسسات والأجهزة الإعلامية الخليجية

الـوطنيـة والإقليميـة بـالإضـافـة إلى الخــبراء والمتخصصـين والدارسين في مجالات الإعلام وشؤون الخليج العربي.

ولقد حددت لشبكة المعلومات الإعلام في دول الخليج العربي وظائفها ومهامها في ضوء الدراسات الخاصة باحتياجات المستفيدين المعلنة والمتوقعة ولعل أبرز هذه الوظائف والمهام:

خدمات الإحالة . خدمات ببليوغرافية . خدمات توريد الوثائق . خدمات التكشيف والاستخلاص . خدمات الإحاطة الجارية . خدمات الإجابة على استفسارات المستفيدين . خدمات التدريب لتطور كفاءة العاملين وخدمات قواعد البيانات .

ولغرض استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الشبكة تم عقد ندوة خاصة في بغداد للفسترة من 3-1987/10/4 نوقشت خلالها ورقة عمل أعدت لهذا الغرض تضمنت الجوانب الفنية للشبكة ومكوناتها ووظائفها والمشاكل والمعوقات التي تواجهها فضلاً عن المقترحات والمعالجات لتلك المشاكل.

ومن ضمن إنجازات المركز صدر العديد من المطبوعات في مجال النشر العلمي. وفي مجال الأدلة أصدر المركز العديد من الأدلة لعل أبرزها:

- ـ دليل الناشرين في دول الخليج العربي.
- دليل مراكز التوثيق والمعلومات في دوَّل الخليج العربي.
  - دليل المصغرات الفلمية.
  - دليل الموارد السمعية والبصرية.

كما يصدر المركز سلسلة توثيق أحاديث قادة دول الخليج العربي والتي تتناول تجميع وتنظيم وتحليل أنشطة قادة دول الخليج العربي وجعلها في متناول الدارسين والإعلاميين. وقد صدر من هذه السلسلة العدد الأول الخناص، بتوثيق أحاديث رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين كما أنجز المركز العددين الثاني والثالث من هذه السلسلة والخناصين بأنشطة أحاديث كمل من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كما ويجري العمل الآن لاستكمال توثيق أحاديث وأنشطة بقية قادة

دول الخليج العربي.

وفي مجال توثيق المعلومات الصحفية والاعلامية، وفّر المركز ملفات المعلومات التي تحبوي على مجموعة من القصاصات الصحفية المختارة والمصنفة. حيث تتناول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية في شتى حقول المعرفة المتعلقة بدول الخليج العربي وعلاقتها مع الدول العربية ودول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات عن المؤسسات والمنظات الإعلامية والخليجية والمنظات العربية والعالمية.

ويستفيد منها أعداد كبيرة من الباحثين والـدارسين كما أنها في نمو متزايـد وذلك لما يضاف إليهـا من المعلومات يـومياً من مصادر المعلومات الخليحية والعربية والأجنبية.. ومن ثم يتم تصويرها في شعبة المصغرات الفلمية لتحوّل إلى أشرطة أو بطاقات فلمية وذلك لتلافي التوسع اللاعدود.

ومن ضمن النشاطات الأخرى في هذا المجال إعداد الملفات عن الأحداث الساخنة والمتميزة التي تظهر على الملفات الدولية والعربية وتصويرها على المايكروفيش وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية في فترة زمنية قياسية . . إضافة إلى أرشيف الشخصيات الذي يهتم بتجميع المعلومات الأساسية عن الشخصيات الخليجية والعربية وتنظيمها في بطاقات عن الشخصيات الخليجية والعربية وتنظيمها في بطاقات خاصة . ومن ضمن سلسلة الملفات للأحداث الساخنة تم إعداد الملفات التالية:

- الخليج والبحث عن الاستقرار الاستراتيجي.
  - الحرب العراقية ـ الإيرانية .
    - ـ رحملة ديسكفري.
- ـ القمة السادسة لدول مجلس التعاون الخليجي.
- ــ القمة السابعة لدول مجلس التعاون الخليجي .
  - القمة الخامسة للدول الإسلامية.
    - جزيرة خرج.

وعلى صعيد الإثراء المكتبي هناك مكتبة المركز المتخصصة بالدرجة الأولى بموضوعات الإعلام والصحافة والتوثيق والاتصالات بالإضافة إلى شؤون الخليج العربي وباللغتين العربية والإنكليزية. . ونجد كذلك مجموعة المراجع العامة كدوائس المعارض والأدلة والمعاجم والكتب المتخصصة

بموضوعات الخليج العربي.. وقد أجريت عليها إجراءات الفهرسة والتصنيف وإعداد البطاقات الخاصة بها وتنظيمها في الفهرس العام حسب المداخل المثبتة عليها.

ويعمد المركز إلى استخدام المصغرات الفلمية.. فقد قام المركز بتصوير عدد من المطبوعات الدولية التي تصدر في دول الخليج العربي بأجهزة المصغرات الفلمية المتوفرة في المركز بحجمها 16 ملم و 35 ملم ونوعها البطاقي (مايكروفيش..

ومايكروفلم) وذلك لتسهيل عملية خزن المعلومات وحفظها واسترجاعها. وهناك الاتصالات اللازمة مع عدد من المؤسسات المعنية بصدد التنسيق في مجالات التصوير وفي مجالات توفير مثل هذه المصغرات. هذا بالإضافة إلى تصوير المطبوعات المهمة والأطروحات الصادرة في موضوعات الخليج العربي وتصوير المقالات والبحوث التوثيقية والإعلامية وفي

موضوعات تخص دول الخليج العربي. . وملفات المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يتبع أحدث الأساليب في التعامل مع المعلومات حيث يستخدم الحاسب الآلي وفق الخطة المرسومة له من قبل معالي وزراء إعلام دول الخليج العربي وقد أنجز المراحل الرئيسية من هذا المشروع بنجاح وتضمنت تكوين قواعد متعددة للسياسات مثل:

أ) قاعدة الشخصيات العربية الخليجية.

ب) قاعدة الصحف والمجلات الصادرة في المنطقة.

ج) دليل الناشرين في دول الخليج العربي.

د) قاعدة الكشافات.

هـ) قاعدة المؤسسات الإعلامية في دول الخليج العربي.

و) أحاديث قادة دول الخليج العربي.

ز) موسوعة الأحداث والمناسبات من العام الأول الهجري
 من 1هـ لغاية 1400هـ.

م ( محقیق کا میتو / عام م را کتاب م

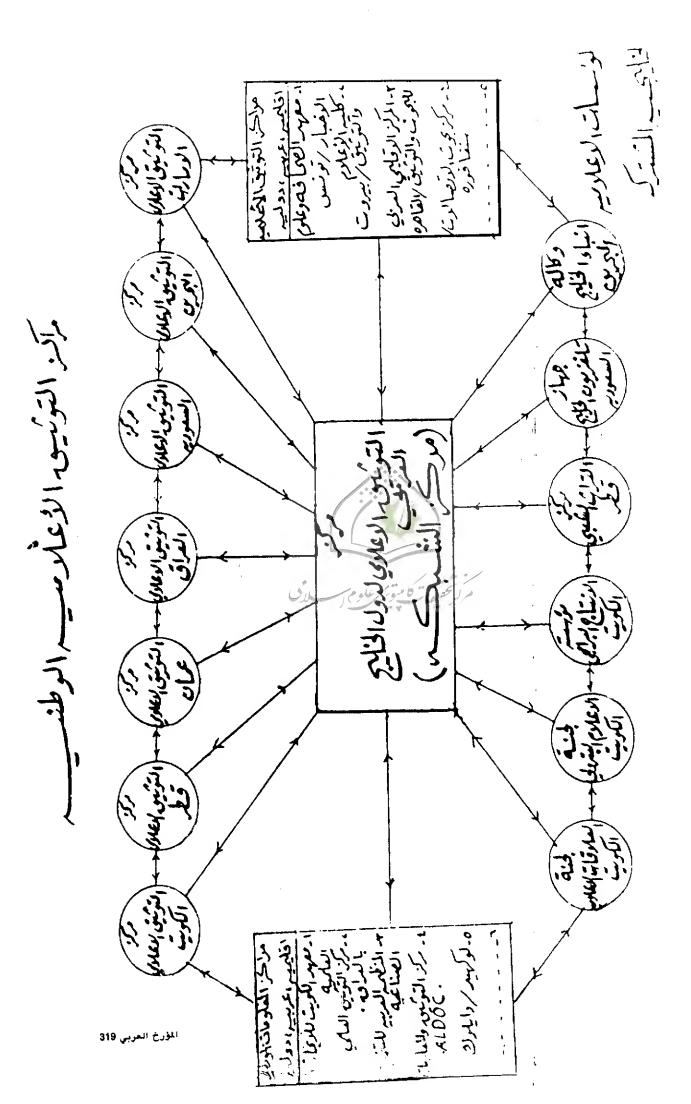

(شكل رقم 2) رسم تخطيطي لشبكة المعلومات الاعلامية في دول الخليج العربي

# الصور الفوتوغرافية كمصدر لدراسة تأريخ القرن التاسع عشر من خلال أرشيف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول

من المعلوم أن اختراع آلة التصوير حدث في أغسطس عام 1839 على يد الرسام الفرنسي داغير Daguerre. ومنـذ ذلك التاريخ بدأ ذلك الفن ينتشر بسرعة فائقة على مدى قرن ونصف في شتى أنحاء العالم. وقـد وجد هـذا الاختراع عنـد العثمانيين عناية في التطبيق سايرت العناية التي حظي بها عند الأوروبيين. فمن المعروف أن أكاديمية العلوم الفرنسية أخذت عام 1839 بأصول التصوير عند داغير ثم تم إعلانها في الدولة العثمانية بعد سبعين يوماً، أي في 28 اكتوبر 1839 (19 شعبان 1255هـ) وأطلع عليها الرأي العام العثماني، إذ بدأت جريدة «تقويم الوقائع» الـتركية الصادرة في تاريخ ذلك اليوم تَنشر المعلومات التي أوردتها الجرائد الأوروبية حول هــذا الموضــوع بعد فترة قصيرة من ظهور الاختراع في أوروبا. وبعــد عامــين نشرت (جريدة حوادث) التركية في عددها الصادر في 15 أغسطس 1841 (26 جمادي الأخرة 1256هـ) أن كتاب فن التصوير الذي ألفه داغير الفرنسي قد وصل تركيا وتمت ترجمته إلى اللغة التركية. وبعد هذا التأريخ بعام واحد نشرت نفس الجريدة في عددها الصادر في 17 تموز/يوليه 1842م (8 جمادي الآخرة 1258هـ) إعلاناً شد انتباه الجميع إذ جاء فيه أن المسيو قومبا أحد تلامذة المسيو داغير قد وصل استانبــول، وأن سعر تصوير الشخص أو عدة أشخاص معاً يتراوح بين 100 و175 غرشاً، وأن سعر تصوير أحد الأماكن يتراوح بين 125 إلى 1000 غرشاً تبعاً لحجم الصنورة، وهكذا بدأ المصورون أعهالهم في استانبول وشرعوا يبحشون عن زبائنهم على صفحات المجلات والصحف.

وعسلى البرغم أن بعض المصادر تذكر أن أول معمل 320 المؤرخ العربي

للتصوير قد فتحه من يدعى بسكال سباه عام 1857 في حي (بك أوغلي) في استانبول، وأن معمل التصوير الذي أقامه الأخوة عبدالله قد أعقب ذلك مباشرة. إلا أننا نرى على ظهر ورق مقوى لأحد الصور التي سحبت في استوديو قارغو بولو (Kargo Poulo) أنه تأسس في استأنبول 1850.

ومنذ ذلك بدأت تنزايد معامل التصوير، وتزايد العاملون في هذا الفن حتى اتجهت إليهم أنظار السراي العشاني، فكان المصورون الذين ينالون إعجاب السراي يحصلون على ألقاب مثل درسام ومصور الذات الشاهانية، يكتبونها بحروف الذهب خلف الصور التي يلتقطونها. بل وقام الأخوة عبدالله بفتح فرع لهم في القاهرة بتشجيع من خديوي مصر.

وفي عام 1867م أقام الأخوة عبدالله هؤلاء جناحاً في معرض باريس الدولي عرضوا فيه صورهم تحت عنوان «مناظر استانبول من خلال الصور، والأسلحة التركية التاريخية» فحازت هذه المجموعة إعجاب وتقدير الجميع.

ولم ينحصر اهتهام السراي العثماني على معامل التصوير القائمة في استانبول فحسب، بل نعلم أيضاً أن بعض الرحالة الأوروبيين قدموا البومات للسراي، وأن هذه الألبومات حازت إعجاب السلاطين. وهكذا فإن مجموعة الصور التي بدأت تتكون داخل السراي مهدت السبيل لإنشاء معامل للتصوير داخل بعض المؤسسات الحكومية، وخاصة في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، إذ أصبح التصوير على درجة من الأهمية جعلته يحتل مكاناً بارزاً في كثير من المرافق الرسمية. فرأينا معامل للتصوير في كثير من المدوائر الحكومية، وعلى رأسها الأركان الحربية والقيادة

العسكرية العليا ونظارة البحرية والمهندسخانة البرية وقيادات الجيوش ودار العجزة وغيرها. ويمكننا التعرف على نشاطات هذه المؤسسات في مختلف بلدان الدولة العثمانية من خلال الصور التي التقطت وأعدت في معامل هذه المؤسسات. كما تم تشكيل هيئات في بعض الوزارات والمؤسسات طافت أنحاء الأناضول وولايات الدول العربية والأوروبية المختلفة وسجلت ملاحظاتها من خلال الصور.

وعلى سبيل المثال يمكننا التعرف على مختلف النشاطات والتطورات التي جرت في ساحة العمليات أثناء الحرب التركية اليونانية عام 1897م، وذلك من خلال الصور التي التقطها الجنود المصورون تنفيذاً للإرادة السلطانية. كذلك كانت تقوم الإدارات المحلية في ذلك العهد بحصر وتوثيق أعهالها وخدماتها عن طريق البومات الصور.

كذلك قيام من يدعى أبو بكر حيازم تبيران أحد رجال الدولة العثمانية بتسجيل المهام التي أنجزها عندما كان متصرفاً على (دده أغاج) (1898-1898) من خلال مجموعية من الصور التقطها بنفسه وجعل منها ألبوماً قدمه للسراي العثمانية فلقي الألبوم استحساناً عظيماً وحظي صاحبه بتقدير السراي.

وقد أقيم في عهد السلطان عبدالحميد الشاني معمل للتصوير داخل سراي يلديز بمقتضى إرادة سلطانية، تم فيه تصوير العائلة والمنسوبين للسراي والعاملين فيه.

وإلى جانب هذه الألبومات التي ظهرت من خلال السبل التي ذكرناها فقد كان هناك البومات يهديها ملوك ورؤساء الدول الأجنبية للسراي العشاني، وألبومات أخرى يتم الحصول عليها بغرض تتبع التطور الصناعي والتقني في أوروبا على وجه الخصوص، حتى تكونت منها جميعاً مجموعة ضخمة من الألبومات عرفت بألبومات سراي يلديز.

ولم يكن العثمانيون يستخدمون الصورة مصدراً للمعلومات من أجل أنفسهم فحسب، بسل أعدت في نفس الموقت البومات أرسلت خارج حدود المدولة لمقاصد مختلفة، فكان القصد من إعداد ستة وثلاثين ألبوماً وإرسالها إلى مكتبة الكونجرس الأمريكي بواشنطن عام 1893م هو التعريف بالدولة العثمانية وإبراز جوانبها السياحية ومساعدة الباحثين في استجلاء تاريخها.

ومجموعة ألبومات سراي يلديز تضم صوراً تم التقاطها من عام 1865 حتى عهد الدستور الثاني على أيام السلطان عبدالحميد الثاني. وإن أقدم هذه الألبومات هي التي تضم صوراً للقدس وتحمل تاريخ 1865م، وصوراً عن جبل لبنان تحمل تاريخ 1866م، وصورية، وصور معرض باريس الدولي عام 1867م، والصور الخاصة برحلة السلطان عبدالعزيز عام 1867 إلى أوروبا وهو يتابع تدريبات «إقامة المعابر» على ساحل نهر الطونة في النمسا.

وقد انتقلت مجموعة البومات يلدين هذه إلى مقتنيات المكتبة المركزية لجامعة استانبول عام 1924 ثم آلت إلى مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية الموجود حالياً داخل قصر يلديز، فك أنما عادت إلى بيتها الأول، وذلك بوجب اتفاقية خاصة بحق تجديد وفهرسة ونشر هذه المجموعة الفوتوجرافية الفريدة التي يبلغ عدد صورها معرفة عنل مادة أرشيفية ثرية خدمت الباحثين داخل شروط معينة في المكتبة المركزية لجامعة استانبول من عام 1983.

هذا بالإضافة إلى عدة مجموعات أخرى خاصة بالمركز قام بضمها لهذه المجموعة الأساسية سواء كان عن طريق الصور الأصلية التي حصل عليها أو عن طريق الطبع عن الصور الأصلية. وعلى سبيل المثال فإنه يوجد بين الصور التي أضافها المركز إلى مجموعة يلديز الأساسية صور المرحوم فخر الدين باشا الذي كان قائداً للجيش العثماني في الحجاز، وهي الصور التي التقطها المرحوم بنفسه، وأهداها للمركز ولداه الجنرال المتقاعد سليم ترك قان وأخوه الجنرال المتقاعد أيضاً أورخان ترك قان.

ويمكننـا تقسيم موضـوعات أرشيف الصـور الفوتـوغرافيـة التاريخية بالمركز إلى الخطوط الرئيسية الآتية:

1 ـ مناطق سكنية متعددة تصل حتى القرى والنجوع
 داخل حدود الدولة العثانية وولاياتها المختلفة.

2 مباني الخدمة العامة والأثبار التباريخية والمؤسسات الصناعية والزراعية، وصور الحياة التجبارية، وغير ذلك من موانىء وأرصفة وسكك حديدية.

3 ـ مؤسسات تعليمية وصحية.

- 4\_ أعمال البناء والترميم.
  - 5\_ صور الأشخاص.
- 6\_ صور مختلفة تخرج عن الموضوعات السابقة.

واستناداً على هذه الاتفاقية الخاصة التي تمت بين المركز ومكتبة جامعة استانبول، فقد أقام المركز معملاً فوتوغرافياً بالإضافة إلى تأسيس وحدة خاصة للفهرسة والتصنيف، بدأت بتقويم هذه المجموعة بالأسلوب العلمي الصحيح. وقد درست وقومت حتى اليوم 25% تقريباً من صور هذه المجموعة.

يضم هذا القسم الذي قمنا بالدراسات الأولية عليه، 41 ألبوماً و 1850 صورة، خاصة بالولايات التابعة للدولة العثمانية، والتي تشكل البوم العالم العربي.

قامت هذه الدراسة أساساً على الصور التي حدثنا عنها سابقاً. وإن موضوعات هذه الصور التي تعود إلى الأعوام 1910-1867 مختلفة متباينة، وتعتبر مصادر أصلية لدراسات أكاديمية متنوعة. وبصورة خاصة أن الحياة الاجتباعية وبعض الأحداث في بلاد الشرق وشبه الجزيرة العربية، وقد وثقت بهذه الصور. إن بعضاً منها في القسم الذي تيم فهرسته في المركز، يصور الأبنية المرسمية والأهلية. وإن قسماً من هذه الأبنية صار بمثابة آثار تاريخية، والقسم الآخر يصور الثكنات العسكرية ومراكز الشرطة والمدارس والمستشفيات والقصور والجوامع والأضرحة والتكايا والخانات والحمامات والأسواق ولحيات القطارات ومباني البرق والبريد، ودوائر الدولة

السسمية. وقد التقطت هذه الصور خلال تشييد أو تسرميم هذه الأبنية. وهناك قسم آخر منها يعتبر وثائق لحركات الإعمار العامة. والمثال على ذلك: مجاري المياه والقنوات والأسبلة والمراسي والموانىء والسكك الحديدية وأسلاك البرق.

ويمكننا أن نذكر هنا مختلف المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة التي كانت تقوم بنشاطاتها آنذاك، كها يلفت النظر أيضاً عدة موضوعات أخرى أمكن تسجيلها بالصورة، نذكر منها على سبيل المثال النباتات الطبيعية ومواسم الحصاد والألات والأدوات الزراعية والمنتوجات الصناعية والمعارض المختلفة التي ضمت هذه المنتوجات.

ونرى من الفائدة بمكان أن نشير هنا ضمن هذه المجموعة الضخمة من الصور التي سجلت إلى مسار الحركة في زمانها إلى قسم من الصور في موضوع آخر في الحياة اليومية وهو: صور المناظر الخاصة بالمدن والقرى. فهذه الصور مصادر على درجة كبيرة من الأهمية، يمكن بعد دراستها بدقة أن نتعرف على شكل الحياة الاجتهاعية في النصف الثاني من القرن التاسع

إذ يمكننا من خلال النظرة الأولى في صورة لسوق صغيرة في زقاق أن نتعرف على طبيعة النزي آنذاك، وعلى بائعي الملابس وطريقة عرض البضائع، وبعض المعلومات عن جانب من الحياة في ذلك الزقاق. كما يمكننا من خلال مشل همذه الصور التعرف على أماكن النزهة وبعض الألعاب وغيرها من أنماط الحياة في المجتمع.



U.S.

;

.





3.

(radio carbon date 1190 B.C.)»(7). By the King Sennacherib, «in 689 B.C. tells how he floated down the Euphrates and reached Dilmun, whose King hastened to reaffirm his loyalty»(8), also another King of Dilmun, »... heard of the might of my sovereignity and sent his gift»(9), and that was about 709 B.C., finally the City IV, «with wall... it is the period of the Assyrian Empire, about 900-600 B.C.»(10) some of the wall such as in case of City IV, «The wall had been extensively repaired in the middle of the Babbar Period»(11), by agreeing or disagreeing with the Bahrain National Museum's dates and datas, the fact is that Dilmun did have cities with fortifications of massive walls as early as 1190 B.C., and that is according to a single radio carbon dating. There are a few records from Mesopotamia in which their Kings, did include Dilmun as part of the area under their control, and were receiving tribute from the King of Dilmun. Once and only once, details have been recorded about Dilmun's soldiers, when King Sennacherib in his campaigns in the delta region CA. 705 B.C., tells us that «Soldiers from Dilmun were sent to assist in the destruction of the city (Babylon)»(12)

Archaeologist found supporting arti-facts -weapons-, in Bahrain, such as the cases of, Captain Mackay in 1927 where he found «One copper/bronze spearhead and a pair of arrowheads, all three slightly damaged» (13). Mackay informs us that, on the subject of the spearhead, according to his opinion, «There is no doubt that it was cast» (14). The Arabian expedition found «Few arrowheads and socketed spearheads, a 27cms long dagger with a 90° curved handle was found... another one is close to the size of a small

sword... the original length should have been over 40cms». (15). All are made of bronze (16).

Dr. Mughal's excavations increased our knowledge of Dilmun's weapons, «Among the weapons, socketed spearheads were found... they were made up of two separate parts... one complete dagger was found, lying over a red Babbar vessel in an alcove... also made up of parts. Another specimen which is grouped under spearheads because of its central rib. The knives are recognised by the difference in the thickness of edges and a tang provided along the thickness side. Other fragments which could be knives or daggers<sup>(17)</sup>; in total seven spearheads, seven knives and one dagger were found. Finally, and according to archaeologist on the Hamad Town site in Bahrain, they found four spearheads and three daggers.

The archaeologists did record their findings of the military aspect of Dilmun such as walls of cities and weapons, but as a minor point in their reports. The seals of Dilmun tell us another tale, and more extensive and impressive epic of Dilmun's military life, or as this paper is titled «The forgotten army of Dilmun».

#### II. DILMUN WEAPONS

Dilmun seals inform us by their inscriptions that the weapons that were in use by Dilmun or were known to them are as follows:-

Swords, which have been found in two types, spears, of which they had five types, shields, of which they had a very impressive large collection of, coming in five types, from a small size to very large sizes, in

<sup>(7)</sup> Ibid, p. 11.

<sup>(8)</sup> Welcome to Bahrain, P. 74.

<sup>(9)</sup> Looking for Dilmun, P. 57.

<sup>(10)</sup> Antiquities of Bahrain, P. 12.

<sup>(11)</sup> Looking for Dilmun, PP. 370-71.

<sup>(12)</sup> Holocence Land use, P. 65.

<sup>(13)</sup> The Journal of Oman Studies, P. 82.

<sup>(14)</sup> Dilmun discovered, P. 153.

<sup>(15)</sup> Excavations of the Arab expedition, P. 35.

<sup>(16)</sup> For more detail illustration and archaeological information reed P. 80, fig. 47/1, 2, 3, 4, 5 & 6 and P. 156 fig. 47, from Excavation of the Arab Expedition.

<sup>(17)</sup> The Dilmun burial complex at sar, P. 68.

# THE FORGOTTEN ARMY OF DILMUN

BY: ALI AKBAR H. BUSHIRI

#### I. INTROCUTION

We always seem to imagine Dilmun culture as an ancient trade culture only, «Dilmun was an intermediate trade centre between cultures from as Far-East as the Indus Valley, as far north as Mesopotamia (and Syria), north-east to Kurman in Iran and Baluchistan, west to the western coast of the Gulf, UAE (and possibly Egypt) and south to Makan (Oman).»(1) Dilmun involvement in trade was in an impressively vast area and they traded in more than 42 different products.(2)

This paper will cover an aspect of Dilmun life that has never been researched, and more than that, it has not been even thought of. Dilmun was more than a trading centre, or, a culture existing only on trade. They were a military culture also, and with their own very impressive collection of weapons, in a large number of styles of such a manner that we have to believe that their military life was an important aspect of their culture.

By looking at the inscriptions on the Dilmun seal photos in my possession, nearly, 700 seals, I chose

only 49 seals to be used as examples in this paper. The Dilmun weapns found on the seals are as follows: Swords, spears, shields, harpoon, bows and ships, thus a total they had 30 types and styles of weapons, and that is impressive for a so-called trade culture such as Dilmun.

The archaeologists have supplied us with some data about Dilmun's military life. The King Ur-Nanshe, King of Lagash by 2520 B.C., recorded «The ships of Dilmun, from the foreign lands, brought me wood as a tribute»(3), a tribute for being included as part of his region of authority and how did it come to be so. Was it by a military action? or, only as a way not to be ravaged by the King Ur-Nanshe? The earliest city in Dilmun that we know of, city-I, was a city without a wall, which supports the theory that Dilmun never experienced any military action from a foreign power, and according to the Bahrain National Museum it was «sacked and burnt about 2300 B.C. ... the period of... Sargon of Akkad»(4), and before city-II was built which was about «2300 B.C.»(5), but city-II had more to tell us about the military side of its culture, since it was «fortified, with a massive wall»(6), and «was burnt

#### VII - FOOTNOTES

- (1) ESOP, vol. 9, part 2, p. 207
- (2) Read the researcher's paper «Dilmun Trade» for more details on this aspect of Dilmun.
- (3) Looking for Dilmun, p. 63.
- (4) Antiquities of Bahrain, p. 12.
- (5) Looking for Dilmun, p. 165.
- (6) Antiquities of Bahrain, p. 11.

had a very large spearhead, the length of the spears was from  $5\frac{1}{2}$  to 6 feet, and spearheads were from 1 to  $1\frac{1}{2}$  feet<sup>(36)</sup>.

The fourth type of spear was found on three seals(17), and it was the largest spear found on Dilmun seals, nearly 6 feet, and it was of a different shape, «The spears carried by these cavalrymen were longer than those of the infantry and, in some cases, were over 9 feet long»(38)&(39). This type of spear had on its lower end a circular object, and it looks as if the ciruclar object was of some weight. This spear was represented on the seals in an unusual way. There are sharp edges on the spear's stick located on both sides of the edge, and in the second example the sharp edges were on the lower part of the stick, and near the circular object(40). This could mean that perhaps they had three different styles of this type of spear, the researcher cannot be sure one way or another, until more seals have published by the Bahrain National Museum.

The fifth and final type of spear, was found only once 410, and it was about 5 feet long, with two sharp ends at it's lower end, and could be called a double edged spear<sup>(2)</sup>, this type of spear could be very effective in war, because, it could inflict a bigger wound to the enemy soldier. This unusual type of spear was used only in Dilmun, no record of this type of spear having been found in Mesopotamia, Egypt or Indus Valley.

- (36) Illustrion, B-III,
- (37) Researcher's seals No. 424, 440 & 505 from Bahrain.
- (38) Armies and Enemies, P. 65, fig. 83.
- (39) Illustrion, B-IV.
- (40) Illustrion, B-IV.
- (41) Researcher's seal No. 148 from Kuwait.
- (42) Illustrion, B-V.
- (43) Archeology, P. 101.
- (44) Researcher's seal No. 144 from Kuwait.
- (45) Illustrion, C-I.
- (46) Archeology, P. 101, fig. 83, Illustrion C-II.
- (47) Kumal 1975, P. 19, fig. 3, Illustrion C-III.
- (48) Archeology, P. 41.
- (49) Webster's dictionary, P. 261.
- (50) Researcher's seal No. 246 from Kuwait.
- (51) Illustrion, D.
- (52) Illustrion, D, from armies and ememies, P. 61, fig. 72.
- (53) Archeology, P. 210.

#### C - Harpoons

A harpoon is «A throwing spear whose head, usually of bone or antler, consists of a pointed shaft with one or two rows of back-ward pointing barbs. It was often loosely shafted so that it would separate from its shaft after the point had struck home. A line attached to it would prevent the quarry escaping»(43). The harpoons was used in a very early period of human history during the upper palaeolithic and mesolithic periods but Dilmun used it in a much later period, near 2000 B.C. This weapon was found only once, on a single seal(44), and it had been carved as a spear with about seven sharp edges or teeth on one side(45), by which it could be a very harmful or deadly to the enemy soldier, and according to the seal carving the harpoon did not had a long stick, or, any other stick with it. This may be because they did not carve the stick on this seal for some reason(46) & (47).

#### D - Bow

Bow is «An offensive weapon with long history in hunting and war» (48), and is «made of a strip of wood, metal, or other flexible material with a cord which connects the two ends so as to hold the strip bent in an are under tension and this is used to propel an arrow» (49).

This type of weapon was found only once on a single seal<sup>(50)</sup>, held by a soldier on a military ship with two other soldiers and showing other types of weapons. There is nothing unusual about this type of bow, but one point we have to keep it in our mind is that the bow was used in a sea battle and this is according to our single seal example<sup>(51)</sup>. This type of bow was in use by most, it not all ancient cultures, Mesopotamia being was one of them<sup>(52)</sup>.

#### E - Shields

A shield is «A piece of armour carried in the hand or on the arm, usually the left, to ward off offensive weapons»<sup>(53)</sup>.

Shields hold an important place in the Dilmun weapons collection in view of the large number of types, styles, size and use. I have divided the Dilmun

total they had 16 different types. Harpoons, of which existed only one type, bow, also they had only one type. Finally, ships, of which there existed 6 types, and so Dilmun's weapons included six different items, in 20 types and 31 styles. I believe this is very impressive.

#### A - Swords

A sword is «A weapon of war and prestige, made of bronze or iron, characterized by a blade for slashing, thrusting or more generally both»<sup>(18)</sup>. There has been found two different types of swords inscribed on the Dilmun seals, the first type was a long sword, about 2 to  $2\frac{1}{2}$  feet in length with a middle size handle. This sword was curved in shape<sup>(19)</sup>, and was found on a single seals from Kuwait, on which a soldier was holding this sword and he was in a party of three solders on a military ship<sup>(20)</sup>.

The second sword, is of Mesopotamian origin, and was in use during the Akkadian period<sup>(21)</sup> &<sup>(22)</sup>, and it was shaped in a very uncommon style for a sword, being curved only on the second half of its upper part<sup>(23)</sup>. It was about 2½ to 3 feet in length, and very impressive in its styleand shape. It is found only once on a single seal from Bahrain<sup>(24)</sup>.

#### **B** - Spears

A spear is «A thrusting blade mounted on a long

shaft used as a weapon for war or hunting»<sup>(25)</sup>, the other part of a spear, i.e. the stick is, «A device which increases the power with which a spear can be hurled. The implement consists of a stick or narrow board... with finger grips at one end»<sup>(26)</sup>&<sup>(27)</sup>.

There are five different types of spear found on Dilmun seals, in different sizes and styles; these are found on 14 seals.

The first type has been found on five seals<sup>(28)</sup>, and they are in the shape of a long stick, with a sharp edge, and in all the examples of this spear, the length was between 2½ to 3 feet<sup>(29)</sup>, and on all five seals the spears were held by a soldier, in some cases accompanied by other soldiers or shown with other types of weapons such as harpoons, shields and ships. This type of spear was very common in most of ancient cultures, and was used by the Sumerians<sup>(30)</sup>.

The second type of spear was found on six seals<sup>(31)</sup>, it is of the same type as our example No. 1, with the addition of a noticeably sharp spearhead at its end, and the lengths were varied being between 2 to 3½ feet long<sup>(32)</sup>, this type was very common in most ancient cultures, and Mesopotamia for example used them<sup>(33)</sup>&<sup>(34)</sup>.

The third type of spear was found on two seals<sup>(35)</sup>, and it was of a very similar type as the second example, with a single difference, and that is that it

- (18) Archaeology, P. 224.
- (19) Illustrion A-I.
- (20) Researcher's seal no. 246 from Kuwait.
- (21) , P. 274.
- (22) Illustrion A-II.
- (23) Illustrion A-II.
- (24) Researcher's seal No. 443, and Dr. M. Ibrahim's No. 5 Fig. 49.
- (25) Archaeology, P. 215.
- (26) Archaeology, pp. 215-16.
- (27) Illustrion, from lovre, A-II.
- (28) Researcher's seals No. 61, 128, 144 & 567 from Kuwait and 473 from Bahrain.
- (29) Illustrion B-I.
- (30) , P. 184, fig. 163.
- (31) Researcher's seals No. 57, 158 & 285 from Kuwait and Nos. 424, 473 & 567 from Bahrain.
- (32) Illustrion, B-II.
- (33) Armies and enemies, P. 61, fig. 69.
- (34) Illustrion from enemies, P. 61, fig. 69, B-II.
- (35) Researcher's seals No. 134 & 318 from Kuwait

protection against overhead missiles. These shields were of wicker but still very heavy so they were always rested on the ground. The shield bearer was armed with a sword and carried arrows for the archer»<sup>(72)</sup>. This type of shield was used by the Mesopotamian and Assyrian army<sup>(73)</sup>, but have been found only once on the Dilmun seals<sup>(74)</sup>.

These two types of shields were very heavy for a single soldier to move around, so it was used as stationary protection device.

The third and final group of Dilmun shields, are a possible gerrhon shield, a possible, because, the ancient cultures did not use a similar type; cultures like Mesopotamia, Egypt, or Indus Valley; and possibly, because, it has been carved with other weapons, mainly other gerrhon shields, and it has been carved in a method as to suggest that it was a shield.

They been found on three seals<sup>(75)</sup>, and in sizes of between 5½ to 8 feet, the same size as our gerrhon shield, and they were held by hand also. It was a smaller style than the gerrhon type with the addition of a second long part, made of the same material, as the «shield», located on the middle of the shield, at 90°(76), in one case it was carved with another gerrhon.

The other possible gerrhon shields are both found on a single seal<sup>(77)</sup>, both examples had a sharp edge on top of it, rather like a spear, this type of «Shield» had other three parts positioned at 90° to the top part of «Shield», and appears rather like a military flag!<sup>(78)</sup>. The third style has four sharp edges which look like spears, but with three uncompleted carved lines on its side. What could it be? This is not clearly understood.

These two styles of possible shield are unusual carvings, but they are very possibly a shield or at most a new style of spears. The seal is a fine example of a military seal, in all its aspects<sup>(79)</sup>.

The only way of understanding this type of «Shield», is to find another seal or more, with a similar object or shield, carved on it for study in more detail and our best chance for such a find is the Bahrain National Museum collection of unpublished seals.

#### F - Ships

There are seven seals with carvings of ships on them, and the ships are divided into three groups according to their carving on the seals, i.e. the «Reed Bundle», «freeboard with sail» and «freeboard without sail». The ships are not all carved as military ships, only two of the seven inscriptions were of military craft, and this depends upon the weapons carved with the ship, another ship could be a military craft, but we cannot be sure, because the upper part of the seal was damaged. The remaining four crafts were not military ships, but that does not suggest that they could not be so used. In ancient times and in our modern 18th and 19th century A.D. ships used for a sea trade or diving and other work could be transformed into military ship if so needed. What the researcher is suggesting is that the carving of ships on Dilmun seals could be included as a military craft. because they could have been used if so required.

The Dilmun ships could sail long distances with a full load of goods, and it has been suggested that they went as far as Egypt,»... what seems more likely is that reed craft were widespread then on all the Arabian and red sea coasts and that therefore these, or their wooden successors, would have been prominent in the mind's eye of observers on the land route from the red sea to the Nile»(80). «Sea routes existed for voyages between ancient cultures. Voyages occurred much earlier than had been previously believed»(81), and as it has been written «Summerians came by ship. They came sailing in through the Gulf... They came as mariners to the coast of the twin river valley where they founded the civilisation»(82).

<sup>(72)</sup> Armies and Enemies, P. 65.

<sup>(73)</sup> Armies and Enemies, Illustrion, E-V, P. 63, fig. 81.

<sup>(74)</sup> Pesearcher's seals No. 40 & 126 from Kuwait.

<sup>(75)</sup> Researcher's seals No. 104, 126 & 162 from Kuwait.

<sup>(76)</sup> Illustrion, E-VII.

<sup>(77)</sup> Researcher's seal No. 504 from Hamad Town, Bahrain.

<sup>(78)</sup> Illustrion, E-VIII.

<sup>(79)</sup> Illustrion, E-IX.

<sup>(80)</sup> The Seacraft of Prehistory, P. 175.

<sup>(81)</sup> Dilmun, vol. 10, P. 10.

<sup>(82)</sup> The tigiris expeditions, P. 14.

collection of shields into three groups, according to their size and types; the first group of shields, the small size, able to be carried by hand easily, the second group of shields are the gerrhon type, and were very large in size. They are found on seals in different types and styles. Finally, the third group of shields, which I call possible gerrhon shields.

To understand the shields of Dilmun better, the group of shields are of small size and have been found carved on 26 seals, and in four types. Type 1, is in shape (54) & (55). «Straight at the bottom, and curved to a point at the top» (56) & (57), and on the seals has been carved in same style, but with some differences in shape, they appear 8 times on the seals and sizes have been between 3 to 4 feet (58). This type of shield is found on six seals only (59). The culture that influenced Dilmun culture, also influenced them again in this matter, i.e. Mesopotamia, used the same type of shield.

Shield types, is made of the same wooden material as our shield type 1, but it is much larger in size<sup>(60)</sup>, and is found carved on 15 seals<sup>(61)</sup>, appearing 16 times. This type of shield has been carved in a single style, but with some differences. The differences are minor, but they are divided into three minor styles. Sizes are different also, but not to the limit, the smallest was 2 to 2½ feet, and the largest was 5 feet. This type of shield was in use in Mesopotamia or even Egypt and

Indus Valley.

Shield type 3 has been carved on five seals<sup>(62)</sup>. Its shape is in the style of copper ingots as used by ancient cultures from Cyprus, and even Dilmun. This type is in the shape of letter 'H'<sup>(63)</sup>, all the shields sizes were 2½ feet except one with a size 4-4½ feet.

Shield type 4, has been found on a single seal<sup>(64)</sup>, and was very small in size, and possibly it was made of copper, it was very thick with a big handle, «The convex round shield had raised outer run and a central boss. The handle was rivetted to the body. This type of shield was apparently carried by royal attendants»<sup>(65)</sup>, and this type was in use in Mesopotamia<sup>(66)</sup>.

The second group of Dilmun shields are in the gerrhon style, which Dilmun had two types of. These types of shields were very large in height<sup>(67)</sup>, and «The gerrhon has, in this case, a brickwork design but does not have an angular projection at the top. No front view of the gerrhon is shown on the reliefs but it must have been very wide to offer complete protection to 2 or 3 men»<sup>(68)</sup>. This type of shield was in use in Mesopotamia<sup>(69)</sup>, and has been found on two Dilmun seals<sup>(70)</sup>. The other gerrhon style was similar to the first type, with an addition to it<sup>(71)</sup>, «The gerrhon, of wicker, was as tall as a man and, in this case, was rectangular with a horizontal projection at the top as a

<sup>(54)</sup> Armies and Enemies, P. 60.

<sup>(55)</sup> Ibid, Illustrion, P. 61, fig. 67.

<sup>(56)</sup> Ibid, P. 71.

<sup>(57)</sup> Ibid, Illustrion, P. 73, fig. 101.

<sup>(58)</sup> Illustrion, E-II.

<sup>(59)</sup> Researcher's seals No. 111, 128, 148, 238, 245 & 559 from Kuwait.

<sup>(60)</sup> Illustrion, E-III.

<sup>(61)</sup> Researcher's seals No. 6, 45, 144, 146, 161, 183, 202, 216, 237, 248, 285, 293, 134, 236 & 145 from Kuwait.

<sup>(62)</sup> Researcher's seals No. 90 & 261 from Kuwait and No. 403, 417 & 473 from Bahrain.

<sup>(63)</sup> Illustrion, E-IV.

<sup>(64)</sup> Illustrion, E-VI.

<sup>(65)</sup> Armies and Enemies, P. 62.

<sup>(66)</sup> Armies and Enemies, Illustrion, E-VI, P. 61, fig. 72.

<sup>(67)</sup> Researcher's seal No. 413 from Bahrain.

<sup>(68)</sup> Researcher's seal No. 227 from Kuwait.

<sup>(69)</sup> Armies and Enemies, P. 74.

<sup>(70)</sup> Illustrion, Armies and Enemies, P. 75, fig. 106.

<sup>(71)</sup> Illustrion, E-V.

considered about Dilmun soldiers is the most unusual one. Their soldiers are found naked on nearly 40% of total seals used in this paper, without any kind of dress. This point was, and still is, a very unusual one to understand, because none of the ancient cultures which Dilmun had any relation with or had been influenced by, show their soldiers naked, not even as a carving on their seals or other objects. Cultures such as Mesopotamia, Egypt and the Indus Valley, and even cultures which had little or no relation to Dilmun, such as ancient Greek, Phincian and Hittian did not have their soldiers naked. The only example we do have of a naked man is the Libyan sailor on their vessel which «Show the mariners nude, indicating that voyages were only performed in the summer season»(95). The Libyan example were of mariners and not of soldiers, but it gives us a new aspect of the Dlmun soldiers being naked and that they were naked in the summer season possibly! the only culture that actually sent their soldiers naked into battle were the Celt culture of Western Europe, and according to my knowledge, they were the only culture to do so, of course Celt was not as ancient as Dilmun was, »... A Celt in battle wearing only his helmet, neck torque, and belt. Pulybius describes how the gaesatae fought in this manner, naked but for torques»(96).

The only case in which Mesopotamians were found naked on seal carvings, were not of a soldier but of a hero, «Heroes always were nude when in a fight against beasts or animals»<sup>(97)</sup>, the nude hero example are such cases as, «Nude hero holding unidentifiable objects in both hands»<sup>(98)</sup>, or, «Nude hero between two goats which are attacked by two lions»<sup>(99)</sup>, or «Nude hero restraining lion»<sup>(100)</sup>.

Until now the researcher does not have any idea why the Dilmunian soldiers were naked, in near 40% of their cases. May be, if we have the large collection of unpublished seals from Bahrain National Museum,

then we can find few more examples to put some light on this unusual point of intrest. Until then the whole thing is very interesting to think of, but we cannot reach any valid conclusion.

#### IV. CONCLUSION

Now we should look at the ancient culture of Dilmun from a different angle, or from different point of view.

They were not just sea trade voyages or a trade centre for an ancient region only anymore. They were, and following the findings of this research, a culture with a very impressive collection of different types and styles of weapons. Too impressive a collection to be held by a minor military culture. They were very active in military life and the military had a noticeable influence on their culture. In line with the number of seals with carvings of military objects, 49 seals, this is an appreciable number. The researcher is very hopeful that there may be, and this is a very strong may be, much more weapons and data on Dilmun's military aspect carved on the unpublished seals collection at Bahrain National Museum. The so-promising-seals may have data of similar weapons or different type or groups of weapons. Those valuable unpublished seals could give us more information on aspects of Dilmun military life, possibly much more than we have at present.

Finally, Dilmun culture was then and from now on should be thought of as a military culture.

<sup>(95)</sup> America BC, P. 116.

<sup>(96)</sup> The Celtic World, P. 6.

<sup>(97)</sup> Sumer, P. 68.

<sup>(98)</sup> Ibid, p. 74, fig. 19.

<sup>(99)</sup> Ibid, p. 74, fig. 13.

<sup>(100)</sup> Ibid, p. 74, fig. 17.

The first type of ship, the reed bundle has been found carved on two seals(83), on one of these seals there are carvings of weapons, such as bows and swords, on the second seal there may be a carving of a spear. The two seals are military seals, and this type of craft are, «apparently the earliest type and has an upright bow and stern, an ancient figurehead, and lashings round the hull which suggest this was a reed bundle craft»(84).

This type of ship was made of, possibly, date palm boughs, after removing the leaves. This type is still made and used in Bahrain and some other Gulf areas(85).

The second type of ship, «The freeboard with sail», has been found carved on only a single seal(86), but there were no military objects carved on this seal. This ship was made of wood, it was a «Double-ended craft with a much greater freeboard, a mast amidships, and a steering system. The absence of lashings, the general shape and the presence of a large mast all suggest that the construction must be of wood rather than reeds»(87). The importance of this type of ship is that it supports the theory that triangular sails were in use in the Gulf area in ancient times(88).

The third and final class of ships, are the freeboard without sail, and have been found on four seals(89). None of them had any weapons carved on them. This type of ship is evidently made of wood, «The hull is much the same, with plenty of freeboard, high double ended bow and stern, and a mast amidships, but the animal head and tail have been replaced by two birds»(90). On three of the seals there existed a

masthead on the ships<sup>(91)</sup>, but on one Seal No. 568 no masthead exist.

#### III. SOLDIERS OF DILMUN

The Dilmunian soldiers were dressed, if they were dressed, in Sumerian fashion, i.e. thick wood dress, and they shaved their hair and beard in Sumerian style also. In some cases their hair and beards were Akkadian in style, including their hats which were in Sumerian or Akkadian styles.

The important points to be recorded about the soldiers of Dilmun are the following: Their nonmilitary activities performed while their weapons were in their hands, such activities as, dancing, «Dancers holding hands»(921; and the existence of musical instruments(93), the main activity is the actual performance of a sexual act while holding weapons in their hand(4). These points of interest suggest the possibility that the soldiers may have engaged in such activities before the battle started, as similar activities existed within other cultures. As for example, the war dance performed by African and Arabian tribes before, or, after the war or victory.

Over half, 55%, of the seals used in this paper have carvings of representative item(s) to the goddess of war, Ananna, who also was goddess of earth, sex, such item(s) such as example, bull, gazelle, date tree and a sexual act. These are logical items or objects to be found carved on military seals with military objects or activities on them, because Ananna was the goddess of war in ancient Mesopotamian culture.

The final and the main point of interest to be

<sup>(83)</sup> Researcher's seals No. 246 & 566 from Kuwait.

<sup>(84)</sup> Seacraft, P. 174.

<sup>(85)</sup> Illustrion, F-I.

<sup>(86)</sup> Researcher's seal No. 153 from Kuwait.

<sup>(87)</sup> Seacraft, P. 176.

<sup>(88)</sup> Illustrion, F-II.

<sup>(89)</sup> Researcher's seals No. 305, 352 & 568 from Kuwait and No. 439 from Bahrain.

<sup>(90)</sup> Seacraft, pp. 176-7.

<sup>(91)</sup> Illustrion, F-III.

<sup>,</sup> P. 97. (92)

<sup>(93)</sup> Researcher's seal No. 568 from Kuwait.

<sup>(94)</sup> Researcher's seal No. 236 & 216 from Kuwait.

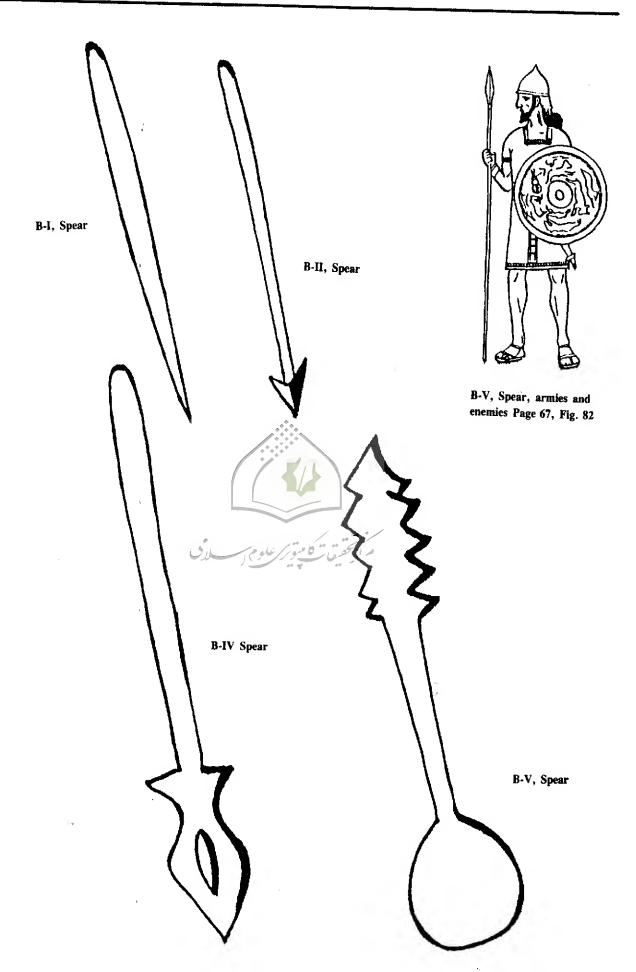

## **V** - ILLUSTRION:



A-11, Sword



A-II, Sword, Tello, Louvre



E-I Shield armies and enemies Page 73, Fig. 101

E-I, Shield armies and enemies Page 61, Fig. 67.





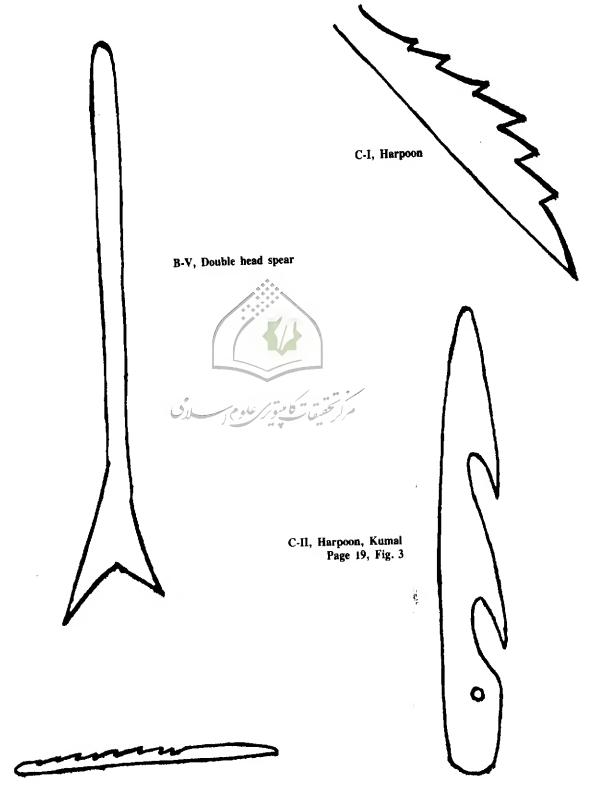

C-III, Harpoon, Archaeology Page 101





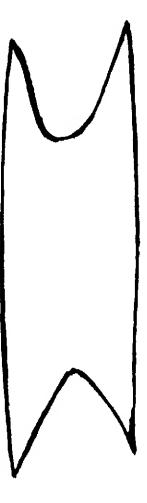



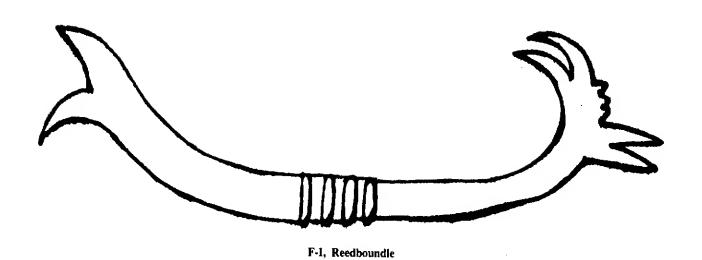



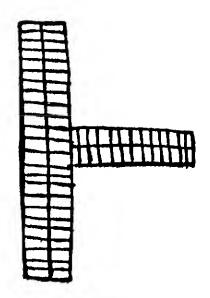

E-VII, Possible gerrhon shield

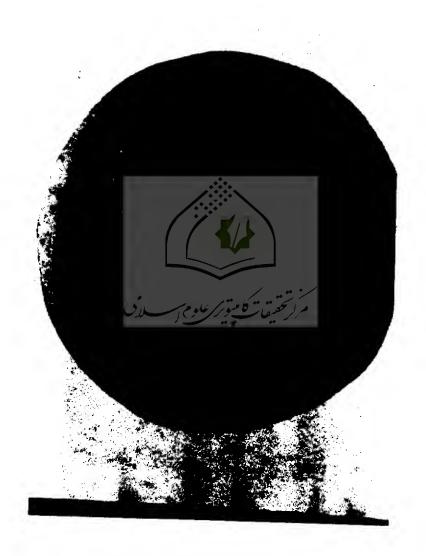

Seal no. 161, from kuwait. Shield E-II







F-III, Freeboard without sail



\* \*



Seal no. 246, from kuwait. Reedboundle ship, F-I, Sword, A-I, Bow, D.

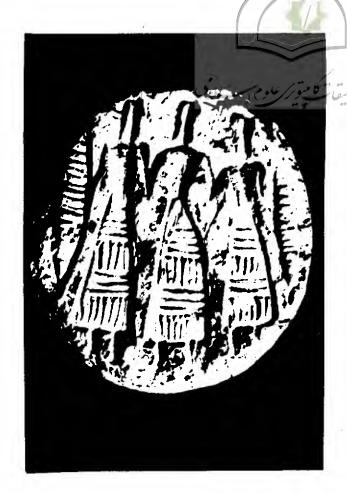

Seal No. 245, from Kuwait. Shield E-I

- (54) Armies and Enemies, P. 60.
- (55) Ibid, Illustrion, P. 61, fig. 67.
- (56) Ibid, P. 71.
- (57) Ibid, Illustrion, P. 73, fig. 101.
- (58) Illustrion, E-II.
- (59) Researcher's seals No. 111, 128, 148, 238, 245 & 559 from Kuwait.
- (60) Illustrion, E-III.
- (61) Researcher's seals No. 6, 45, 144, 146, 161, 183, 202, 216, 237, 248, 285, 293, 134, 236 & 145 from Kuwait.
- (62) Researcher's seals No. 90 & 261 from Kuwait and No. 403, 417 & 473 from Bahrain.
- (63) Illustrion, E-IV.
- (64) Illustrion, E-VI.
- (65) Armies and Enemies, P. 62.
- (66) Armies and Enemies, Illustrion, E-VI, P. 61, fig. 72.
- (67) Researcher's seal No. 413 from Bahrain.
- (68) Researcher's seal No. 227 from Kuwait.
- (69) Armies and Enemies, P. 74.
- (70) Illustrion, Armies and Enemies, P. 75, fig. 106.
- (71) Illustrion, E-V.
- (72) Armies and Enemies, P. 65.
- (73) Armies and Enemies, Illustrion, E-V, P. 63, fig. 81.
- (74) Researcher's seals No. 40 & 126 from Kuwait.
- (75) Researcher's seals No. 104, 126 & 162 from Kuwait.
- (76) Illustrion, E-VII.
- (77) Researcher's seal No. 504 from Hamad Town, Bahrain,
- (78) Illustrion, E-VIII.
- (79) Illustrion, E-IX.
- (80) The Seacraft of Prehistory, P. 175.
- (81) Dilmun, vol. 10, P. 10.
- (82) The tigiris expeditions, P. 14.
- (83) Researcher's seals No. 246 & 566 from Kuwait.
- (84) Seacraft, P. 174.
- (85) Illustion, F-I.
- (86) Researcher's seal No. 153 from Kuwait.
- (87) Seacraft, P. 176.
- (88) Illustrion, F-II.
- (89) Researcher's seals No. 305, 352 & 568 from Kuwait and No. 439 from Bahrain.
- (90) Seacraft, pp. 176-7.
- (91) Illustrion, F-III.
- .P. 97 الفن العراقي القديم (92)
- (93) Researcher's seal No. 568 from Kuwait.
- (94) Researcher's seal No. 236 & 216 from Kuwait.
- (95) America BC, P. 116.
- (96) The Celtic World, P. 6.
- (97) Sumer, P. 68.
- (98) Ibid, p. 74, fig. 19.
- (99) Ibid, p. 74, fig. 13.
- (100) Ibid, p. 74, fig. 17.

#### VII - FOOTNOTES:

- ESOP, vol. 9, part 2, p. 207 (1)
- Reed the researcher's paper «Dilmun Trade» for more details on this aspect of Dilmun. **(2)**
- Looking for Dilmun, p. 63. (3)
- Antiquities of Bahrain, p. 12. (4)
- Looking for Dilmun, p. 165. (5)
- Antiquities of Bahrain, p. 11. (6)
- Ibid, p. 11. (7)
- Welcome to Bahrain, P. 74. (8)
- Looking for Dilmun, P. 57. (9)
- (10) Antiquities of Bahrain, P. 12.
- (11) Looking for Dilmun, PP. 370-71.
- (12) Holocence Land use, P. 65.
- (13) The Journal of Oman Studies, P. 82.
- (14) Dilmun discovered, P. 153.
- (15) Excavations of the Arab expedition, P. 35.
- (16) For more detail illustration and archaeological information reed P. 80, fig. 47/1, 2, 3, 4, 5 & 6 and P. 156 fig. 47, from Excavation of the Arab Expedition.
- (17) The Dilmun burial complex at sar, P. 68.
- (18) Archaeology, P. 224.
- (19) Illustrion A-I.
- (20) Researcher's seal no. 246 from Kuwait.
- , P. 274. (21)
- (22) Illustrion A-II.
- (23) Illustrion A-II.
- (24) Researcher's seal No. 443, and Dr. M. Ibrahim's No. 5 Fig. 49
- (25) Archaeology, P. 215.
- (26) Archaeology, pp. 215-16.
- (27) Illustrion, from lovre, A-II.
- (28) Researcher's seals No. 61, 128, 144 & 567 from Kuwait and 473 from Bahrain.
- (29) Illustrion B-I.
- , P. 184, fig. 163. (30)
- (31) Researcher's seals No. 57, 158 & 285 from Kuwait and Nos. 424, 473 & 567 from Bahrain.
- (32) Illustrion, B-II.
- (33) Armies and enemies, P. 61, fig. 69.
- (34) Illustrion from enemies, P. 61, fig. 69, B-II.
- (35) Researcher's seals No. 134 & 318 from Kuwait
- (36) Illustrion, B-III.
- Researcher's seals No. 424, 440 & 505 from Bahrain. (37)
- (38) Armies and enemies, P. 65, fig. 83.
- (39) Illustrion, B-IV.
- Illustrion, B-IV. (40)
- Researcher's seal No. 148 from Kuwait. (41)
- Illustrion, B-V. (42)
- (43) Archeology, P. 101.
- (44) Researcher's seal No. 144 from Kuwait.
- (45) Illustrion, C-I.
- (46) Archeology, P. 101, fig. 83, Illustrion C-II.
- (47) Kumal 1975, P. 19, fig. 3, Illustrion C-III.
- (48) Archeology, P. 41.
- (49) Webster's dictionary, P. 261.
- (50) Researcher's seal No. 246 from Kuwait.
- (51) Illustrion, D.
- (52) Illustrion, D, from armies and ememies, P. 61, fig. 72.
- (53) Archeology, P. 210.

18 - The Celtic World

By: Barry Cunliffe

The Bodley Head Ltd., London, UK. 1979.

19 - Sumer, A Journal Published By: Dept. of Antiquities and Heritage, Baghdad, Iraq, vol. 38, No. 1&2, 1982. «Seals Reports».

20 -

21 -

سومر ـ فنونها، حضارتها

الفن العراقي القديم

الفن العراقي القديم ـ سومر وبابل واشور دكتور ثروت مكاشة

المؤمسة العربية للدراسات والنشر

ہیروت ۔ لبنان

سومر فنونها وحضارتها ثالیف: اندری بارو ترجمه: د. هیسی سلیان وسلیم طه التکریتی وزارهٔ الثقافهٔ والفنون

بَغُدَاد \_ العراق، ١٩٧٧



#### VIII - REFERENCES:

1 - Holocence Land Use Variations on the Bahrain Islands

By: Curtis Evan Larsen

PH.D. Theses to Chicago University, Chicago, Ill., U.S.A.

2 - Welcome To Bahrain

By: James Belgrave

The Augustan Press, London, UK, 1970.

3 - Looking For Dilmun

By: Geoffery Bibby

Proof edition, London, UK, 1970.

4 - Antiquities Of Bahrain

Bahrain Historical & Archaeological Society,

Ministry of Education, Bahrain, 1971.

5 - The Epigraphic Society Occasional Publications

vol. 9, part 2, # 227, 1981, San Diego, Cal. USA.

«The Dilmun Civiliation-Evidence of the Seals on the Trade and Economy», By: Ali Akbar H. Bushiri.

6 - The Journal of Oman Studies

vol. 4, 1978, Ministry of National Heritage, Muscat, Oman, «The Ali Cemetery: Old Excavations, Ivory and Radiocarbon Dating»

By: Juluan Reade and Richard Burleigh.

7 - Excavations of the Arab Expedition at Sar El-Jisr, Bahrain

By: Moawiyah Ibrahim, Ministry of Information, Bahrain, 1983.

8 - The Dilmun Burial Complex at Sar, The 1980-82 Excavations in Bahrain.

By: Mohammed Rafique Mughal, PH.D., Dept. of Antiquities and Museum, Ministry of Information, Bahrain, 1983.

- 9 Dilmun Seals Photos Collection in Position of the Researcher.
- 10 The Penguin Dictionary of Archaeology

By: Warwick Bary and David Trump

Penguin Books, UK, 1973.

11 - Armies and Enemies of Ancient Egypt and Assyria

By: Alan Buttery

A War Games Research Group Publication, UK, 1974.

12 - Kumal A Journal of Jysk Archaeologisk Selskab, No. 1975, Denmark

«New Harpoon Finds», By: Soren H. Andersen

- 13 Webster's Third New International Dictionary Encyclopaedia Britannica, INC., Chicago, ILL., USA, 1981.
- 14 The Seacraft Perhistory

By: Paul Jahstone

Harvard University Press, Cambridge, Mass., USA, 1980.

15 - Dilmun, A Journal of Bahrain Historical & Archaeological Society, vol. 10, 1982, Bahrain.

«Dilmun's Ships», By: Ali Akbar H. Bushiri.

16 - The Tigiris Expeditions

By: Thor Heyerdahl

Goerge Allen and Urwin, London, UK. 1980.

17 - America B.C.

By: Barry Fell

A Demeter Pree Book, New York, N.Y., USA. 1977.

# محاضرة العدد

# محاضرة الدكتور فؤاد سزكين محمد التحراث العلمي العربي والإسلامي في فرانكفورت

اعداد: محمد جاسم المشفحاني

ضمن الموسم الثقافي لاتحاد المؤرخين العرب استضافت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب في جلسة مسائية يوم السبت 1988/1/3 الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين مدير معهد المتراث العلمي العربي والإسلامي في فرانكفورت، حيث تحدث في محاضرته بالاتحاد عن دور المعهد في خدمة التراث العربي والإسلامي، وحضر المحاضرة جمع غفير من أساتذة التاريخ، حيث تحدث الدكتور فؤاد سزكين قائلاً بحيث تحدث الدكتور فؤاد سزكين قائلاً بحيث تحدث الدكتور فؤاد سزكين قائلاً بحيث تحدث الدكتور

وأخواتي وإخواني العرب، مع إنني تركي، لكني أجد طوال حياتي منذ انشغالي باللغة العربية قدري من قدركم ما يؤلمكم يؤلمني، وما يفرحكم يفرحني، بسبب المشاغل لا أخرج من مـدينتي، ولكني أذهب إلى المـدن العــربيـة، كي لا أزور تركيا وذلك بسبب عدم الارتباط، عندما آي إليكم أثناء انشغالي بالعلم قد يجد كـلامي قبولًا أو رفضاً لديكم، جئت مستجيباً لدعوة د. نوري القيسي، ودعوة الزميل النجار الذي دعاني إلى هنا، للمعهد الذي أسسناه في إطار جامعة فرانكفورت، أسس المعهد في اطار الجمامعة وافتتح منــذ 1982، والدوافع أنني كنت لا أزال أستاذاً في علوم التاريخ في جامعة فرانكفورت، والمسؤولية كبيرة، إضافة إلى مسؤولية تدريس تاريخ العلوم الطبيعية في جامعة فرانكفورت، والكشف عن إنتــاجات المسلمـين وهي مسؤولية كبـيرة جداً، والأن استطيع تحمـل المسؤولية هـذه، وكنت أتحمل مسؤوليـة تأليف تاريخ التراث العربي لضرورتها، وكـان واجباً علينـا 352 المؤرخ العربي

الاستمرار في كتابة هذا الكتاب، وهذه المسؤولية كبيرة.

لقد ابتدأت بتأليف تاريخ التراث العربي باللغة الألمانية لكي يكون ملحقاً لتــاريخ الأدب العــربي لــبروكلمان، وبعــد ذَلِكَ فَكُرْتُ فِي كَتَابِتُهُ بِشَكِلُ جَدِيدٌ وَمَتَكَامِلُ، فِي أَلْمَانِيا وباللغة الألمانية، وابتدأ الألمان بالقبول إلى حدٍ ما، وأن هنـاك عملًا كبيراً للمستشرقين، وإنني كنت راضياً عن أعمالهم، ولكني أعرف أنهم لا ينظرون إليها نظرة صحيحة وكانوا يخطئون ولا يجبون المستشرقين المذين كانوا يفكرون أنهم يستطيعون أن يكتبوا كل شيء وأن هذا الميدان مفتوح لهم وينظرون إلينا كأطفال لا يفهمون شيئاً، وأنتم العرب لا تريدون أن تهتموا بما كتب المستشرقون، وبصراحة أرى من واجبي تحمل المسؤولية لكونكم لا تعرفون اللغات الكثيرة وعندكم خوف من تعلم اللغات، ويجب أن تطلعوا على ما كتب، وأحياناً تقدمون على عمل مؤتمرات وتناقشون مناهج المستشرقين هـذا خـطأ، لكـونكم لا تعــرفـون كتبهم، ولا تعــرفــون عنهم إلّا الشيء القليـــل ومعــرفتكم قليلة وهم لا يؤمنـون بما أنتم تؤمنـون، وأن الذين يخـالفونكم تشتمـونهم. فـاما أن تتقـوا المـدارس من شر أفكــارهم، وتعملون مؤتمـراً بعنوان مناهج المستشرقين وتعمموا الأشياء المكتبوبة من قبل المستشرقين فمعنى ذلك أنكم تهـربون من الـواقع، وتضعـون رؤوسكم في الرمال.

لـذلك كـان هذا دافعـاً لي لعمـل معهـد لتكـوين العنصر

كتب من التقليد، فها البذي يستطيع أن يفعله المعهد ولا يفعله ربها غيره، وما هو الأكثر فائدة.

لكي 1: ماة تاريز البار المسترات المس

1) نشر مجلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية هدفه أن يجمع بحوث طريفة لمنتسبي المعهد، أو يشوق الباحثين خارج المعهد في العالم ليرسلوا لنا بحوثهم لنشرها في المجلة، وقد صدر (3) أعداد والرابع تحت الطبع، باللغة الفرنسية والألمانية والانكليزية والعربية، واكتب مقالاتي بالعربية لاخاطبكم مباشرة وبدون أي واسطة، وفي كل عدد حاولت أبين اكتشافات مهمة للمسلمين وللعرب غير معروفة إلى الأوروبيين. وقد أصبح للمجلة الآن وهي منسوبة خطأ إلى الأوروبيين. وقد أصبح للمجلة مستوى عالمي معروف وبدأت تصلنا بحوث من جميع أنحاء العالم لنشرها في المجلة.

2) رأينا أن ننشر المخطوطات المهمة النادرة التي لم تنشر والتي إلى حد ما بقيت غير معروفة في مكتبات العالم، بالطبعة التصويرية وعملنا برنامج للمخطوطات، وتسمى هذه السلسلة سلسلة ووصلنا برنامج للمخطوطات، وتسمى هذه نواحي العلوم، ودائماً مقدمة بالإنكليزية والعربية، وكتبت المقدمات كلها، أحاول أن أبين قيمة هذا الكتاب الذي ينشر في تاريخ العلوم، وسوف استمر في إصدار السلسلة، ونهيىء الأن مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري، (9) مجلدات بخط المؤلف وسينشر هذه السنة، وكتاب أحسن التقاسيم للمقدسي استناداً إلى نسخة صوفيا أيا.

3) سلسلة Py مخصصة للدراسات الطريفة ونشرنا فيها محاضراتي ونشرنا كتاباً للعالم الأميركاني ادوارد كنيدي، حول احداثيات الجغرافيين العرب، درجات الأطوال والعروض الواردة في الكتب الفلكية ونشرناه، وسيعطي للجغرافيين امكانية كبيرة للاستفادة من هذه الإحداثيات.

ببليوغرافيا حسب العلوم، ابتدأنا بعمل ببليوغرافيا عن كل ما كتب بالألمانية عن العلوم العربية والاسلامية، دراسات، مقالات بحوث، وجمعنا إلى الآن (30,000) عنوان، مرتبة على المواضيع، وأنجز (5) مجلدات مع الفهارس المختلفة أسهاء القدماء والمحدثين، واصطلاحات، وغيرها، ومن أهدافنا ترجمته إلى اللغة العربية بالتعاون مع بعض المؤسسات في البلاد العربية، وخلال ستة أشهر سيتم بعض المؤسسات في البلاد العربية، وخلال ستة أشهر سيتم

المثقف الواعى الذي يقرأ ويستوعب ويستفيد من كل ما كتب ويبدرس الأغلاط والنظريبات غير الصحيحة، ويفكر بهما ليحصل بعد التفكير على نـظريـات صحيحـة ويعمـل لكي يكون هذا المعهد مركزاً للطلاب والأساتــذة من العالم العــربي والاسلامي يتعلمون فيه، وليطلعوا فيه على بعض دراسات المستشرقين، وهذا هـو السبب الأهم، وأنـا أكتب التــاريــخ العربي، وهم يقولون إنك تقلد المستشرقين، فأنا لست غبياً. فأنا لم أسرق شيئاً من المستشرقين لأنهم أذكيباء، ولم أعط لهم فـرصـة حتى الأن، فـأنـا لا أقلّدهم، ولكني أطـور المنـاهـج الخاصة، ليكون هذا المعهد في كفاح كسير لتبيان مكانة المسلمين في العلوم، ولكي يكون لعلماء المستقبـل مكانــة أكبر مني، ولكي نعطي للعرب في هذا المعهد فرصاً أكبر ليصلحوا مناهجهم، وليصلوا عبر هذا المعهد إلى أفضل مستوى ونوعية بالمقارنة مع دراسات المستشرقين، ولكن كان لتأسيس المعهــد في ألمانية مقاومة شديدة وخاصة من الأساتذة الـذين يدرّسون في جمامعة فمرانكفورت، من اليهبود والجالية اليهبوديية، إن المعهد يقوم بـالتدريس والبحث في جـامعة فـرانكفورت، ولإ أحد من الألمان بمسوله، وإنما بمول من مبالغ الـوقف من قبلً الأقطار العربية والاسلامية وقمد ساندت دولة الكويت المشروع، ويعدُّ المبني أجمل مبني وأطرف مبني في جامعــة المانيــة، وفي رحلاتي العديدة عرضت المشروع على دول أخرى بحيث صار لدينا رصيد جيد لتمويل المعهد مع ربع هـذا الرصيـد، وافتتحنا المعهـد في شهـر مـايـو سنـة 1982 ومرّت الآن خمس سنوات ونصف، وبطبيعة الحال لم نفتح في مركز أوروبا مثــل هذا المعهد وهو ينظر إليه كأنه وكر للتجسس وماذا يفعل هذا المعهد، وهذا متعلق بالأشخاص الذين تولوا المسؤولية، فهـو يهدف إلى كثير من الخدمات، ففي التدريس لم نجد الأساتذة بالمواصفات التي تقبلها جامعة فرانكفورت، وتــدريس العلوم الإسلامية هي من مسؤولياتي من خلال وجودي كأستاذ في جمامعة فرانكفورت، وتـدريس العربيـة مستمـر بهـا أيضـاً، وهناك الآن حوالي (200) طالب يرغبون بالعمربية، وقــد حُـدد العدد بـ (90) طالباً، من الألمان ومن غيرهم، وهم يتعلمون العربية بسرعة وعلى حسب ما يراد؛ وبجانب التدريس في إطار ضيق أردنا أن نركز أنفسنا على نـاحية البحث ووضعنـا بعض المشاريع ولا نزال نضع مشاريع أخـرى، ونحن نهرب

#### انجاز:

مشروع سلسلة Dy مخصصة لعلم الخرائط ترجمة كتاب بطليموس باللغة العربية، وتم طبع كتاب والأمير يوسف كال وهو تركي مصري، في 16 مجلداً، 70×60سم، كل مجلد عبارة عن 15-20 كغ طبع 26-1952، طبع في مطبعة بريل في منتهى الجهال، جمعوا نصوصاً وخرائط في (20) لغة، صينية ولاتينية، نشروها في (1000) خريطة باللغة الفرنسية، وأن المؤلف لم ينشر إلا (1000) نسخة فقط، ونشر الكتاب، ونشرناه في (6) مجلدات وهي طبعة جميلة، ويطلب الإسراع بطلبه».

- إسهام المسلمين في علم الجغرافية من أكسر ما يتصور وأن الجغرافية الرياضية أبدعوا فيها، وساهموا في تطوير خريطة العالم وهذا رد على القول بأن بطليموس هو الفريد في

موضوع علم الجغرافية الرياضية، وهذا خطأ 100% وفي هذا الموضوع خصص أطلس جديد في (3) لغات بـ (50) خريطة ويخرج خلال شهر بإذن الله.

- مشروع لصنع الآلات الفلكية الفيــزيــائيــة الـطبيــة العربية، وهذه الآلات تصنع في المعهد، وهناك أيضــاً متحف لحفظ الأشياء النادرة الأثرية.

- وهناك مشروع لتعريب الفهارس للكتب العربيسة المكتوبة بالحروف العبرية، لأن أحد اليهود المترجمين يقول لم يكتف بترجمة الكتب العربية إلى العبرية لملاحظة أن كثيراً من اليهود يفهمون العربية ولكن لا يعرفون العربية، ولذلك عمل هذا، وهناك في مكتبات أوروبا (10) آلاف مخطوطة من هذا القبيل.







÷



## السيرة العلمية

### للدكتور يوسف ممحد عبداله

الاسم: يوسف محمد عبدالله.

الميلاد: بين شيبة، اليمن في 19 مايو 1943.

الحا**لة**: متزوج وله أولاد.

الموظيفة: نائب رئيس هيئة الأثبار ودور الكتب بـدرجـة

نائب وزير.

التعليم العام: الثانوية العامة (امتحان شهادة الثقافة

العامة 1962 ـ جامعة لندن).

التحصيـل الجـامعي: تخـرج من الجـامعـة الامـــــريكــــة في يروت عام 1967.

\_ بكالوريوس آداب ودبلوم تربية.

ـ حصل على درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1970

الاتحادية عام 1975.

## الخبرة الأكاديمية والعملية داخل الجامعة:

ـ معيد في الجامعة الاميريكية في بيروت (1967-1970).

ــ محاضر في جامعة توبنجن (1975-1976).

\_ مدرس في قسم التاريخ والأثار بجامعة صنعاء (1976).

ــ رئيس قسم التاريخ والأثار بالجامعة نفسها (1977-1979).

ـ وكيل كلية الأداب بالجامعة نفسها (1979-1982).

ـ وكيـل كلية الـتربية لمـدة عام بـالإضافـة الى كليـة الأداب

\_ عميد كلية الآداب بالجامعة نفسها (1982-1984).

\_ أستاذ زائر المدراسات العربية بجامعة «مينسوتا» بالولايات المتحدة الاميريكية لمدة فصل دراسي (1984).

\_ باحث متفرغ بجامعة ماربورج بألمانيـا الاتحاديـة لمدة عـام كامل (1985) في قسم الدراسات الشرقية، وشارك في 358 المؤرخ العربي

# النشاط العلمي داخل الجامعة:

.(1987-1986)

إلقاء بعض الدروس بالقسم.

ـ عضو مجلس الجامعة أكثر من ثباني سنوات.

\_ عضو عدد من مجالس الجامعة ولجانها عدة سنوات.

رئيس عدد من لجان الجامعة السرئيسية عـدة سنوات مشل لجنة معادلات الشهادات الاكاديمية العليا ولجنة المكتبات.

\_ عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء

وئيس تحرير مجلة كلية الأداب بجامعة صنعاء

ـ حصل على درجة الدكتوراة من جامعة «توبيُّجينَ فَالْمَانِكِ اللَّهِ عَلَمُ النَّذُوةِ العلمية العالمية الإحياء الذكرى الألفية للسان اليمن الحسن بن أحمد الهمدان، صنعاء (1981).

- ممثل الجامعة في عدد من المجالس والمؤتمرات العلمية العربية وعلى الأخص نيابة عن رئيس الجامعة في اجتماعي مجلس اتحاد الجامعات العربية في قطر (1977) وبغداد

\_ نــظير مشروع البحث العلمي في اليمن بــالتعــاون مــع الجامعات الألمانية لمدة ثلاث سنوات 1981-1983 وكمان عنوان مش ع البحث: عمليات التنمية في السكان والاقتصاد والمجتمع في الجمهورية العربية اليمنية.

- نظير الجانب اليدي في رئاسة لجنة الإعداد للندوة العلمية العالية حول اليمن المعاصر شمالًا وجنوباً والتي انعقدت في جامعة اكستر بالمملكة المتحدة (1983).

## الخبرة العلمية والعملية خارج الجامعة:

\_ رئيس لجنة علماء التاريخ اليمني الموحـد. أصدرت اللجنة

- كتابين عام (1977).
- عضو مجلس مركز الدراسات والبحوث اليمني (1975-1985).
- عضو مجلس أمناء حماية وتحسين مدينة صنعاء القديمة، وخبير علمي في هذا المجلس الـذي يرأسـه رئيس الوزراء شخصياً (1984).
  - ـ عضو لجنة وثائق الدولة بقرار جمهوري (1984).
- عضو هيئة تدريس معهد الميثاق الوطني كمحــاضر في مقرر التاريخ اليمني (1985).
- عضو مجلس أمناء مركنز الـدراسـات والبحــوث اليمني (1986- ).
- أمين عام مساعد لشؤون الأثـار في اتحاد المؤرخـين العرب (1987- )
- عضو لجنة الكتباب والنشر بوزارة الإعلام والثقافة والتي أصدرت عشرات الكتب التباريخية والأدبية والثقافة والتي (1978- )
- عضو هيئة تحرير مجلة «دراسات يمنية» التي يصدرها مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء (1978- ).
- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الإكليل الفصلية، مجلة تعنى بتاريخ اليمن الفكري والحضاري، دمشق ـ صنعاء (1982- )
- نَـائَبُ رئيسَ جمعية المؤرخين والأثريين اليمنيين ـ صنعاء (1987- ).
- أبلغته الجهات المختصة مؤخراً أنه عين رئيساً لتحرير مجلة الآثار اليمنية صنعاء؛ وأنه عين في الهيئة الاستشارية لمجلة ريدان، عدن؛ والتي تعنى بالآثار والنقوش اليمنية القديمة وتصدر من مركز الابحاث الثقافية في عدن وتحرر في باريس وعدن وتطبع في لوفان منذ عام 1979؛ وأن سيرته العملية اختيرت في باب «سيرة مؤرخ» في مجلة المؤرخ العربي للعدد القادم.

## المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والثقافية:

- عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في مؤتمر آثار البلاد العربية، مراكش (1977).

- عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في مؤتمر آثــار البلاد. العربية، صنعاء (1979).
  - عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في المؤتمر العام العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بلغراد (1980).
  - عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في مؤتمر الثقافة العالمي في المكسيك (1982).
  - مشارك في ندوة عمليات التنمية الجارية في اليمن، جامعة توبنجن ـ المانيا الاتحادية (1983).
    - مشارك في مؤتمر المستشرقين الألمان، فورتزبورج (1985).
  - رئيس وفد الجمهورية العربية اليمنية في المؤتمر الحادي عشر للإثار في الوطن العربي، تونس (1987).
  - محاضر في الندوة العالمية للحضارة اليمنية، عدن (1975). - مشارك في الحلقة الثالثة لمراكز الدراسات في الخليج والجزيرة العربية صنعاء (1978).
  - مشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للثقافة العربية التابعة لليونسكو، الدورة الثالثة صنعاء (1979).
  - مشارك في ندوة الدراسات العربية، جامعة اكسفورد (1985).
  - محاضر في ندوة الدكتور محمود الغول، جامعة السيرموك (1984).
  - محاضر في ندوة الدراسات العربية، جامعة دورجام (1987).
    - مشارك في مهرجان المربد، بغداد (1986).
    - ـ مشارك في المعرض الثقافي اليمني، بون (1983).
    - مشارك في المعرض الثقافي اليمني، ميونيخ (1987).
    - محاضر في الأسبوع الثقافي اليمني في الكويت (1979).
      - محاضر في الاسبوع الثقافي اليمني في قطر (1980).
      - محاضر في الأسبوع الثقافي اليمني في جدة (1982).
    - محاضر في الاسبوع الثقافي، اليمني في بغداد (1986).
    - محاضر في الأسبوع الثقافي، اليمني في تونس (1986).
    - محاضر في الاسبوع الثقافي، اليمني في طرابلس (1987).
  - بحاضر في الموسم الثقافي لكلية الآداب بجامعة صنعاء (1987).

- محاضر في قسم الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو .(1984)
  - ـ محاضر في قسم التاريخ بجامعة ونيونا (1984).
- \_ محاضر في قسم الدراسات الشرقية الأثرية بجامعة بنسلفانيا
- \_ محاضر في المؤسسة العامة لـالآثار بـالجمهوريـة العـراقيـة .(1986)
  - \_ محاضر في قاعة السفراء باليونسكو (باريس) 1984.
- \_ عاضر في قسم الدراسات الشرقية بجامعة السوربون باريس (1984).
- \_ محاضر في قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود في الرياض (1983) وغيرها من المحاضرات داخل اليمن

## الأثار العلمية

## أولاً: الكتب:

- نشر 123 نقشاً صفوياً جديداً، أطروحة علمية، الجمامعة الاميريكية في بيروت (1970).
- 2\_ «الأعلام في كتاب الاكليل للهمداني ونظائرها في النقوش اليمنية القديمة؛ أطروحة علمية، جامعة توبنجن
- 3\_ أوراق في تباريخ اليمن وأثباره، الجنزء الأول، مشروع الكتاب، صنعاء (1985).
- 4\_ أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، الجنزء الثاني، مشروع الكتاب. صنعاء (1985).
- 5\_ الهمداني في ذاكره الألفية، جامعة صنعاء (1986).
- 6\_ الجوهرتان العتيقتان للحسن بن أحمد الهمداني، إصدار جديد مع ترجمة للدراسة من الألمانية، مشروع الكتـاب، صنعاء (1986).
- 7\_ رحلة أثرية الى اليمن لأحمد فخري، تـرجمة بـالاشتراك، مشروع الكتاب (1987).
- 8\_ مدونة النقوش اليمنية القديمة، الجزء الأول، نشر لنقوش 360 المؤرخ العربي

- جديدة ودراسات (تحت الطبع).
- 9\_ أوراق في تــاريخ اليمن وأثــاره، الجزء الثــالث، مشروع الكتاب، صنعاء (تحت الطبع).

## ثانياً: الأبحاث (منها):

- 1\_ مبدونة النقوش اليمنية القبديمية، نشر عشرة نقبوش جديدة، مجلة دراسات يمنية، العدد 2 (1979).
- 2\_ مدونة النقوش اليمنية القديمة، نشر أربعة نقوش جديدة، مجلة دراسات بمنية العدد 3 (1980).
- 3 نقوش صفوية من عرعر وبدنة، نشر ثلاثة نقوش، مجلة كلية الأداب جامعة صنعاء. (1981).
- 4\_ خط المسند والنقوش الخشبية، اليمن الجديد عدد (1986) دراسة للخط الشعبي القديم في اليمن ونشر نقش خشبي جديد.
- 5\_ نقش المدونة 543 قراءة جديدة بناء عملي اكتشاف الأصل، ودراسة باللغة الانجليزية، كتاب الذكري لألفرد بستن (1987).
- 1\_ «النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض»، وهي 6\_ القصيدة الحميرية أو صورة من الأدب الديني القديم في اليمن «نشر لنقش أدبي هام»، ريدان (1988).
- مُعُولًا السَّوْا في كتاب الطواف حول البحـر الأريـتري دراســة ونشر لنقش جديد أعد لندوة إعادة كتابة تاريخ العرب، بغداد (1987).
- 8\_ الماضي يحيا في الحياضر، دراسة عن الأثبار والموروث في اليمن، نشرت في كتاب اليمن ثلاثة آلاف سنة من الفن والحضارة، ميونيخ (1987) بالألمانية.
- 9 الصورة التاريخية لليمن القديم، مجلة الأكليل ,1987
- 10 ـ الهمداني في صورة الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري ـ اليمن الجديد، (1987).
  - 11 ـ المدينة التاريخية اليمنية، اليمن الجديد (1986).
  - 12 ـ المسألة الأثرية في اليمن، اليمن الجديد (1986).
- 13 مصطلحات عسربية في المعايير والأوزان من كتاب الجوهرتين العتيقتين للهممداني، مجلة العرب، الرياض-مايو/يونيو (1987).
  - وغيرها من الأبحاث المتخصصة والمقالات العامة.

### منح وشهادات وجهود علمية متميزةً

- عُينَ معيداً في الجامعة الأميريكية ببيروت وحصل على منحة دراسية لمسرحلة الماجستير في الجامعة نفسها (1970-1967).
- حصل على منحة دراسية من وكالة التبادل الثقافي الألماني لدراسة الدكتوراة (1970-1975).
- فاز بمنحة الكسندر فون همبولدت الألمانية للباحثين المبرزين وتفرّغ باحثاً لمدة عام واحد في جامعة ماربورج ومنح شهادة الكسندر فون همبولدت على أبحاثة في الدراسات اليمنية القديمة عام 1986.
- انتخب عضواً مراسلًا من مجلس معهد الأثـار الألماني ببرلين، أعلى هيئة أكاديمية أثرية في المانيا الاتحـادية، عـام 1983.
- حصل على شهادات تقديرية لجهوده العلمية والانسانية من عدد من الجامعات العربية نذكر منها، ميدالية كلية الأداب بجامعة الملك سعود بالرياض، وميدالية جُمَّامية قطر، وميدالية، كلية العلوم بجامعة صنعاء، ووسام المؤرخ العرب من اتحاد المؤرخين العرب.
- حصل على شهادة تقدير متميزة من جامعة مينسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية على جهوده في مجال التدريس بالجامعة (1982).
- اختيرت سيرته العلمية في باب «سيرة مؤرخ عربي» في مجلة المؤرخ العربي العدد الخاص بتاريخ اليمن، يصدر في مطلع عام (1988).
- كان أول من عني بنقوش منطقة المعسال وهجر قانية،
   وهي نقوش يمنية قديمة هامة يعتبرها العلماء فتحاً جديداً في
   الدراسات النقشية.
- اكتشف أول نص أدبي على شكل قصيدة أو أنشودة دينية،

- بالخط المسند عام 1977 وحلّ رمـوزها ونقلهـا الى العربيـة المحضة ونشرها.
- كان من أوائل من أسهم في حل رموزه خط المسند الشعبي الذي اكتشف منقوشاً على الأعواد الخشبية. ومن أوائل من نشر هذا النوع من النقوش. وقد قدم نتائج هذه الجهود في لقاء علمي في جامعة ماربورج جمع أبرز المختصين بهذا المجال، (1985). وألقى بحثاً في الموضوع نفسه في المؤسسة العامة للآثار في بغداد عام (1986).
- أسهم في اكتشاف وتوثيق عـدد كبير من المـواقـع الأثـريـة البيمنية وكان رئيسـاً لبعثة الاكتشـاف المثير للمـومياوات في شبام الغراس في اكتوبر (1983).

#### جهود علمية وثقافية متنوعة:

- عهدت الله جهات رسمية وهيئات علمية داخيل اليمن وخارجه، بتقديم الرأي والمشورة في العديد من القضايا المتعلقة بمجال اليعلم والثقافة كخبير ومختص وخاصة الحكم يعلى الكتب والأبحاث المعدة للنشر. نذكر على سبيل المثال بعض منشورات جامعة صنعاء ومنشورات وزارة الإعلام والثقافة ومنشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني.
- يشرف منـذ سنوات عـلى الباحثـين المحليين والاجـانب في
   مجـالات اللهجـات والتـاريـخ والأثـار بتكليف من مـركــز
   الدراسات والبحوث اليمنى بصنعاء.
- يشارك حالياً في الإشراف على عدد من الرسائل العلمية بقسم الأثار بجامعة صنعاء.
- نشر وعلى مدى سنوات مقالات ومطالعات وترجمات (من الانجليزية والألمانية) في المجلات والصحف اليمنية تعنى بالحضارة والتاريخ والآثار والثقافة عموماً.
- يسهم عملى مدى سنوات في أحماديث وتمدوات إذاعية
   وتلفزيونية حول قضايا ثقافية وعامة مختلفة.

### السيرة العلمية

#### الدكتور علي مفلج محافظه

الاسم الكامل: د. على مفلح محافظه

العنوان الدائم: جامعة مؤتة - ص. ب 7 مؤتة - الكرك -

الأردن

العنوان الحالي: جامعة مؤتمة - ص. ب 7 مؤتة - الكرك - الاردن.

الدرجة العلمية: دكتوراة دولة في الأداب والعلوم الانسانية.

الجنسية: أردنية.

مكان وتأريخ الولادة: كفرجايز/إربد ـ الأردن . موضوع رسالة الماجستير: العلاقات الاردنية ـ البريطانية 1957-1921.

اسم الجامعة التي حصل منها على الشهادة: جَامِعَةُ بَارِيسُ الثالثة ـ السوربون.

سنة الدخول: 1968

موضوع رسالة الدكتوراة: مسألة الهلال الخصيب 1945-1918.

اسم الجامعة التي حصل منها على الشهادة: جامعة باريس الأولى ـ السوربون

سنة الحصول: 1980.

التخصص العام: تاريخ حديث.

التخصص الدقيق: تاريخ العرب المعاصر.

#### الكتب المنشورة:

1\_ تاريخ الاردن المعاصر \_ عهد الإمارة 1946-1946، عمان 73

2\_ العلاقات الاردنية ـ البريطانية 1921-1957، بيروت 73.

3\_ الاتجاهات الفكبرية عند العرب في عصر النهضة

1914-1798، بيروت 75.

4\_ العلاقات الالمانية ـ الفلسطينية 1841-1945، بيروت 81.

5\_ موقف فرنسا والمانيا والطاليا من الوحدة العربية
 موقف فرنسا والمانيا والطاليا من الوحدة العربية

6\_ الحركات الفكرية في فلسطين والاردن 1775-1925 بيروت 87.

#### الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها:

ـ المؤتمـر الدولي لتــاريخ بــلاد الشــام الأول، والشــان والشــالث والرابع 1974-1987.

\_ المؤتمر الاستراتيجي العربي ـ عمان ـ الاردن 1987.

ـ مؤتمر الدراسات العربية ـ جامعة رين ـ فرنسا 1987.



## توصيات الندوة القومية لكتابة تأريخ الأمة

### المنعقدة في بغداد الفترة من 27-1987/12/29

بإشراف هيئة كتابة التاريخ وبعنوان «نحو مدرسة عربية لفهم التاريخ وكتابته»

في الجلسة الختامية للندوة أقرّ المؤتمرون اعتباد التوصيات التالية:

أولاً: الانطلاق عند دراسة تاريخ الأمة العربية من معطيات الحاضر من أجل فهم ودراسة التطورات التي حصلت في الماضي.

ثانياً: تبني المنهج القومي الحضاري في دراسة تاريخ الأمة العربية ودراسة الحياة الاجتهاعية، وظهور الدول وسق وطها في إطار المعطيات الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية الشاملة للحياة العربية.

ثالثاً: العمل على اعتباد التقسيم الزمني الحضاري للتاريخ العربي بما يضمن تكامل حقبه وتواصله الحضاري ويؤمن التطور الصاعد في التاريخ ويغطي «أفقياً» الوطن العربي، واعتباد توحيد مصطلحاته.

رابعاً: الإفادة من فكرة الوحدة والتنوع في دراسة حضارات الوطن العربي القديمة ومدى تفاعلها مع الحضارة العربية الإسلامية من أجل كشف التواصل والعطاء الحضارى لأبناء الأمة العربية.

خامساً: الاهتمام بتطور الفكر التاريخي العربي بما يمكن من الوعي بتاريخ التأريخ وإدخاله مادة دراسية في أقسام التاريخ في الجامعات العربية.

سادساً: إيلاء أهمية خاصة للتحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي مقدمتها التحدي الصهيوني والتحدي الشعوبي 364 المؤرخ العربي

والتوجه لدراستها وكشف طبيعتها العدوانية وجذورهما واسبابها ومارساتها التخريبية المختلفة، ومخاطرهما على الإسلام والأمة العربية وعلاقتها بالشعوب الإسلامية واعتبار داك واجباً «قومياً» على المؤرخين العرب.

سابعاً: إدانة محاولات الكيان النسهيوني لطمس الشخصية العربية الفلسطينية وسرقة تراثها القومي وتنزويس تاريخها واعتبار ذلك واجباً «قومياً» ينهض به المؤرخون العرب. ويحيي المجتمعون انتفاضة سكان الأرض المحتلة، وما تمثله ثورة الحجارة من تحد للصهيونية وهمجيتها.

ثامناً: دعم الهيئة العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية في اتحاد المؤرخين العرب وتمكينها من تنسيق النشاطات التاريخية التي تمارسها الهيئات الوطنية لكتابة التاريخ العربي والجمعيات التاريخية وأقسام التاريخ في الجامعات العربية.

تسعاً: تشجيع النشر التاريخي العربي المشترك وتوسيع الصلات بين الجمعيات التاريخية العربية وإتاحة فـرص الالتقاء والحوار بين المؤرخين العرب.

عاشراً: إعادة النظر بمناهج التاريخ في التعليم العام بما يضمن تعميق الوعي القومي والحضاري والإنساني العلمي بالتأريخ العربي، وبعث الثقة والاعتزاز بالأمة العربية وتاريخها.

حمادي عشر: نشر المعرفة التأريخيسة وتعميق السوعي الجاهيري بالتأريخ العربي واعتماد ذلك في نشاط المؤسسات

الإعلامية في الوطن العربي بما يضمن وحدة واستمرار الشخصية القومية للأمة العربية.

ثماني عشر: زيادة اهتمام الدول العربية بجميع الوثائق والمخطوطات وتيسير اطلاع الباحثين عليها، وضرورة السعي لتأمين الوصول الى الوثائق في اتفاقياتها الثقافية مع الدول المختلفة وبخاصة تلك التي كانت لها علاقة بالوطن العربي في أى من حقبه التاريخية.

ثالث عشر: قيام الجامعات العربية بتعميم عناوين دراسات الماجستير والدكتوراه وأسهاء الحاصلين عليها وترصين الدراسات العليا والتوجيه لدى أقسام التاريخ بتوجيه الطلبة من للدراسة الموضوعات التي لم تدرس بعد وتمكين الطلبة من إتقان اللغات الضرورية لذلك وتطوير مدرسة نقدية تاريخية عربية معاصرة.



# البيان الختامي لنحوة ((نحو رؤية قومية لكتابة التأريخ العربي))

كان المشروع القومي منذ البدء وسيظل في المستقبل المنظور هو الخيار الاستراتيجي الذي لا بديل عنه للحفاظ على وجود الأمة العربية وصيانة أرضها وضهان مستقبلها.

لهذا، كان لا بد من استنفار الذاكرة القومية في مواجهة واقع التجزئة والقطرية، خاصة وأن هذا المشروع الذي تعمل المارسات العربية على إسقاطه يواجه اليوم بسلائل تعود بالواقع العربي إما إلى حكومات قطرية ذات سياسات ماضوية، أو إلى تيارات تفجر الصراعات السطائفية والعشائرية.

لقد برزت مع الدولة القطرية مشكلات تضخيم التاريخ القطري على حساب التاريخ القومي. وبذلك يتحول عامل التاريخ المشترك من عامل توحيد للأمة وملهم لها في استعادة وحدتها ودورها الحضاري إلى شاهد زور يدعم النزعات القطرية والطائفية والعشائرية السائدة، ويمكن العدر من إحكام سيطرته.

ووفقاً لهذه الانحرافات، وحفظاً على الحقيقة التاريخية للوحدة الحضارة العربية، وصوناً لقدسية التاريخ العربي كعامل وحدة قومية وملهم للعرب في الإسهام بدور إيجابي في الحضارة العالمية، فقد رأى المجلس القومي للثقافة العربية، بالتعاون مع جامعة ناصر، دعوة المثقفين والمؤرخين العرب إلى إقامة ندوة فكرية تحت شعار: (نحو رؤية قومية لكتابة التاريخ العرب) في طرابلس بتاريخ: 1987/10/14-10، قدمت فيها المحاور التالية:

1) نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم.

2) المؤرخون العرب وتصوّرهم للتاريخ العربي.

3) بداية الوعي القومي في القرن التاسع عشر.

4) التاريخ العربي والاستشراق.

5) التاريخ القومي والتاريخ القطري.

حيث شارك فيها زهاء المائة استاذ وكاتب ومؤرخ ومثقف من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقد تميزت الندوة بجدية بحرثها وحرية الحوار والروح الأخوية والقومية التي سادت بين الحضور.

اكدت الندوة في محودها الأول: «نحو دراسة علمية المتاريخ العربي القديم»، على الاستمرارية والوحدة الثقافية التي يتسم بها تاريخ المنطقة العربية من حيث هو تاريخ مشترك وتوقفت بالتالي عند الحاجة إلى دراسة التاريخ القديم للمنطقة العربية وتحريره من هيمنة الدراسات الاستشراقية التي لا تخلو في حالات تقل أو تكثر من تغرض يىرمي، في ما يرمي إليه، إلى استحداث قطيعة بين التاريخ العربي قبل الاسلام والتاريخ العربي بعده. وفي الوقت الذي حذرت فيه الندوة بوجه خاص من خطورة وقوع التاريخ العربي القديم تحت رحمة أصحاب المنهج التوراقي من المؤرخين، رأت إحياء التاريخ العربي القديم وطوره الإسلامي يجرده أعداء الأمة العربية من واحد من أخطر أسلحتهم الفكرية في استشارة النعرات الطائفية والعرقية وفي إحياء النزعات الانفصالية وفي اصطناع ذاكرات تاريخية متعددة ومتضاربة تكون بمثابة نسخ مغذ للنزعات تاريخية متعددة ومتضاربة تكون بمثابة نسخ مغذ للنزعات

القطرية والإقليمية. .

وعلى هذا النحو تشكل استعادة التاريخ العربي القديم من أبدي التوراتيين والمؤرخين الأجانب والمؤرخين المحليين من ذوي الميول الانفصالية مدخلاً ضرورياً إلى رؤية قومية للتاريخ المشترك للمنطقة العربية، رؤية تجمع ولا تطرح، تصل ولا تقطع، تلحم ولا تبتر.

وإذا كان فك الحصار الاستشراقي عن تاريخنا القديم يمثل خطوة أولى نحو إعادة دمجه بتاريخنا القومي العام، فإن إعادة تقويم مصادر التاريخ العربي الإسلامي وتبني المناهج العلمية الجديدة في معالجة وقائعه وقضاياه تبدو هي الأحرى مهمة عاجلة من وجهة النظر القومية نظراً لأن غلبة التاريخ للأحداث السياسية على التأريخ للظاهرات الثقافية وللبني الاجتماعية - الاقتصادية قد جعلت من تاريخنا المشترك في مصادره القديمة تاريخ تقطع لا تاريخ اتصال، تاريخاً متعلنا بقيام الدول وسقوطها، وبمجيء الحكام وزوالهم، لا تاريخ السيرورة الواحدة والتيارات العميقة التي تصنع وحدة الأمة وتصونها في حالات المد، مها عرف السطح من ظواهر انقسامية أو انفصالية.

وبعد أن خصصت الندوة على هذا النحو ثاني محاورها لتحليل وتقويم العمل التاريخي للمؤرخين العرب وتصورهم للتاريخ العربي الإسلامي، كـان من الطبيعي أن تتـوقف عند الحقبـة المفصلية الشانية في تـــاريخ العــرب، وهي الحقبة التي حـاولوا فيهـا، بعد طـول خبو وهجـوع، استثناف مسيرتهــم الحضارية المتوقفة، وذلك مع إطلالة عصر النهضة في القرن التاسع عشر. فالنهضة كانت بمثابة مشروع للقطيعة ولمعاودة الاتصال معاً. قطيعة مع واقع الانحطاط، وتجديــد للاتصـــال مع عظمة الإسلام الأول. فالنهضة كانت استجابـة لتحدي العصر الذي وجد العرب أنفسهم مدعوين إلى دخوله بل إلى اقتحامه لمواجهة المد الغربي الاستعماري اللذي هددهم بعدوانه العسكري واجتياحه الاقتصادي واختراقه الثقبافي في مقومات وجمودهم بالمذات وفي هويتهم القمومية وشخصيتهم الحضارية من خــلال التغريب اللغــوي والثقافي والاستــلاب الحضاري، ومن خلال التقاسم السياسي الغربي لمناطق النفوذ والاحتىلال، بىل من خىلال محاولات الاقتىلاع من الجمذور

والتصفية المادية عن طريق الاستعبار الاستيطاني. وقعد أولى المنتدون اهتهاماً خاصاً لبدايات الوعي القسومي العربي في القرن التاسع عشر ولمحاولات النهوض الذاتي والتحديث غير التابع وبناء الدولة القومية، تلك المحاولات التي سارع الاستعباريون إلى خنقها قبل أن تؤتي أكلها كاملة والتي لوقيض لها التواصل لما وجد العرب أنفسهم اليوم أسرى إشكاليات التخلف والتجزئة المتكافلين.

ومن منظور استعادة تاريخنا القومي ورفع يد المتطفلين عليه توقفت الندوة في رابع محاورها عند العمل التاريخي الاستشراقي، وتناولته بالتقييم بإيجابياته وسلبياته وحددت موقعه باعتباره نتاج حضارة غازية للعالم بأسره قرنت في تعافيها مع الأخرين العلم والاستعمار ولم تتعرفه في وجوده كآخر إلا بقدر ما استبعته ومحورته حول ذاتها. وقد أكدت الندوة على أن العمل النهائي لإشكالية الاستشراق لا يكمن في نقده فحسب، بل في الانتقال أيضاً من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل وتولي الدارسين العرب مهمة دراسة تراثهم بمنقسهم والتأريخ لتاريخهم بمختلف أطواره وأبعاده، وبكل ما توفره لهم الشورة الحديثة في بجال علوم الإنسان من أدوات مهمجية ملائمة.

وضمن هذا المنظور جرى التشديد على ضرورة ولادة مدرسة تاريخية عربية ذات رؤية قومية تكون متفتحة على المناهج العلمية الجديدة التي تتطور بإيقاع متعاظم في كل قطاعات الدراسات التاريخية بدون أن يغيّب عنها هذا الانفتاح خصوصية التاريخ العربية التي تقتضي بدورها تطويراً وتثويراً للمناهج المداولة.

وإزاء ما تشهده الساحة العربية اليوم من ترسخ للدولة القطرية ومن تجذر للآلية القطرية، فقد توقفت الندوة في خامس وآخر محاورها عند خطورة ما يتعرض لمه التاريخ القومي المشترك من عمليات تأطير وتشطير وتجزيء قطري، وشددت على ضرورة استنفار الوعي التاريخي العربي للارتفاع فوق النظرة التجزيئية واستبيان العوامل والعناصر الشمولية التي جعلت وتجعل من تاريخ المنطقة العربية، قديمية ووسيطية وحديثية، تاريخاً مشتركاً. وفي الوقت الذي يستزايد ووسيطية وحديثية، تاريخاً مشتركاً. وفي الوقت الذي يستزايد فيه نزوع الدول القطرية إلى قراءة التاريخ القومي قراءة فيه نزوع الدول القطرية إلى قراءة التاريخ القومي قراءة

قطرية تتخذ القطر بما هو كذلك إطارأ للتفكير ومرجعاً للتقييم وتعيد صياغة بنية الماضي على ضوء الوضعية القطرية، وتقلب علاقة الاتصال إلى علاقة انفصال، تمس الحاجة أكـــثر من أي وقت مضى إلى استنهـاض الذاكـرة القـوميــة وصــون تــاريخنــا القومي ليبقى تاريخ وحدة لا تاريخ شتات وتجزئة. .

إن المشاركين في الندوة يؤكدون على أهمية التوصل إلى صياغة رؤية قومية شاملة لإعادة كتابة التاريخ العربي، وببذلك نكـون قطعنـا شوطـأ بعيداً عـلى طريق وعي الـذات وإنقاذها من حمالـة التفكـك التي تعيشهـا الأمـة في اللحـظة

إن هـذا التحدي هـو رهان من أجـل ألمستقبـل. والنـدوة تتبوجه إلى المؤرخين العرب ومثقفيهم ومناضليهم من أجل المساهمة في هـذا المشروع القومي الـذي سيكـون بـلا شـك جسراً نحو صياغات عقلانية جـديدة للفكــر العربي، المقــدية. التي لا بد منها من أجل بناء دولـة الوحـدة العربيـة، طريقنــا نحو المستقبل.

وفي هذا الاطار يتوجه المشاركون إلى الأمة العربيـة جماهـير وقيادات ليؤكدوا على أهمية التسريع في بناء دولة الوحدة العربية وإنجاز خطوات على طريقها ويعتبرون مبادرة الاتحاد العربي التي قدمها العقيد معمر القذافي خطوة ينبغي العمل على تحقيقها، حماية للأمن القومي العربي والتحرك على طريق صيانة وجود الأمة العربية ومصالحها.

وفي النهاية تتوجه الندوة بالشكر إلى الجماهيرية العربية الليبية على استضافتها الكريمة، وعلى الاهتبام الذي أبدته على صعيد القيادة والأوساط الثقافية والمعاهد العلمية ووسائـل الاعلام. وتسجل الندوة اعتزازها بمشاركة الأخ الرائد عبدالسلام أحمد جلود والكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية والحسوار القومي الذي دار بينه وبين المشاركين.

وتمنى المشاركون أن تكون هذه الندوة فاتحة جهد مستمر من أجل تعميق الوعي بـالتاريـخ القومي والـدخول في عصر يدوين عقلاني جديد على طريق صياغة المشروع الحضاري

#### توصيات الندوة

يقر المشاركون في ندوة «نحو رؤية قــومية لكتــابة التــاريخ العربي، التي نظمها المجلس القومي للثقافة العربية بـالتعاون مع جامعة ناصر من 10/ إلى 1987/10/14م التوصيات

أولاً: ضرورة تأسيس مركز عربي للدراسات التاريخية، للتاريخ تستلهم رؤية قومية، ويعمل المركز على ربط الصلات وتـوثيقها مـع الجمعيات والجـامعات والهيئـات المعنية بتحقيق هذا الهدف، ويكون في مقدمة مهامه:

- 1) حصر الجهود المبذولة في الوطن العربي في ميدان الدراسات التاريخية.
  - 2) العمل على إعداد موسوعة قومية للتاريخ العربي.
- 3) الاستعانة بالتخصصات العلمية والمساعدة من علوم سياسية واقتصادية.
- 4) متابعة الأعمال التاريخية الأجنبية المنشورة وغير المنشورة 368 المؤرخ العربي

المتصلة بالتاريخ العربي. 5) العمل على تشكيل لجنة قومية لـدراسة مناهج تعليم التاريخ في الوطن العربي دراسة نقدية برؤية قومية.

ثانياً: الاهتمام بدراسة العلاقات العربية الأفريقية لإبراز معالم التواصل والتفاعل الإيجابيين بين شعوب القارة الأفريقية تأكيدأ للمصالح المشتركة وتصديأ لمختلف أشكال الغزو الامبريالي العنصري.

ثالثاً: التصدي ضمن الجهود المبذولة في إطار مواجهة كامب ديفيد وما تفرضه من تطبيع ثقافي وما أدى إليه من تعديل في المناهج وكتب التــاريخ والعمــل على دراســـة وتحليل الكتب المدرسية وبخاصة التاريخية في فلسطين المحتلة.

رابعاً: يدعو المشاركون في الندوة المجلس القومي للثقافة العربية إلى العمل على الاتصال بالهيئات الثقافية العربية الشعبية والرسمية المختصة من أجل تنفيذ هذه التوصيات وأن يعمل على إدخالها ضمن برامجه. . .



.

.

.

.

#### ندوة العلاقات (\*) العربية الأفريقية

#### قاعة الشارقة (جامعة الخرطوم) 1987 فبراير 1987

مقدمسة

يكتسب انعقاد ندوة العلاقات العربية الأفريقية الحالية معنى خاصاً يبشر بـالأمـل في مستقبل هذه العـلاقـات وذلـك لأسباب عديدة:

أولًا: يتزامن موعد هذه الندوة مع افتتاح «قاعة الشارفة» التي تعتبر هي نفسها رمزاً من رموز التعاون العربي الأفريقي

ثانياً: لأن مشاركة أحد كبار المسؤولين العرب في هذه المناسبة وهو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يجدد الأمل في النفوس بأن جذوة التعاون العربي - الأفريقي ما تزال مشتعلة وما تزال هذه القضية المصيرية موضع اهتهام القيادات العربية العليا. ولا بد أن نذكر في هذا المقام أن الشيخ سلطان كان دائهاً من رواد فكرة التعاون العربي الأفريقي وقد ولدت فكرة هذه القاعة التي أهداها إلى جامعة الخرطوم في ندوة الشارقة للتعاون العربي الأفريقي في أوائل السبعينات.

ثالثاً: لأن هذه الندوة تعقد في الخرطوم عاصمة التجسيد الحقيقي لفكرة التكامل ووحدة المصير العربية الأفريقية. ونحن ندرك تماماً الدور القيادي والريادي الذي يمكن أن يقوم به السودان في مجال التعاون العربي الأفريقي. ثم إن الخرطوم هي مقر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

لهذه الأسباب مجتمعة رأيت أن أشرك السادة المساهمين في هذه الندوة في بعض الأفكار المستقبلية التي تبلورت في ذهني

عبر تجربة طويلة وحميمة مع التعاون العربي الأفريقي. وهي أفكار توضع الآن أمام المسؤولين العرب في أعلى المستويات، وربحا يترتب عليها تطور كبير في استراتيجيات وأداء أجهزة التعاون العربي الأفريقي. وإنني لعلى ثقة من أن مداولات الأخوة المشاركين في الندوة ستثري هذه الدراسة بالأفكار وستساعد الباحثين على الوقوف على تفاصيل هذه المرحلة المدقيقة من مراحل التعاون العربي الأفريقي.

التضمن الدراسة المعروضة أربع قضايا:

- ـ قضية العون العربي الإنمائي لأفريقيا.
- ـ قضية تمويل التجارة الخارجية العربية الأفريقية.
- ـ قضية تشجيع قيام المشروعات العربية الأفريقية المشتركة.
- \_ قضية استنفار الطاقات العربية في كـل ما يقـوم به المصرف والمؤسسات العربية الأخرى من نشاطات داخل أفريقيا.

#### قضية العون العربي الإنمائي لأفريقيا

يتعرض الباب الأول من الدراسة إلى المشاكل المتنوعة التي تحول دون تدفق أفضل المساعدات العربية الموجهة لتمويل المشروعات الإنمائية في أفريقيا. فبجانب النقصان الطبيعي الذي تتميز به التدفقات المالية العربية منذ سنة 1983 بالخصوص وذلك بعد مرور عشر سنوات بلغ فيها العون

(\*) ملخص للدراسة التي أعدها الدكتور الشاذلي العياري الرئيس - المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بعنوان: والمناخ السياسي والاقتصادي في الحريقيا وانعكاساته على التعاون العربي الأفريقي،

370 المؤرخ العربم

العربي لأفريقيـا أرقامـاً قياسيـة غير معهـودة من جهات عـون نامية هنالك عدد من المسائـل السياسيـة والاقتصاديـة والماليـة والفنية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عون المشاريع في أفريقيا والتي يتوجب على معشر المؤسسات العربية والبنك الإســـلامي للتنمية وصندوق الأوبك تحليلها وإيجاد الصيغ الملائمة للتغلب عليها إذا ما اخترنا أن نـواصل نشـاطاتنـا في ميدان العـون التنمـوي في السنـين القـادمــة وأن نكسب عملنـا في أفريقيا نوعية أفضل. وإن كان نضوب الموارد المالية العربية المتاحة لتمويل برامج العـون في أفريقيـا أمر حتمي بحكم مـا تفرضه الجهات الغربية بالخصوص من ضغوط وهيمنة اقتصادية ومالية وتجارية على دولنا العربية النامية إلّا أن إبعـاد عدد متزايد من الأقطار الأفريقية من حنظيرة التعاون العربي الأفريقي نتيجة لإعادة علاقاتها مىع إسرائيل وتصاعد تجميـد السحب على المشروعات القائمة في البلدان الأفريقية المتخلفة عن تسديد الأقساط المستحقة بل حرمان هذه الأخيرة من أي عون عربي جليد وتفضيل جهات التمويل غير العرسة وبـالخصوص البنـك الدولي ـ وهي أطـراف تعـاون أسـاسيـة بالنسبة لنا ـ العون غير المرتبط بـالمشروعات. وأخيـراً تفاقم الصعوبات الفنية والاقتصادية والمؤسسية التي تـواجهنــا في أفريقيا بداية من الدراسات الأولية للمشروعات وانتهاءً بمراقبة الإنجاز ومرورأ بكل المراحل الفنية والمالية والقانونية التي يمسر بها المشروع المصول. قلنا إلَّا أن كـل هـذه المسائـل تشكل عناصر سلبية مهمة في مسيرة العون العربي المقدم للمشروعات الإنمائية في أفريقيا.

إن المذكرة المقدمة إلى هذا الاجتماع توصي:

أولاً: بأن نقف عند ظاهرة التغلغل الصهيوني في أفريقيا قصد تقويم آثارها على عملنا المشترك في أفريقيا، خصوصاً وأن عدد البلدان الأفريقية التي من المحتمل جداً أن ترجع إلى أحضان اسرائيل سيزداد في المستقبل المنظور (صفحة 31 فقرة 68).

ثانياً: أن نتفاكر جماعة بخصوص معضلة التخلف عن الدفع التي تستفحل يوماً بعد يـوم والتي تستبدل العـلاقات الأخوية والتضامنية التي تربطنا بأشقـائنا في أفـريقيا بعـلاقات مطالبة مستمرة وتنتهي بنا إلى تجميد العون العربي على العديد

من البلدان الأفريقية وخصوصاً على البلدان المعوزة وغير القادرة على الدفع، رائدنا في ذلك الوفاق بين استرجاع حقوقنا من جهة وتوفير أسباب مواصلة التعاون مع البلدان الأفريقية من جهة أخرى (صفحة 35 فقرة 80).

ثالثاً: بأن نتدارس إمكانات إدخال التنوع الضروري في نشاطاتنا في أفريقيا وذلك بتخصيص جزء من مساعداتنا لتمويل برامج عون غير مرتبط بمشروعات اقتصادية بما في ذلك برامج التنمية الاجتماعية (صفحة 37 فقرة 86).

رابعاً: أن نكثف الاتصال المباشر مع أفريقيا وذلك عن طريق تمثيل عربي مشترك شبه إقليمي في أفريقيا (صفحة 42 فقرة 98) وأن ندعم برامج العون الفني المقدم لأفريقيا (صفحة 45 فقرة 104).

### قضية تمويل التجارة الخارجية العربية الأفريقية

انطلاقاً من أن التعاون العربي الأفريقي هو تحقيق مصالح مشتركة ومنافع جماعية للطرفين وانطلاقاً كذلك من الأهمية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تكتسيها تنمية التبادل التجاري ببين البلدان العربية والبلاد الأفريقية. وأخيراً انطلاقاً من أن التعاون العربي الأفريقي في حاجة أكيدة إلى التجديد وإلى التطور، تعرضنا في الباب الثاني من الدراسة إلى مزايا وسبل دفع التجارة الخارجية بين العرب والأفارقة ـ دون تفصيل ـ واقترحنا إحداث «نافذة» تجارية لدى المؤسسات العربية تعنى بتمويل وتنمية وتطوير التبادل السلعي والخدمات بين البلدان العربية والبلدان الأفريقية (صفحة 53 فقرة 188) مستندين في ذلك إلى تجربة البنك الإسلامي للتنمية.

#### قضية تشجيع قيام المشروعات الإنتاجية العربية الأفريقية المشتركة

أما الباب الثالث من الدراسة المعروضة فهو يخص تشجيع المشروعات الإنتاجية العربية الأفريقية المشتركة. وهو منهج من المناهج الجديدة للتعاون العربي الأفريقي التي تجسم مبدأ وضرورة تحقيق الفائدة المشتركة بين الطرفين العربي والأفريقي وإن لم ننف المخاطر العامة والخاصة التي ينطوي عليها أي المؤدخ العربي 371

استثهار عربي خاص أو حكومي في افريقيا. إلا أن ولوج هذا النبوع من النشاط في قبارة ما زالت بكراً وما زالت تنزخر بالإمكانات الزراعية والصناعية وذلك تحت مظلة المؤسسات العربية بنفسها أمر مرغوب فيه وعنصر أساسي لإعطاء هذا التعاون العربي الأفريقي نفساً جديداً وآفاقاً عريضة، على أن تنظم ملتقيات بين المستثمرين ألعرب والأفارقة وتتوافر كل المعلومات الضرورية والضهانات اللازمة قبل اقتحام ميدان الاستثهار المشترك، ولا شك أن للمؤسسات العربية دوراً مهاً في هذا الشأن (صفحة 57-58 فقرة 131).

قضية استنفار الطاقات العربية

في كـل مـا يقـوم بـه المصرف العـربي والمؤسسـات العــربيـة الأخرى من نشاطات داخل أفريقيا

يتناول الباب الرابع والأخير من الدراسة قضية استنفار العنصر العربي الفردي والمؤسسي في خدمة التعاون العربي الأفريقي عن طريق برامج التمويل المقدمة من كل المؤسسات العربية لصالح أفريقيا.

وإن تناولنا في الدراسة الأسباب التي أدت إلى غياب العنصر العربي من ساحة العمل العربي المشترك في افريقيا فذلك لا لتوجيه العتاب لأية جهة كانت بقدر ما هو تحسيس المؤسسات العربية وكل الأطراف العربية الأخرى المؤهلة والمستعدة للعمل في أفريقيا بأن الزمن قد حان لاستنفار الطاقات والكفاءات والقدرات العربية لدخول الساحة الافريقية ونحن نعلم أن هذا الاستنفار قد بدأ، ولا شك أن التنسيق بيننا وتبادل المعلومات حول الخبرة العربية المتواجدة سيساعدان على تحقيق هذا الهدف المنشود.





:

;



;



## دراسات في النشاط التجاري والسياسي الأوروبي في آسيا 1800-1600

تاليف: د. عبدالأمين محمد أمين عرض: د. حسين محمد القهواتي

الأستاذ الدكتور عبدالأمين محمد أمين، مؤرخ رائد فذ، سبر في دراساته السابقة، غور تاريخ الخليج العربي بمقدرة فائقة وموضوعية صادقة، ودراية متميزة، وخرج بمؤلفات وبحوث وثائقية نادرة معروفة من قبل كل المتخصصين في حقل الدراسات الخليجية، وهو اليوم يتحفنا بهذا الكتاب الذي هو في الحقيقة عبارة عن ثلاث دراسات جديدة، تهذف إلى فهم واقع الشركات الأجنبية التجارية الأوروبية العاملة في «آسيا» والتي بدون التعرف على أنشطتها وظروف تأسيسها وتشعب فعالياتها لا يمكن فهم واقع تاريخ المنطقة.

وقد أسهمت الجامعة الأردنية، متمثلة في شخص رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالسلام المجالي والأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، عميد البحث العلمي في الجامعة المذكورة والمعروف بعلو مكانته العلمية، بنشر هذه الدراسات القيمة، وأتاحت للمثقفين العرب الاطلاع عليها والاسترشاد بها واعتهادها في دراستهم المستقبلية عن الخليج العربي، وهذه الدراسات هي:

1 ـ التطورات في أنماط التجارة الأوروبية الأسيـوية خــلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

2\_ التطورات في تجارة الموانىء الأسيوية .

3\_ الشركات التجارية الأوروبية بين الأهداف التجارية والسياسات التوسعية . :

وصدرت هذه الدراسات على شكل كتاب يحمل عنوان 376 المؤرخ العربي

دراسات في النشاط التجاري والسياسي الأوروبي في آسيا 1800-1600، صدر في عهان عام 1987، والدراسات الثلاث ليست فصولاً لكتاب بقدر امتياز كل فصل منها بالخصوصية والأصالة، ويسعى الباحث في دراساته هذه، إذ يلفت أنظار المؤرخين الشباب في الأقطار العربية للاهتهام بمثل المواضيع التي تطرق إليها ويحثهم على التعمق فيها، ويطالبهم بتوسيع رقعة بحوثهم لتشمل الموانىء الأسيوية، حيث مارست تلك الشركات الأجنبية الأوروبية أنشطتها فيها والتي اتخذتها قاعدة للانطلاق إلى مناطق المحيط الهندي والخليج العربي. ويعتقد الباحث بأن مشل هذا التوجه يساعدهم على فهم تاريخهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل موضوعي وسليم.

ومصطلح «الموانىء الأسيوية» الذي ابتكره الباحث لأول مرة، يقصد به تلك المراكز التجارية في أرخبيل الملايو والهند والمحيط الهندي، ولم يقصد الموانىء الأخرى في الأقاليم السياسية لقارة آسيا عموماً، وقد ركز الباحث بخبرته المعروفة على دور تلك الموانىء في تجارة القرنين السابع عشر والثامن عشر وأكد على أهمية الواردات إلى أوروبا دون صادراتها إلى تلك الموانىء الأسيوية، لأن الواردات كانت هي الركيزة الأساسية لأنشطة تلك الشركات في بادىء الأمر

ومما يعزز ثقتنا بهذه البحوث، الجهود المبذولة في جمع المعلومات المتعلقة بقيمة الصادرات من نماذج عديدة من سجلات شركة الهند الشرقية الإنكليزية، ومن المصادر الأولية

التي كتبها بـاحثـون معـروفـون، كـرّسـوا جُـلً وقتهم لتتبـع نشاطات الشركات الأجنبية العاملة في الموانىء الأسيوية.

ومن المعروف تاريخياً أنه ومنذ تأسيس الشركـات التجاريــة الأجنبية خلال القرن السابع عشر ومزاولتها التجارة مع الشرق، كان الهدف الأساسي منها جني الأربـاح من مبيعات السلع الأسيوية في الأسواق الأوروبية، ورغم أن بعض الحكومات الأوروبية أجبرت أحيانأ شركاتها عملي تصديس السلع الأوروبية إلى الشرق، إلَّا أن تجارة القرن السابع عشر كانت عبارة عن تجارة صادرات السلع الشرقية إلى أوروبا، وهذا ما يكشفه الباحث بـالأرقام والاحصائيات الـدقيقة التي تـوصل إليهـا من مصادر متنـوعـة، تلك الأرقـام التي جعلتـه يصل إلى استنتاجــه العلمي بـأن تلك المبيعــات أثـرت في التـاريخ الاقتصـادي والسيـاسي لا في آسيـا وأوروبــا فحسب وإنمـا في العالم أجمـع، وكانت بـاكورة التحـولات التي سبقت ﴿ الثورة الصناعية، لأن ازدياد انتاج واستهلاك بعض السلع في أسيا وأوروبا التي نظم الباحث الإحصائيات بشأنهاء إدّي إلى ارتفاع مستوى المعيشة فيهما. ولعملُ الأهم من هذَا تُلُّكُ حَ الإشارة التي أوردها الباحث بأن سلعـاً شرقية لم تكن تعـرفها أوروبا من قبل مثل الشاي والقهوة قد دخلت ميـدان التجارة الأوروبية والأسيوية وشغف بها الأوروبيون بصورة ملفتة للنظر، كما أن تـطوراً كبيراً حـدث في تجارة الحـرير من بـلاد

ومن جهة أخرى وقبل وصول شحنات السكر من جزر الهند الغربية ـ والتي يتتبع الباحث بصورة مشوقة بداياتها ـ إلى الموانىء الأوروبية ـ يشير الباحث إلى أن السكر المنتج في جاوة والبنغال والصين، كان هو المعوّل عليه في الأقطار الأوروبية، من هنا يتضح دور هذه التجارة في الاقتصاد والسياسة الدوليتين.

ومثل تجارة السكر لعبت تجارة الملح الصخري الآسيوي دوراً في التجارة الأوروبية فبعد أن كانت هذه الصخور توازن حمولة السفن أول الأمر، صارت مهمة إبان الحروب الأوروبية في القرنين السابع عشر والشامن عشر وبخاصة بعد تبطور صناعة البارود وحاجة المصانع إلى نسبة عالية من الملح الصخري، وهكذا يلاحق الباحث بصبر متميز وقدرة فائقة

التفصيلات الدقيقة لأنماط التجارة الآسيوية والأوروبية، وفعاليات الشركات الأجنبية ويكشف أهدافها التجارية ويعري سياساتها التوسعية، لـدرجة لا يمكن الاسترسال في عرض الكتاب لأن الأمر يقتضي إعادة سرد فقراته جميعاً التي هي مهمة جملة وتفصيلاً.

وختاماً أؤكد على ضرورة دراسة هذا الكتاب بعمق، للتعرف على دور تلك الشركات التجارية والأوروبية التي مارست أنشطتها في الشرق في وقت مبكر وبدأت بسلع مثل التوابل والأعشاب الطبية المربحة، لننتهي بتصدير كل ما تستطيع تصديره، ولم تترك حتى «فضلات الكلاب».

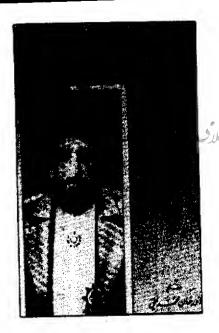

السلطان عبدالحميد الثاني

صدر لـلأستـاذ أورخـان محمــد عـلي كتــاب (السلطان عبدالحميد الثاني، حياته وأحداث عهده).

يتناول هذا الكتاب تاريخ نشوء الدولة العثمانية وأدوار ازدهارها ثم توقفها وتراجعها وانحطاطها بشكل موجز. كما يتناول بالشرح المفصل حياة السلطان عبدالحميد الشاني والحروب والمعاهدات التي دخلتها الدولة العثمانية في عهده والمظروف السياسية الدولية التي كانت سائدة آنذاك، والمشاكل الداخلية والخارجية التي جابهت السلطان عبدالحميد الثاني الذي دام حكمه ثلاثاً وثلاثين سنة، والكتاب كما يذكر المؤلف هو أول كتاب يؤلف في هذا الموضوع باللغة العربية.

المؤرخ العربى 377

### المقاومة اللاعنفية

عرض وتحليل ونقد:

#### د. عاطف العقلة عضيبات

جامعة البرموك ـ الأردن

تاليف: جين شارب ترجمة وإعداد: مبارك عوض منشورات: المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف القدس، 1986

-1-

تشير الإحصائيات التقريبية إلى أن البشرية في الفترة ما بين 3600 قبل الميلاد حتى الآن شهدت أكثر من 14,500 حرباً قتل بسببها قرابة 3,5 مليون إنسان سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ومن جراء المجاعات والأوبئة التي تسببت بها هذه الحروب. وفي هذا القرن بالذات، بينا نجد أن هناك ثمانية ملايين جندي ومليون مدني قتلوا مباشرة في الحرب العالمية الأولى، نجد أن الحرب العالمية الثانية أودت وشكل مباشر بحياة سبعة عشر مليوناً آخرين من الجنود وخسة وثلاثين مليوناً غيرهم من المدنيين. هذا بالإضافة إلى وخسة وثلاثين مليوناً غيرهم من المدنيين. هذا بالإضافة إلى فالحروب الداخلية أودت بحياة ملايين أحرى من البشرة في فالحروب الداخلية التي وقعت ما بين 1970-1970 أودت بحياة حوالي سبعهاية ألف صيني وقسرابة نصف مليون بحياة حوالي سبعهاية ألف صيني وقسرابة نصف مليون البدونيسي وما يزيد على ربع مليون نيجيري(۱).

ويبدو أن القرن الحالي تتزايد فيه أعمال العنف بشكل لم يسبق له مثيل وتحتدم قبله صراعات سياسية ونزاعات عقائدية تتحول إلى العنف الذي يـزهق أرواح أعداد هـائلة من البشر تزيد في مجموعها عما خسرته البشرية في القرون الخالية.

إن هذه الأوضاع المأساوية لم تكن إلا من مفهوم تعتقد به معظم الحكومات بأن وسائل العنف العسكرية هي وحدها القادرة على ردع الهجوم أو الدفاع ضده. وبناءً عليه، فقد أصبحت الشعوب والحكومات غير راغبة في التخلي عن الوسائل العسكرية، ولم تنجع الجهود الرامية إلى الجنوح

للسلم في المجتمع الدولي، ونظراً لخطورة هذه الوسائل العسكرية فإن شُعُوباً كثيرة تعتقد أنها ضرورة لا بد منها. قد تختلف الأراء حول نجاعة الحلول العسكريية، وحول الأمور المترتبة عليها، ولكن أخداً لا يدّعي أنها تخلو تماماً من المشاكل والمخاطر. إن الاعتقاد الشائع بأن الوسائل العسكرية وحدهـًا هي القادرة على صد الهجمات والدفاع عن حياض الوطن، هُ فِي أحسن الأحوال، غير خال من العيوب، إلَّا أنه بالتمحيص والتدقيق ومن خلال بعد نظر ينكشف زيفه. وَلَـذَلَكُ، يَنْبَغِي السَّطَلَعِ إِلَى حَلُولُ بِدِيلَةً مُكَنَّةً. وفي حقيقة الأمر فقد استخدمت وسائل نضالية، بديلة للدفاع ضد المُنكِّخِلات أَجْنَبِية أو اغتصابات داخلية للسلطة، وهي غالباً ما تكون غير معروفة جيداً، ونادراً ما فحصت جدياً أهمية قدراتها المحتملة، إلَّا أنها موجودة وتشكل بذلك بديلًا ممكناً، وأن هذا البديل الممكن هو: المقاومة اللَّاعنفية التي اتخذ منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا عنواناً له. إن أهمية هذا الكتاب وأصالته تنبع من أن السؤال الهام لا يكمن فيها إذا كانت البدائل لهـذا الموضـوع موجـودة، وإنما في كيف يمكن تحليـل وتبطوير قيدرات واحتمالات أشكيال هذه البيدائل: المقاومة اللَّاعنفية لتصبح قادرة في المستقبل على ردع أي هجوم والدفاع ضده. وبالرغم من أن آلية هذا الأسلوب (المقاومة اللَّاعَنْفِية) في العمل الاجتهاعي والسياسي لها تــاريخ طــويل، إِلَّا أَنْ معظمه بقى مجهولًا لأنَّ المؤرخين والمحللين الاجتماعيين والسياسيين كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً في قضايا أجرى. وفيها يتعلق بالمقاومة اللّاعنفية يوجد هنالك العديد من الأراء

الشائعة تـدور حول كيفيـة عملهـا أو أسبـاب فشلهـّا، وقلّما ﴿يقتــل ولا يهــدم وهــو أسلوب النضــال السلمي، نضــال تستند هذه الأراء إلى فهم حقيقي لألية هذه المقـاومة وحـركة تحولها، ولذلك فإنه بالمقارنة مع أشكـال النضال الأخـرى لا يزال نضال اللَّاعنف (المقاومة اللَّاعنفية) غير مـدروس. وهنا يأتي هذا الكتاب ليسد نقصاً واضحاً في هذا المجال. إن هـذا الكتاب يكتسب أهمية خاصة في منطقتنا العربية بسبب نمدرة الكتابات في هذا المجال من جـانب وزيادة الاهتــام بموضــوع المقاومة اللَّاعنفية من جانب آخر. لقد جاء نشر هـذا الكتاب متزامناً مع عقد مؤتمر «المقاومة اللّاعنفيــة» في الأردن في أواخر العيام المُناضى (2). ومع نبدوة «العنف والسياسية في البوطن العربي، في بداية هذا العام(3). وتأتي أهمية هذا الكتاب لكونه بحثاً أكاديمياً يقدم للقارىء المطلع على شؤون الشرق الأوسط فرصة نادرة يتفاعل فيها مع الكاتب، ويدرس بإمعان الفلسفة المقترحة، ويتفهم بشكل مستقل التجارب التاريخيـة الخاصة بمجتمعات أخرى، والـوسـائـل الممكنـة للنضـال في أمـاكن أخرى، ليصل إلى استنتاجاته الخاصة في كل حالة بالنسبة لما يمكن أن يطبّق هنا أو ما لا يمكن أن يطبّق، وعندئذ يُكَّـون له ي الخيار في تطوير أفكار جديدة ذات صلة بهذا الجزء من العالم

وهذا الكتاب يقدم لنا خلاصة موجزة لدراسات وتحليلات البروفسور «جين شارب» حول موضـوع المقاومـة اللّاعنفيـة. وقد قسّم المؤلف الكتاب الذي يقع في حوالي 400 صفحة من الحجم العادي إلى مقدمة وسبعة فصول وعلى البرغم من أن الفصول السبعة تعالج أبعادأ مختلفة لقضية المقاومة اللاعنفية إِلَّا أَنَّ المؤلفُ نجح في عرضهـا في سياق متصـل، هو أقـرب أحياناً إلى الطابع الدرامي.

يتناول المؤلف في الفصّل الأول «طبيعـة السلطة السياسيـة وضوابطها، من منطلق أنه ليس صحيحاً أن العنف هو وسيلة العمل الوحيدة الفعالة في مواقف الصراع الحاسمة. ولذلك، فقد شُنت عدة دول على مرّ التاريخ، وفي ظل أنظمة سياسيـة مختلفة في معظم أجزاء العالم، حروباً متعددة واستخدمت قـوة فائقة لا يستهـان بها عن طـريق نهج أسلوب نضالي معـينّ لا

اللَّاعنف. ومع أن هذا الأسلوب أطلقت عليه أسماء مختلفة، فإن أساسه واحد، وهو: الإيمان بأن وجود القوة في أية دولـة يتوقف على موافقة المحكومين، الـذين إذا سحبوا مـوافقتهم أصبحت الدولة في خطر .

وتشـــترك كــل نضـــالات الــلاعنف، بصـــورة صريحــة أو ضمنية، في افتراض أساسي وهو نظرتها إلى طبيعة السلطة وقوتها وكيفية التعامل معها.

وفي تحليل المؤلف لطبيعة السلطة فإنه يشير إلى أن هنـالك وجهتا نظر:

الأولى: تبرى أن النَّاس يعتمدون على إرادة وقسرارات الجيكومة أو أية أنظمة إدارية يفيئون تحت ظلالها.

والنَّانيَّةُ: مغايرة للأولى، فهي ترى أن الحكومة تعتمد على /إرادة الشعب وقراراته ودعمه لها.

أما نضال اللَّاعنف فيعتقد بوجهة النظر الثانية: وهي أن الحكومة تعتمد على الشعب، وأن السلطة تعددية والسلطة السياسية هُشَّة لأنها تعتمد على موجات كثيرة لتدعيم مصادر قوتها. إن نضال اللّاعنف على الرأي القائل بأن السلطة السياسية يمكن ضبطها بشكل فعال بدءاً من مصادرها. وهذا الفصل هو استكشاف لماذا يقتضي عمـل ذلك وكيف يجب أن يكون؟ وفي صدد عملية الاستكشاف هذه تعرض المؤلف للجذور الاجتماعية للسلطة السياسية فأشار إلى أن النظر إلى القرارات والأحداث والمشاكل السياسية في معزل عن المجتمع الذي توجد فيه لهـو خطأ غـالباً ما يرتكبـه دارسو السيـاسة. والمؤلف هنا يتفق مع عالم الاجتهاع (أوجست كمونت) الذي قـال بأن سلطة الحكم متغـيرة وأنها تعتمد عـلى الدرجــة التي منح المجتمع بها السلطة للحاكم. وبعـد ذلك ينـاقش المؤلف مصادر السلطة السياسية التي تنشأ من تفاعل كـل أو بعض المصادر التالية: السلطان، والمصادر البشرية، والمعرفة والمهارات، والعوامل غير الملموسة، والمصادر المادية، والعقوبات والبروادع. وهذه المصادر تعتميد عبلي البطاعية

Conference on «Nonviolent Political Struggle, organized by Arab Thought Forum, Amman, Jordan, November 15-17, 1986. ندوة العنف والسياسة في الوطن العربي المنعقدة في القاهرة من 27-28 فبراير 1987 والتي نظمها منتدى الفكر العربي بالتعـاون مع اتحـاد المحامـين العرب ومـركز البحـوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة.

والاستجابة حيث إن الميزة الوحيدة الهامة التي لا يمكن لأية حكومة أن تهيمن وتقنوي بإدارتها وسلطانها، هذه المينزة هي إطاعة شعبها لها واستجابته واحترامه للقوانين والأنظمة، فالطاعة هي عنوان السلطة السياسية. وفي إطار جواب المؤلف على سؤال حول تعليل إطاعـة الشعب للحكومـة أشار إلى أن الأسباب متعددة ومعقـدة ومترابـطة ويمكن حصرها في العادة، والخوف من الصعوبات والالتزام الأخلاقي، والمصلحة الشخصية، والتأثر النفسي المتفاعل وغير ذلك من الأسباب. ونلاحظ أن هذه الأسباب تنسجم مع بعض الأراء لمجموعة من أصحاب النظريات الـذين كتبـوا حـول هـذه القضايا، فبعضهم قـال بـأن الـطاعـة تنتـج عن الخلط بـين الىرفض والقبول. ومضى المؤلف يؤكد أن الطاعة والتعاون اللتين هما أساس قوة الحاكم، غير ضروريتـين حيث إنه عـلى الىرغم من الإغراءات والضغبوط والمكافيات والعقوبيات فإن الطاعة تبقى في الأسـاس إرادية وعن طـواعية، ولـذلك فـإنَّ الحكومات تعتمد على الموافقة والرضا من قبل مواطنيها، وإذا كانت الغالبية العظمي من المجتمع مصممة على الإطاحة بالحكومة وإضعافها وتحتمل هذه الأغلبية الأذى ومأ قد يلحق بهـا في سبيل تحقيق هـدفها، فـإن قوة تلك الحِكـومة مِـع قِوة الأقليـة التي تبقى مرتبـطة بهـا أو متعـاطفـة مُعهـاً، لا يُكُفِّي للمحافظة على بقائها أو حتى تأخير الإطاحة بها أو عـلى الأقل انحطاطها، حتى ولـو تدخلت الحكـومات الأجنبيـة الحليفـة لمساعدتها أو إنقاذها. إن من الصعب إخضاع الأفراد أو إكراههم على الطاعة الدائمة إذا كانوا يكرهون الحكومة كرهأ شديداً وكانوا مستعدين لمقاومتها حتى النهاية. وكما يعتقد رسو «Rousseau» فإنه (يسهل على المرء أن ينتصر من أن يحكم). يورد المؤلف العديد من الأدلة التاريخية الهامة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السـوفياتي وألمـانيا والهنــد والتي جميعها تؤكمد أن همذه التأملات والأفكار النطرية صحيحة. ثم إن عدم التعاون مع السلطة في ظروف معينة يمكن أن يكون لذلك دور فعال في السيطرة على الحكومة وعلى إبطال قىوانينها وإفشال إدارتها وخمذلانها والحيولمة دون ديمومتها.

وفي الفصل الثاني المعنون بـ «القاعدة البنيوية للسيطرة على 380 المؤرخ العربي

الحكام، يعالج المؤلف بالتفصيل كيف يمكن لأسلوب الـ لاعنف ـ المبنى على المفهوم النظري للسلطة الـذي قـدمـه المؤلف في الفصل الأول ـ أن يعمل أثناء النضال الفعلي. يؤكـد المؤلف هنا أن الـوضع البنيـوي للمجتمع، هـام جـداً لتحديد قدرة المجتمع في السيطرة على حكامه. هذا الوضع البنيوي يعزى إلى وجود أو غياب مؤسسات مختلفة من حيث عمددها، ومدى مركزيتها أو لا مركزيتها وإلى الخطوات والمبرامج والأنطمة المداخلية لاتخاذ القرارات وممدى قوتهما وفعاليتها واستجابة الجمهور لها وتأثيرها فيهم وتأثرهم بها، ثم إن هـ ذا الوضع البنيوي للمحتمع والمتمثل في المحموعـات والمؤسسات المختلفة مشل العائـلات والطبقـات الاجتماعيـة، والفئات الدينية، ومجموعات ثقافية وقومية، وأخرى مهنية وغيرها اقتصادية، ومنظهات تطوعية، وأحزاباً سياسية، وغيرها يؤثر على قدرة المجتمع في السيطرة على قوة الحكام بطريقتين، فإذا كانت السلطة لامركزية، وموزعة بيـد مؤسسات مستقلة قوية وحيوية، فإن هذا الوضع سيساعد كثيراً في الحالات الـطارئة التي يكـون فيها النضـال ضرورياً للسيطرة على الحاكم مما يعزز قدرة الأفراد ومؤسساتهم على إضعاف الحاكم وسحب مصادر سلطته من أجل فرض مثل هُذَهُ السيطرة وكذلك، فإن الوضع البنيوي سيضع الحدود العريضة والواضحة لقدرات الحاكم المختلفة والتي لا يمكن له أن يتعداها بـدون تغيرات بنيـوية أو مسـاعدة فعـالة مـتزايدة ومقصودة من الأفراد والمؤسسات. وبهذا، فإن السكان اللذين يعملون من خلال مجموعاتهم ومؤسساتهم يمكن لهم فرض السيطرة على حاكم ديكتاتـور، أو حتى بمكنهم إسقاط نـظامه والقضاء على سلطته. والعكس صحيح أيضاً، فعندما تفقد هذه المجموعات والمؤسسات الاجتماعية قدرتها عملي القرار والعمل المستقلين، وسيطرتها على مصادر السلطة، أو عندما تضعف هي نفسها وتسحق بلا هوادة، فإن مثل هذه الخسارة تشكل مساهمة كبيرة في جعمل سلطة الحاكم غمير مقيّدة وغمير مُسيطَر عليها ويصبح بذلك الرعايا مجرد حشود من الأفراد المتفرقين، غير القادرين على العمل الجاعي الفعال، وهنا تصبح إمكانية السيطرة عـلى سلطة الحاكم أقـل من أي وقت مضى. فالمجتمع الذي يكون فيـه الأفراد مشتتـين والسلطة في قبضة الدولة، فيكون ذلك سهلًا على الدولة أن تصبح

دكتاتورية مستبدة ولكي تكون السيطرة على سلطة الحاكم عكنة وفعالة في المدى البعيد، فيجب أن تنتقل هذه السلطة وتنتشر بصورة سريعة وناجحة بين جماعات ومؤسسات اجتماعية مختلفة في كل المجتمع. ولذلك، فإن المقاومة أو ثورة الملاعنف لم تكن برنامجاً للاستيلاء على السلطة. إن الهند القوية من الداخل والمدعومة ذاتياً والمعتمدة على نفسها ستكون أمينة من القوى الأجنبية حتى بدون التسليح، كما حاول أن يبرهن غاندي. ولقد حاول المؤلف في هذا الفصل أن يوصل القارىء إلى استنتاج هام وهو أن العنف السياسي يسهم في تثبيت القوة حيث إن الثورات الضيقة والحروب قد واكبها وتبعها تزايد مضطرد وملحوظ في تبركيز السلطة بيد الحاكم، بينها كان للمقاومة اللاعنفية أثر مختلف تماماً على المدى البعيد، في توزيع القوة في المجتمع.

أما في الفصل الثالث وعنوانه «أسلوب فعال في النضال» فيناقش المؤلف قضية مىركزيـة وهي أن اللاعنف يــرتكز عــلي مبدأ أساسي بسيط وهو أن الناس لا يفعلون دائماً مَا يُقَالُ طُمِمَ أن يفعلوه، وأحياناً قبد يفعلون أشياء كنانت قبد حَظَّرْتُ عليهم. والأفراد يمكن أن لا يطيعوا قوانين يرفضونها، وعندما تحدث مثل هذه الأمور بشكل متزامن، فإن الرجل الذي كان حَاكِماً قَـد يَصْبُحُ رَجِّلًا آخر عَـادياً. إنْ تَـلاشي السلطة هذا يمكن أن يحدث في مجموعات متنوعـة وواسعة من الصراعـات السياسية والاجتماعية. فعندما تسحب المساعدة البشريـة التي خلقت ودعمت السلطة السياسية للنظام، فإن السلطة تتفسخ. وعندها، فإن الحكومة أو جهاز السلطة لن تكون لــه القوة الفاعلة المنشودة بعد ذلك، وهذا هو الافتراض السياسي الرئيسي للمقاومة اللّاعنفية. وبعد تـوضيح هـذا الافتراض حاول المؤلف مناقشة بعض المفاهيم الخياطئة لعميل اللاعنف وتتوضيحه بإعطاء العديـد من الأمثلة. فـالمؤلف يعـرف في (ص: 118) عمل اللَّاعنف بأنه «مصطلح عام ويشمل عدداً كبيراً من أساليب الاحتجاج، كعدم التعاون والتدخل، والتي في جميعهـا يديـر النشيطون الصراع عن طـريق أن يفعلوا ـ أو يرفضوا أو يفعلوا ـ أشياء محددة بدون استعمال العنف المادي . ولذلك، فإن عمل الـلاعنف كأسلوب تنتهجـه مجموعـة من

أفراد المجتمع ليس أمرأ سلبياً، إذ إنه ليس اللاعمل بل هـو

عمل اللاعنف. ويمضي المؤلف ليؤكد أن اللاعمل والذي يمكن أن يشمل الاستسلام والخضوع والجبن وما إلى ذلك لن يعيقنا لأنه لا علاقة له بأسلوب اللاعنف الذي هو موضوع هذا الكتاب. ومن تعريفه فإن عمل اللاعنف لا يحدث إلا بساستبدال الاستسلام والخضوع بالعمل الدؤوب والتحدي والنضال المستمر. إن اللاعنف من وجهة نظر المؤلف ليس مرادفاً للسلامية (والتي تعني معارضة الحرب أو العنف ورفض اللجوء إليهما في حل النزاعات وبخاصة: رفض حمل السلاح اللجوء إليهما في حل النزاعات وبخاصة: رفض حمل السلاح لأسباب دينية أو أخلاقية)، وليس متطابقاً مع المبادىء الدينية أو النظريات الفلسفية التي تؤكد على أن اللاعنف هو مسألة مبدأ أخلاقي. وبهذا المفهوم فإن عمل اللاعنف يمكن أن

1 أعمال الإسقاط: أي أن الناس الذين يمارسونه قد يرفضون تنفيذ أعمال ينفذونها بصورة عادية أو أعمال من المتوقع أن ينفذوها وفقاً للعادة، أو أعمال يفرضها القانون أو

أَنْ يُورِدُ الْعُمَالُ الارتكاب: أي أن النياس قد ينفذون أعمالًا ينفذونها في العيادة، أو أعمالًا لا يتوقع أن تنفذ حسب العادة، أو أعمالًا يمنع القانون أو النظام تنفيذها.

3- مجموعة من أعمال الإسقاط وأعمال الارتكاب.

وفي الجزء الأكبر من هذا الفصل (ص 132-164) يورد المؤلف العديد من الأمثلة التوضيحية سواء أكان ذلك في المراحل التاريخية المبكرة، أم انتشار نضال اللاعنف قبل عصر غاندي، أم حالات من أوائل القرن العشرين، أم اسهامات غاندي، أم النضال ضد النازيين، أم العصيانات المدنية في أمريكا الملاتينية أم النضالات الأمريكية من أجل الحقوق المدنية وغيرها. إن هذه الأمثلة التاريخية التي أوردها المؤلف للاستشهاد كافية لتوضيح المعنى الحقيقي للمقاومة اللاعنفية ولمدحض الأفكار الرئيسية المغلوطة التي كانت مقبولة على نطاق واسع فيها يتعلق بعمل اللاعنف.

بعد استكشاف الخصائص الأساسية لأسلوب اللاعنف ودراسة تباريخه ، خصص المؤلف الفصل الرابع بعنوان: «أسلحة اللاعنف» إلى العدد المتوفر «للأسلحة» السلمية الخاصة أو الأساليب التي يتضمنها مستودع الأسلحة. وهذا الفصل هو ملخص بليغ لكتاب المؤلف: سياسة عمل المؤدخ العربي 381

البلاعنف، منهاج أعمال الملاعنف (الجنزء الثاني، بــوسـطن: بورترســارجت 1973). وفيه يــرى المؤلف أن نشاط الـــلاعنف «يعمل» بأساليب خاصة يجب ادراكها. لكي يكون بالإمكان فهمها وتقييمها وتطبيقها بفعالية، وهذه الأساليب تختلف كلياً عن الفرضيات الشائعة عن الصراع والنضال، وبالتحديد عن الفرضية القائلة بـأن العنف يمكن مـواجهتـه بـالعنف فقط. ونشاط اللاعنف مصمم للعمل ضد خصوم قادرين ومستعدين لاستخدام أساليب عنيفة. هناك العديد من هذه الوسائل والأساليب التي تشكل بمجموعها أسلوب عمل اللاعنف، وقد عمد المؤلف إلى تصنيفها لمجموعة فصائل، وأولى الفصائل في وسائل هذا الأسلوب: هو الاحتجاج والإقناع باللَّاعنف، وهذا يتضمن طائفة واسعة من أعمال معظمها رمزية، من المعارضة السلمية أو محاولة إقناع، ممتدة وراء التعبيرات الكلاميـة. ولكنهـا تتـوقف قبيـل الـلاتعــاون. والتدخل العنيف. من بين هذه الـوسائـل: الاستعراضـات، الأمسيات، التهديدات بالإضراب، اليافطات، محاضرات التوعية بموضوع الساعة، إعلان الحداد، اللقاءات الاحتجاجية وغيرها. وقـد أورد المؤلف أربعاً وخيسـين وسيلةً يمكن أن تحتويها فصيلة الاحتجاج والإقناع بفكارة الللاعنف وبعد هذه الفصيلة ينتقل المؤلف إلى فصيلة «وسائل اللّاتعاونُ والتي قسمت إلى ثلاثة أصناف رئيسية:

المتعاون الاقتصادي والتي تتضمن مقاطعات والتي تتضمن مقاطعات اقتصادية واضطرابات مالية وتتكون هذه الوسائل من تعليق أو رفض الاستمرار في علاقات اقتصادية معينة. وأن النوع الفرعي الأول من اللاتعاون الاقتصادي الواسع، هو الذي يشمل المقاطعات الاقتصادية من حيث رفض مواصلة أو تنفيذ علاقات اقتصادية معينة أو خاصة البيع أو الشراء أو تبادل السلع والخدمات. أما النوع الفرعي الثاني الذي يتألف من أشكال مختلفة من الإضراب، والتي تتضمن تقليص العمل أو تعليقه بغية شل الحياة بمختلف مرافقها.

2. وسائل اللاتعاون السياسي والتي يمكن تسميتها أيضاً وسائل المقاطعة السياسية وتشمل رفض استمرار الأشكال العادية للمشاركة السياسية في ظل الظروف القائمة، ويستطيع الأفراد والمجموعات الصغيرة ممارسة وسائل هذا الصنف، إلا أن اللاتعاون السياسي يشمل في العادة أعداداً أكبر من الشعب بتعليق منسق ومحدد الأطر وغالباً ما يكون مؤقتاً لكل من الطاعة والتعاون والسلوك السياسي الطبيعي. ويمكن أن يأخذ اللاتعاون السياسي في الغالب أشكالاً مختلفة لا حصر لها للتعبير عن نفسه، طبقاً للوضع المعين. وكلها تنبثق أساساً من عدم الرغبة في مساعدة الخصم، وذلك بنهج أساليب معينة من السلوك السياسي. وقد أورد المؤلف ثمانٍ وثلاثين وسيلة كأمثلة للاتعاون السياسي.

وتبقى فصيلة أخيرة من فصائـل عمل الـلّاعنف، وهي: التدخل الله عنيف، هناك واحدة وأربعون وسيلة في هذه الطائفة وجميعها تختلف عن تلك التي أوردها في مجال الاحتجاج والإقناع، كما تختلف عن تلك التي أوردها في مجال اللاتعاون من حيث كونها تتدخل بشكل أو بآخر في الوضع. ووسائل كهذه تعمل بالتدخيل سلباً أو إيجاباً: فيمكنها أن تَقَوْضُ دَعَانُمُهَا، وحتى أن تدمر نماذج سلوكية قائمة أو سياسات أو علاقات أو مؤسسات قائمة يرى أنها غير مقبولة أو هي قادرة على إقامة نماذج سلوكية أو سياسات أو عـالاقات أو مؤسسات جديدة تعتبرها أفضل. وبالمقارنة مع وسائل الاحتجاج والإقناع ووسائل اللاتعاون، فإن وسائـلَ التدخـل اللاعنيف تشكل تحدياً أكثر مباشرة وفورية، وإذا نجحت فإن النصر قد يتحقق عند استخدام وسائـل هذه الـطائفة بسرعـة أكبر مما لو استخدمت وسائل الأصناف السابقة، لأن تأثيرات التدخل المدمرة أقصى من أن تحتمل أو تقام لفترة طويلة. لقد أكد المؤلف على نقطة اعتبرهما جوهمرية وهي أن النصنيف العريض لوسائل العمل الخاصة في فصائل عامة من الاحتجاج والإقناع والـلاتعاون والتـدخل، لا يجـوز اعتبـاره جامداً، بل إنه ببساطة يتمتع بصلاحية عامة. وهذه الوسائـل المحتملة للمقاومة الـلاعنيفة تعتمـد على الكثـير من العوامـل كحضارة وتقاليد الشعب المعني والوضع السياسي والاجتماعي العام، ودرجة القسوة إلتي يستعد الخصم لاستعمالها، وعـدد

المشاركين بمختلف نشاطاتهم وقىدراتهم في الذكاء، ودرجة الدعم الذي يتلقونه من السكان وغير ذلك من العوامل.

في الفصل الخامس: «كيف يعمل نضال اللاعنف» يحاول المؤلف أن يتقصى الكيفية التي يعمل بها النضال اللاعنيف، من خلال التعرض لحركية هذا الأسلوب في النضال وآليات التغيير، والعوامل الخاصة التي تحدد فيها إذا كانت حملة معينة ستنتهي بنجاح أو فشل أو شيء بينها. إن هذا الفصل هو ملخص مختصر جداً لكتاب المؤلف: سياسات العمل ملخص غتصر جداً لكتاب المؤلف: سياسات العمل اللاعنيف (الجزء الثالث، بوسطن بورترسارجنت، 1973).

من أجل فهم ديناميكيـة نضال الـلّاعنف وحركيتـه، فلقد استخدم المؤلف الكثير من حـالات المقاومـة الـلاعنيفـة التي توضح أشكالًا هامة لهـذه الآليـة، من بـين هـذه الحـالات العديدة: النضالات اللاعنفية لأميركا المستعمرة 1765-1775، المقاومة الهنغارية للحكم النمساوي 1850-1867، الثورتـان الروسيتان 1905-1917، حملة الاستقلال آلهندية 1930-1931، حـركات المقــاومة في عــدد من الأقطار التي احتلهــا النَّازيِكُونَيْ 1945-1940، حركة الحقوق المدنية في الـولايـات المتحـدّة 1955، أو المقاومة الدفاعية التشيكوسلوفاكية 1965-1969. إن الهيكل التحليلي لهذه الحالات العديدة يشير إلى أنه بعكس المعتقدات الشائعة، فإن النجاح في هذا الأسلوب من المقاومة اللاعنفية، ليس قائماً على فرض أن الإنسان «خير» بـطبيعته. ولا يتطلب النجاح وجـود نظام عـام للقيم، أو جماعـة قويـة ذات مصلحة، أو درجة عالية من التقارب النفسي، وهـذه الهدف المنشود، ولكنها ليست متطلبات ضرورية. ثم إن النضال اللَّاعنيف، كما ادّعى البعض ليس حِكراً خاصاً عـلى القديسين والرهبان، فلقد عمّ استخدامه من قبل أناس عاديين ونادوا به وتبنوا فكرة الدعوة له. في تحليل عملية إدارة القوة في المقاومة الـلاعنفية، يشير المؤلف إلى أن العمــل اللاعنيف هو وسيلة لخوض النضال في وضع تصادم، إنه يعبر عن حالة حرب، أكثر مما يعبر عن مفاوضات. هذا الأسلوب يتدبر القوة لمواجهة قوة جماعة معارضة، وللتقدم بأهداف مجموعة الـلاعنف إلى الأمام أيضـاً. ويمكن أن ينظر إلى أسلوب اللاعنف على أنه يتعامل مع القوة المناهضة

بطريقة أقبل مباشرة مما يفعله معها العنف السياسي. لكنه يمكن أن يرى أيضاً أكثر مباشرة في ضرب القوة المناهضة مما يفعل العنف. وبالرغم من التفاوت الواسع في حالات أعمال اللاعنف، فقد قدم المؤلف وصفاً عاماً للعمليات الأساسية والقـوى الفاعلة، التي يمكن أن تـدور خلال نضـال من هـذا الـطراز والتي تتضمن: العشـوائيـة أو التنـظيم، والتحـدي، والقمع والأحرار، مشاكل الخصم، وإمكانية الـرد بوحشيـة، والتغيرات في الجهاعة المناضلة وغيرها. وفي حـديثه عن طـرق نجاح أسلوب اللاعنف، ميّز المؤلف بين ثلاثة عناصر أساسية التمويل والملاءمة، والإكراه اللاعنيف. لقد ناقش هذا الفصل كذلك عملية نزع مصادر السلطة حيث أشار المؤلف إلى أنَّه يمكن لعمل الـلاعنف أن يقلل من إمكانيــة الحصول على كل مصدر من مصادر السلطة السياسية المشار إليها. في الفصل الأول من هـذا الكتـاب وفي آخـر الفصـل، عـالـج المؤلفِ عملية النهاية التي يؤول إليها النضال مشيراً إلى أن المرَّيْمَةُ بِالمُعنَى السِّياسَى المباشر ممكنة دائماً في عمل اللاعنف، تماماً كما هي ممكنة في الحرب أو في أي نـوع من الأنـواع الأخرى من العنف السياسي وعنــد انتهـاء بعض حمــلات اللاعنف. تماماً كما هي الحال في الحملات العسكرية، فبإنه قد يكون من الصعب التحدث عن «نجاح» أو «فشل» واضح لها، لأن هنالك عناصر من كليهما تكون ممكنة الوجمود. وعلى المدى الطويل، يحتمل أن تكون أكثر النتائج تأثيراً هي تــركيز زخم النضال في حل القضايا المطروحة، وفي نوايا المجتمعات تجاه بعضها البعض، وفي تـوزيع السلطة بـين المجمـوعـات المناضلة وذاخلها، وحسب كسل هـذه الاعتبــارات، فـإن مساهمات نضال اللاعنف بالغة الأهمية واضحة المعالم.

في الفصل السادس الذي يحمل عنوان «دفاع مدني الارتكاز: سياسة ردع ودفاع جديدة» يحاول المؤلف التحري عن نجاعة هذه الأشكال النضالية العسكرية والتي أطلق عليها «دفاع مدني الارتكاز». ويشير هذا المصطلح (ص: 266) «إلى دفاع بواسطة المدنيين (كتميز عن الأفراد العسكريين)، باستخدام وسائل نضال مدنية (كتميز عن الوسائل العسكرية). دفاع مدني الارتكاز،

هو إجراء يقصد به ردع وهزيمة الغزوات العسكرية الأجنبية، أو الاحتلال أو الاغتصابات الداخلية للسلطة. وهذه الأخيرة تشمل الانقلابات العسكرية بتحريض وعنون خارجيين أو بدونها. إن سياسة دفاع مدني الارتكاز تستدعي إنجاز الـردع والدفاع بوسائل مدنية بحتة للنضال: اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ونفسية. تستخدم هذه الوسائل لتنفيذ عدم تعاون واسع، وللتقدم بتحدٍ عام مركز. والهدف هو الحيلولـة بين المهاجم وأغراضه التي يريدها، وكذلك ليجعل من المستحيل تـدعيم حكم أجنبي، أو نـظام عميـل، أو حكـومـة من المارقين. هذا التعاون وهذا التحدي، ترافقهما أشكال أخرى من العمل، مصممة جميعها لتقويض ولأقـوات المهـاجم وموظفيه أو لتحريضهم على عـدم الإطـاعـة لتنفيـذ الأوامـر والقمع، ولضمان تمردهم أيضاً. إن دفاع مدني الارتكاز والإطار العام للنضال الذي ينبثق عنه، ممكنان، وقادران علي، ممارسة قوة عظيمة، حتى ضد حكـام طغاة وأنـظمة عسكـريّة استبىدادية، لأنهما يهـاجمان أكـثر المزايـا التي تقـوم عـلى أسس واهيـة في كل المؤسسـات والحكومـات القائمـة التي تتدرج في حزمها وصرامتها. يشير المؤلف إلى أن قـــدرةِ وِقْوِةِ دَفَّـاعُ مَدَّنَيِّ الارتكاز على الردع في وضع بعينه تعتمد على عَامَلَيْنِ رَئِيسِينِنَ

1 ـ طاقة المجتمع الفعلية في الحيلولة دون المهاجم وأهدافه المرسومة له وفي تكبيده لوحده أو بالتعاون مع آخرين خسائر ينوء بحملها.

2 \_ إدراك المهاجم المحتمل لقدرة البلد الذي يخوض دفاعاً مدني الارتكاز على فعل ذلك.

وفي نهاية هذا الفصل يؤكد المؤلف أن تبني وممارسة دفاع مدني الارتكاز لا يحتاجان إلى ظروف اجتماعية مثالية، حيث إن معظم النضالات الارتجالية اللاعنيف في الماضي قلد شنت ضد أنظمة نخبوية وقمعية ودكتاتورية ذات أصول أجنبية وعلية على حد سواء، وقد جرت التطبيقات الماضية لنضال اللاعنف الارتجالي للدفاع ضد انقلابات في نظام الدولة، وغزو أجنبي واحتلال وسيطرة حدثت في مجتمعات أبعد ما تكون عن المثالية، في ظل غياب العدالة الداخلية، وتحت حكم نخبوي وطبقي، واختلاف عرقي ولغوي، ونزاعات اجتماعية وسياسية حادة.

في الفصل السابع والأخير يعود المؤلف إلى موضوع السلطة الـذي ناقشـه في الفصـل الأول ولكن التحليـلات في هذا الفصل تنطبق بالـدرجة الأولى عـلى المجتمع الأمـريكي. ويغلب على هذا الفصل الطابع النقدي لتوزيع السلطة في المجتمع الأمريكي، حيث يرى المؤلف أن جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراسخة بجذورها والتي تواجه المجتمع الأميركي، تتضمن بشكل ما سـوءاً خطيـراً في توزيع السلطة. وذلك أن السلطة الفعلية صارت مركزة تركيزاً قوياً في فئات معينة من السكان والمؤسسات، والأخـطر من ذلك، في يد جهاز الدولة، فالفئات الأخرى، أو قبل السواد الأعظم من السكان يكون نصيبهم ضعيفاً في هذا المجال، ولـذلـك فهم خـاضعـون لإرادة الفئـة التي تملك السلطة. إن معظم الناس في المجتمع الأمريكي، حسب رأي المؤلف، يشعرون بأن لا حـول لهم ولا قوة في التصـدي لهذه المشكلات العميقة الجذور التي تواجه مجتمعهم. ويتعرض المؤلف في هذا الفصل لقضايا عدة منها: تنامي سلطة الدولة والشكلات المترتبة على ذلك، والأحطار على الحريسة السياسية، والـدساتـير الديمقـراطية القـابلة للطعن، وعواقب والعنف السياسي المنظم ومتطلبات التحرير الدائم وغير ذلك من ألقضايا. وفي نهاية الفصل، يقدم المؤلف العديد من «الينبغيّات» لإعادة تشكيل المجتمع لمعالجة المشاكل الاجتماعية ومواجهة حاجات الإنسان بشكل أفضل وذلك عن طريق استكشاف بدائل لا عنفية.

وهكذا قدم لنا المؤلف كتاباً هاماً يفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يشير إلى طريقة بديلة (المقاومة اللاعنفية) يمكن أن تخرج مجتمعنا الإنساني من هاوية اليأس ومن دائرة العنف والعنف المضاد الذي لا يقود إلى الأمن أو السلام والعدل.

ومن الواضح أن الكتاب يحتوي على ذخيرة غنية من التأملات النظرية والأمثلة التاريخية التي تنتظر الباحث والمحلل لزيادة المعرفة بطبيعة وكيفية سير المقاومة اللاعنفية. لكن هذا الكتاب يمكن أن تؤخذ عليه بعض المآخذ أو يثار حوله الجدل وتطرح بعض التساؤلات. ومن بين أهم هذه المآخذ أو التساؤلات:

أولًا: في الفصل الأول حول «طبيعة السلطة السياسيية وضوابطها، والذي يعتبر بمثابة إطار يعتل به للتحليل، يرى المؤلف أن المقاومة اللاعنفية ترتكز على وجهة النظر القائلة بأن الحكومة تعتمد على إرادة الشعوب وقبراراته ودعمه وأن السلطة تبعاً لذلك تعددية. إن وجهة النظر هذه تمثل في واقع الأمر ما ينبغي أن يكون عليه الحال «ما يجب أن يكون» ولكنها بالتأكيد لا تمثل ما هـو كائن في مجتمعـات اليوم. إن التحليل الموضوعي لمجتمعات اليموم، وحتى تلك التي تدّعي الديمقراطية، يشير إلى وضع خطير في تــوزيع السلطة. ذلـك أن القرن الحالي يشهد وجود كثرة وتعاظم في الأنظمة الدكتاتورية، وغالباً بأشكال أكثر ظلماً وجوراً، حين نجد أن السلطة الفعلية أصبحت متداولة في أيدي فشات معينة من السُكَانُ والمؤسسات، ولا تتحبول إلى سواهم، والأخبطر من ذلك أن هذه الفئات تتحكم في الأجهزة العليا من الدولـة! فالأفراد في العصر الحالي يعيش معظمهم حالة من الاغتراب يشعرون من خلالها بضعفهم وعجزهم تجاه القضايا المصيريـة لهم ولمجتمعهم في معظم دول العالم. إذ هـذا الـواقيع المؤلم يضع وجهة النظر الأساسية التي تقوم عليها المقاومة اللاعنيَفُهُ وبالتالي هذا الكتاب بكافة فصوله وأبيوابه موضع حيرة واستفهام، خاصة وأن المؤلف نفسه في الفصل الأخير حـول «سلطة الشعب» أكد هذه الحالة عندما تعرض إلى قضية تنامى السلطة مقابل نمو الضعف وتغلغله في المجتمع المدني. ولهذا، فليت أن المؤلف يعيد النظر في هذه الأفكار الأساسية وبعدئذ قد يرى أن من الضروري تحديد الـظروف التي يمكن للمقاومة اللاعنيفة بمسوجبها أن تؤدي أهمدافها عندما يعتممد الناس على إرادة وقرارات الحكومة أو أي نظام هرمي ينتمون إليه وليس العكس.

ثنانياً: إذا كنان صحيحاً أن العنف ليس هو الوسيلة الوحيدة للعمل في مواقف الصراع الحاسمة فإنه صحيح أيضاً أن هنالك الكثير من الصراعات التي لا يمكن حلها إلاّ من

خلال النضال وحده ومن ضمنها الصراعات التي تتعلق بالمبادىء الأساسية للمجتمع والاستقلال والاحترام الذاتي، وقدرة الشعب على تقرير مصيره ومستقبله، ونادراً ما تكون الإجراءات القانونية العادية ملائمة لحمل هذه الصراعات، والشك قائم في أن تكون ملائمة تماماً. إن هذا الوضع يضع علامة استفهام حول ما إذا كان معقولاً وممكناً أن تكون المقاومة اللاعنفية في عالم يمكن اعتبار معظم الصراعات القائمة فيه تتعلق بالمبادىء الأساسية والاحترام اللذاتي. وفي القائمة فيه تتعلق بالمبادىء الأساسية والاحترام اللذاتي. وفي تطوير حركة مقاومة لا عنفية يقوم بها الفلسطينيون (شبيهة تلك التي قام بها غاندي) في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، خلص إلى أن إمكانية ذلك غير واردة ولن تغير جوهرياً في سياسة إسرائيل تجاه هذه المناطق المحتلة (4).

وفي دراسة أخرى حول استكشاف أساطير المقاومة اللاعنفية، أكد (ساثا اناند C. Satha-Anand) أن المقاومة اللاعنيفة محاطة بالعديد من الأساطير والخرافات التي تنجع خالبًا في تشويه واقع حال المقاومة اللاعنفية. لقد أشار ساثا أناند في دراسته هذه إلى (كينيث كاوندا K. Kaunda) الذي كان في بداية حياته قائداً لحركة وطنية تستخدم اللاعنف كوسيلة للمقاومة، تحول عندما أصبح رئيساً لزامبيا ليقبل العنف على أنه وسيلة ضرورية لتسيير أمور السياسية (أله. وأن كينيث كاوندا نفسه يؤكد بأن العنف ليس هو الوسيلة الفضلي بل على العكس إنه وسيلة يائسة عندما لا تكون هناك أية وسيلة أخرى (أله).

ثالثاً: لم يوضح المؤلف الفرق المبين بين أعمال الإرهاب وأعمال العنف المشروعة للدفاع عن النفس وتقرير المصير من جانب، وبين عنف المدولة وعنف المواطن من جانب آخر. أعتقد أن مثل هذا التمييز ضروري ليتمكن القارىء في منطقتنا العربية أن يدرك التشويه في الصورة والرأي لأجهزة الإعلام الغربية في تصويرها لأحداث الإرهاب التي تمارسها

Thomas Smerling. «prospects for A Nonviolent Movement in West Bank and Gaza,» A paper presented for the conference on Nonviolent Political Struggle, Organized by Arab Thought Forum, Amman Jordan, November 15-17, 1986.

(5)

al Strnggle, Organized by Arab Thought Forum, Amman Jordan, November 15-17, 1986.

Chaiwat Satha - Anand, «Exploring Myths on Nonviolence», A paper presented for the conforence on Nonviolent political struggle organized by Arab Thought Forum, Amman, Jordan, November 15-17, 1986.

Kenneth David Kaunda, «Kaunda on Violence». Colin M. Morris (ed.), st. James's place, London: collins, 1980, p. 97.

بعض العناصر العربية في الدفاع عن حقها واستعادة ما اغتصب من أرضها، في أمور مبالغ فيها إلى حد كبير من جهة، وهي من جهة أخرى تأتي كرد فعل الإرهاب أكبر عنائمارسه سلطة (اسرائيل) ضد المواطنين العرب. ولقد أشارت ندوة «العنف والسياسة في الوطن العربي التي أشرت إليها سابقاً، العديد من القضايا والجدل الذي يمكن أن يشكل مع ما ورد في الكتاب نوعاً من الشمولية في النظر الساليب المقاومة العنيفة واللاعنيفة. وعلى الرغم من عدم وجود إجماع بين المشاركين في هذه الندوة حول بعض القضايا إلا أنهم اتفقوا على عدة نقاط منها:

1 ـ أن العنف ظاهرة بشرية تعرفها كافة المجتمعات أو هي جزء من نسيجي العلاقات الإنسانية التي تقوم على الصراع والتعاون، وقد ينشأ الخلاف بين مجتمع وأخر من خلال مقدار حجم العنف وطبيعته.

2 أن العنف ليس ظاهرة مرضية على الدوام، فهو في بعض الأحيان ضرورة تاريخية تقتضيها طبيعة الحياة على مر الأزمان وكلما ازداد عدد سكان الأرض، وهنا يمكن أن نفهم الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية.

3 ـ أنــه ليس من المحتمل أن يتقلص العنف في الــوطن العـربي خلال المرحلة القادمة نظراً لأن المجتمع العربي يمـر عبرحلة انتقالية، فهو مجتمع قلق، ويعيش معظم أفراده في

قلق دائم لم يستقر بعد، وتكافح شعوبه في سبيل صيانة الاستقلال الوطني، ناهيك عن طغيان عنصر الشباب على البناء الديموغرافي للمجتمع العربي كله وهي عوامل تؤدي أخيراً إلى زيادة احتمالات العنف.

4- إن اسرائيل سبب أساسي لانتشار العنف في المنطقة، فهي دولة عنصرية تقوم على التمييز العنصري وتتعامل مع المجتمعات والدول التي تؤيد الفساد والعنصرية والعنف، وهي دولة دخيلة ذات كيان مصطنع، قام على أساس اغتصاب حقوق شعب وتشريده، وفي نفس الوقت تسعى لكي تقوم بدور القوة الإقليمية العظمى.

اعتقد أن تقليص العنف في العالم لا يكون إلا من خلال نظام اجتماعي وتربوي وإنساني يركز على ترسيخ قيم وعارسات الديمقراطية بالمعنى السياسي (المشاركة السياسية) وبالمعنى الاقتصادي (العدالة الاجتماعية) واحترام حقوق الانسان وإعادة المكانة التي يستحقها إليه ووضع حد للاستغلال والسيطرة الذي تمارسه بعض الدول على غيرها.

وأخيراً، وعلى الرغم مما ذكرت من هنات فيه، يبقى الكتاب خطوة رائدة يستحق عليها المؤلف الثناء والتقدير، وأغنى أن يُلاقي الاهتمام الذي يستحق أو أن يبدأ الباحثون المتخصصون من حيث انتهى المؤلف. ومن المؤكد أن مزيداً من الدراسات سوف تمكننا من تطوير رواية أكثر شمولية وعمقاً لقضية المقاومة اللاعنفية.



.

# التأثير العربي في الثقافة الاسبانية

تأليف: د. حكمت الأوسي عرض وتحليل: عبدالله حامد محسن

#### دائرة الآثار والتراث . قسم المخطوطات

حظي موضوع التأثيرات الثقافية والحضارية باهتمام كبير من لدن المختصين بالدراسات التأريخية والحضارية ـ سواء أكانوا عرباً أم أجانب ـ لما لهذا الموضوع من أهمية علمية ونفسية على أبناء الأمة الواحدة. فضلاً عن كونه محاولة لتسليط الضوء على المجالات العلمية والثقافية والنفسية التي ساهمت بها حضارة من الحضارات في زمان ومكان معينين، وذلك لإبراز الدور الفاعل والأصيل لهذه الحضارة أو تلك ومدى مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية .

وإذا كان من حق الأمم والشعوب أن تفخر بحضاراتها وما قدمته من إنجازات في مجالات العلوم المختلفة خدمت بها الإنسانية، فحري بنا أن نفخر بحضارتنا العربية الإسلامية التي أسهمت إسهاماً فاعلاً وأصيلاً في رفد الحضارة الإنسانية بعطاء خصب وغذته بمعين ثر من نتاج علمائها في شتى ميادين المعرفة. فكان لذلك النتاج آشاراً جلية في إغناء الفكر الإنساني، والإسهام الذي سلك سبلاً متعددة ليكون عاملاً مهاً من عوامل النهضة الحضارية الأوروبية الحديثة.

وقد أعطانا الدكتور حكمت الأوسي صورة واضحة للتأثير الحضاري العربي الإسلامي على إسبانيا، وانتقاله بعد ذلك إلى أوروبا، وانعكاسات هذا التأثير في الحياة العلمية والاجتماعية والثقافية لتلك الشعوب، وذلك في مؤلفه - التأثير العربي في الثقافة الإسبانية - الذي بين فيه القنوات التي انتقل خلالها الفكر العربي الإسلامي لينساح في عيط الثقافة الإسبانية ويمتزج به امتزاجاً خلاقاً نهلت منه أوروبا كلها.

أكد المؤلف في مقدمة بحثه على الأهمية الحيوية لهذا الموضوع بالنسبة للدراسات الحضارية وعلم تأريخ الحضارات فقال: (وموضوع انتقال الخبر والأفكار العلمية العربية الإسلامية إلى الفكر الأوروبي من أهم موضوعات التاريخ الحضاري العلم ومن أهم موضوعات التأريخ الحضاري المقارن).

وفي تحديد لأهداف ودوافع دراسة هذا الموضوع من قبل المختصين الأوروبيين، أشار إلى أنهم اهتموا به لأغراض علمية وسياسية، إلا أنه أضاف دافعاً آخر له علاقة صميمية بالحضارة العربية الإسلامية، ذلك هو الدافع القومي فقال: «وإذا كان العلماء الأوروبيون يهتمون بدراسة هذه التأثيرات الحضارية لأهداف علمية وسياسية معاً، فإن لدينا دافعاً آخر إلى جانب هذين الدافعين العلمي والسياسي: ذلك هو الدافع القومي بشقيه التراثي والسياسي معاً».

ثم قدم لنا المؤلف تمهيداً تأريخياً أشار فيه إلى فتح جنزيرة إيبريا من قبل العرب المسلمين وما نتج عنه من تـطور سريع في مجالات الحياة المختلفة.

وتحدث بعد ذلك عن التأثير انعربي في الثقافة الإسبانية ـ سبله ومراجع دراسته ـ مبيناً سبل ذلك التأثير وموضحاً انتشار اللغة العربية بين الإسبان المعايشين للعرب، باعتباره أهم سبل التأثير الثقافي، وكيف كان الإسبان يقبلون على اللغة العربية وآدابها، ويبتعدون عن اللغة اللاتينية وآدابها فقال:

«لم تكن العربية الفحصى لغة الأدب والفكر للمسلمين الأندلسيين فقط، بل كانت لغة الثقافة والأدب للمسيحيين الإسبان المعايشين للعرب والمثقفين منهم خاصة».

ولم يتغفسل الإشسارة إلى السزواج - زواج التعسرب من الإسبانيات ـ والمعايشة الاجتماعية التي تُعدُ من العوامل الهامة والقوية في إضفاء البطابع العربي الإسسلامي على الحياة الأندلسية.

انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن «نجالات التأثير العربي» موضحاً آثاره في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية وفي ميادين العلوم الأخرى، لينتهي إلى القول بأنه: «كان لكل هذا تأثير عميق، دون شك، لا عملي الفكر الإسباني فحسب، بل على مجمل القضايا الفكرية والثقافية لأوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة أيضاً».

وبجانب هذا كله، كان هنالك تأثير مماثيل في عمقه وقوة رسوخه ساعد على وجوده وتثبيته أسلوب الاجتهاد في الفكر الديني، وضمان حرية التعبير عن الآراء الدينية والعقائدية. والتسامح الرائع الذي أشاعه الحكم العربي الإسكامي في المجتمع الأندلسي والذي لا تكاد الأزمنة الحديثة تعرض علينا مثيلاً له.

ثم ألمح المؤلف إلى آراء بعض الباحثين الأوروبيين الـذين يرون بأن الكثير من الآراء المخالفة لكنيسة رومـا والتي كانت تـظهر بـين الإسبان بـأنها كانت أثـراً من آثـار الإســلام عــلى المسيحيين في الأندلس.

وضمن مجالات التأثير العربي تحدث المؤلف عن المبادى، العلمية وقواعد السلوك. وكيف أصبح الكثير من هذه المبادىء أساساً للحياة العلمية والاجتماعية لأوروبا المعاصرة خاصة والدول المتقدمة عامة.

وفي حديثه عن ضوابط الحياة الاجتهاعية ذكر مبدأين أساسيين مستمدين من التعاليم الإسلامية متمثلين بالآيتين الكريمتين (ولكم في القصاص حياة) و (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). لما لهذين المبدأين من أثر كبير على تقويم السلوك وتهذيبه وصولاً بالحياة الاجتماعية إلى مستوى أفضل.

أما بخصوص المبادىء العلمية التي يعموّل عليها في تـطوير

المعرفة العلمية فقد بين المؤلف مبدأين أساسيين هما:

أولاً: مبدأ يتعلق بطريقة الحصول على المعرفة العلمية، وفي هذا يشير إلى الطريقة التي اعتمادها عباس بن فرناس حيا أراد أن يثبت عملياً ما توصل إليه نظرياً من إمكان طيران الإنسان في الحو إذا ما كيف جسمه بموجب القوانين الفيزياوية التي تجعل الطائر يطير.

ثانياً: مبدأ يؤكد على وجوب إجراء التجارب العملية في شرح التجارب العلمية وتقريبها إلى أذهان الناس، وهو أيضاً مستمد من أفكار وتطبيقات عباس بن فرناس.

وذكر المؤلف أن أول من قرر حقائق التأثير العربي في الثقافة الإسبانية خاصة والأوروبية عامة هو الأب خوان أندريس في القرن الثامن عشر باعتباره أول من تناول ذلك في كتابه الذي ألفه بالإيطالية «أصول الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة». وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإسبانية وكان أندريس قد أكد فيه على «أن الفضل في قيام الدراسات الطبية والرياضيات والعلوم الطبيعية وفي مجال الشعر يرجع اللي ما كتبه العرب»، «وأن اختلاط النصارى والمسلمين كان طبيعياً أن يدفع الأول إلى تقليد الأخر». وغير ذلك من الأراء التي تؤكد التأثير العربي العلمي والفكري والأدبي والاجتماعي في الحضارة الأوروبية عامة والإسبانية بشكل خاص.

ولقد أشار المؤلف إلى ما نشر محققاً من المتراث العربي الإسلامي عامة والأندلسي خاصة والدراسات التي قام بها المستشرقون والعلماء المتخصصون التي أثبت ما ذهب إليه خوان أندريس في مجال التأثير العربي، وفي تناوله لهذا الجانب صرح بأن البحث العلمي الحديث قد كشف من حقائق التأثير العربي هذا أكثر مما ذهب إليه خوان أندريس دون أن يتوسع في الموضوع.

بعد ذلك تحدث عن «مسالك انتقال التأثير العربي» إلى أوروب والذي تم عن طريق المراكز الحضارية التي أقامها العرب وأهمها الأندلس حيث استقرت دولة العرب والإسلام فيه ثمانية قرون متصلة كانت الحضارة العربية الإسلامية رافداً زاخراً من العطاء العلمي والفكري والروحي للنهضة الأوروبية والحضارة الإنسانية.

ثم انتقل إلى المراكز الحضارية الأخرى والتي كانت أيضاً مصدراً للإشعاع الثقافي والعلمي ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه الحال في الأندلس، فأشار إلى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا هذه المناطق استقر فيها الحكم العربي الإسلامي أكثر من قرنين تركت فيه الحضارة العربية الإسلامية تأثيراً واضحاً في مجالات الحياة المختلفة.

وأما بلاد الشام - إبان الحروب الصليبية - فهي الأخرى تعد من مسالك التأثير العربي في الحضارة الأوروبية حيث احتك الصليبيون وبشكل مباشر بالشعب العربي المسلم الذي كان قد قطع أشواطاً طويلة في ميدان الحضارة والتطور. وقد استفاد الصليبيون كثيراً في مجالات الفنون الحربية والصناعات وأساليب التجارة وفن العمارة وتأثيرات اجتماعية أخرى.

ويأتي بعد ذلك كلامه على مدرسة المترجمين الطليطليين ودورها في عملية التأثير العربي فقد كانت كما يقول عنها: «مناراً هادياً للعالم اللاتيني كله» حيث تم بجهود مترجمي هذه المدرسة ترجمة أمهات المؤلفات العربية في ميادين العلوم المختلفة لمفكرين وعلماء مسلمين أمشال الكندي والفاراب والغزالي وابن سينا وابن رشد والخوارزمي والبناني:

ثم أشار إلى الدور الذي قام به الملك الفونسو العالم اللَّذِي أكمل ما بدأته المدرسة الطليطلية من أعمال الـترجمة المنظمة والتي كان لها أبلغ الأثر في التطور اللاحق لإسبانيا وأوروبا.

وعندما تحدث عن الدراسات التي تناولت موضوع التأثير العربي في الثقافة الأوروبية ذكر أن هناك اتجاهين مختلفين، أما الأول فقد بدأ منذ القرن الثامن عشر متمثلًا في كتابات الأب خوان أندريس وهذا الاتجاه يرجع إلى العرب كل تقدم علمي وأدبي حققته أوروبا في عصر النهضة، ويعمد أصحاب هذا الاتجاه إلى الدراسات العلمية الموثوقة لإثبات ذلك.

وأما الاتجاه الثاني فينفي عن العرب كـل فضل أو مشـاركة في أي تقدم علمي أو إبداع أدبي ويعمد أصحاب هذا الاتجاه

إلى أسلوب عاطفي إنشائي، كما يخضعون لتأثيرات تبعدهم عن الموقف العلمي الصحيح. فنراهم يتلمسون لعوامل النهضة الأوروبية جذوراً وأسباباً بين بقايا الحضارات القديمة، وليس من شك في أن الدوافع التي تكمن وراء مثل هذه الادعاءات ما هي إلا محاولات تفتقر إلى التحليل العلمي النزيه، غايتها إعطاء صورة مشوهة عن الحضارة العربية الإسلامية ودورها الفاعل الأصيل في الحضارة الأوروبية.

وقد أكد المؤلف أن الرأي الغالب بين الباحثين الغربيين المعروفين برصانتهم ودقة أبحاثهم يعترف بالتأثير العربي الإسلامي الفعال والدور المبدع للحضارة العربية الإسلامية في الفكر العلمي والثقافي لأوروبا.

ثم إنه تحدث عن الوسائل الفعالة في التصدي للمحاولات الخطيرة التي تحاول تحديد الدور الحضاري العربي فأبدى جملة آراء ومقترحات يمكن النعويل عليها باعتبارها وسائل نافعة وفعالة في التصدي للمحاولات التي تقصد الإساءة إلى الأمة العربية الإسلامية، وتشويه تاريخها واستلاب دورها الحضاري.

علم وَأَمَا الدَّرَاسِات والبحوث الغربية والعربية التي تناولت موضوع التأثير العربي في الثقافة الإسبانية والأوروبية، فقد ذكر المؤلف مجموعة منها مرتبة حسب الموضوعات التي تتناولها بالبحث ووفق تسلسل زمني متناولاً البعض منها بالنقد أو التعريف المختصر.

وختم المؤلف كتابه بقائمة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي اعتمد عليها في موضوع كتابه هذا وعددها (37) مصدراً.

هذا، وكان الكتاب قد صدر عن دار الشؤون الثقافية والنشر ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة العدد 152 لسنة 1984م ويقع في (93) صفحة من القطع الصغير.



.

# الشموح وتأريخ منطقة رؤوس الجبال في الخليج العربي

(الطبعة الأولى 1987 تأليف: فالح حنظل عرض: كفاح كاظم الخزعلي

إن مؤلف الكتاب، الأستاذ فالح حنظل قدم لنا العديد من الدراسات سواء أكانت منشورة أم مخطوطة أغنت المكتبة العربية بشكل خاص. فمن مؤلفاته: المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معجم مصطلحات المغوص واللؤلؤ في الخليج العربي، معجم القوافي والألحان في الخليج العربي، المغزو البرتغالي للبلاد العربية.

وكتابه «الشحوح وتاريخ منطفة رؤوس الجبال في الخليج العربي، يتناول فيه جانباً مهماً من تــاريخ الخليـج العربي، قلماً سُلّط الضوء عليه.

ويحدد المؤلف الموقع الجغرافي لموضوع بحثه، بأنه المنطقة الجبلية التي تشكل جبال عُهان وجبال دولة الإمارات العربية المتحدة. فمنطقة رؤوس الجبال تقع في الجزء الشهالي الأقصى من دولة عُهان، ويبلغ امتدادها من الشهال إلى الجنوب حوالى مئة كيلومتراً، أما عرضها فيقارب الأربعين كيلومتراً. والشحوح قبيلة عربية سكنت هذه المنطقة، يرجع نسبها إلى الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الأزدي، فهم عرب أقحاح من الأزد.

يركز الباحث في دراسته لهذه المنطقة؛ على عدد من الجوانب التي تقدم لنا تصوراً كاملًا عن هذه المنطقة من خلال دورها في الأحداث التاريخية في منطقة الخليج العربي وعلاقتهم بدولة اليعاربة التي قادت المقاومة المسلحة ضد قوات الغزو البرتغالي، وكيف احتلت (ديا) المدينة الرئيسية في العربي العربي

هذه المنطقة التي هي موضوع البحث، ودور اليعاربة في تحرير هذه المدينة من قوات الغزو البرتغالي.

ويسلط المؤلف الضوء على العفيدة الدينية للشحوح وشدة عسكهم بالإسلام، وكيف كانت هذه العاطفة الدينية مؤثرة في تفكيرهم السياسي والاجتهاعي «وهذا ما يفسر لنا كراهيتهم للإنكليز بسبب عدم تقبلهم النفسي لأي أجنبي، لذا نجدهم عانعون بشدة مرور خط التلغراف السلكي الذي كان يربط المند ببغداد ثم بأوروبا عام 1864 وقد قاتلوا الإنكليز عام 1930 بهدف منع بعشة جيولوجية بريطانية من العمل في أراضيهم».

ويستعرض المؤلف تقسياتهم القبلية والتي تشكل أساس تكوينهم الاجتهاعي والسياسي والعقائدي، وهذه التقسيات هي: بنو هدية، بنو شتير، الكهازرة، الطهوريون، ويرفق المؤلف بهذا الموضوع (التقسيات القبلية للشحوح، معجم بالقبائل والأفخاذ والبطون والأسر الشحية).

كما يتطرق المؤلف إلى حياتهم الاجتهاعية موضحاً مدى تأثير طبيعة المنطقة التي يسكنونها في تكوينهم الاجتهاعي، فهم جبليون انطبعت حياتهم بالكثير من خصائص الأقوام الجبلية التي تختلف عن سكان الصحراء. ويقدم لنا صورة واضحة عن عاداتهم وتقاليدهم وأزياء البرجال وأسلحتهم وصفات المرأة الشحية وعادات الزواج والحتان.

ويحدد لنا المؤلف المؤشرات الأساسية لتطور حياتهم الاقتصادية ومصادر الدخل من خلال تقسيمات المجتمع

الشحي من حيث مصادر دخله القومي، مجتمع البيئة الريفية الجبلية الزراعية اللذي يعتمد بشكل رئيسي على الري والزراعة والحصاد وبيع المحصول وتربية الأغنام والمواشي والاستفادة منها تجارياً أو كغذاء عام للمواطنين. ومجتمع البيئة الساحلية البحرية وهو أقرب إلى مجتمع الحضر عن مجتمع البيئة البحرية وهو أقرب إلى مجتمع الحضر عن مجتمع البيئة والمداوة الشحي الجبلي، واللذي تعتمد حياتها الاقتصادية ومصادر دخلها على البحر كبفية مجتمعات الخليج العربي.

ويختم المؤلف بحثمه همذا، بمدراسة عن أدب الفصحي

وأدب العامية عند الشحوح، مع التركيز على اللهجة العاميـة عندهم.

ويرفق المؤلف في آخر الكتاب، قسماً خاصاً، أطلق عليه عنوان «الوثائق»، يقدم لنا صوراً من الوثائق الأصلية والخطية بين الشحوح وحكام المناطق المجاورة لهم.

فالكتاب مهم، لا غنى عنه في المكتبة العربية عموماً والخليجية خصوصاً.



# نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 1932

تأليف: عبد الرزاق أحمد النصيري مراجعة: الدكتور كهال مظهر أحمر الناشر: مكتبة اليقظة العربية/بغداد 1987 عرض: طاهر خلف البكار

الكتاب في الأصل رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ في كلية الآداب ـ جامعة بغداد، يتألف الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ويقع بـ (406) صفحات، ويتحدث عن المرحلة الغامضة من حياة نوري السعيد، الشخصية التي قدر لها أن تلعب دوراً رئيسياً في السياسة العراقية المعاصرة، وغدا اسمه مرادفاً للعهد الملكي في القطر العراقي.

تناول الفصل الأول من الكتاب، حياة نوري السعيد المبكرة، وبعض ملامح شخصيته وثقافته، وبدأيات حياته العملية، ودوره في جمعية العهد القومية التي أسسها عزيز على المصري في استانبول، وانعكاسات كل ذلك على شخصيته ونشاطه السياسي فيها بعد. وتناول الفصل أيضاً اتصاله المبكر بالبريطانيين ونشاطه العسكري والسياسي أيام الثورة العربية في الحجاز وموقعه في حكومة فيصل بن الحسين في سوريا وما رافقها من أحداث ساعدت على بروزه فوق المسرح ونمو وزنه السياسي بصورة ملموسة.

أما الفصل الثاني فإنه عالج بشيء من الإسهاب دور نوري في السياسة العراقية إثر عودته إلى العراق عام 1921، ومواقفه من أجل ضمان وضع سياسي مستقر بما يخدم الملك فيصل، كما يعالج دوره في سبيل المصادقة على المعاهدة العراقية البريطانية الأولى في المجلس التأسيسي، ونشاطاته السياسية التي رافقت وجوده على رأس الجيش في مرحلة بنائه، الأمور التي مهدت السبيل له ليقلد رئاسة الوزارة لأول مرة في عام التي مهدت السبيل له ليقلد رئاسة العراقية في واحدة من أخطر 1930 ليزداد دوره في السياسة العراقية في واحدة من أخطر

المراحل التي تمخض عنها زوال الانتداب البريطاني.

وتصدى الفصل الثالث للسياسة الداخلية والخارجية لنوري السعيد في وزارتيه الأولى والثانية 1930م إلى 1938م والتي تضمنت دوره في معاهدة 1930م بين العراق وسريطانيا وموقعه تجاه «المعارضة الرسمية» ومفاوضاته النفطية وموقفه من إضراب رسوم البلديات 1931م ونشاطه في سبيل «الحلف العربي مع الأقطار العربية المجاورة ودوره في دخول العراق لعصبة الأمم»، فضلاً عن آرائه الاقتصادية وعلاقته بالملك فيصل الأول.

إن هذه الدراسة التي اعتمدت على مصادر متنوعة تأتي في مقدمتها الوثائق العراقية والبريطانية الخاصة، بينت أن نوري السعيد كان سياسياً ذكياً ومناوراً من الطراز الأول، استطاع أن يشق طريقه وسط ظروف معقدة وأنه كان ميكيافيلياً يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، وكانت قناعاته بأن القوى الكبرى هي التي تقرر مصير الأحداث في المنطقة، ومن هذا المنطلق أصبح الرضوخ للأمر الواقع جزءاً ملازماً لسلوكه السياسي اليومي على جميع الأصعدة.

أكدت الدراسة بأن نوري السعيد لم يختلف عن معظم ساسة العراق في عهدي الاحتلال والانتداب، إلا في حدود تكاد تقترب من العدم في حالات غير قليلة، ولكنه أكثرهم صراحة وربما أكثرهم واقعية في إطار تفكيره وقناعته، الأمر الذي عرضه لانتقادات الرأي العام أكثر من غيره.

وفي كـل الأحوال أظهـرت الدراسـة أنـه يعـدُّ أحـد أبـرز أقطاب السباسة العراقية في سنوات الانتداب البريطاني.

ومن المؤكد أنها دراسة قيّمة قد سدت فراغاً كبيراً في المكتبة العراقية بل والعربية، إضافة إلى كونها الدراسة العراقية الأولى التي تصدت إلى دور شخصية هامة في تاريخ

العراق الحديث، وإذا كانت هذه الدراسة قد سلطت الضوء على المرحلة الأولى لنوري السعيد ودوره السياسي فإن المراحل اللاحقة تحتاج هي الأخرى إلى مثل هذه الدراسة التي السمت بالعلمية والموضوعية والأمانة، وقد ارتقى المؤلف فيها إلى مستوى ناضع من الموضوعية والسواقعية في تحليله للأحداث.





.

.

•

.

;

# The Arab Historian Quarterly

# Address:

Union of Arab Historians P.O.Box: 4085

Baghdad - iraq Telex:

Name .....

Address

Telephone:

Subscription Card.

# Please enter my subscription for

One Year \$ 150.00 for Institutions

8 for Historians

\* 30 for Students of History

Check enclosed for \$ Please bill me

CIty ..... Date ..... Country ...

ارفق طيا منكا/ حوالة مصرفية بمبلغ .....

اتحاد المؤرخين العرب/ الامانة المامة/ عن قبطة أشتراك بنسخة واحدة أو.....نسبغ، لمدة سنة واحدة على أن ترسل ألى العنوان الآتي :

... مدفوعة لأمر

المنوان :

رقم التلكس ...... وقم الهاتف .....

50 دينارا داخل العراق و 150 دولارا في الافطار العربية .. المشاركات

المؤرخ العربي

اعالم مجلة تعنى بشؤون ا والتاريخ العربي وال

- KT

العنسوان : اتعاد المؤرخين العرب مر ب ( 4085 )

برقياً: مؤرخين بغداد ماتف: 4434236 بغداد: الجمهورية المراقية



.

.

.

1

| 3. | The Arab Influence on the Spanish Culture.                                                                                     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Written by H. Al-Aloosi Reviewed by: Abdulla Hamid Muhsin. Al-Shuhooh and the Area of Ruoos Al-Jibal in the Arab Gulf.         | 388 |
|    | Written by: Falih Handhal Reviewed by: Kifah Al-Khazaali. Noori Al-Saeed and His Role in the Iraqi Politics till the year 1932 | 392 |
| 5. | Written by: Abdul Razaq Ahmed Al-Nasri Reviewed by: Tahir Al-Buka.                                                             | 394 |



| ~ Al-Jithafi Thinking as Manifested by Al-Razi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Salim Sadoum Al-Mubadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| College of Education,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| University of Basrah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25             |
| YPAPERS ON ARCHAEOLOGY AND OLD HISTORY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| - Law in Hatra in the Light of the old Iraqi Legislations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Dr. Wathiq Ismaeel Al-Salihi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| College of Arts - University of Baghdad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZOL            |
| Akram Mohammed Abid Kassar, College of Arts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Salah Al-Deen University.  - Tikrit in the Archaeological References.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272            |
| Dr. Jubir Khalil Ibrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| College of Arts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Al-Mosul University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -O.4           |
| PAPERS ON ARCHIVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-             |
| - The Information Documentation Centre of Arab Culf States; The Institution and the Future prospects.  Prepared by:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| - Photographs as a Reference for the study of the Niversales Control o |                |
| Photographs as a Reference for the study of the Nineteenth Century History.  Prepared by:  The Centre of Researches on Islamic Culture and History  PAPERS IN ENCY 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| PAPERS IN ENGLISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20             |
| - The Forgotten Army of Dilmun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Ali Akbar Habib Bushiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Bahrain Centre of Research and services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72             |
| HISTORIANS C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23             |
| 1-Dr. Yousif Mohammed Abdulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Arab Republic of Yemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| TO THE ADMINISTRAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF |                |
| Jordan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62             |
| The Symposiums of the Issue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1. Recommendations of the National Symposium on the writing up of the Arab Nation History                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| The state of the s | ) <del>'</del> |
| 3. The Symposium on the African - Arab Relations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Dr. Al-Shathili Al-Ibari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              |
| Book Review                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Studies on the Commercial, Political European Activities in Asia 1600-1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| WINIER DY. Dr. Abdul Ameer M. Ameen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Reviewed by: Dr. Hussein Al-Qahwati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Written by: Jean Sharp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Translated and analysed by: Mubarak Awad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Reviewed by: Atif A. Athaidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

#### CONTENTS

| 68        |
|-----------|
| 58<br>6 в |
| 58<br>6 в |
| 58<br>6 в |
| 58<br>6 B |
| 58<br>6 B |
| 58<br>6 B |
| 6 B       |
| 6 B       |
| 6 B       |
| . 106     |
| . 106     |
| . 106     |
|           |
|           |
|           |
| 120       |
| 3 70      |
| . 150     |
|           |
| . 120     |
|           |
| 140       |
| 128       |
|           |
|           |
| 144       |
|           |
|           |
| 158       |
|           |
|           |
|           |
| 172       |
| 172       |
|           |
| 10/       |
| 180       |
|           |
| 10.       |
| 180       |
|           |
| 46        |
| 194       |
|           |
|           |
| 200       |
|           |
|           |
|           |
| 230       |
|           |

#### ANNUAL SUBSCRIPTION

| _ |                                                | Inside Iraq | Outside Iraq |
|---|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ì | Governmental and Semi-<br>Governmental Offices | 50 dinars   | 150 dollars  |
| 2 | Historians                                     | 20 dinars   | 60 dollars   |
| 3 | Students of History                            | 10 dinars   | 30 dollars   |

All Correspondance: To Editor-in-Cheif

P.O.Box 4085

Union of Arab Historians

Baghdad-Iraq



#### REQUIREMENTS OF PUBLICATIONS

- 1. Research should be truly academic.
- 2. It coincides with aims of the union.
- 3. Not more than 50 pages.
- 4. Original and not sent elsewhere.
- 5. May cover any area in history, and written either in Arabic or in English.
- 6. Title typed on a separate sheet, with names of researches in full.
- 7. Typed in two copies on every other page, and properly numbered.
- 8. In case the research is delivered in a conference, this may be foot-noted.
- 9. Foot-notes unified and correctly numbered.
- 10. All papers are evaluated before being admitted.
- 11. Papers are artistically ordered.
- 12. Address and name clearly written in English.



#### EDITORIAL BOARD

1. Prof. Dr. Mustafa Al-Najjar

2. Dr. Mohammed Al-Mashhadani

3. Dr. Zeki Majeed Hassan

4. Dr. Hussein A Kahwati

5. Dr. Nazar Al-Hadeethi

6. Dr. Abdul Munim Rashad

7. Dr. Jihad Saleh Al-Omer

8. Osama Al-Naqshabandi

Editor-In-chief

Deputy Editor in chief

Foreign Editor

Editorial Manager

Member

Member

Member

Secretary



### The Arab Historian

AL-MUARRIKH AL-ARABI

مرد من تاجور موج

A quarterly issued by:

The Union of Arab Historians Baghdad

No: 37 / 1987

Eleventh Year (1409) A.H. 1989 .



.

•

i., i

.1

## JOURNAL OF ARAB HISTORIANS



## Office of the general secretary

Iraq - Baghdad - P.O.Box 4085 Cable: MOARKHEEN Baghdad

